

## المجلد الثاني من كتاب

مجموعة فتاوي شيخ الاسلام تق الدين ابن تيمية الحراني المتوفي سنة ٧٢٨

\*19E==353+

طبع على نفقة جناب المحسن الشهير \* والموفق لكل عمل خطير ( فخر التجار ) الحاج مقبل الذكير \* وقد جمله وقفاً لله تعالى لا يباع ولا يشترى اثابه الله على هـ ندا العمـل الخالص ووفقـه لنشر أمثاله بين المسلمين \* بفضله انه أرحم الراحمـين

~\\$E:\\3\$\+

بتصحيح الفقيراليه اسمعيل بن السيد ابراهيم الخطيب الحسني السلفي الإسعر دي الازهري

+69E=1367+

وذلك بمعرفة صاحب الهمة العلية والسيرة المرضية حضرة الفاضل ﴿ الشيخ فرج الله زكى الـكردى الازهرى ﴾

188 1884

عطبعته ﴿ مطبعة كردستان العلمية ﴾ بدرب المسمط علمك سعادة المفضال أحمد بك الحسيني بجالية مصر القاهرة سنة ١٣٢٦ هجريه

893.799 I&594 V.2



(المسئلة الاولى) فى رجل جمع جماعة على نافلة وأمهم من اول رجب الى آخر رمضان يصلى بهم بين العشاء بن عشرين ركعة بعشر تسليمات يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد ثلاث مرات ويتخذ ذلك شعارا ويحتج بان النبى صلى الله عليه وسلم أمّ ابن عباس والانصارى الذى قال له السيول تحول بينى وبينك . فهل هذا موافق الشريعة ام لا . وهل يؤجر على ذلك ام لا والحالة هذه \*

الجاعة الراتبة كالكسوف والاستسقاء وقيام رمضان فهذا يفعل في الجاعة داعًا كما تسن له الجاعة الراتبة كالكسوف والاستسقاء وقيام رمضان فهذا يفعل في الجاعة داعًا كما مضت السنة (الثاني) مالا تسن له الجماعة الراتبة كقيام الليل والسنن الرواتب وصلاة الضحى وتحية المسجد ونحو ذلك فهذا اذا فعل جماعة احيانا جاز واما الجماعة الراتبة في ذلك ففير مشروعة بل بدعة مكروهة فان الذي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لم يكونوا يعتادون الاجتماع للرواتب على مادون هذا والذي صلى الله عليه وسلم انما تطوع في ذلك في جماعة قليلة أحيانا فانه كان يقوم الليل وحده لكن لما بات ابن عباس عنده صلى معه وليلة أخرى صلى معه حذيفة وأخرى صلى معه وكذلك ابن مسعود و كذلك صلى معه وكذلك

صلى بأنس وأمه واليتيم وعامة تطوعاته انما كان يصليها مفردا وهذا الذى ذكرناه في التطوعات المسنونة وفاما إنشاء صلاة بعدد مقدر وقراءة مقدرة في وقت معين تصلى جماعة راتبة كهذه الصلوات المسؤل عنها كصلاة الرغائب في اول جمعة من رجب والألفية في اول رجب ونصف شعبان وليلة سبع وعشرين من شهر رجب وامثال ذلك فهذا غير مشروع باتفاق أئمة الاسلام كانص على ذلك العلماء المعتبرون ولا ينشئ مثل هذا الا جاهل مبتدع وفتح مثل هذا الباب يوجب تغيير شرائع الاسلام وأخذ نصيب من حال الذين شرعوا من الدين مالم يأذن به الله والله أعلم \*

(المسئلة الثانية) في قول الذي صلى الله عليه وسلم إذكر تأنون يوم القياءة غراً محجلين من آثار الوضوء وهذه صفة المصلين فيم يعرف غيرهم من المكلفين التاركين والصبيان. وهل الافضل المجاورة بمكة او بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم او المسجد الاقصى أو بثغر من الثغور لاجل الغزو – وفيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من زار قبرى وجبت له شفاعتى . ومن زار البيت ولم بزرني فقد جفاني – وهل زيارة النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الاستحباب الملا أفتونا مأجورين \*

﴿ الجواب ﴾ الحمد لله رب العالمين \* هذا الحديث دليل على أنه انما يعرف من كان أغر عجلا وهم الذين يتوضؤن للصلاة واما الا طفال فهم تبع للرجال واما من لم يتوضأ قط و لم يصل (١) دليل على انه لا يعرف يوم القيامة \* والمر ابطة بالثغور أفضل من المجاورة في المساجد الثلاثة كا نص على ذلك أنمة الاسلام عامة بل قد اختلفوا في المجاورة فكرها ابو حنيفة واستحبها مالك وأحمد وفيرها ولكن المر ابطة عندهم افضل من المجاورة وهذا متفق عليه بين السلف حتى قال ابو هريرة رضى الله عنه لأن ارابط ليلة في سبيل الله احب الى من ان أقوم ليلة القدر عند الحجر الاسود و وذلك ان الرباط من جنس الجهاد وجنس الجهاد مقدم على جنس الحج كافي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له اي الممل افضل قال الايمان بالله ورسوله الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له اي الممل افضل قال الايمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال جهاد في سبيل الله وقيل ثم ماذا قال حج مبرور وقد قال تعالى (أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله الحراء عمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله

<sup>(</sup>١) كذا بأصلين وفي احدهما بياض بقدر كلتين قبل قوله دليل فغي المبارة سقط ظاهر اه مصححه

والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجة عنه د الله ) الى قوله ( ان الله عنده اجر عظيم) \* واما قوله من زار قبرى وجبت له شفاعتي فهذا الحديث رواه الدارقطني فيما قيل باسناد ضميف ولهذا ذكره غير واحد من الموضوعات ولم يروه أحد من أهل الكتب المعتمد عليهامن كتب الصحاح والسنن والسانيد\* واما الحديث الآخر قوله من حج البيت ولم يزرني فقه جفاني فهذا لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث بل هو موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعناه مخالف الاجماع غان جفاء الرسول صلى الله عليه وسلم من الـكبائر بل هو كفر ونفاق بل يجب ان يكون احب الينا من اهلينا واموالنا كما قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسى بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمين (واما زيارته) فليست واجبة باتفاق المسلمين بل ليس فيها امر في الكتاب ولافي السنة وانما الامر الموجود في الكتاب والسنة بالصلاة عليه وانتسليم فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا \* واكثر ما اعتمدهالعلما. في الزيارة قوله في الحديث الذي رواه أبو داود مامن مسلم يسلم على " الارد الله على "روحى حتى ارد عليه السلام وقدكره مالك وغيره اذيقال زرت قبرالنبي صلى الله عليه وسلم وقدكان الصحابة كابن عمر وأنس وغيرهما يسلمون عليه صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه كما في الموطأ أن ابن عمر كان اذا دخل المسجد يقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا ابت \* وشد الرحل الى مسجده مشروع باتفاق المسلمين كما في الصحيحين عنه أنه قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدى هذا . وفي الصحيحين عنه أنه قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد الا المسجد الحرام فاذا اتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فأنه يسلم عليه وعلى صاحبيه كما كان الصحابة يفعلون \* وأما اذا كان قصده بالسفر زيارة قبر النبي دون الصلاة في مسجده فهذه المسئلة فيها خلاف فالذي عليه الائمة واكثر العلماء ان هذا غير مشروع ولا مأمور به لفوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى ولهذا لم يذكر الملهاء أنمثل هذا السفر اذا نذره يجب الوفاء به مخلاف السفر الى المساجد الثلاثة لاللصلاة فيها والاعتكاف فقد ذكر العلماء وجوب ذلك في بمضها (في المسجد الحرام) وتنازعوا في المسجدين

الآخرين فالجمهور يوجبون الوفاء به في المسجدين الآخرين كالك والشافعي وأحمد لكون السفر الى المسجد الحرام بناه على أنه إنما يجب بالنذر ماكان من جنسه واجب بالشرع \* والجمهور يوجبون الوفاء بكل ماهو طاعة لما في صحيح البخاري عن عائشة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من نذر أن يطيع الله فليطمه ومن نذر أن يمصيه فلا يمصه بل قد صرح طائفة من العلماء كابن عقيل وغيره بان المسافر لزيارة قبور الانبياء عليهم السلام وغيرها لا يقصر الصلاة في همذا السفر لانه معصية لكونه معتقدا أنه طاعة وليس بطاعة والتقرب الى الله عن وجل بما ليس بطاعة هو معصية ولانه نهي عن ذلك والنهى يقتضى التحريم ، ورخص بعض المتأخرين في السفر لزيارة القبور كما ذكر ابو حامد في الإحياء وابو الحسن بن عبدوس وابو محمد المقدسي وقد روى حديثا رواه الطبراني من حديث ابن عرقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله لا تنزعه الا زيارتي كان حقا على آن اكون له شفيها يوم القيامة لكنه من حديث عبد الله ابن عبد الله بن عمد الله بن عمر العمري وهومضمف ولهذا لم يحتج بهذا الحديث أحد من السلف والاثمة ابن عبد الله بن عبد الله بن عر العمري وهومضمف ولهذا لم يحتج بهذا الحديث أحد من السلف والاثمة وعثله لا يجوز أثبات حكم شرعي باتفاق على المسلمين والله اعلم

(المسئلةالثالثة) عن اللعب بالشطرنج احرام هو أم مكروه الممباح. فان قلتم حرام فما الدليل على تحريمه وان قلتم مكروه فما الدليل على كراهته اومباح فما الدليل على اباحته

﴿ الجواب ﴾ الحمد لله رب المالمين \* اللهب بها منه ما هو محرم متفق على تحريمه ومنه ماهو محرم عند الجمهور ومكروه عند بعضهم وليس من اللهب بها ما هو مباح مستوى الطرفين عند أحد من أعة المسلمين ، فإن اشتمل اللهب بها على العوض كان حراما بالاتفاق قال ابو عمر بن عبد البر امام المغرب أجمع العلماء على ان اللهب بها على العوض قار لا يجوز وكذلك لو اشتمل اللهب بها على ترك واجب أوفعل محرم مثل ان يتضمن تأخير الصلاة عن وقتها او ترك ما يجب فيها من اعمالها الواجبة باطنا اوظاهم افانها حينئذ تكون حراما باتفاق العلماء وقد ثبت في الصيح عن الذي صلى الله عليه وسلم أنه قال تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى اذا صارت بين قرنى شيطان قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها الا قليلا فجمل الذي صلى الله عليه وسلم هذه ورفى شيطان قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها الا قليلا فجمل الذي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة صلاة المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم الصلاة صلاة المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم

واذا قاموا الى الصلاة قامواكسالي يواؤن الناس ولا يذكرون الله الا قليلا) وقال تمالي ( فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ) وقد فسر السلف السهو عنها بتأخيرها عن وقتها و بترك ما يؤمر به فيها كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة المنافق تشتمل على التَاخير والتطفيف قال سلمان الفارسي إن الصلاة مكيال فمن وفي وفي له. ومن طفف فقد علمتم ما قال الله في المطففين . وكذلك فسروا قوله ( فخلف من بعد هم خلف أضاعوا الصلاة) قال إضاعتها تأخيرها عن وقتها وإضاعة حقوقها كما جا، في الحديث ان العبد اذا أكمل الصلاة بطهورها وقراءتها وخشوعها صعدت ولهما برهان كبرهان الشمس وتقول حفظك الله كما حفظتني واذالم يكمل طهورها وقراءتها وخشوعها فأنها تلف كما يلف الثوب ويضرب بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. والعبد وأن أقام صورة الصلاة الظاهرة فلا ثواب الا على قدر ما حضر قلبه فيه منها كما جاء في السنن لابي داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها الا نصفها الا ثلثها الا ربعها الا خسها الاسدسها الاسبعها الا تمنها الا تسعها الاعشرها وقال ابن عباس رضي الله عنهما ليس لك من صلاتك الا ما عقلت منها \* واذا غلب علمها الوسواس ففي براءة الذمة منها ووجوب الاعادة قولان معروفان للملماء أحدهما لاتبرأ الذمة وهو قول أبي عبد الله بن حامد وأبي حامد الغزالي وغيرهما \*والمقصود انالشطرنج متى شغل عما يجب باطنا أو ظاهرا حرام باتفاق العلماء وشفله من اكمال الواجبات أوضح من ان يحتاج الى بسط . وكذلك لو شفل عن واجب من غير الصلاة من مصلحة النفس أو الاهل أو الامر بالمعروف أو النهى عن المنكر أو صلة الرحم أو بو الوالدين أو ما يجب فعله من نظر في ولاية أو إمامة أو غيير ذلك من الامور وقل عبد عليه \* وكذلك اذا اشتملت على محرم أواستلزمت محرماً فأنها تحرم بالاتفاق مشـل اشتمالها على الكذب واليمين الفاجرة أو الخيانة التي يسمونها المفاضاة أو على الظلم أو الاعانة عليه فان ذلك حرام باتفاق المسلمين ولوكان ذلك في المسابقة والمناضلة فكيف اذا كان في الشطرنج والنرد ونحو ذلك وكذلك اذا قدر انهامستلزمة فسادا غيرذلك مثل اجتماع على مقدمات الفواحش أوالتعاون على العدوان أو غير ذلك أو مثل ان يفضي اللعب بها الى الـكثرة والظهور الذى يشتمل معه

على ترك واجب أوفعل محرم فهذه الصور وأمثالها ممايتفق المسلمون على تحريمها فيها \* واذا قدر خلوها عن ذلك كله فالمنقول عن الصحابة المنع من ذلك وصعح عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال ماهذه التماثيل التي أنتم لها عا كفون شبههم بالعاكفين على الأصنام كما في المسند عن النبي صلى الله عليه وســلم أنه قال شارب الخركمابد وثن والخر والميسر قرينان في كتاب الله تمالي \* وكذلك النهي عنهامعروف عن ابن عمر وغيره من الصحابة والمنقول عن أبي حنيفة وأصحابه وأحمــد وأصحابه تحريها وأما الشافعي فانه قال أكره اللعب بها للخبر واللعب بالشطرنج والحمام بغير قمار وان كرهناه أخف حالا من النرد وهكذا نقل عنه غير هذا اللفظ مما مضمونه انه يكرهما ويراها دون النرد ولا ريب ان كراهته كراهة تحريم فأنه قال للخبر \* ولفظ الخبر الذي رواه هو عن ما لك من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله فاذا وان كانت أخف من النرد وقد نقل عنه انه توقف في التحريم وقال لايتبين لى أنها حرام وما بلغنا أن أحدا نقل عنه لفظا يقتضي نفي التحريم. والأنمة الذين لم يختلف أصحابهم في تحريمهاأ كثر ألفاظهم الـكراهة. قال ابن عبد البر أجمع مالك وأصحابه على الهلايجوز اللعب بالنرد ولا بالشطرنج وقالوا لا تجوزشهادة المدمن المواظب على لعب الشطرنج. وقال يحيى سمعت مألكا يقول لاخير في الشطرنج وغيرها وسمعته يكره اللعب بها وبغيرهامن الباطل ويتلو هذه الآية فماذا بمد الحق الاالضلال \* وقال أبوحنيفة أكره اللعب بالشطرنج والنرد فالاربعة تحريم كل اللهو \* وقد تنازع الجهور في مسئلتين إحداهما هل يسلّم على اللاعب بالشطرنج فمنصوص أبى حنيفة وأحمد والمعافى بن عمران وغيرهم أنه لا يسلم عليه . ومذهب مالك وأبي يوسف ومحمد انه يسلم عليه ومع هذا إن مذهب مالك ان الشطرنج شر من انبرد ومذهب أحمد ان النرد شر من الشطريج كما ذكره الشافعي \* والتحقيق في ذلك انهما ادا اشتملا على عوض أو خلواً عن عوض فالشطريج شر من انبرد لان مفسدة النرد فيها وزيادة مثل صد القاب عن د كر الله وعن الصلاة وغير د اك ولهذا يقال ان الشطرنج على مذهب القدر والنرد على مذهب الجبر واشتغال القلب بالتفكر في الشطرنج أكثر واما ادا اشتمل النرد على عوض فالنردشر وهذا هو السبب في كون أحمد والشافعي وغيرهما جعلوا النرد شرا لاستشمارهم ان العوض يكون

<sup>(</sup>١) بياض بأصلين مختلفين

في النرد دون الشطرنج \* ومن هنا تبين الشبهة التي وقعت في هـذا الباب فان الله تعالى حرم الميسر في كتابه واتفق المسلمون على تحريم الميسر واتفقوا على ان المغالبات المشتملة على القمار من الميسر سوا، كان بالشطرنج أو بالنرد أو بالجوز أو بالـ كماب أو البيض قاله غير واحد من التابمين كمطاء وطاوس ومجاهـ وابراهيم النخمي كل شيء من القار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز \* فالذين لم يحرموا الشطرنج كطائفة من أصحاب الشافعي وغير هم اعتقدوا ان لفظ الميسر لايدخل فيه الا ما كان قارا فيحرم لما فيه من أكل المال بالباطل كما يحرم مثل د لك في المسابقة والمناصلة لو أخرج كل منهما السبق ولم يكن بينهما محلل حرموا ذاك لانه قمار \* وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدخل فرسا بين فرسين وهو آمن ان يُسبق فهو قمار ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن ان يَسبق فليس بقمار والنبي صلى الله عليه وسلم حرم بيوع الفرر لانها من نوع القار مثل ان يشتري السبد الا بق والبعير الشارد فان وجده كان قد قر البائم وان لم يجده كان البائم قد قره \* فلما اعتقدوا ان هذه المغالبات انما حرمت لما فيها من أكل المال بالباطل لم يحرموها اذا خلت عن العوض ولهذاطر د هذا طائفة من أصحاب الشافعي المنقدمين في النرد فلم يحرموها الامع العوض لكن المنصوص عن الشافعي وظاهر مذهبه تحريم النرد مطلقاوان لم يكن فيها عوض ولهذاقال أكرهها للخبر فبين أنمستنده في ذلك الخبر لا القياس عنده. وهذا مما احتج به الجمهور عليه فأنه اذا حرّم النرد ولا عوض فيها فالشطرنج ان لم يكن مثلها فليس دونها وهذا يمرفه من خبر حقيقة اللعب بها فانما في النرد من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة وعن القاع العداوة والبغضاء هو في الشطريج أكثر بلاريب وهي تفعل في النفوس · فعل حميا الـكؤس · فتصدعقو لهم وقلوبهم عن ذكر الله وعن الصلاة أكثر مما يفعله بهم كثير من أنواع الخمور والحشيشة وقليلها يدعو الى كثيرها فتحريم النرد الخالية عن عوض مع اباحة الشطريج مثل محريم القطرة من خمر العنب واباحة الغرفة من نبيذ الحنطة \* وكما ان ذلك القول في غاية التناقض من جهة الاعتبار والقياس والعدل فهكذا القول في الشطرنج والنرد \* وتحريم النرد ثابت بالنص كما في السنن عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله وقدرواه مالك في الموطا وروايته عن عائشة رضى الله عنها أنه بلغها ان أهل بيت في دارها كانوا سكانا لها عندهم نرد

فأرسلت اليهم ان لم تخرجوها لأخرجكم من داري وانكرت ذلك عليهم \* ومالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا وجد من أهله من يلعب بالنرد ضربه وكسرها \* وفي بعض الفاظ الحديث عن أبي موسى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ود كرت عنده فقال عصى الله ورسوله من ضرب بكمابها يلعب بها فعلق المعصية بمجرد اللعب بها ولم يشترط عوضا بل فسر ذلك بأنه الضرب بكمابها \* وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لعب بالنردَشير فكانما غمس يده في لحم خنزير ودمه وفى لفظ آخر فليشة ص الخنازير فجمل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح اللاعب بها كالغامس يده في لحم الخنزير ودمه وكالذي يشقص الخنازير يقصبها ويقطع لحمها كما يصنع القصاب وهذا التشبيه متناول اللعب بها باليد سواء وجداً كل أولم بوجد كما أن غمس اليد في لحم الخنزير ودمه وتشقيص لحمه متناول لمن فعل دالك سواء كان معه أكل بالفم أولم يكن فكما انذلك ينهي عنه وان لم يكن معه أكل مال بالباطل (''\* وهذا يتقرر بوجوه يتبين بها تحريم انرد والشطرنج ونحوهما (أحدها) أن يقال النهي عن هذه الامور ليس مختصا بصورة المقامرة فقط فانه لو بذل العوض أحد المتلاعبين أو أجنبي لـكان من صور الجعالة ومع هذا فقد نهى عن دلك الا فيما ينفع كالمسابقة والمناضلة كما في الحديث لاسبق الا في خف أوحافر أو نصل لان بذل المال فيما لا ينفع في الدين ولا في الدنيا منهي عنه وان لم يكن قمارا وأكل المال بالباطل حرام بنص القرآن وهذه الملاعب من الباطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه أو تأديبه فرسه او ملاعبته امرأته فانهن من الحق \* قوله من الباطل أي مما لا ينفع فان الباطل ضد الحق. والحق يراد به الحق الموجود اعتقاده والخبر عنه ويراد به الحق المقصود الذي ينبغي ان يقصد وهو الامر النافع فما ليس من هذا فهو باطل ايس بنافع وقد يرخص في بعض ذلك ادا لم يكن فيه مضرة راجحة لـ كن لا يؤكل به المال ولهذا جاز السباق بالأقدام والمصارعة وغيره الك وان نهي عن أكل المال به. وكذلك رخص في الضرب بالدف في الأفراح وان نهيءن أكل المال به . فتبين ان ما نهي عنه من داك

<sup>(</sup>١) كذا بالاصاين ولعله سقط من العبارة قوله فكذلك النردينهي عنه وان لم يكن معه اكل مال بالباطل والله أعلم اه مصححه

ليس مخصوصا بالمقامرة فلا يجوز قصر النهي على دالك ولو كان النهى عن النردونحوه لمجرد المقام ة لكان النرد مثل سباق الخيل ومثل الرمى بالنشاب و نحو د لك فان المقاص ة اد ا دخلت في هذا حرموه مع انه عمل صالح واجب أو مستحب كافي الصحيح عن النبي صلى الله عايه وسلم انه قال ارموا واركبوا وأن ترموا أحبالي من ان تركبوا. ومن تعلم الرمي ثم نسيه فليس منّا وكان هو وخلفاؤه يسابقون بين الخيل وقرأ على المنــبر (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل) الآية ثم قال ألا ان القوة الرمى الا ان القوة الرمي الا ان القوة الرمى فكيف يشبه ما أمر الله به ورسوله واتفق المسلمون على الامر به بما نهى الله عنه ورسوله وأصحابه من بعده وادالم يجعل الموجب للتحريم الا مجرد المفامرة كان النرد والشطرنج كالمناصلة (الوجه الثاني) أن يقال هب أن علة التحريم في الاصل هي المقامرة لكن الشارع قرن بين الحمر والميسر في التحريم فقال تمالي ( انما الخر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن د كر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون) فوصف الأربعة بانهار جس من عمل الشيطان وأمر باجتنابها ثم خص الخر والميسر بانه انما يويد الشيطان ان يوقع بينكم المداوة والبغضاء في الحمر والميسرويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة . ويهدد من لم ينته عن ذلك بقوله تعالى ( فهل انتم منتهون) كما علق الفلاح بالاجتناب في قوله (فاجتنبوه لعلكم تفلحون) ولهذا يقال ان هذه الآية دلت على تحريم الخمر والميسر من عدة أوجه ومعلوم ان الخمر لما أمر باجتنابها حرم مقاربتها بوجه فلايجوز اقتناؤها ولا شرب قليلها بل كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر باراقتها وشق ظروفها وكسر دنانها ونهي عن تخليلها وان كانت ليتامي مع انها اشتريت لهم قبل التحريم ولهذا كان الصواب الذي هو المنصوص عن أحمد وابن المبارك وغيرها أنه ليس في الخرر شي محترم لاخرة الخيلال ولا غيرها وانه من اتخذ خلا فعليه أن يفسده قبل ان يتخمر بان يصب في العصير خلا وغـير ذلك مما يمنع تخميره بل كان النبي صلى الله عليه وسـلم نهى عن الخليطين لئلا يقوى أحدهما على صاحبه فيفضى الى ان يشرب الحمر المسكر من لايدري-ونهى عن الانتباذ في الأوعية التي يدب السكر فيها ولا يدري مابه كالدباء والحنتم والظرف المزفت والمنقور من الخشب-وأمر بالانتباذ في السقاء الموكا للن السكر ينظر واذا كان في الشراب انشق الظرف

وان كان فى نسخ ذلك أو بعضه نزاع أيس هذا موضع ذكره و فالمقصود سد الذرائع المفضية الى ذلك بوجه من الوجوه و كذلك كان بشرب النبيذ ثلاثًا وبمدالثلاث يسقيه أو يريقه لان الثلاث مظنة سكره بل كان أمر بقتل الشارب فى الثالثة أو الرابعة فهذا كله (۱)

لان النفوس لما كانت تشتهي ذلك وفي اقتنامًا ولو للتخليل ماقد يفضي الى شربها كما أن شرب قليلها يدعو الى كثيرها فنهى عن ذلك فهذا الميسر المقرون بالخر آذا قدر أن علة تحريمه أكل المال بالباطل وما في ذلك من حصول المفسدة وترك المنفعة ومن المعلوم ان هذه الملاعب تشتهيها النفوس واذا قويت الرغبة فيها اودخل فيها العوض كما جرت به العادة وكان من حكم الشارع ان ينهي عما بدعو الى ذلك لولم يكن فيهمصلحة راجحة وهذا كخلاف المفالبات التي قد تنفع مثل المسابقة والمصارعة ونحو دالك فان تلك فيها منفعة راجحة لتقوية الابدان فلم ينه عنها لاجل د لك ولم تجر عادة النفوس بالاكتساب، اوهذا المعني نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من لعب بالنردشير فكا نما صبغ يده في لحم خنزير ودمه فان الغامس بده في ذلك يدعوه الى أكل الخنزير وذلك مقدمة أكله وسببه وداعيته فاذا حرم ذلك فكذلك اللمب الذي هو مقدمة أكل بالباطل وسببه وداعيته \* وبهذا يتبن ما ذكر المله، من أن المغالبات ثلاثة أنواع . فما كان معينا على ما أمر الله به كما في قوله ( واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ) جاز بجمل وبغير جمل وما كان مفضيا الى مانهي الله عنه كالنرد والشطرنج فمنهي عنه بجعل وبغير جعل وما قد يكون فيه منفعة بلا مضرة راجحة كالمسابقة والمصارعة جاز بلاجعل (الوجمه الثالث) أن يقال قول القائل أن الميسر انماحرم لمجرد المقامرة دعوى مجردة وظاهر القرآن والسنة والاعتبار يدل على فسادها. وذلك انالله تعالى قال (انما بريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الحمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ) فنبه على عله التحريم وهي مافي ذاك من حصول المفسدة وزوال المصلحة الواجبة والمستحبة فإن وقوع العداوة والبغضاء من أعظم الفساد وصدود القلب عن ذكر الله وعن الصلاة اللذين كل منهما إما واجب وإما مستحب من أعظم الفساد ومن المعلومان هذا يحصل فى اللعب بالشطريج والنرد وتحوهما وان لم يكن فيه عوض وهو في الشطريج أقوى فان أحدهم

يستغرق قلبه وعقله وفكره فيمافعل خصمه وفيما يريد أن يفعل هو وفي لو ازمذلك ولو ازم لو ازمه حتى لايحس بجوعه ولاعطشه ولا بمن بحضر عنده ولا بمن يسلم عليه ولا بحال أهله ولا بغير دلك من ضرورات نفسه وماله فضار ان يذكر ربه أو الصلاة وهذا كا يحصل لشارب الخر بل كثير من الشَّرَّاب يكون عقله أصحى من كثير من أهل الشطرنج والنرد واللاعب بها لاتنقضى نهمته منها الا بدست بعددست كالاتنقضي نهمة شارب الخر الا بقدح بعدقدح وتبقى آثارها في النفس بعد انقضائها أكثر من آثار شارب الخرحتي تعرض له في الصلاة والمرض وعند ركوب الداية بل وعنه الموت وأمثال ذلك من الاوقات التي يطلب فيها ذكره لربه وتوجهه اليه . تعرض له تماثيلها وذكر الشاه والرخ والفرزان ونحو ذلك . فصدها للقلب عن ذكر الله قد يكون أعظم من صد الخروهي الى الشرك أقرب كما قال أمير المؤمنين على بن أبي طااب رضي الله عنه للاعبها ماهذه التماثيل التي انتم لها عا كفون وقلب الرقعة. وكذلك العداوة والبغضاء يسبب غلبة أحد الشخصين للآخر وما يدخل في ذلك من التظالم والتكاذب والخيانة التي هي من أقوى أسباب العداوة والبغضا، وما يكاد لاعبها يسلم عن شيَّ من ذلك والفعل اذا اشتمل كثيرا على ذلك وكانت الطباع تقتضيه ولم يكن فيه مصلحة راجحة حرمه الشارع قطعا فكيف اذا اشتمل على ذلك غالبا \* وهذا أصل مستمر في أصول الشريمة كما قد بسطناه في قاعدة سد الذرائع وغييرها وبينا ان كل فعل أفضى الى المحرم كثيرا كان سببا للشر والفساد فاذا لم يكن فيه مصلحة راجحة شرعية وكانت مفسدته راجعة نهى عنه بل كل سبب يفضى الى الفساد نهى عنه اذا لم يكن فيه مصلحة راجحة فكيف بماكثر افضاؤه الى الفساد ولهذا نهى عن الخلوة بالاجنبية وأما النظر فلما كانت الحاجية تدءو الى بعضه رخص منه فيما تدعو له الحاجة لان الحاجة سبب الاباحة كما أن الفساد والضررسب التحريم فاذا اجتمعارجم اعلاهما كما رجح عند الضرر أكل الميتة لان مفسدة الموت شر من مفسدة الاغتذاء بالخبيث والنرد والشطرنج وبحوهما من المغالبات فيها من المفاسد مالا يحصى وليس فيهامصلحة معتبرة فضلا عن مصلحة مقاومة غايته ان يلهي (١)

ويريحها عمايقصد شارب الخرد لك وفي اراحة النفس بالمباح الذي لا يصدعن المصالح ولا يجتلب

<sup>(</sup>١) بياض بأحد الاصلين بقدر نصف سطر اه مصححه

المفاسد غنية والمؤمن قدأ غناه الله بحلاله عن حرامه و بفضله عمن سواه ، ومن يتق الله بجعل له يخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب \* وفي سنن ابن ما جه وغيره عن أبي در أن هذه الآية لما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أباذر لو أن الناس كلهم عملوا بهذه الآية لوسعتهم وقد بين سبحانه في هذه الآية ان المتقى يدفع عنه المضرة وهوأن يجمل له مخرجامما ضاق على الناس ويجلب له المنفعة يرزقه من حيث لايحتسب. وكل مايتغذى به الحي مما تستريح بهالنفوس وتحتاج اليه في طيبها وانشراحها فهو من الرزق والله تمالي يرزق دلك لمن اتقاه بفعـل المأمور وترك المحظور . ومن طلب دلك بالنرد والشطرنج ونحوهما من الميسر فهو بمـنزلة من طلب دلك بالخر وصاحب الخمريطلب الراحة ولايزيده الاتعبا وغما وانكانت تفيده مقدارامن السرورفمايعقبه من المضار ، ويفوته من المسار ، أضعاف دالك كاجرب دالك من جريه وهكذا سائر الحرمات \* ومما يبين ان الميسر لم يحرم لمجرد اكل المال بالباطل وان كان اكل المال بالباطل محرما ولو تجرد عن الميسر فكيف اذاكان في الميسر بل في الميسر علة أخرى غير اكل المال بالباطل كما في الخر أن الله قرن بين الحمر والميسر وجمل الملة في تحريم هذا هي الملة في تحريم هذا ومعلوم ان الحمر لم تحرم لحبرد اكل المال بالباطل وأن كان اكل ثمنها من اكل المال بالباطل فكذلك الميسر . يبين ذلك انالناس اول ماسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر و الميسر أنزل الله تعالى (يسالونك عن الحمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما ) والمنافع الـتي كانتِ قيل هي ألمال وقيل هي اللذة ومعلوم ان الحمر كان فيها كلا هذين فانهم كانوا ينتفعون بثمنها والتجارة فيها كماكانوا ينتفمون باللذة التي في شربها ثم انه صلى الله عليه وسلم لما حرم الحمر لعن الخر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولةاليه وسافيها وشاربها وآكل ثمنها وكذلك الميسر كانت النفوس تنتفع بما تحصله به من المال وما يحصل به من لذة اللعب . ثم قال تعالى (واثميما أكبر من نفعهما) لان الخسارة في المقامرة أكثر والالمو المضرة في الملاعبة أكثر ولعل المقصود الاوللا كثر الناس بالميسر انما هو الانشراح بالملاعبة والمغالبة كا ان المقصود الاول لا كثر الناس بالخر انما هو ما فيها من لذة الشرب وانما حرم العوض فيها لانه أخـذ مال بلا منفعة فيهفهو اكل مال بالباطل كماحرم ثمن الحمروالميتة والخنزير والاصنام فكيف تجمل المفسدة المالية هي حكمة النهي فقط وهي تابعة وتترك المفسدة الاصلية التي هي فساد العقل والقلب

والمال مادة البدن والبدن تابع القلب وقال النبي صلى الله عليه وسلم الا إن في الجسد مضغة اذا صلحت صلح بها سائر الجسد واذا فسدت فسد بها سائر الجسد الا وهي القلب والقلب هو محل ذكر الله تعالى وحقيقة الصلاة . فاعظم الفساد في تحريم الحمر والميسر افساد القلب الذي هو ملك البدن أن يصد عما خلق له من ذكر الله والصلاة ويدخل فيما يفسد من التعادي والتباغض والصلاة حق الحق . والتحاب والموالاة حق الخلق وابن هذا من اكل مال بالباطل ومعلوم ان مصلحة البدن مقدمة على مصلحة المال ومصلحة القلب مقدمة على مصلحة البدن وانما حرمة المال لانه مادة البدن ولهذا قدم الفقهاء في كتبهم ربع المبادات على ربع المعاملات وبهما تتم مصلحة القلب والبدن. ثم ذ كروا ربع المناحكات لان ذلك مصلحة الشخص وهـ ذا مصلحة النوع الذي يبقى بالنكاح . ثم لما ذكروا المصالحذكروا ما يدفع المفاسد في ربع الجنايات وقد قال تعالى ( وما خلقت الجن والانس الاليعبدون )وعبادة الله تتضمن معرفته ومحبته والخضوع له بل تتضمن كل مايحبه ويرضاه . وأصل ذلك وأجله مافى القلوب الايمان والمعرفة والمحبة لله والخشية له والآنالة اليه والتوكل عليه والرضي محكمه مما تضمنه الصلاة والذكر والدعاء وقراءة الفرآن وكل ذلك داخل في معنى ذكر الله والصلاة وانما الصلاة وذكر الله من باب عطف الخاص على العام كقوله تعالى ( وملائكته وجبريل وميكال) وقوله تعالى ( واذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ) كما قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسموا الى ذكر الله وذروا البيع) فجمل السمى الى الصلاة سميا الى ذكر الله . ولما كانت الصلاة متضمنة لذكر الله الذي هو مطلوب لذاته والنهي عن الشر الذي هو مطلوب لغيره قال تعالى ( انالصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر والدكر الله اكبر ) اى ذكر الله الذي في الصلاة اكبر من كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر وليس المراد أن ذكر الله خارج الصلاة أفضل من الصلاة وما فيها من ذكر الله فان هذا خلاف الاجماع . ولما كان ذكر الله هو مقصود الصلاة قال الوالدرداء مادمت تذكر الله فانت في صلاة ولو كنت في السوق. ولما كان ذكر الله يم هذا كله قالوا ان مجالس الحلال والحرام ونحو ذلك مما فيه ذكر أمر الله ونهيه ووعدة ووعيده ونحو ذلك هي من مجالس الذكر. والمقصود هنا ان يمرف مراتب المصالح والمفاسد . وما يحبه الله ورسوله ومالا يبغضه مما أمر الله بهورسوله كان لما يتضمنه من تحصيل

المصالح التي يحبهاويرضاهاو دفع المفاسدالتي يبغضها ويسخطها . ومانهي عنه كان لتضمنه ما يبغضه ويسخطه ومنعه ممايحبه ويرضاه \* وكثير من الناس يقصر نظره عن معرفة ما يحبه الله ورسوله من مصالح القلوب والنفوس ومفاسدها وما ينفعها منحقائق الايمان وما يضرها من الغفلة والشهوة كاقل تعالى ( ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكر ناواتبع هواه وكان امره فرُطا) وقال تعالى ( فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الاالحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم) فتجد كثيرا من هؤلاء في كثير من الاحكام لايرى من المصالح والمفاسد الاماعاد لمصلحة المال والبدن \* وغاية كثير منهم اذا تعدى ذلك أن ينظر الى سياسة النفس وتهذيب الاخلاق عبلغهم من العلم كما يذكر مثل ذلك المتفلسفة والقرامطة مثل أصحاب رسائل اخوان الصفا وأمثالهم فانهم يتكلمون فى سياسة النفس وتُهذيب الاخلاق بمبلغهم من علم الفلسفة وما ضموا اليه مما ظنوه من الشريعة وهم في غاية ماينتهون اليه دون اليهود والنصاري بكشير كابسط في غير هذا الموضع . وقوم من الخائضين في أصول الفقه وتعليل الاحكام الشرعية بالاوصاف المناسبة اذا تكاموا في المناسبة وأن ترتيب الشارع للاحكام على الاصاف المناسبة يتضمن تحصيل مصالح العباد ودفع مضارهم ورأوا أنالمصاحة نوعانأخروية ودنيوية جملوا الاخروية مافي سياسةالنفس وتهذيب الاخلاق من الحكم وجعلوا الدنيوية ما تضمن حفظ الدماء والاموال والفروج والعقول والدين الظاهر واعرضوا عما في العبادات الباطنة والظاهرة من أنواع المعارف بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله وأحوال القلوب وأعمالها كمحبة اللهوخشيته واخلاص الدين له والتوكل عليــه والرجاء لرحمته ودعائه وغير ذلك من أنواع المصالح في الدنيا والآخرة . وكذلك فياشرعه الشارع من الوفاء بالعهود وصلة الارحام وحقوق المهاليك والجيران وحقوق المسلمين بعضهم على بعض وغير د لك من أنواع ما أمر به وما نهى عنه حفظا للاحوال السنية وتهذيب الإخلاق . ويتبين ان هذا جزء من أجزاء ماجات به الشريمة من المصالح . في كذا من جعل تحريم الخر والميسر لمجرد أكل المال بالباطل والنفع الذي كان فيهما بمجرد اخذ المال يشبه هذا('' ان هذه المالات تصد عن د كر الله وعن الصلاة من جهة كونها عملا لامن جهة اخذ المال ما (١) لا تصد عن د كر الله ولا عن الصلاة الا كما يصدسائر أنواع اخذ المال ومعلوم ان الاموال التي يكتسب

<sup>(</sup>١) بياض بالاصاين (٢) بياض بأحدالاصاين

بها المال لاينهي عنها مطلقا لكونها تصد عن دكر الله وعن الصلاة بل ينهي منها عما يصد عن الواجب كما قال تعالى (ياأيها الذين آمنوا ادا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى دكر الله ود روا البيع) وقال تعالى ( فاد ا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله ) وقال أهالي ( يا أيهاالذين آمنوا لا تلهكم اموالكمولا اولادكم عن ذكر الله) وقال تمالي ( لا تلهيهم بجارة ولا بيع عن د كر الله واقام الصلاة وابتاء الزكاة ) فما كان ملهيا وشاغلا عما اص الله تمالي به من د كره والصلاة له فهو منهى عنه ان لم يكن جنسه محرما كالبيع والممل في التجارة وغير د لك . فلو كان اللعب بالشطرنج واأنرد وتحوهما في جنسه مباحا وانماحرم اد ا اشتمل على اكل المال بالباطل كان بحريمه من جنس محريم مانهي عنه من المبايعات والمؤاجرات المشتملة على أكل المال بالباطل كبيوع الفرر ومعلوم ان هـ ذه لا يعلل النهيي عنها بأنها تصد عما يجب من د كر الله وعن الصلاة فان البيع الصحيح منه ما كان يصد فيمكن أن يقال في تلك المعاملات الفاسدة لا يعلل تحريمها بأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وأن المعاملات الصحيحة ينهمي منها عما يصد عن الواجب فتبين ان يحريم الميسر ليس لـ كمونه من الماملات الفاسدة وأن نفس العمل به منهى عنه لاجل هذه المفسدة كاحرم شرب الحمر وهذا بين لمن تدبره . الا ترى أنه لماحرم الربا لما فيه من الظلم واكل المال بالباطل قرن بذلك ذكر البيع الذي هو عدل وقدم عليه ذكر الصدقة التي هي احسان فذكر في آخر سورة البقرة حكم الاموال المحسن (١) والعادل والظالم. ذكر الصدقة والبيع والربا. والظلم في الربا واكل المال بالباطل به أبين منه في الميسر فان المربي يأخذ فضلا محققا من المحتاج ولهذا عافبه الله بنقيض قصده فقال ( يمحق الله الربا ويربي الصدقات) واما المقامر فانه قد يُغلب فيظلم وقد يُغلب فيُـظلم فقد يكون المظلوم هو الغني وقد يكون هو الفقير وظلم الفقير المحتاج أشد من ظلم الغنى . وظلم ينعين فيــه الظالم القادر أعظم من ظلم لا يتعين فيه الظالم فان ظلم القادر الغنى للعاجز الضعيف أقبح من تظالم قادرين غنيين لا يدرى أيهما هو الذي يظلم فالربا في ظلم الاموال أعظم من القار ومع هـذا فتأخر تحريمه وكان آخر ما حرم الله تعالى في القرآن فلو لم يكن في الميسر الا مجرد القار لكان أخف من الربا لتأخر تحريمه وقد أباح الشارع أنواعا من الغرر للحاجة كما أباح اشتراط ثمر النخل بعد

<sup>(</sup>١) قوله الحسن الخ) اي من الاموال وكدا ما بعده اه مصححه

التَّابير تبما للاصل وجو ّز بيم المجازفة وغير ذلك واما الربا فلم يبح منه شيأ ولكن أباح العدول عن التقدير بالكيل الى التقدير بالخرص عند الحاجة كما اباح التيم عند عدم الماء للحاجة اد الخرص تقدير بظن والكيل تقدير بعلم والعدول عن العلم الى الظن عندالحاجة جائر . فتبين ان الربا أعظم من القار الذي ليس فيه الا مجرد أكل المال بالباطل لـ كن الميسر تطلب به الملاعبة والمغالبة نهى عنه في الانسان (١) مع فساد ماله لالفساد ماله ومثل مافيه من الصدود عن ذكر الله وعن الصلاة وكل من الخر والميسر فيه القاع العداوة والبغضاء وفيه الصد عن ذكر الله وعن الصلاة أعظم من الربا وغيره من المعاملات الفاسدة \* فتبين ان الميسر اشتمل على مفسدتين مفسدة في المال وهي أكله بالباطل. ومفسدة في العمل وهي ما فيه من مفسدة المال وفساد القلب والعقل وفساد ذات البين . وكل من المفسدتين مستقلة بالنهى فينهى عن أكل المال بالباطل مطلقا ولو كان بغير ميسر كالربا وينهى عما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقع المداوة والبفضاء ولوكان بغير أكل مال فاذا اجتمعا عظم التحريم فيكون الميسر المشتمل عليهما أعظم من الربا ولهـذا حرّم ذلك قبل تحريم الربا ومعلوم ان الله تعالى لما حرّم الخمر حرّمها ولو كان الشارب يتداوى بها كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح . وحرم بيمها لاهل الـكتاب وغيرهم وان كان أكل عُنها لايصد عن ذكر الله وعن الصلاة ولا يوقع المداوة والبغضاء لان الله تعالى اذا حرم على قوم أكل شي حرم عليهم ثمنه كل دالك مبالغة في الاجتناب فهكذا الميسر منهى عن هذا وعن هذا والمعين على الميسر كالمعين على الحمر فان دلك من التعاون على الاثم والعدوان . وكما ان الحمر تحرم الاعانة عليها ببيع أوعصر أوسقى أوغير دلك فكذلك الاعانة على الميسر كبائع آلاته والمؤجر لها والمذبذب الذي يمين أحدهما بل مجرد الحضور عند أهل الميسر كالحضور عند أهل شرب الحمر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الحمر \* وقد رفع الى عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه قوم يشربون الحمر فامر بضربهم فقيل له ان فيهم صامًّا فقال ابدؤا به ثم قال أما سمعت قوله تمالى ( وقد نزل عليكم في الكتابأن اد اسمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث

<sup>(</sup>١) كذا بالاصلين ولعل الوجه في العبارة فنهي عنه لما فيه من فساد قلب الانسان مع فساد ماله والله اعلم اه مصححه

غيره انكم اد ا مثلهم) فاستدل عمر بالآية لان الله تمالي جمل حاضر المنكر مثل فاعله بل اد ا كان من دعا الى دءوة مباحة كدعوة المرنس لا تجاب دءوته اذا اشتملت على منكر حتى يَدَعَهُ مع ان اجابة الدعوة حق فكيف بشهود المنكر من غير حق يقتضي ذلك (فان قيل) اذا كان هذا من الميسر فكيف استجازه طائفة من السلف (قيل له) المستجبز للشطريج من السلف بلاعوض كالمستجيز لانرد بلا عوض من السلف وكلاهما مآثور عن بعض السلف بل في الشطريج قد تين عذر بعضهم كما كان الشعبي يلعب به لما طلبه الحجاج لتولية القضاء . رأى ان يلعب به ليفسق نفسه ولا يتولى القضاء للحجاج ورأى ان يحتمل مثل هذا ليدفع عن نفسه اعانة مثل الحجاج على مظالم المسلمين وكان هذا أعظم محذورا عنده ولم يمكنه الاعتذار الا بمثل ذلك \* ثم يقال من المعلوم ان الذين استحلوا النبيذ المتنازع فيه من السلف والذين استحلوا الدرهم بالدرهمين. من السلف أكثر وأجل قدرا من هؤلاء فان ابن عباس ومعاوية وغيرهما رخصوا في الدرهم بالدرهمين وكانوا متأولين أن الربا لايحرم الا في النساء لافي اليد باليد وكذلك من ظن أن الحمر ليست الا المسكر من عصير العنب فهؤلاء فهموا من الخر نوعا منه دون نوع وظنوا ان التحريم مخصوص به وشمول الميسر لانواعه كشمول الخر والربا لانواعهما \* وليس لاحد ان يتبع زلات العلماء كما ليس له ان يتكلم في أهل العلم والايمان الا بماهم له أهل فان الله تعالى عفا للمؤمنين عما أخطؤا كما قال تعالى ﴿ رَبُّنَا لَا تَوْاحَذُنَا انْ نَسْمِنَا أُو أَخَطَّأْنَا ﴾ قال الله قد فعلت وأمرنا ان نتبع ما أنول الينا من ربنا ولا نتبع من دونه أولياء وأص نا ان لا نطيع مخلوقا في معصية الخالق ونستغفر لاخواننا الذين سبقونا بالايمان فنقول ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان الآية \* وهذا أمر واجب على المسلمين في كل ما كان يشبه هذا من الامور . ونعظم أمر الله تعالى بالطاعة لله ورسوله ونرعى حقوق المسلمين لا سيما أهل العلم منهم كما أمر الله ورسوله . ومن عدل عن هذه الطريق فقد عدل عن اتباع الحجة الى اتباع الهوى في التقليد وآذي المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فهو من الظالمين ومن عظم حرمات الله وأحسن الى عباد الله كان من أولياء الله المتقين والله سبحانه اعلم

﴿ المسئلة الرابعة ﴾ فيمن يحصل له الحضور في الصلاة تارة ويحصل له الوسواس تارة • فا الذي يستمين به على دوام الحضور في الصلاة • وهل تكون تلك الوساوس مبطلة للصلاة

أو منقصة لها أملاً وفي قول عمر إنى لاجهز جيشي وأنا في الصلاة هل كان ذلك يشغله عن حاله في جميته أم لا

﴿ الجواب ﴾ الحمد لله رب العالمين \* الوسواس لا يبطل الصلاة اذا كان قليلا باتفاق أهل العلم بل ينقص الاجر كما قال ابن عباس ليس لك من صلاتك الاما عقلت منها \* وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ان العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها الا نصفها الاثلثها الا ربعها الاخسها الاسدسها الاسبعها الاثمنها الاتسعها الاعشرها \* ويقال ان النوافل شرعت لجبر النقص الحاصل في الفرائض كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة فان أكلها والا قيل انظروا هل له من تطوع فان كان له تطوعاً كملت به الفريضة ثم يصنع بسائراً عماله \* وهذا الا كمال بتناول ما نقص مطلقا \* وأما الوسواس الذي يكون غالبا على الصلاة فقد قال طائفة منهم أبو عبد الله بن حامد وأبو حامد الغزالي وغيرهما انه يوجب الاعادة (١) لما أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأدين فادا قضى التادين اقبل فادا ثوتب بالصلاة ادبر فادا قضى التثويب اقبل حتى يخطر بين المر، ونفسه فيقول اد كر كذا اد كر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لم يدركم صلى فاد ا وجــ احــ لكم د لك فليسجد سجد تين قبــل ان يسلّم \* وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة مع الوسواس مطلقاً ولم يفرق بين القليل والكثير ولا ريب ان الوسواس كلما قل في الصلاة كان ا كمل كما في الصحيح عنه من حديث عمّان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن من توضأ نحو وضوئي ثم صلى ركمتين لم يحدّث فيهمانفسه غفر له ما تقدم من د نبه \* و كذلك في الصحيح انه قال من توضأ فاحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بوجهه وقلبه غفر له ما تقدم من د نبه وما زال في المصلين من هو كذلك كما قال سعد بن معاد رضي الله عنه في " ثلاث خصال لو كنت في سائر أحوالي اكون فيهن كنت انا أنا اذا كنت في الصلاة لا أحدث نفسي بغير ما أنا فيه واذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثًا لا يقع في قلبي ريب أنه الحق. وإذا كنت في جنازة لم أحدث نفسي بغير

<sup>(</sup>١) بياض بالاصلين

ما تقول ويقال لها \* وكان مسلمة بن بشار يصلي في المسجد فأنهدم طائفة منه وقام الناس وهو في الصلاة لم يشمر \* وكان عبد الله بن الزبير رضى الله عنه يسجد فأتى المنجنيق فاخذ طائفة من ثوبه وهو في الصلاة لا يرفع رأسه \* وقالوا لمام بن عبد القيس أتحدث نفسك في شي في الصلاة فقال أو شي أحب الى من الصلاة أحدث به نفسي قالوا انا لنحدث أنفسنا في الصلاة فقال أبا لجنة والحور ونحو ذلك فقالوا لا ولكن بأهلينا وأموالنا فقال لأن تختلف الاستنة في أحب الى. ومثال هذا متعدد \* والذي يمين على دلك شيآن قوة المقتضى وضعف الشاغل أما الأول فاجتهاد العبد في ان يعقل ما يقوله ويفعله ويتدبر القراءة والذكر والدعاء ويستحضر انه مناج لله تمالي كأنه يراه فان المصلي ادا كان قامًا فانما يناجي ربه والاحسان ان تمبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك ، ثم كلا ذاق العبد حلاوة الصلاة كان انجذابه المها أو كد وهذا يكون بحسب قوة الايمان والاسباب المقوية الايمان كثيرة ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول حبب الى من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة \* وفي حديث آخر انه قال أرحنا يابلال بالصلاة ولم يقل أرحنا منها \* وفي أثر أخر ليس بمستكمل للايمان من لم يزل مهموماحتي يقوم الى الصلاة أو كلام يقارب هذا \*وهذا باب واسع فان ما في القلب من معرفة الله وعبته وخشيته واخلاص الدين له وخوفه ورجائه والتصديق بأخباره وغير ذلك ممايتما بن الناس فيه ويتفاضلون تفاضلا عظما ويقوى داك كلما ازدادالعبدتدبرا للقرآن وفهما ومعرفة باسماء الله وصفاته وعظمته وتفقره اليه في عبادته واشتفاله به بحيث بجد اضطراره الى ان يكون تمالي معبوده ومستفائه أعظم من اضطراره الى الاكل والشرب فانه لاصلاح له الا بان يكون الله هو معبوده الذي يطمئن اليه ويأنس به ويلتذ بذكره ويستريح به ولا حصول لهذا الا باعانة الله ومتى كان للقلب اله غير الله فسد وهلك هلاكا لاصلاح معه ومتى لم يعنه الله على ذلك لم يصلحه ولاحول ولا قوة الا به ولاملجاً ولامنجا منه الا اليه ولهذا يروى أن الله انزل مائة كتاب وأربعة كتب جمع علمها في الكتب الاربعة وجمع الكتب الاربعة في القرآن وجمع علم القرآن في المفصل وجمع علم المفصل في فأتحة الكتاب وجمع علم فأتحة الكتاب في قوله ( اياك نعبد واياك نستمين) \* ونظير ذلك قوله (فاعبده وتوكل عليه) وقوله (عليه توكلت واليهمتاب) وقوله (ومن يتق الله يجمل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه)

وقد قال تعالى ( وماخلقت الجن والانس الاليعبدون) ولهذاقال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الاس الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله وبسط هذا طويل لايحتمله هذا الموضع \* وأما زوالالمارض فهو الاجتهاد في دفع مايشغل القلب من تفكر الانسان فيما لا يعنيه وتدبر الجواذب التي تجذب القلب عن مقصود الصلاة وهذا في كل عبد بحسبه فان كثرة الوسواس محسب كثرة الشهرات والشهوات وتعليق القلب بالمحبوبات التي ينصرف القلب الى طلها والمكروهات التي ينصر فالقلب الى دفعها ، والوساوس إما من قبيل الحب من ان يخطر بالقلب ماقد كان أو من قبيل الطلب وهو ان يخطر في القلب مايريد ان يفعله ومن الوساوس ما يكون من خواطر الكفر والنفاق فيتألم لها قلب المؤمن تألما شديدا كما قال الصحابة يارسول الله إنأحدنا ليجدفي نفسه مالأن يخر من السماء احب اليه من ان يتكلم به فقال أوجد تموه قالوا نعم قال ذلك صريح الايمان \* وفي لفظ ان أحدنا ليجد في نفسه ما يتماظم ان يتكلم به فقال الحمد لله الذي ردكيده الى الوسوسة \* قال كثير من العلماء فكراهة ذلك وبفضه وفرار القلب منه هو صريح الايمان والحمد لله الذي كان غاية كيـد الشيطان الوسوسة فان شيطان الجن اذا غلب وسوس وشيطان الانس اذا غلب كذب والوسواس يعرض لكل من توجه الى الله تعالى بذكر أوغيره لابدله من ذلك فينبغي للعبد ان يثبت ويصبر ويلازم ماهو فيه من الذكر والصلاة ولا يضجر فانه علازمة ذلك ينصرف عنه كيد الشيطان ان كيد الشيطان كانضعيفا وكلما أراد العبد توجها الى الله تعالى بقلبه جاء من الوسواس أمور أخرى فان الشيطان بمنزلة قاطع الطريق كلاً اراد العبد يسير الى الله تمالى اراد قطع الطريق عليه ولهذا قيل لبعض السلف ان اليهود والنصارى يقولون لا نُوَسُوس فقال صدقو اوما يصنع الشيطان بالبيت الخراب وتفاصيل ما يعرض للسالكين طويل موضعه \* وأما مايروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قوله إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة فذاك لان عمر كان ما مورا بالجهاد وهو أمير المؤمنين فهو أمير الجهاد فصار بذلك من بعض الوجوه بمنزلة المصلى الذي يصلى صلاة الخوف حال معاينة العدو إماحال القتال وإما غير حال القتال فهو مأمور بالصلاة ومأمور بالجهاد فعليه يؤدى الواجبين محسب الامكان وقدقال تعالى (يا أيها الذين آمنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كشيرا لعلم تفلحون) ومعلوم ان طأ نينة القاب حال الجهاد لا تكون كطمأ نينته حال الأمن فاذا قدرانه نقص من الصلاة

شي الأجل الجهاد لم يقدح هـ ذا في كال ايمان العبد وطاعته ولهذا تخفف صلاة الخوف عن صلاة الأمن \* ولماد كرسبحانه وتمالى صلاة الخوف قال (فاد الاطمأ ننتم فاقيموا الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) فالاقامة المامور بها حال الطهانية لا يؤمر بها حال الخوف ومع هذا فالناس متفاوتون في دلك فاد ا قوى ايمان العبدكان حاضر القلب في الصلاة مع تدبره للامور بها وعمر قد ضرب الله الحق على لسانه وقلبه وهو المحدَّث المكلم الماهم فلا ينكر لمثلهان يكونله مع تدبره جيشه في الصلاة من الحضور ماليس لغيره لكن لاريب انحضوره مع عدم د لك يكون أقوى ولا ريب ان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حال أمنه كانت اكمل من صلاته حال الخوف في الافعال الظاهرة فاد اكان الله قدعفا حال الخوف عن بعض الواجبات الظاهرة فكيف بالباطنة \* وبالجملة فتفكر المصلى في الصلاة في أمر يجب عليــه قد يضيق وقته لتفكره (''فيما ليس بواجب أو فيما لم يتضيق وقته وقد يكون عمر لم يمكنه التفكر في تدبر الجيش الا في تلك الحال وهو امام الامة والواردات عليه كشيرة. ومثل هذا يعرض لكل أحد بحسب م تبته والانسان داءًا بذكر في الصلاة مالا بذكره خارج الصلاة ومن دلك ما يكون من الشيطان كما يذكر أن بعض السلف د كر له رجل انه دفن مالا وقد نسى موضعه فقال قم فصل فقام فصلى فذ كره فقيل له من أين علمت داك قال علمت أن الشيطان لايدعه في الصلاة حتى يذكره بما يشفله ولا أهم عنده من د كر موضع الدفن لكن العبدالكيس يجتهد فى كال الحضور. مع كال فعل بقية المامور ولاحول ولا قوه الا بالله العلى العظيم

﴿ المسئلة الخامسة ﴾ في الشهادة على العاصى والمبتدع هل تجوز بالاستفاضة والشهرة أم لابد من السماع والمعاينة ، وان كانت الاستفاضة في دلك كافية فمن دهب اليه من الائمة وماوجه حجته والداعى الى البدعة والمرجح لها هل يجوز السترعليه أم يتا كد إشهاره ليحذره الناس وما حد البدعة التي يعد بها الرجل من اهل الأهواء

﴿ الجواب ﴾ ما يجرح به الشاهد وغيره مما يقدح في عدالته وديسه فانه يشهد به اذا علمه الشاهد به بالاستفاضة . ويكون دلك قدحا شرعيا كا صرح بذلك طوائف الفقها، من المالكية والشافعية والحنبلية وغيرهم في كتبهم الكبار والصفار . صرحوا فيما اذا

<sup>(</sup>١) كذا بالاصلين ولعل الصواب ليس كتفكره فيما ليس الخ فتدبر اه مصححه

جرح الرجل جرحا مفسدا انه يجرحه الجارح بما سمه منه او رآه و استفاض. وما أعلم في هذا نزاعا بين الناس فان المسلمين كلم يشهدون في وقتنا في مثــل عمر بن عبد العزيز والحسن البصرى وأمثالها (١) والدّين بما لم يعلموه الا بالاستفاضة - ويشهدون في مثل الحجاج ابن يوسف والمختار بن ابي عبيد وعمرو بن عبيد وغيلان القدري وعبد الله بن سبأ الرافضي ونحوهم من الظلم والبدعة بما لا يعلمونه الا بالاستفاضة \* وقد ثبت في الصحيح (٢) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرَّ عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرافقال وجبت ومرَّ عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت وجبت قالوا يارسول الله ماقولك وجبت وجبت قال هذه الجنازة اثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت لها الجنه وهذه الجنازة اثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لها النار. انتم شهداء الله في الارض \* هذا اذا كان المقصود تفسيقه لردشهادته وولايته واماأذا كان المقصود التحذير منه واتقاء شره فيكتني بمادون ذلك كما قال عبدالله بن مسمود اعتبروا الناس بأخدانهم وبلغ عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا يجتمع اليه الأحداث فنهي عن مجالسته فادًا كان الرجل مخالطاً في السير لأهل الشر يحذر عنه \* والداعي الى البدعة مستحق العقوبة باتفاق المسلمين وعقوبته تكون تارة بالقتل وتارة بما دونه كما قتل السلف جهم بن صفوان والجمد بن درهم وغيلان القدرى وغيرهم ولو قدر انه لايستحق العقوبة أو لايمكن عقوبته فلا بد من بيان بدعته والتحذير منها فان هذا من جملة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر الذي أمر الله به ورسوله \* والبدعة التي يمدبها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند اهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة فان عبدالله بن المبارك ويوسف ابن اسباط وغيرهما قالوا اصول اثنتين وسبعين فرقة هي اربع . الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة \* قيل لابن المبارك فالجهمية قال ليست الجهمية من امة محمد صلى الله عليه وسلم والجهمية نفاة الصفات الذين يقولون القرآن مخـلوق وإن الله لايرى في الآخرة وان محمدالم يعرج به الى الله وان الله لاعلم له ولا قدرة ولا حياة ونحو ذلك كما يقوله المعتزلة والمتفلسفة ومن اتبعهم وقد قال عبد الرحمن بن مهدي هما صنفان فاحذرهما \* الجهمية والرافضة . فهذان الصنفان شرار اهل البدع ومنهم دخلت القرامطة الباطنية كالنصيرية والاسماعيلية ومنهم اتصلت (١) بياض بالاصلين ولعل المتروك قوله من العدل والورع والله اعلم اه مصححه (٢) في نسخة في الصحيحين

الاتحادية فانهم من جنس الطائفة الفرعونية \* والرافضة في هذه الازمان مع الرفض جهمية قدرية فانهم ضموا الى الرفض مذهب المعتزلة ثم قد يخرجون الى مذهب الاسماعيلية ونحوهمن اهل الزندقة والاتحاد والله ورسوله إعلم

﴿ المسألة السادسة ﴾ الأقضية هـل هي مقتضية الحـكمة أم لا ، فاد اكانت مقتضية الحـكمة ارادربك من الناس ماهم فاعلوه (١) للارادة قد تقدمت مامنع وجوب القـدر والحالة هذه \* أفتونا مأجورين

﴿ الجواب ﴾ الحمدلله رب العالمين \* قد أحاط ربنا سبحانه وتعالى بكل شيء عاما . وقدرة وحكما. ووسع كل شي رحمة وعلما. فما من درة في السموات والارض ولا معنى من المعاني إلا وهو شاهد لله تمالي بتمامالعلم والرحمة . وكمالالقدرةوالحـكمة . وماخلقالخلق باطلا ولا فعل شيأ عبثا بل هو الحكيم في أفعاله وأقواله سبحانه وتعالى \* ثم من حكمته ما أطلع (١) خلقه بمضهم - ومنه ما استأثر سبحانه بعلمه \* وارادته قسمان اراده أمر وتشريع وارادة قضاء وتقدير فالقسم الاول انما يتعلق بالطاعات دون المعاصي سواء وقعت أولم تقع كمافي قوله (يريدالله ليمين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم) وقوله (يريدالله بكم اليسر ولايريد بكم العسر)\* وأما القسم الثاني وهو اراده التقدير فهي شاملة لجميع الكائنات محيطة بجميع الحادثات وقد أراد من العالم ماهم فاعلوه بهذا المعنى لا بالمعنى الاول كافى قوله تعالى (فمن يردالله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد أن يضله يجمل صدره ضيقا حرجا) وفي قوله ( ولا ينفعكم نصحي ان أردت انأ نصح لكم ان كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم) وفي قول المسلمين ماشاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ونظائره كثيرة . وهذه الارادة تتناول ماحدث من الطاعات والمعاصي دون مالم يحدث كما ان الاولى تتناول الطاعات حدثت أولم تحدث. والسعيد من أراد منه تشريعا ما أراد به تقديرا. والعبد الشق من أراد به تقديرا ما أراد به تشريعا والحكم يجري على وفق هاتين الارادتين \* فمن نظر الى الاعمال بهاتين العينين كان بصيرا ومن نظر الى القدر دون

<sup>(</sup>١) قوله للارادة قد تقدمت ما منع وجوب القدر • كذا بالاصلين ولعل الصواب واذا كانت الارادة قد تقدمت فما منع جواز الاحتجاج بالقدر او نحوه أخذا من الجواب فتأمل والله أعلم كتبه مصححه (٢) بياض بالاصلين ولعل اصل الشيخ ما أطلع عليه من خلقه الخ اه (٣) كذا بالاصلين وصوابه ما لم يرد به تشريعا فتدبر اه مصححه

١١) بياض بالأصلين مع مافي العبارة من بعض التحريف أه مصحح

الشرع أو الشرع دون القدر كان أعور مثل قريش الذين قالوا لو شاء الله ما أشر كناولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء قال الله (كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هـل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الاالظن وانأنتم الاتخرصون) فان هؤلاءاعتقدوا ان كل ماشاء الله وجوده وكونه وهي الارادة القدرية فقدأم به ورضيه دون الارادة الشرعية ثم رأوا أن شركهم بغير شرع مما قد شاءالله وجوده قالوا فيكون قد رضيه وأمر به قال الله هكذا كذب الذين من قبلهم بالشرائع من الامر والنهي حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا بان الله شرع الشرك وتحريم ماحر متموه . ان تتبعون في هذا الا الظن وهو توهم كم أن كل ماقدره فقد شرعه وان أنتم الا تخرصون أى تكذبون وتفرون بابطال شريعته قل فلله الحجة البالغة على خلقه حين أرسل الرسل اليهم فدعوهم الى توحيده وشريعته ومع هذا فلو شاء هدى الخلق أجمعين الى متابعة شريعته لكنه يمن على من يشاء فيهديه فضلا منه واحسانا ويحرم من يشاءلان المتفضل له أن يتفضل وله أن لا يتفضل فترك تفضله علىمن حرمه عدل منه وقسط وله في ذلك حكمة بالغة وهو يماق الخلق على مخالفه أمره وإرادته الشرعية وان كان ذلك بارادته القدرية فان القدر كاجري بالمعصية جرى أيضا بمقام اكا أنه سبحانه قديقدر على المبدأم اضا تعقبه الاما فالمرض بقدره والألم بقيدره فاذا قال العبد قد تقيدمت الارادة بالذنب فلا أعاةب كان بمنزلة قول المريض قد تقديد الارادة بالمرض فلا اتألمأوقد تقدمت الارادة بأكل الحار فلا يحمّ مزاجي او قد تقدمت بالضرب فلا يتألم المضروب وهـ ندا مع أنه جهـ ل فانه لا ينفع صاحبه بل اعتلاله بالفدر ذنب ثانِ يماقب عليه أيضا وانما اعتل بالقــدر ابليس حيث قال فبما أغويتني لازينن لهم في الارض . واما آدم فقال ( ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا او نحوه - ومن أراد شقاوته اعتل بعلة ابليس او نحوها فيكون كالمستحير من الرمضاء بالنار \* ومثله مثل رجل طار الى داره شرارة نار فقال له العقلاء أطفئها لئلا محرق المنزل فأخــذ يقول من أين كانت مذه رم ألقتها وأنا لاذنب لى في هذه النار فما زال يتعلل بهذه العلل حتى انتشرت وانتثرت الدار وما فيها. هذه حال من شرع يحيل الذنوب على المقادير. ولا يردها بالاستغفار والمعاذير. بل حاله أسوأ من زلات الذنب فعله وان كان الله (١)

بخـ لاف الشررة فانه لا فعل له فيها والله سبحانه يوفقنا وإياكم وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه ولا تنال طاعته الا بمعونته ولا تترك معصيته الا بمصمته والله أعلم

﴿ المسألة السابعة ﴾ فيمن يبسط سجادة في الجامع ويصلى عليها هل مافعله بدعة أملا \* ﴿ الجواب ﴾ الحد لله رب العالمين \* أما الصلاة على السجادة بحيث يتحرى المصلى ذلك فلم تكن هذه سنة السلف من المهاجرين والأنصار ومن بعدهم من التابعين لهم باحسان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كانوا يصلون في مسجده على الارض لا يتخذ أحدهم سجادة يختص بالصلاة عليها \* وقد روى أن عبد الرحمن بن مهدى لا قدم المدينة بسط سجادة فأمر مالك بحبسه فقيل له إنه عبد الرحمن بن مهدى فقال أما علمت ان بسط السجادة في مسجدنا بدعة و وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري في حديث اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه قال من اعتكف فليرجع الى معتكفه فاني رأيت هذه الليلة ورأيتني اسجد في ما، وطين –وفي آخره فلقدرأيت يعني صبيحة احدى وعشرين على انفه وأرنبته اثر الماء والطين فهذا بين ان سجوده كان على الطين وكان مسجده مسقوفًا بجريد النخل ينزل منه المطر فكان مسجده من جنس الارض. وربما وضعوا فيه الحصى كما في سنن ابي داود عن عبد الله بن الحارث قال سألت ابن عمر رضي الله عنهماعن الحصى الذي كان في المسجد فقال مُطرنا ذات ليلة فأصبحت الارض مبتلة فجمل الرجل يأتي بالحصى في ثوبه فيبسطه تحته فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال ما أحسن هذا \* وفي سنن ابي داود ايضا عن ابي بدر شجاع بن الوليد عن شريك عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريرة قال ابو بدر أراه قد رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الحصاة تناشد الذي يخرجها من المسجد. ولهذا في السنن والمسند عن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم الى الصلاة فلا يمسح الحصى فان الرحمة في وجهه \* وفي لفظ في مسند احمد قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شي حتى سألته عن مسح الحصى فقال واحدةً اودَع \* وفي المسندايضا عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمسك احدكم يده عن الحصي خير له من مائة ناقة كلهاسود الحدق فان غلب احدكم الشيطان فليمسح واحدة \* وهذا كما في الصحيحين عن معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوى

التراب حيث يسجد قال ان كنت فاعلا فواحدة \* فهذا بين أنهم كانوا يسجدون على التراب والحصى فكان احدهم يسوى بيده موضع سجوده فكره لهم النبي صلى الله عليـه وسلم ذلك العبث و رخص في المرة الواحدة للحاجة وأن تركها كان احسن \* وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شــدة الحر فاذا لم يستطع احدنا إن بمكن جبهته من الارض بسط نوبه فسجد عليه اخرجه صاحب الصحاح كالبخاري ومسلم واهل السنن وغيرهم \* وفي هذا الحديث بيان أن احدهم انماكان يتقي شدة الحر بان يبسط ثو به المتصل كازاره وردائه وقميصه فيسجد عليه \* وهذا بين أنهم لم يكونوا يصلون على سجادات بل ولا على حائل ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يصلون تارة في نما لهم وتارة حفاة كما في سنن ابي داود والمسند عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى فخلم نعليه فخلم الناس نمالهم فلما انصر ف قال لم خلمتم قالوا رأيناك خلمت فخلمناقال فان جبريل اتاني فأخبرني ان بهما خبثا فاذا أتى احدكم المسجد فليقلب نعليه فان رأى خبثا فليمسحه بالارض ثم ليصل فيهما \* ففي هذا بيانأن صلاتهم في نعالهم وان ذلك كان يفعل في المسجد اذ لم يكن يوطأ بهما على مفارش وأنه اذا رأى بنعليه أذي فانه يمسحهما بالارض ويصلي فيهما ولا يحتاج الى غسلهما ولا الى نزعهما وقت الصلاة ووضع قدميه عليهما كما يفعله كثير من الناس \* وبهذا كله جاءت السنة فني الصحيحين والمسند عن أبي سلمة سعيد بن يزيد قال سألت أنسا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نمليه قال نمم \* وفي سنن أبي داود عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود فأنهم لا يصلون في نعالهم ولاخفافهم فقد أمرنا بمخالفة ذلك اذ هم ينزعون الخفاف والنعال عند الصلاة ويأنمون فيما يذكر عنهم بموسى عليه السلام حيث قيل له وقت المناجاة اخلع نعليك انك بالوادى المقدس طوى \* فنهينا عن التشبه بهم وأمرنا ان نصلي في خفافنا ونعالنا وان كان بهما اذى مسحناهما بالارض لما تقدم ولما روى أبو داود أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا وطئ أحدكم بنمليه الاذي فان التراب لهماطهور \* وفي لفظ قال اذا وطئ الاذي بخفيه فطهورهما التراب \* وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (١)

<sup>(</sup>١) كذا ترك هنا بالاصاين بياض بقدرماتري لكن الذي في ابي داود بعدذ كر الاسناد قوله بمعناه اه مصححه

وقد قيل حديث عائشة حديث حسن \* وأما حديث أبي هريرة فلفظه الثاني من رواية محمد بن عجلان وقد خرّج له البخاري في الشواهد ومسلم في المتابعات ووثقه غير واحد \* واللفظ الاول لم يسم راويه لكن تعدده مع عدم التهمة وعدم الشذوذ يقتضي انه حسن أيضا وهذا أصح قولي الملها، ومع دلالة السنة عليه هومقتضي الاعتبار فان هذا محل تتكرر ملاقاته للنجاســة فاجزأ الازلة عنه بالجامد كالمخرجين فانه يجزئ فيهما الاستجمار بالأحجاركم تواترت به السنة مع القدرة على الماء وقد أجمع المسلمون على جواز الاستجمار \* يبين ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون تارة في نعالهم وتارة حفاة كما في السنن لابي داود وابن ماجه عن عمرو بن شميب عن أبيه عن جــده قال رأيت رسول الله صلى الله عليــه وسلم يصلى حافيا الله بن السائب قال رأيت رسول الله صلى الله عليـه وسلم يصلي يوم الفتح ووضع نعليه عن يساره \* وكذلك في سنن ابى داود حديثاً بي سعيدالمتقدم قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى باصحابه اذ خلع نعليـه ووضعهما عن يساره \* وتمام الحديث يدل على انه كان في المسجد كا تقدم \* وكذلك حدديث ابن السائب فان أصله قد رواه مسلم والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن السائب قال صلى بنارسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى اذا جا، ذكر موسى وهرون أو ذكر موسي وعيسى أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم سعلة فركع وعبد الله بن السائب حاضر لذلك فهـذاكان في المسجد الحرام وقد وضم نعليه في المسجد مع العلم بأن الناس يصلون ويطوفون بذلك الموضع فلو كان الاحتراز من بجاسة أسفل النعل مستحبا لكان النبي صلى الله عليه وسلم أحق الناس بفعل المستحب الذي فيه صيانة المسجد \* وأيضا ففي سنن أبي داود عن سعيه بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى أحدكم فخلع نمليه فلا يؤذ بهما أحدا وليجملهما بين رجليه أوليصل فيهما \* وفيه أيضا عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره يكون عن يمين غيره الا ان لايكون عن يساره احد. وليضمهما بين رجليه . وهذا الحديث قد قيل في اسناده لين لكنه هو والحديث الاول قد اتفقاعلى ان يجملهما بين رجليه. ولوكان الاحتراز من ظن

نجاستهما مشروعالم يكن كدلك وأيضافني الاول الصلاة فيهما وفي الثاني وضعهماءن يساره اذا لم يكن هناك مصل وما ذكر من كراهة وضعهما عن يمينه أو عن يمين غيره لم يكن اللاحتراز من النجاسة لكن من جهة الادب كاكره البصاق عن عينه \* وفي صحيح مسلم عن خبَّاب بن الارت قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة حر الرمضاء في جباهنا وأ كفنًا فلم يُشكنا \* وقد ظن طائفة ان هذه الزيادة في مسلم وليس كذلك \* وسبب هذه الشكوى أنهم كانوا يسجدون على الارض فتسخن جباههم وأكفهم وطلبوا منه ان يؤخر الصلاة زيادة على ما كان يؤخرها ويُبْرِد بها فلم يفعل وقد ظن بعض الفقهاء أنهم طلبوامنه ان يسجدواعلى مايقيهم من الحر من عمامة ونحوها فلم يفعل \* وجعلوا ذلك حجة في وجوب مباشرة المصلى بالجبهة وهذه حجة ضعيفة لوجهين (أحدهما) انه تقدم حديث أنس المتفق على صحته وانهم كانوا اذا لم يستطع أحدهم ان يمكن جبهته من الارض بسط ثوبه وسجد عليه والسجود على مايتصل بالأنسان من كمه وذيله وطرف ازاره وردائه فيه النزاع المشهور وقال هشام عن الحسن البصرى كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجدون وايديهم في ثيابهم ويسجد الرجل على عمامته رواه الببهقي . وقد استشهد بذلك البخارى في بأب السجود على الثوب من شـدة الحر فقال وقال الحسن كان القوم يسجدون على العامـة والقلنسوة ويداه في كمه وروى حديث انس المتقدم قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع احــدنا الثوب من شدة الحرفي مكان السحود \*

واما ما يرويءن عبادة بن الصامت انه كان اذا قام الى الصلاة حسر العمامة عن جبهته \* وعن نافع ان ابن عمر كان اذا سجد وعليه العمامة يرفعها حتى يضع جبهته بالارض رواه البيهق \* وروى أيضا عن على رضى الله عنه قال اذا كان أحدكم يصلى فليحسر العمامة عن جبهته فلا ريب ان هذا هو السينة عند الاختيار وقد تقدم حديث أبى سعيد الحدري في الصحيحين وأنه رأى أثر الما والطين على أنف النبي صلى الله عليه وسلم وأرنبته \* وفي لفظ قال فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته تصديق عليه وسلم حتى رأيت أثر الماء والطين على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته تصديق رؤياه وقدرواه البخاري بهذا اللفظ \* وقال الحميدي يحتج بهذا الحديث ان لا تمسح الجبهة في الصلاة بل تمسح بعد الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم رُئي الماء في أرنبته و جبهته بعد ما صلى (قلت) بل تمسح بعد الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم رُئي الماء في أرنبته و جبهته بعد ما صلى (قلت)

كره العالماء كاحمد وغيره مسح الجبهة في الصلاة من التراب ونحوه الذي يَعلَق بها في السجود وتنازعوا في مسحه بعد الصلاة على تواين هما روايتان عن أحمد كالهولين الذين هما روايتان عن أحمد في مسح ماء الوضوء بالمديل وفي ازالة خلوف فم الصائم بعد الزوال بالسواك ونحو ذلك مما هو من أثر العبادة \* وعن ابي حميد الساء دي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد مكن جبهته بالارض ويجافي يديه عن جنبيه ووضع يديه حذو منكبيه رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح \* وعن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على الارض واضما جبهته وأنفه في سجوده رواه أحمد \* فالاحاديث والآثار تدل على أنهم في حال الاختيار كانوا يباشرون الارض بالجباه وعندا لحاجة كالحر ونحوه . يتقون عا يتصل بهم من طرف ثوب وعمامة وقلنسوة ولهذا كان أعدل الاقوال في هذه المسئلة نزاع وتفصيل وليس الحاجة ويكره السجود على العهامة ونحوها عندعدم الحاجة \* وفي المسئلة نزاع وتفصيل وليس هذا موضعه

(الوجه الثاني) انه لو كان مطلوبهم منه السجود على الحائل لا ذن لهم في اتخاذ ما يسجدون عليه منفصلا عنهم فقد ثبت عنه أنه كان يصلى على الخمرة فقالت ميمونة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى على الحمرة أخرجه أصحاب الصحيح كالبخارى ومسلم وأهل السنن الثلاثة أبو داود والنسائي يصلى على الحمرة أخرجه أصحاب الصحيح كالبخارى ومسلم وأهل السنن الثلاثة أبو داود والنسائي يصلى وانن ماجه ورواه أحمد في المسند ورواه الترمذى من حديث ابن عباس \* ولفظ أبى داود كان يصلى واناحذاء واناحذاء واناحائض وربما اصابني وبهاذا سجدوكان يصلى على الحمرة وفي صحيح مسلم والسنن الاربعة والمسند عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني المرة من المسجد فقات يا رسول الله الى حائض فقال ان حيضتك ليست في يدك \* وعن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ على احدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض ثم تقوم احدانا بخمر ته فتضمها في المسجد وهي حائض رواه أحمد والنسائي الموران وهي حائض فهذا صلى الله عليه \* وأيضا في الصحيحين عن انس بن مالك ان جدته ملك كدعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فا كل منه ثم قال قوموا فلاصل لكم قال انس فقمت الى حصير لنا قداسود من طول ما أبس فنضحته عاء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففت انا واليتيم من ورائه من طول ما أبس فنضحته عاء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففت انا واليتيم من ورائه

(١) الحس بالكسر ضرب من برود الين كما قاله الجوهري اه مصححه

والعجوز من وراثنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركمتين ثم انصرف \* وفي البخارى وسنن ابي داود عن انس بنمالك قال قال رجل من الانصار يارسول الله اني رجل ضخم وكان ضخها لا أستطيع أن أصلي معك وصنع له طعاما ودعاه الى بيته وقال صل حتى أراك كيف تصلى فأقتدى بك فنضحوا لهطرف حصير لهم فقام فصلى ركعتين قيل لانس اكان يصلى فقال لم أره صلى الا يومنذ \* وفي سنن ابي داود عن أنس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور أم سليم فتدركه الصلاة أحيا نافيصلي على بساط لها وهو حصير تنضحه بالماء \* ولمسلم عن ابي سعيد الخدري أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه \* وفي الصحيحين عن أبي سلمة عن عائشة قالت كنت أنام بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاى في قبلته فاذا سجد غمزنى فقبضت رجلي فاذا قام بسطتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح \* وعن عروة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى وهي معترضة فيما بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة \* وفي لفظ عن عراك عن عروة أنالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه \* وهذه الالفاظ كلهاللبخاري استدلوا بهافي بابالصلاة على الفُرُش وذكر اللفظ الاخير مرسلا لانه في معنى التفسير للمسند أن عروة انما سمع من عائشة وهو أعلم بما سمع منها ولا نزاع بين أهل العلم في جواز الصلاة والسجود على المفارش اذا كانت من جنس الارض كالخرة والحصير ونحوه وانما تنازعوا في كراهة ذلك على ما ليس من جنس الارض كالأ نطاع المبسوطة من جلود الأنعام وكالبسط والزرابي المصبوغة من الصوف واكثر أهل العلم يرخصون فى ذلك أيضاوهو مذهب أهل الحديث كالشافعي وأحمدو مذهب أهل الكوفة كابى حنيفة وغيرهم وقد استدلواعلى جواز ذلك أيضا بحديث عائشة فان الفراش لم يكن من جنس الارض وانما كان من أدم اوصوف \* وعن المغيرة بنشعبة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى على الحصير وعلى الفروة المدبوغة رواه احمد وأبو داود من حديث ابي عون محمد بن عبد الله بن سعيد الثقفي عن أبيه عن المغيرة . قال أبو حاتم الرازى عبد الله بن سعيد مجهول \* وعن أبن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بساط رواه أحمد وابن ماجه \* وفي تاريخ البخاري عن ابي الدرداء قال ما أبالي لو صليت على خمس \* (١) واذا ثبت جو از الصلاة على ما يفرش بالسنة والاجماع علم ان النبي صلى الله عليه وسلم

لم يمنعهم أن يتخذوا شيأ يسجدون عليه يتقون به الحر ولكن طلبوا منه تأخير الصلاة زيادة على ما كان يؤخرها فلم يجبهم وكان منهم من يتقى الحر إما بشئ منفصل عنه واما بما يتصل به من طرف ثوبه ( فان قيل ) فني حديث الخُمْرة حجة لمن يتخذالسجادة كما قد احتج بذلك بعضهم (قيل) الجواب عن ذلك من وجوه (أحدها ) ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلى على الخرة دائمابل أحياناكأنه كان اذا اشتدالحر يتقيبهاالحر وبحوذلك بدليل ماقد تقدممن حديث أبي سميد أنه رأى أثر الماء والطين في جبهته وأنفه فلم يكن في هذا حجة لمن يتخذ السجادة يصلي عليها دامًا (والثاني) قد ذكروا انهاكانت لموضع سجوده لم تكن بمنزلة السجادة التي تسع جميع بدنه كأنه كان يتقى بها الحر هكذا قال أهل الفريب \* قالوا الحمرة كالحصير الصفير تعمل من سعف النخل وتنسج بالسيور والخيوط وهي قدر ما يوضع عليه الوجه والانف فاذا كبرت عن ذلك فهي حصير سميت بذلك استرها الوجه والـكمبين من حرالارض وبردها. وقيل لانها تخمر وجه المصلي أي تستره - وقيل لازخيو طهامستورة بسعفها وقدقال بعضهم في حديث ابن عباس جاءت فأرة فأخذت تجرّ الفتيلة بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحمرة التي كان قاعدا عليها فاحترقت منها مثل موضع درهم قال وهـذا ظاهر في اطلاق الخرة على الكبير من نوعها لكن هذا الحديث لا تعلم صحته والقعودعليها لا يدل على أنها طويلة بقدر ما يصلى علمها فلا يعارض ذلك ماذ كروه

(الثالث) أن الخرة لم تكن لاجل اتقاء النجاسة اوالاحتراز منها كما يعلل بذلك من يصلى على السجادة ويقول انه انما يفعل ذلك للاحتراز من نجاسة المسجد او نجاسة حصر المسجد وفرشه لكثرة دوس العامة عليه فانه قد ثبت انه كان يصلى في نعليه وانه صلى باصحابه في نعليه وهم في نعالهم وانه أمر بالصلاة في النعال لمخالفة اليهود وانه أمر اذا كان بها اذى أن تدلك بالتراب ويصلي بها ومعلوم ان النعال تصيب الارض وقد صرح في الحديث بانه يصلي فيها بعد ذلك الدلك وان اصابها أذى فن تكون هذه شريعته وسنته كيف يستحب ان يجعل بينه وبين الارض حائلا لاجل النجاسة فان المراتب أربع (أما الغلاة) من الموسوسين فانهم لا يصلون على الارض ولا على ما يفرش للعامة على الارض لكن على سجادة ونحو هاو هؤلاء كيف يصلون في نعالهم وذلك أبعد من الصلاة على الارض فان النعال قد لافت الطريق التي مشوا فيها في نعالهم وذلك أبعد من الصلاة على الارض فان النعال قد لافت الطريق التي مشوا فيها

واحتمل أن تاقي النجاسة بل قد يقوى ذلك في بعض المواضع فاذا كانوا لا يصلون على الارض مباشرين لها بأقدامهم مع ان ذلك الموقف الاصل فيه الطهارة ولا يلاقونه الا وقت الصلاة فكيف بالنعال التي تكررت ملاقاتها للطرقات التي تمشى فيها البهائم والآ دميون وهي مظنة النجاسة ولهذا هؤلاء إذا صلوا على جنازة وضعوا أقدامهم على ظاهر النمال لئلا يكونو احاملين للنجاسة ولا مباشرين لها \* ومنهم من يتورع عن ذلك فان في الصلاة على مافي أسفله نجاسة خلافا ممروفا فيفرش لاحدهم مفروش على الارض \* وهذه المرتبة أبعد المراتب عن السنة (الثانية) أن يصلي على الحصير ونحوها دون الارض وما يلاقيها (الثالثة) أن يصلي على الارض ولا يصلي في النعل الذي تكرر ملاقاتها للطرقات فان طهارة ما يتحري الارض ("فد يكون طاهرا واحمال في النعل الذي تكرر ملاقاتها للطرقات فان طهارة ما يتحري الارض ("أقد يكون طاهرا واحمال بالتراب كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فهذه المرتبة هي التي جاءت بها السنة \* فعلم ان بالتراب كما أمر بذلك الذي صلى الله عليه وسلم فهذه المرتبة هي التي جاءت بها السنة \* فعلم ان من كانت سنته هي هذه المرتبة الرابعة امتنع ان يستحب ان يجعل بينه ويين الارض حائلامن من كانت سنته هي هذه المرتبة الرابعة امتنع ان يستحب ان يجعل بينه ويين الارض حائلامن النجاسة فبطل استدلالهم بها على ذلك وأما اذا كانت لا تقاء الحرفهذا يستعمل اذا احتبج اليه النجاسة فبطل استدلالهم بها على ذلك وأما اذا كانت لا تقاء الحرفهذا يستعمل اذا احتبج اليه النجاسة فبطل استدلالهم بها على ذلك وأما اذا كانت لا تقاء الحرفهذا يستعمل اذا احتبج اليه النجاسة فبطل استعنى عنه لم يفعل \*

(الرابع) ان الخُمْرة لم يأم النبي صلى الله عليه وسلم بها الصحابة ولم يكن كل منهم يتخذ له خرة بل كانوا يسجدون على التراب والحصى كما تقدم ولو كان ذلك مستحبا أو سنة لفعلوه ولا مرهم به فعلم انه كان رخصة لا جل الحاجة الى مايدفع الاذي عن المصلي وهم كانوا يدفعون الاذي بثيابهم ونحوها ومن المعلوم أن الصحابة في عهده وبعده أفضل منا وأتبع للسنة وأطوع لامره فلو كان المقصود بذلك ما يقصده متخذو السجادات لكان الصحابة يفعلون ذلك \*

﴿ الوجـه الخامس ﴾ أن المسجد لم يكن مفروشا بل كان ترابا وحصى وقد صلى النبي صلى الله على الحصـير وفراش امرأته ونحو ذلك ولم يصل هناك لاعلى خمرة ولا

<sup>(</sup>١) كذا بالاصلين والمراد ظاهر وهو الفرق بين الارض والنعل بأن الارض أقرب الى الطهارة واحتمال تنحيسها بعيد بخلاف أسفل النعل فانه بالعكس الا ان فى العبارة شبه زيادة أو تحريف والله أعلم اه مصححه

سجادة ولاغيرها (فان قيل) ففي حديث ميمونة وعائشة مايقتضي انه كان يصلي على الخرة في بيته فانه قال ناوليني الخرة من المسجد وأيضا ففي حديث ميمونة المتقدم مايشمر بذلك (قيل) من اتخـذ السجادة ليفرشها على حُصُر المسجد لم يكن له في هذا الفعل حجة في السنة بل كانت البدعة في ذلك منكرة من وجوه (أحدها) ان هؤلاء يتقي أحدهم أن يصلي على الارضحذراً أن تكون نجسة مع أن الصلاة على الارض سنة ثابتة بالنقل المتواتر فقد قال صلى الله عليه وسلم جعلت لى الارض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة فعنده مسحده وطهوره ٠ - ولا يشرع انقاء الصلاة عليها لاجل هذا بل قد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر قال كانت الـكلاب تقبـل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا برشُّون شيأً من ذلك أوكما قال وفي سنن أبي داود تبول وتقبل وتدبر ولم يكونوا برشون شيأً من ذلك \* وهـ ذا الحديث احتج به من رأى أن النجاسة اذا أصابت الارض فأنها تطهر بالشمس والريح وتحوذلك كماهو أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما وهو مذهب ابى حنيفة – واحتجوا أيضا بان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدَلْكُ النعل النجس بالارض وجمل التراب لهاطهورا فاذا كان طهورا في ازالة النجاسة عن غيره فلأنْ يكون طهوراً في إزالة النجاسـة عن نفسـه بطريق الأولى \* وهـذا القول قد يقول به من لايقول ان النجاسة تطهر بالاستحالة فان احد القولين في مذهب الشافعي واحمد تطهر بذلك مع قول هؤلاء إن النجاسة لا تطهر بالاستحالة . – وأما من قال ان النجاسة تطهر بالاستحالة كاهو احدى الروايتين عن احمد وأحد القولين في مذهب مالك وهو مذهب ابي حنيفة واهل الظاهر وغيرهم فالامر على قول هؤلاء اظهر فانهم يقولون ان الروث النجس اذا صار رمادا ونحوَّه فهو طاهر ومأ يقع في الملاّحة من دم وميتة ونحوهما اذا صار ملحا فهو طاهر. وقد اتفقوا جميعهم أن الخر اذا استحالت بفعل الله سبحانه فصارت خلاطهرت. وثبت ذلك عن عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة فسائر الاعيان اذا انقلبت يقيسونها على الخر المنقلبة. ومن فرق بينهما يمتذربأن الخر نجست بالاستحالة فطهرت بالاستحالة لان العصير كان طاهرا فلم استحال خرا نجس فاذا استحال خلاطهر \* وهـ ذا قول ضعيف فان جميع النجاسات انما نجست ايضا بالاستحالة فان الطعام والشراب يتناوله الحيوان طاهرا في حال الحياة ثم يموت فينجس وكذلك الخنزير

والكاب وانسباع ايضا عند من يقول بنجاستها أنما خلقت من الما، والتراب الطاهرين. وايضًا فأن هـذا الخل والملح وتحوهما أعيان طيبة طاهرة داخلة في قوله تعالى ( ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ) فللمحرم المنجس لها ان يقول انه حرمها لـ كونها داخلة في المنصوص او لـكونها في معنى الداخـلة فيه فكار الامرين منتف فان النص لايتـأولها ومعنى النص الذي هو الخبث منتف فيها ولكن كان اصلها نجساوهذالايضر فان الله بخرج الطيب من الخبيث ويخرج الخبيث من الطيب. ولا ريب ان هذا القول اقوى في الحجة نصا وقياسا وعلى ماتقدم ذكره ينبني طهارة المقابر فان القائلين بنجاسة المقبرة العتيقة يقولون انه خالط التراب صديد الموتى ونحوه واستحال عن ذلك فينجسونه - وأما على قول الاستحالة وغيره من الاقوال فلا يكون التراب بجساو قددل على ذاك ما ثبت في الصحيحين من أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حائطا لبني النجار وكان فيـه قبور المشركين وخرب و نخل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت وبالنخل فقطعت وبالخرب فسويت وجعل قبلة المسجد فهذا كان مقبرة للمشركين. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بنبشهم لم يأمر بنقل التراب الذى لاقاهم وغيره من تراب المقبرة ولاأمل بالاحترازمن المذرة وليس هذا موضع بسط هذه المسئلة بل لكن الغرض التنبيه على أن ماءليه اكثر أهل الوسو اسمن توقى الارض وتنجيسها باطل بالنص وان كان بعضه فيه نزاع وبعضه باطل بالاجماع أو غيره من الادلة الشرعية (الوجه الثاني) أن هؤلاء يفترش أحدهم السجادة على مصليات المسلمين من الحصر والبسط ونحو ذلك مما يفرش في المساجد فيزدادون بدعة على بدعتهم وهذا الامر لم يفعله أحد من السلف ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون شبهة لهم فضلا عن أن يكون دليلا بل يعللون أن هذه الحصر يطؤها عامة الناس ولعل أحدهم أن يكون قد رأى او سمع أنه بعض الاوقات بالصبي او غيره على بعض حصر المسجد او رأى عليه شيأ من ذرق الحمام او غيره فيصير ذلك حجة في الوسواس. وقد علم بالتواتر أن المسجد الحرام ما زال يطأ عليه المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه وهناك من الحمام ماليس بغيره ويمر بالمطاف من الخلق مالايمر

<sup>(</sup>١) بياض بالاصلين ولعل المتروك قوله قطع النخل كما يدل عليه قوله في الصحيح فصفوا النخل قبلة المسجد والله أعلم اه مصححه

بمسجد من المساجد فتكون هذه الشبهة التي ذكر تموها اقوى . ثم إنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه وأصحابه يصلي هناك على حائل ولا يستحب ذلك فلوكان هذا مستحبا كما زعمه هؤلاء لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه وأصحابه متفقين على ترك المستحب الأفضل ويكون هؤلاء أطوع لله وأحسن عملا من النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه وأصحابه فان هذا خلاف ماثبت في السكتاب والسنة والاجماع – وايضا فقد كانوا يطؤن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعالهم وخفافهم ويصلون فيه مع قيام هذا الاحتمال ولم يستحب لهم هذا الاحتراز الذي ابتدعه هؤلاء فعلم خطؤهم في ذلك \* وقد يفرقون بينهما بأن يقولوا الارض تطهر بالشمس والريح والاستحالة دون الحصير فيقال هذا اذاكان حقا فانما هو من النجاسة المخففة \* وذلك يظهر بالوجه الثالث وهو أن النجاسة لا يستحب البحث عما لم يظهر منها ولا الاحتراز عماليس عليه دليل ظاهر لاحمال وجوده فان كان قد قال طائفة من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم إنه يستحب الاحتراز عن المشكوك فيه مطلقا فهو قول ضعيف وقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه من هو وصاحب له بمكان فسقط على صاحبه ماء من ميزاب فنادى صاحبه يا صاحب المنزاب أماؤك طاهر أم نجس فقال له عمريا صاحب الميزابلا تخبره فان هذا ليس عليه فنهي عمر عن إخباره لانه تكلف من السؤال مالم يؤمر به \* وهذا قدينبني على أصل وهو أن النجاسة انما يثبت حكمها مع العلم فلو صلى و ببدنه او ثيابه تجاسة ولم يعلم بها الابعد الصلاة لم بجب عليه الاعادة في اصح قولى العلما، وهو مذهب مالك وغيره وأحمد في اقوى الروايتين وسواء كان علمها ثم نسيها او جهلها ابتداءً لما تقدم من ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه ثم خلعهما في أثناء الصلاة لما أخبره جبريل أن بهما أذى ومضى في صلاته ولم يستأنفها مع كون ذلك موجودا في اول الصلاة لكن لم يعلم به فتكلفه للخلع في أثنائها مع أنه لولا الحاجة لكان عبثا يدل على مأمور به من اجتناب النجاسة مع العلم ومظنة (١) تدل على العفو عنها في حال عدم العلم بها \* وقد روى ابوداود أيضاعن أم جحدر العامرية أنها سألت عائشة عن دم الحيض يصيب الثوب فقالت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا شمارنا وقد ألقينا فوقه كساء فلما اصبح رسول اللهصلي الله عليه وسلم أخذال كساء

<sup>(</sup>١) بياض بالاصلين (٢) عطف على قوله يدل عطف مفرد على جملة اه مصححه

فلبسه ثم خرج فصلى الغداة ثم جلس فقال رجل يا رسول الله هذه لمعة من دم فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم مايليها فبعث بهاالي مصرورة في يد غلام فقال اغسلي هذاواً جفيّها وأرسلي بها الى فدعوت بقصعتى فغسلتها ثم أجففتها فأحرتها (')اليه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف النهار وهي عليه \* وفي هذا الحديث لم يأمر المأمومين بالاعادة ولا ذكر لهم أنه يعيد وأن عليه الاعادة ولا ذكرت ذلك عائشة وظاهر هذا أنه لم يمد ولان النجاسة من باب المنهى عنه في الصلاة وباب المنهي عنه معفو عن المخطئ والناسي كما قال في دعاء الرسول والمؤمنين ( ربنا لا تو اخذنا ان نسينا او اخطأنا) وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن الله استجاب هذا الدعاء ولان الادلة الشرعية دات على ان الكلام و تحوه من مبطلات الصلاة يعني فيها عن الناسي والجاهل وهو قول مالك والشافعي وأحمد في احدى الروايتين – وقد دل على ذلك حديث ذي اليدين ونحوه وحديث معاوية بن الحـكم السلمي لما شمّت العاطس في الصلاة وحديث ابن مسعود المتفق عليه في التشهد لما كانوا يقولون اولا السلام على الله قبل عباده فنهاهم عن ذلك وقال ان الله هوالسلام وأمرهم بالتشهد المشهور ولم يأمرهم بالاعادة \* وكذلك حديث الأعرابي الذي قال في دعائه اللم ارحمني وارحم محمدا ولاترحم معنا أحدا وامثال ذلك \* فهذا ونحوه مما يبين أن الامور المنهى عنها في الصلاة وغيرها يعنى فيها عن الناسي والمخطئ ونحوهما من هـذا الباب \* واذا كان كذلك فاذالم يكن عالما بالنجاسة صحت صلاته باطنا وظاهرا فلا حاجـة به حينتُذ عن السوال عن أشياء ان أبديت ساءته قد عفا الله عنها \* وهوالاء قد يبلغ الحال باحدهم إلى أن يكره الصلاة الا على سجادة بل قد جمل الصلاة على غيرها محرما فيمتنع منه امتناعه من المحرم . وهذا فيه مشابهة لاهل الـكتاب الذين كانوالا يصلون الا في مساجدهم . فان الذي لا يصلى الا على ما يصنع للصلاة من المفارش شبيه بالذي لا يصلى الا فيما يصنع للصلاة من الاماكن - وأيضا فقد يجملون ذلك من شعائر أهل الدين فيعدون ترك ذلك من قلة الدين ومن قلة الاعتناء باص الصلاة فيجعلون ما ابتدعوه من الهدى الذي ما أنزل به من سلطان آكمل من هدي محمد صلى الله عليـه وسلم وأصحابه وربما يظاهر أحدهم بوضع السجادة على منكبه واظهار المسابح فى يده وجعله من شعار الدين والصلاة وقد

(١) أي رجعتها وأعدتها

علم بالنقل المتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكن هـذا شعارهم وكانو ايسبحون ويعقدون على أصابعهم كما جاء في الحديث اعقدن بالاصابع فانهن مسؤلات مستنطقات وربما عقد أحدهم التسبيح بحصى أو نوى والتسبيح بالمسابح من الناس كرهه ومنهم من رخص فيه الكن لم يقل احد ان التسبيح به أفضل من التسبيح بالاصابع وغيرها واذا كان هـذا مستحبا يظهر فقصد اظهار ذلك والتميز به على الناس مذهوم فانه انلم يكن رياء فهو تشبه باهل الرياء اذكثير عمن يصنع هذا يظهر منه الرياء ولوكان رياء بامر مشروع لـكانت احدى المصيبتين الكنه رياء ليس مشروعا وقد قال تعالى (ليبلوكم أيكم أحسن عملا) قال الفضيل بن عياض رضى الله عنه أخلصه وأصوبه والوايا أبا على ما أخلصه واصوبه وال ان العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابًا لم يقبل واذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل حتى يكون خالصًا صوابًا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة \* وهذا الذي قاله الفضيل متفق عليه بين المسلمين فانه لابدله في العمل أن يكون مشروعا مأمورا به وهو العمل الصالح. ولابد أن يقصد بهوجه الله كما قال تمالي ( فمن كان يرجو لقاء ربه فليممل عملاصالحا ولا يشرك بمبادة ربه أحدا ) وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول اللهم اجمل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا بجمل لاحد فيه شيأ . ومنه قوله تمالى ( بلي من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولاخوف عليهم ولاهم يحزنون) وقال تعالى ( ومنأحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهومحسن واتبع ملة ابراهيم حنيفا وانخذ الله ابراهيم خليلا) \* وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنـــه عن النبي صلى الله عليـه وسلم قال يقول الله تعالى انا أغنى الشركاء عن الشرك . من عمـل عملا أشرك فيه غيري فاني منه برئ وهو كلهالذي أشرك به \* وفي السنن عن العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليـه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يارسول الله كانها موعظة مودع فماذا تعهد الينا فقال أوصيكم بالسمع والطاعة فانه من يمش منكم فسيرى اختلافا كشيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعــدى تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجـذ . واياكم ومحـدثات الامورفان كل بدءـة ضلالة \* وفي الصحيحين عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا ماليس منه فهو رد-وفي لفظ من عمل عملاليس عليه أمرنا فهو رد \* وفي صحيح مسلم عن جابر ان رسول الله

صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته ان أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة \* وأما ما يفعله كثير من الناس من تقديم مفارش الى المسجد يوم الجمعة أو غير هافبل ذهابهم الى المسجد فهـ فم المنهى عنه باتفاق المسلمين بل محرم وهل تصح صلاته على ذلك المفروش فيه قولان للعلماء لانه غصب بقعة في المسجد بفرش ذلك المفروش فيها ومنع غيره من المصلين الذين يسبقونه الى المسجد أن يصلي في ذلك المكان ومن صلى في بقعة من المسجد مع منع غيره أن يصلى فيها فهل هو كالصلاة في الارض المغصوبة على وجهين، وفي الصلاة في الارض المفصوبة قولان للملاء . وهذا مستند من كره الصلاة في المقاصير التي تمنع الصلاة فيها عموم الناس \* والمشروع في المسجد أن الناس يتمون الصف الاول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تصفُّون كما تصفُّ الملائكة عند ربها . قالوا وكيف تصف الملائكة عنه ربها قال يتمون الصف الاول فالاول ويتراصون في الصف \* وفي الصحيحين عنه أنه قال لو يملم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا أن يستهمو اعليه لاستهموا ولو يعلمون مافي التهجير لاستبقوا اليه \* والمأمور به أن يسبق الرجل بنفسه الى المسجد فاذا قدم المفروش وتأخر هو فقد خالف الشريعة من وجهين من وجه تأخره وهو مأمور بالتقدم ومن جهة غصبه لطائفة من المسجد ومنعمه السابقين الى المسجد أن يصلوا فيمه وأن يتموا الصف الاول فالاول ثم أنه يتخطى الناس اذا حضروا \* وفي الحديث الذي يتخطي رقاب الناس يتخذ جسرا الى جهنم - وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل اجلس فقد آذيت \* ثم اذا فرش هذا فهل لمن سبق الى المسجد ان يرفع ذلك ويصلي موضعه فيه قولان (أحدهما) ليس له ذلك لانه تصرف في ملك الغير بغير اذنه (والثاني) وهو الصحيح أن لغيره رفعه والصلاة مكانه لان هذا السابق يستحق الصلاة في ذلك الصف المقدم وهو مأمور بذلك أيضا وهو لا يتمكن من فعمل هذا المامور واستيفاء هــذا الحق الا برفع ذلك المفروش . وما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور به وأيضا فذلك المفروش وَضْعه هناك على وجه الغصب وذلك مذكر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأي منكر منكرا فليغيره بيـده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبـه وذلك أضعف الايمان الكن ينبغي ان يراعي في ذلك أن لايؤل الى منكر أعظم منه والله تعالى أعلم والحمد لله وحده \*

﴿ المسألة الثامنة ﴾ في أقوام يؤخرون صلاة الفجر الى بعــد طاوع الشمس فتكون لهم أشغال كالزرع والحرث والجنابة وغيرذلك فهل لهم ان يؤخروا الصلاة الىغير وقتها ثم يقضوها ﴿ الجواب ﴾ لا يجوز لاحد ان يؤخر صلاة النهار الى الليل ولا يؤخر صلاة الليل الي النهار الشغل من الأشغال لالحصد ولالحرث ولا لصناعة ولالفير ذلك ولالجنابة ولا بجاسة بل المسلمون كليم متفقون على أن عليه أن يصلى الظهر والعصر في النهار ويصلى الفجر قبل طلوع الشمس ولا يترك ذلك لصناعة من الصناعات ومن أخرها لصناعة حتى تغيب الشمس وجبت عقوبته بل يجب قتله عندجمهور العلماء بعد أن يستتاب فان تاب والتزم ان يصلي في الوقت الزم بذلك وان قال لا اصلي الا بعد غروب الشمس فانه يقتل \* وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من فاتته صلاة المصر فكم عاوتر أهله وماله \* وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من فاته صلاة المصر فقد حبط عمله \* وفي وصية أبي بكر الصديق لعمر بن الخطاب انه قال إن لله حقا بالليل لايقبله بالنهار وحقا بالنهار لايقبله بالليل والنبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة المصريوم الخندق لاشتغاله بجهاد الكفار وصلاها بمد المغرب فأنزل الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى \* وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة الوسطى صلة المصر فابذا قال جهو رالعلماءان ذلك التأخير منسوخ بهذه الآية فلا يجوزون تأخير الصلاة حال القتال بل اوجبوا عليه الصلاة في الوقت حال القتال. وهذا مذهب ما لك والشافعي واحمد في المشهور عنه وعن احمد رواية اخرى انه يخيّر حال القتال بين الصلاة وبين التآخير. ومذهب ابي حنيفة يشتغل بالقتال ويصلي بعد الوقت . واما تأخير الصلاة لغير الجهاد كصناعة أو زراعة أو صيد أو عمل من الاعمال ونحو ذلك فلا يجوَّزه أحد من العلماء بل قد قال تمالى ( فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ) قال طائفة من السلف هم الذين يؤخرونها عن وقتها وقال بمضهم الذين لا يؤدونها على الوجه المأمور به وان صلاها في الوقت. فتأخيرها عن الوقت حرام باتفاق العلماء فان العلماء متفقون على أن تأخير صلاة الليل الى النهار وتأخير صلاة النهار الى الليل بمنزلة تأخير صيام شهر رمضان الى شوال فمن قال أصلي الظهر بالتأخير النائم والناسي كما قال النبي صلى الله عليــه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلما اذا

ذكرها فان ذلك وقتها لا كفارة لها الاذلك \* ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لجنابة ولا حدث ولا نجاسة ولا غير ذلك بل يصلى في الوقت بحسب حاله فان كان محدثًا وقد عدم الماء أوخاف الضرر باستماله تيم وصلى . وكذلك الجنب يتيمم ويصلى اذاعدم الماء أوخاف الضرر باستماله لمرض او لبرد. وكذلك العريان يصلى في الوقت عريانًا ولا يؤخر الصلاة حتى يصلي بعدالوقت في ثيابه وكذلك اذا كان عليه نجاسة لا يقدر أن يزيلها فيصلى في الوقت بحسب حاله وهكذا المريض يصلي على حسب حاله في الوقت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ان بن حصين صلّ قائمًا فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب فالمريض باتفاق العلماء يصلي في الوقت قاعدا او على جنب اذا كان القيام يزيد في مرضه ولا يصلي بعد خروج الوقت قاءًا \* وهذا كله لان فعل الصلاة في وقتها فرض والوقت اوكد فرائض الصلاة كما أن صيام شهر رمضان واجب في وقته ليس لاحد أن يؤخره عن وقتـه ولـكن يجوز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بمزدلفة باتفاق المسلمين \* وكذلك يجوز الجمع بين صلاة المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر عندكثير من العلما، للسفر والمرض ونحو ذلك من الأعدار \* واما تأخير صلاة النهار الى الليل وتأخير صلاة الليل الى النهار فلا يجوز لمرض ولا لسفر ولالشغل ولالصناعة باتفاق العلماء بل قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجمع بين صلاتين من غير عدر من الكبائر لكن المسافر يصلى ركعتـين ليس عليـه أن يصلي اربعا بل الركعتان تجزئ المسافر في سفر القصر باتفاق العلماء . ومن قال إنه يجب على كل مسافر أن يصلي اربعا فهو بمنزلة من قال إنه يجب على المسافر أن يصوم شهر رمضان وكلاهما ضلال مخالف لاجماع المسلمين يستتاب قائله فان تاب والا قتــل والمسلمون متفقون على ان المسافر اذا صلى الرباعيــة ركمتين والفجر ركمتين والمغرب ثلاثًا وأفطر شهر رمضان وقضاه أجزأه ذلك \* وأما مر صام في السفر شهر رمضان أو صلى اربعا ففيه نزاع مشهور بين العلماء منهم من قال لا يجزئه ذلك فالمريض له أن يؤخر الصوم باتفاق المسلمين وليس له أن يؤخر الصلاة باتفاق المسلمين والمسافر له أن يؤخر الصيام باتفاق المسلمين \* وهذا مما يبين أن المحافظة على الصلاة في وقتها أوكد من الصوم في وقته قال تعالى ( فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ) قال طأئفة من السلف إضاعتها تأخيرها عن وقتها ولو تركوها لكانوا كفارا وقال النبي صلى الله عليه

وسلم سيكون بعدى أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة ولهذا اتفق العلماء على أن الرجل اذاكان عريانا مثل أن تنكسر بهم السفينة أوتسلبه القطاع ثيابه فانه يصلى في الوقت عريانا والمسافر اذا عدم الماء يصلي بالتيمم في الوقت باتفاق العلما، وإن كان يجد الماء بعد الوقت. وكذلك الجنب والمسافر اذاعدم الماء تيمم وصلى ولا أعادة عليه باتفاق الأئمة الاربعة وغيرهم وكذلك اذا كان البرد شديدا فخاف ان اغتسل أن يمرض فانه يتيم ويصلي فى الوقت ولا يؤخر الصلاة حتى يصلى بعدالوقت باغتسال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجدالماء عشرسنين فاذاوجدت الماء فأمسسه بشرتك فانذلك خير \* وكل ما يباح بالماء يباح بالتيم فاذا تيم لصلاه فريضة قرأ القرآن داخل الصلاه وخارجها وان كان جنبا. ومن امتنع عن الصلاة بالتيم فانه من جنس اليهود والنصارى فان التيم لامة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فضلناعلى الناس بثلاث. جملت صفو فنا كصفوف الملائكة وجملت لى الارض مسجدا وجملت تربتها طهورا وأحلت لى الغنائم ولم تحل لاحد قبلي - وفي لفظ جعلت لى الارض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره \* واذا كان عليه نجاسة وليس عنده ما يزيلها به صلي في الوقت وعليه النجاسة كما صلى عمر بن الخطاب وجرحه يَثْعَب دما ولم يؤخر الصلاة حتى يخرج الوقت \* ومن لم يجد إلا ثوبا نجسافقيل يصلي عريانا . وقيل يصلي فيه ويعيد . وقيل يصلي فيه ولا يميد وهذا أصح أقوال العلماء فان الله لم يأمر العبد أن يصلي الفرض مرتين الا اذا لم يفعل الواجب الذي يقدر عليــه في المرة الاولى مثل أن يصلي بلا طمأ نينة فعليه أن يعيد الصلاة كما أمر النبي صلي الله عليه وسلم من صلى ولم يطمئن أن يعيد الصلاة وقال ارجع فصل فانك لم تصل وكذلك من نسى الطهارة وصلى بلا وضوء فعليه أن يعيد كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ وترك لممة من قدمه لم يمسها الماء أن يميد الوضوء والصلاة . فأما من يفعل ما أمر به بحسب قدرته فقدقال تعالى ( فا تقوا الله ما استطعتم ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا أمرتكم بامر فأتوا منهما استطعتم ومن كان مستيقظا في اول الوقت والماء بعيد منه لايدركه الا بعد الوقت فانه يصلي في الوقت بالتيم باتفاق العلماء وكذلك اذا كان البرد شديدا ويضر هالماء البارد ولا يمكنه الذهاب الى الحمام او تسخين الماء حتى يخرج الوقت فانه يصلي في الوقت بالتيم. والمرأة

والرجل في ذلك سواء فاذا كانا جنبين ولم يمكنها الاغتسال حتى يخرج الوقت فأنهما يصليان في الوقت بالتيم. والمرأة الحائض اذا انقطع دمها في الوقت ولم يمكنها الاغتسال الابعد خروج الوقت تيممت وصلت في الوقت . ومن ظن ان الصلاة بمله خروج الوقت بالماء خير من الصلاة في الوقت بالتيم فهو ضال جاهل . واذا استيقظ آخر وقت الفجر فاذا اغتسل طلمت الشمس فجمهور العلماء هنا يقولون يغتسل ويصلي بعد طلوع الشمس وهذا مذهب أبى حنيفة والشافعي وأحمد وأحد القولين في مذهب مالك وقال في القول الآخر بل يتيمم أيضا هنا ويصلى قبل طلوع الشمس كما تقدم في تلك المسائل لان الصلاة في الوقت بالتيم خير من الصلاة بعده بالغسل \* والصحيح قول الجمهور لأن الوقت في حق النائم هو من حين يستيقظ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاه أو نسيها فليصلها اذا ذكرها فان ذلك وقتها. فالوقت فيحق النائم هو من حين يستيقظ وما قبل ذلك لم يكن وقتا في حقه . واذاكان كذلك فاذا استيقظ قبل طلوع الشمس فلم يمكنه الاغتسال والصلاة الا بعد طلوعها فقد صلى الصلاة في وقتها ولم يفوَّتها بخلاف من استيقظ في اول الوقت فان الوقت في حقــه قبل طلوع الشمس فليس له أن يفوت الصلاه . وكذاك من نسى صلاه و فركرها فانه حينتُذ يغتسل ويصلي في أى وقت كان وهذا هو الوقت في حقه فاذا لم يستيقظ الا بعد طلوع الشمس كما استيقظ أصحاب النبي صلى الله عليـه وسلم لمَّا ناموا عن الصــلاه عام خيبر فانه يصلى بالطهارة الــكاملة وان أخرها الى حين الزوال فادا قدر أنه كان جنبا فانه يدخل الحمام ويغتسل وان أخرها الى فوت الزوال ولا يصلي هنا بالتيمم ويستحب له أن ينتقل عن المكان الذي نام فيه كما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن المكان الذي ناموا فيه وقال هذا مكان حضرنا فيه الشياطين وقد نص على دُلك أحمد وغيره وان صلى فيه جازت صلاته (فان قيل) هذا يسمي قضاء أو أداء (قيل) الفرق بين اللفظين هو فرق اصطلاحي لا أصل له في كلام الله ورسوله فان الله تعالى سمي فعل المبادة في وقتها قضاءً كما قال في الجمعة (فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض) وقال تعالى ( فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله ) مع ان هـذين يفعلان في الوقت . والقضاء هو في لغة العرب الإ كال كما قال تعالى (فقضاهن سبع سموات) أي أكماين وأتمهن . فمن فعل العبادة كاملة فقد قضاها وان فعلها فى وقتها وقد اتفق العلماء فيما أعلم على انه لو اعتقد بقاء وقت الصلاة فنواها اداء ثم تبين اله صلى بعد خروج الوقت صحت صلاته ولو اعتقد خروجه فنواها قضاء ثم تين له بقاء الوقت أجزأته صلاته ، وكل من فعل العبادة في الوقت الذي أمر به أجزأته صلاته ، وكل من فعل العبادة في الوقت الذي أمر به أجزأته صلاته سواء نواها اداء أوقضاء وأراد الفضاء المذكور في القرآن والنائم وكان في لفته أن القضاء فعل العبادة بعد خروج الوقت المقدر شرعا للعموم فهذه التسمية لا تضر ولا تنفع \* وبالجملة فليس لاحد قط شغل يسقط عنه فعل الصلاة في وقتها بحيث يؤخر صلاة النهار الى الليل وصلاة الليل الى النهار بل لا بدمن فعلها في الوقت للمذر الجمع بين صلاتي النهار وبين صلاتي الليل عند أكثر العلماء ، فيجوز الجمع للمسافر اذاجد به السير عند مالك والشافي أوأحمد في احدى الروايتين عنه ولا يجوز في الرواية الاخرى عنه وهو قول أبي حنيفة ، وفعل الصلاة في وقتها أولى من الجمع اذا لم يكن عليه حرج بخلاف القصر فان صلاته ركمتين أفضل من صلاة أربع عند جماهير العلماء ، فلو صلى المسافر أربعا فهل بجزئه وسلم كان في جميع أسفاره يصلى ركمتين ولم يصل في السفر اربعا قط ولا أبو بكر ولا عمر \*

وأما الجمع فانما كان يجمع بعض الاوقات اذا جد به السير وكان له عدر شرعى كما جمع بعرفة ومن دلفة وكان يجمع في غنوة تبوك أحيانا . كان اذا ارتحل قبل الزوال أخر الظهر الى العصر ثم صلاهما جميعا وهذا ثابت في الصحيح وأما اذا ارتحل بعد الزوال فقد روى انه كان صلى الظهر والعصر جميعا كما جمع بينهما بعرفة وهذا معروف في السنن . وهذا اذا كان لاينزل الى وقت المغرب كما كان بعرفة لايفيض حتى تغرب الشمس . وأما اذا كان ينزل وقت العصر فانه يصليها في وقتها فليس القصر كالجمع بل القصر سنة راتبة . وأما الجمع فانه رخصة عارضة \* ومن يسوى من العامة بين الجمع والقصر فهو جاهل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأقوال علماء المسلمين فان سنة رسول الله عليه وسلم فرقت بينهما والعلماء اتفقوا على ان أحدهما سنة واختلفوا في وجوبه وتنازعوا في جواز الآخر فأين هذا من هذا \* وأوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين مذهب الامام احمد فانه نص على انه يجوز الجمع للحرج والشغل في الجمع بين الصلاتين مذهب الامام احمد فانه نص على انه يجوز الجمع للحرج والشغل

بحديث روى في ذلك قال القاضي أبو يعلى وغيره من اصحابه يعني اذا كان هناك شغل يبيح له ترك الجمعة والجماعة جازله الجمع \* ويجوز عنده وعندمالك وطائفة من أصحاب الشافعي الجمع للمرض ويجوزعندالثلاثة الجمع للمطر بين المغرب والعشاء وفي صلاتي النهار نزاع بينهما \* ويجوز في ظاهر مذهب احمد ومالك الجمع للوحل والريح الشديدة الباردة ونحو ذلك ويجوز للمرضع ان تجمع اذا كان يشق عليها غسل الثوب في كل صلاة نصعليه احمد \* وتنازع العلماء في الجمع والقصر هل يفتقر الى نية وهذا مذهب مالك وأبي الجمع والقصر هل يفتقر الى نية فقال جمهورهم لايفتقر الى نية وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحد القولين في مذهب احمد وعليه تدل نصوصه وأصوله \* وقال الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد انه يفتقر الى نية \* وقول الجمهور هو الذي تدل عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى أعلم

﴿ المسئلة التاسعة ﴾ فيما نجب له الطهارتان الغسل والوضوء \* وذلك واجب للصلاة بالكتاب والسنة والاجماع فرضها ونفلها. -واختلف في الطواف ومس المصحف - واختلف أيضا في سجود التلاوة وصلاة الجنازة هل تدخل في مسمى الصلاة التي بجــ لها الطهارة \* وأما الاعتكاف فما علمت أحدا قال انه يجب له الوضوء وكذلك الذكر والدعاء فان النبي صلى الله غليه وسلم أمر الحائض بذلك \* وأما القراءة ففيها خلاف شاذ \* فمذهب الاربعة تجب الطهارتان لهــذاكله الا الطواف مع الحدث الاصغر فقد قيل فيه نزاع . والاربعة أيضا لا يجوزون للجنب قراءة القرآن ولا اللبث في المسجد اذا لم يكن على وضوء وتنازعوا في قراءة الحائض وفي قراءة الشي اليسير \* وفي هذا نزاع في مذهب الامام أحمد وغيره كما قد ذكر في غير هذا الموضع \* ومذهب أهل الظاهر يجوز للجنب أن يقرأ القرآن واللبثُ في المسجد هذا مذهب داود وأصحابه وابن حزم وهذا منقول عن بعض السلف \* وأمامذهبهم فيما تجب له الطهارتان فالذي ذكره ابن حزم انها لا تجب الالصلاة هي ركمتان أو ركعة الوتر أو ركعة في الخوف او صلاة الجنازة ولا تجب عنده الطهارة لسجدتي السهو فيجوز عنده للجنب والمحدث والحائض قراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف قال لان هذه الافعال خير مندوب اليها فمن ادعي منع هؤلاء منها فعليه الدليل. وأما الطواف فلا يجوز للحائض بالنص والاجماع. واما الحدث ففيه نزاع بين السلف وقد ذكر عبد الله ابن الامام أحمد في المناسك باسناده عن النخمي وحماد

ابن أبي سليمان أنه يجوز الطواف مع الحدث الاصغر وقد قيل أن هذا قول الحنفية أو بعضهم وأمامع الجنابة والحيض فلا يجوز عند الاربعة لكن مذهب أبي حنيفة أن ذلك واجب فيه لافرض وهو قول في مذهب أحمد وظاهر مذهبه كذهب مالك والشافعي أنه ركن فيه \* والصحيح في هذا الباب ماثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم وهو الذي دل عليه الكتاب والسنة وهو أن مس المصحف لا يجوز للمحدث ولا يجوز له صلاة الجنازة ويجوز له سجود التلاوة فهـذه الثلاثة ثابتة عن الصحابة \* وأما الطواف فلا أعرف الساعة فيه نقلا خاصا عن الصحابة لكن اذا جاز سجود التلاوة مع الحدث فالطواف اولي كماقاله من قاله من التابمين \* قال البخارى في باب سجدة المسلمين مع المشركين والمشرك بجس ليس له وضوء وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء . - ووقع في بعض نسخ البخاري يسجد على وضوء \* قال ابن بطال في شرح البخاري الصواب أثبات غيرلان المعروف عن ابن عمر انه كان يسجد على غير وضوء \* ذكر ابن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشار . حدثنا زكريا بن أبي زائدة . حدثنا أبو الحسن يعني عبيد بن الحسن عن رجل زعم أنه نسيه عن سعيد بن جبير قال كان عبد الله بن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء ثم يرك فيقرأ السجدة فيسجد وما يتوضأ \* وذكر عن وكيع عن زكريا عن الشعبي في الرجل يقرأ السجدة على غيروضو ، قال يسجد حيث كان وجهه \* قال ابن المنذر واختلفوا في الحائض تسمم السجدة فقال عطاء وأبوقلابة والزهري وسعيد بن جبير والحسن البصري وابراهيم وقتادة ليس عليهاان تسجد وبه قال مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأى وقدروينا عن عثمان بن عفان قال تومي برأسها وبه قال سعيد بن المسيب قال تومي وتقول لك سجدت وقال ابن المنذر (ذكر من سمم السجدة وهو على غير وضو ،) قال أبو بكر واختلفو افي ذلك . فقالت طائفة يتوضأ ويسجد هكذا قال النخمي وسفيان الثوري واسحق واصحاب الرأى وقد روينا عن النخعي قولا ثالثا أنه يتيمم ويسجد وروينا عن الشعبي قولا ثالثا أنه يسجد حيث كان وجهه وقال ابن حزم وقدروي عن عمان بن عفان وسعيد بن المسيب تومئ الحائض بالسجود وقال سعيد وتقول رب لك سجدت وعن الشعبي جواز سجود التلاوة اليغيرالقبلة ( وأما صلاة الجنازة )فقدقال البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على الجنازة . وقال صلوا على صاحبكم . وقال صلوا على النجاشي سهاها صلاة وليس فيها ركوع ولا سجود ولا يُتكلم فيها وفيها تكبير وتسليم. قال وكان ابن عمر

لايصلي الاطاهم اولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها ويرفع يديه \* قال ابن بطال عرص البخارى للرد على الشعبي فانه اجاز الصلاة على الجنازة بغير طهارة قال لانها دعاء ليس فيهار كوع ولا سجود والفقهاء مجمعون من السلف والخلف على خلاف قوله فلا يلتفت الى شذوذه وأجمعوا أنها لاتصلى الا الى القبلة ولو كانت دعاء كما زعم الشعبي لجازت الى غير القبلة (قال) واحتجاج البخاري في هذا الباب حسن (قلت) فالنزاع في سجود التلاوة وفي صلاة الجنازة - قيل ها جميعًا ليسا صلاة كما قال الشعبي ومن وافقه - وقيل هما جميعًا صلاة بجب لهما الطهارة \* والمأثور عن الصحابة وهو الذي تدل عليه النصوص والقياس الفرق بين الجنازة والسجود الجرد سجود التلاوة والشكر وذلك لانه قد ثبت بالنص لاصلاة الابطهور كما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة أحدكم اذا أحدث حتى يتوضأ \* وفي صحيح مسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لايقبل الله صلاة بغير طهور ولاصدقة من غلول \* وهذا قددل عليه القرآن بقوله تمالي (يا أيها الذين آمنوا اذا قتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق الآية) وقد حرم الصلاة مع الجنابة والسكر في قوله (ولا تقربو االصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الاعابرى سبيل حتى تغتسلوا) وثبت أيضا أن الطهارة لأتجب لغير الصلاة لما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن جريح ثنا سعيد بن الحرث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته من الخلاء فقرَّب له طعام فأكل ولم يمس ماء قال ابن جريح وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن الحرث أن النبي صلى الله عليــه وسلم قيل له انك لم تتوضأ قال مااردت صلاة فأتوضأ قال عمر و سمعته من سعيد بن الحرث \* والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة أصلا فانه لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم لاباسناد صحيح ولا ضعيف انه أمر بالوضوء للطواف مع العلم بانه قد حج معه خلائق عظيمة وقد اعتمر عُمراً متعددة والناس يعتمرون معه فلو كان الوضوء فرضا للطواف لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانًا عامًا ولو بينه لنقل ذلك المسلمون عنه ولم يهملوه ولكن ثبت في الصحيح انه لما طاف توضأً وهذا وحده لايدل على الوجوب فانه قدكان يتوضأ لكل صلاة وقد قال إني كرهت ان أذكر الله الاعلى طهر فيتيم لردالسلام. وقد ثبت عنه في الصحيح انه لماخرج من الخلاء وأكل وهو محدث قيل له ألا تتوضأ قال ما أردت صلاة فأتوضأ \* يدل على

انه لم يجب عليه الوضوء الا اذا اراد صلاة وان وضوءه لما سوى ذلك مستحب ليس بواجب \* وقوله صلى الله عليه وسلم ما أردت صلاة فأتوضأ ليس انكارا للوضو الغيرالصلاة لكن انكار لا يجاب الوضوء لغير الصلاة فات بعض الحاضرين قالله ألا تتوضأ فكأن هذا القائل ظن وجوب الوضوء للا كل فقال صلى الله عليه وسلم ما أردت صلاة فأتوضأ فبين له أنه انما فرض الله الوضوء على من قام الى الصلاة \* والحديث الذي يروى الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح فيهالكلام فمن تكلم فلا يتكلم الا بخير قد رواه النسائي وهويروى موقوفاوم فوعاوأهل المعرفة بالحديث لايصححونه الا موقوفا ويجعلونه من كلام ابن عباس لايثبتون رفعه وبكل حال فلا حجة فيه لانه ليس المراد به أن الطواف نوع من الصلاة كصلاة العيد والجنائز ولا أنه مثل الصلاة مطلقا فان الطواف يباح فيه الكلام بالنص والاجماع ولا تسليم فيه ولا يبطله الضحك والقهقهة ولا تجب فيه القراءة بأتفاق المسلمين فليس هو مثل الجنازة فان الجنازة فيها تكبير وتسليم فتفتح بالتكبير ويختم بالتسليم \* وهذا حدالصلاة التي أمرفيها بالوضوء كما قال صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم والطواف ليس له تحريم ولا تحليل وأن كبر في أوله فكما يكبر على الصفا والمروة وعند رمي الجمارمن غير ان يكون ذلك تحريما ولهذا يكبركلا حاذى الركن والصلاة لها تحريم لانه بتكبيرها يحرمعلي المصلي ماكان حلالا له من الكلام أو الا كل أو الضحك او الشرب أو غير ذلك والطواف لا يحرم شيأ بل كلما كان مباحا قبل الطواف في المسجد فهو مباح في الطواف وان كان قد يكره ذلك لانه يشغل عن مقصود الطواف كما يكره في عرفة وعندرمي الجمار ولا يعرف نزاعا بين العلماء أن الطواف لا يبطل بالكلام والاكل والشرب والقهقهة كالايبطل غيره من مناسك الحج بذلك وكما لا يبطل الاعتكاف بذلك والاعتكاف يستحب له طهارة الحدث ولا يجب فلو قعد المعتكف وهو محدث في المسجد لم يحرم بخلاف ما اذا كان جنبا أو حائضا فان هـ ذا يمنعه منه الجمهور كنعهم الجنب والحائض من اللبث في المسجد لا لان ذلك يبطل الاعتكاف ولهـذا اذا خرج المعتكف للاغتسال كان حكم اعتكافه عليه في حال خروجه فيحرم عليه مباشرة النساءفي غـير المسجد. ومن جوزله اللبث مع الوضوء جوز للمعتكف ان يتوضأ ويلبث فيالمسجد وهو قول أحمد بن حنبل وغيره \* والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اله نهى الحائض عن الطواف

وبعث أبا بكر أميرا على الموسم فأمر أن ينادى أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وكان المشركون يحجون وكانوا يطوفون بالبيت عراة فيقولون ثياب عصينا الله فيها فلا نطوف فيها الا ألحس () ومن دان دينها \* وفي ذلك أنزل الله (يابني آدم خذوا زينتك عندكل مسجد) وقوله (واذا فعلوا فاحشة) مثل طوافهم بالبيت عراة (قالواوجدنا عليها آباءنا والله أمر نها قل ان الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله مالا تعلمون) ومعلوم أن ستر العورة يجب مطلقا خصوصا اذا كان في المسجد الحرام والناس يرونه فلم يجب ذلك لخصوص الطواف لكن الاستتار في حال الطواف أوكد لكثرة من يراه وقت الطواف فينبني النظر في معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله وهو أن يعرف مسمى الصلاة التي لا يقبلها الله الا بطهور والتي أم بالوضوء عند الفيام اليها \* وقد فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الذي في وتحليلها التسليم \* فني هذا الحديث دلالتان (احداهما) ان الصلاة تحريها التكبير وتحليلها التسليم فما لم يكن عن على صلاة مفتاحها الطهور فتحريها التكبير وتحليلها التسليم فما لم يكن عن النبي مفتاحها الطهور فتحريها التكبير وتحليلها التسليم فالم مفتاحها الطهور فتحريها التكبير وتحليلها التسليم فالم يكن تحريمه التكبير وتحليلها التسليم فالم المناحة الطهور فدخلت صلاة الجنازة في هذا فان مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم فالمسلم في المه المهور فتحريمها التكبير وتحليلها التسليم فالم يكن عربها التكبير وتحليلها التسليم فالم المناحة الطهور فدخلت صلاة الجنازة في هذا فان مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم فالم التسليم في المهر وتحليلها التسليم فالم المناحة الطهور فدخلت صلاة الجنازة في هذا فان مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم فالمها التسليم في المهرور فدخلت صلاة المناحة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم في التسليم في المهرور فدخلت صلاة الجنازة في هذا فان مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم في المهرور في المهرور في المهرور في المهرور في المهرور في المهرور في النهرور في المهرور في ال

(واما سجود التـ الاوة والشكر) فلم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أن فيه تسليما ولا أنهم كانوا يسلمون منه ولهـ ذا كان أحمد بن حنبل وغيره من العلماء لا يعرفون فيـه التسليم وأحمد في احدى الروايتين عنه لا يسلم فيه لعدم ورود الأثر بذلك \* وفي الرواية الاخرى يسلم واحدة أو ثنتين ولم يثبت ذلك بنص بل بالقياس وكذلك من رأى فيـه تسليما من الفقهاء ليس معه نص بل القياس أو قول بعض التابعـين \* وقد تكلم الخطابي على حـديث نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يقرأ علينا الفرآن فاذا مر بالسجدة كبروسجد وسجدنا معه (قال) فيه بيان ان السنة أن يكبر للسجود وعلى الفرآن فاذا مر بالسجدة كبروسجد وسجدنا معه (قال) فيه بيان ان السنة أن يكبر للسجود وعلى

<sup>(</sup>١) جمع الأَحمس وهم قريش ومن ولدت قريش وكنانة وجديلة قيس \* سموا حمسالانهم تحمسوا في دينهم أى تشددوا والحماسة الشجاعة \* كانوا يقفون بمزدلفة ولا يقفون بعرفة ويقولون نحن أهل الله فلا نخرج من الحرم وكانوا لايدخلون البيوت من أبوابها وهم محرمون اهنهاية

هـ ذا مذاهب أكثر أهل العلم وكذلك يكبر اذا رفع رأسه من السجود (قال) وكان الشافعي وأحمد يقولان يرفع يديه اذا أرادان يسجد وعن ابن سيرين وعطاء اذارفع رأسه من السجود يسلم. وبه قال اسحق بن راهويه (قال) واحتج لهم في ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلهاااتسليم وكان أحمدلا يدرف وفي لفظ لا يرى التسليم في هذا (قلت) وهذه الحجة انما تستقيم لم ان ذلك داخل في مسمى الصلاة لكن قد يحتجون بهدا على من يسلم (١) أنها صلاة فيتناقض قوله.وحديث ابن عمر رواه البخارى في صحيحه وليس فيــه التـكبير(قال)كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته وفي لفظ حتى ما يجد أحدنا مكانا لجبهته وفابن عمر قد أخبر انهم كانوا يسجدون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر تسليما وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء. ومن المعلوم انه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لاصحابه أن السجود لا يكون الا على وضوء لـكان هذا مما يملمه عامتهم لانهم كلهم كانوا يسجدون معه وكان هذا شائما في الصحابة فاذا لم يمرف عن أحد منهم انه أوجب الطهارة لسجود التلاوة وكان ابن عمر من أعلمهم وأفقههم وأتبعهم للسنة وقد بقى المرآخر الامر ويسجد للتلاوة على غيرطهارة كان هومما يبين أنه لم يكن معروفا بينهمأن الطهارة واجبة لها. ولو كان هذا مماأ وجبه النبي صلى الله عليه وسلم لكان ذلك شائعا بينهم كشياع وجوب الطهارة للصلاة وصلاة الجنازة وابن عمر لم يعرف أرن غيره من الصحابة أوجب الطهارة فيها ولكن سجودها على الطهارة أفضل باتفاق المسلمين. وقد يقال انه يكره سجودها على غير طهارة مع القدرة على الطهارة فان النبي صلى الله عليه وسلم لما سلّم عليه مسلم لم يرد عليه حتى تيم وقال كرهتأن أذ كر الله الا على طهر فالسجودا وكد من رد السلام الكن كون الانسان اذا قرأ وهو محدث يحرم عليه السجود ولا يحل له ان يسجد لله الا بطهارة قول لا دليل عليه وما ذكر أيضا على ان الطواف ليس من للصلاة \* ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الـكتاب والطواف والسجود لا يقرأ فيهما بام الكتاب وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أص ما يشاء وان مما أحدث

<sup>(</sup>١)كذا بالاصلين ولعل الصواب انما تستقيم لهم على من يسلم أن ذلك داخل في مسمى الصلاة لكن قد يحتجون بهذا على من لا يسلم أنها صلاة وقوله فيتناقض بالنصب في جواب النفي تدبر والله أعلم اله مصححه

أن لا تَكُلُّمُوا في الصلاة والكلام بجوز في الطواف والطواف أيضاليس فيه تسليم لكن يفتتح بالتكبير كما يسجد للتلاوة بالتكبير ومجرد الافتتاح بالتكبير لا يوجبان يكون المفتتح صلاة فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بمير كلما أتى الركن أشار اليه بشي بيده وكبر وكذلك ثبت عنه أنه كبر على الصفا والروة وعندري الجمار ولان الطواف يشبه الصلاة من بعض الوجود (وأما الحائض) فقد قيل انما منعت من الطواف لاجل المسجد كما تمنع من الاعتكاف لاجل المسجد والمسجد الحرام أفضل المساجد وقد قال تعالى لا براهيم (وطهر بيتي للطائفين والماكفين والركم السجود) فأمر بتطهيره فتمنع منه الحائض من الطواف وغير الطواف وهذا من سر قول من يجعل الطهارة واجبة فيه ويقول اذاطافت وهي حائض عصت بدخول المسجد مع الحيض ولا يجعل طهارتها للطواف كطهارتها للصلاة بل يجعلهمن جنس منعها أن تعتكف في المسجد وهي حائض ولهذا لم تمنع الحائض من سائر المناسك كا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحائض تقضى المناسك كلها الا الطواف بالبيت وقال لعائشة افعلى ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ولما قيل له عن صفية انها حائض قال أحابستنا هي. قيل له انها قد أفاضت قال فلا اذا متفق عليه \* وقد اعترض ابن بطال على احتجاج البخاري بجواز السجود على غير وضوء بحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النجم فسجدوسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس وهذا السجود متواتر عند أهل العلم وفي الصحيح أيضا من حديث ابن مسمود قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بمكة النجم فسجد فيها وسجد من ممه غيرشيخ أخذكفا من حصى أو تراب فرفعه الى جبهته وقال يكفيني هذا قال فرأيته بعدُ قتل كافرا \* قال ابن بطال هذا لا حجة فيه لان سجود المشركين لم يكر على وجه العبادة لله والتعظيم له وانما كان لما ألتي الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر آلهتهم في قوله (أفرأيتم اللات والمزي ومناة الثالثة الاخرى ) فقال تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهن قد ترتجى فسجدوا لما سمعوا من تعظيم آلهتهم فلما علم النبي صلى الله عليه وسملم ما ألقي الشيطان على لسلنه من ذلك أشفق وحزن له فأنزل الله تعالى تأنيسا له وتسلية عما عرض له (وماأرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمني ألقي الشيطان في أمنيته) إلى قوله (والله عليم حكيم) أي اذا تلا ألقي الشيطان في تلاوته فلايستنبط من سجود المشركين جواز السجودعلي غير وضوء

لان المشرك نجس لا يصح له وضوء ولا سجو دالا بمد عقد الاسلام فيقال هذا ضميف فان القوم انما سجدوا لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ( أفن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا) فسجدالنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه امتثالا لهـ ذا الامر وهو السجود لله والمشركون تابعوه في السجود لله \* وما ذكر من التمني اذا كان صحيحا فانه هو كان سبب موافقتهم له في السجودلله ولهذا لما جرى هذا بلغ المسلمين بالحبشة ذلك فرجع منهم طائفة الى مكة والمشركون ماكانوا ينكرون عبادة الله وتعظيمه ولـكمن كانوا يمبدون معه آلهة أخرى كما أخبر الله عنهم بذلك فكان هذا السجود من عبادتهم للهوقد قال سجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس \* واما قوله لا سجو دالا بعد عقد الاسلام فسجو د الكافر بمنزلة دعائه لله وذكره له وبمنزلة صدقته وبمنزلة حجتهم لله وهممشركون فالكفار قد يمبدون الله ومافعلوه من خيراً ثيبواعليه في الدنيافان ماتوا علي الـكفر حبطت أعمالهم في الآخرة وان ماتواعلى الايمان فهل يثابون على مافعلوه في الكفر . فيه قولان مشهوران . والصحيح انهم يثابون على ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحـ كميم بن حزام أسلمت على ما أسلفت من خير وغير ذلك من النصوص ومعلوم ان اليهود والنصاري لهم صلاة وسجود وان كان ذلك لا ينفعهم في الآخرة اذا ماتوا على الكفر. – وأيضا فقد أخبر الله في غير موضع من القرآن عن سجود سحرة فرعون كما قال تمالى ( فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهرون) وذلك سجود مع أيمانهم وهو مما قبله الله منهم وأدخلهم به الجنة ولم يكونوا على طهارة وشرع من قبلنا شرع لنا مالم يرد شرعنا بنسخه ولو قرئ القرآن على كفار فسجدوا لله سجود ايمان بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أو رأوا آية من آيات الايمان فسجدوا لله مؤمنين بالله ورسوله لنفعهم ذلك \* ومما يين هذا أن السجود يشرع منفردا عن الصلاة كسجود التلاوة وسجود الشكر وكالسجود عند الآيات فان ابن عباس لما بلغه موت بعض أمهات المؤمنين سجد وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا اذا رأينا آية ان نسجد. وقد تنازع الفقهاء في السجود المطلق لغير سبب هل هو عبادة أملا . ومن سوغه يقول هو خضوع لله والسجود هو الخضوع قال تمالى ( وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة ) قال أهمل اللفة السجود في اللغة هو الخضوع وقال غير واحد من المفسرين أمروا أن يدخلوا ركما منحنين فان الدخول

مع وضع الجبهة على الارض لا يمكن وقد قال تعالى ( أَلَمْ تَرَ انَ الله يسجد له من في السموات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس) وقال تمالى (ولله يسجد من في السموات والارض طوعا وكرها) ومعلوم ان سجود كل شئ بحسبه ليس سجود هـ ذه المخلوقات وضع جباهها على الارض وقد قال النبي صلى الله عليه وسـ لم في حديث أبي ذر لمَّا غربت الشمس أنها تذهب فتسجد تحت المرش رواه البخاري ومسلم \* فعلم ان السجود اسم جنس وهو كمال الخضوع لله وأعن مافى الانسان وجهه فوضعه على الارض لله غاية خضوعه ببدنه وهو غاية ما يقدر عليه من ذلك . ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهوساجد وقال تعالى (واسجد واقترب) فصار من جنس أذ كار الصلاة التي تشرع خارج الصلاة كالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وقراءة القرآن وكل ذلك يستحبله الطهارة ويجوز للمحدث فعل ذلك بخلاف مالا يفعل الا في الصلاة كالركوع فان هذا لا يكون إلا جزأ من الصلاة . وأفضل أفعال الصلاة السجود . وأفضل أقو الها القراءة وكلاهما مشروع فيغيير الصلاة فيسرت العبادة لله لكن الصلاة أفضل الاعمال فاشترط لها أفضل الاحوال \* واشترط للفرض مالم يشترط للنفل من القيام والاستقبال مع القدرة وجاز التطوع على الراحلة في السفر كما مضت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم فانه قد ثبت في الصحاح أنه كان يتطوع على راحلته في السفر قِبَل أيّ وجه توجهت به . وهذا مما اتفق العلماء على جوازه وهو صلاة بلا قيام ولا استقبال للقبلة فانه لا يمكن المتطوع على الراحلة أن يصلي الاكذلك فلو نهى عن التطوع أفضى الى تفويت عبادة الله التي لا يقدر عليها الا كذلك بخلاف الفرض فأنه شيُّ مقــدر مكنه أن ينزل له ولا يقطعه ذلك عن سفره . ومن لم يمكنه النزول لقتال أو مرض أو وحل صلى على الدابة أيضا . ورخص في التطوع جالسا لـكن يستقبل القبلة فان الاستقبال يمكنه مع الجلوس فلم يسقط عنه بخلاف تكليفه القيام فانه قد يشق عليه ترك التطوع وكان ذلك تيسيرا للصـ لاة بحسب الامكان فأوجب الله في الفرض ما لا يجب في النفل • وكذلك السجود دون صلاة النفل فانه يجوز فعله قاعدا وان كان القيام أفضل وصلاة الجنازة أكمل من النفل من وجه فاشترط لهـا القيام بحسب الامكان لان ذلك لا يتعــذر وصلاة النافلة فيها ركوع وسجود فهي أكمل من هذا الوجه \* والمقصود الأكبر من صلاة

الجنازة هو الدعاء للميت ولهـ ذا كان عامة ما فيها من الذكر دعاء \* واختلف السلف والعلماء هل فيها قراءة على قولين مشهورين لم يوقت النبي صلى الله عليــه وسلم فيها دعاء بعينه فعلم أنه لا يتوقت فيها وجوبشي من الأذكار وان كانت قراءة الفائحة فيها سنة كما ثبت ذلك عن ابن عباس • فالناس في قراءة الفاتحة فيها على أفوال قيل تكره • وقيل تجب • والأشبه انهامستحبة لا تكره ولا تجب فانه ليس فيها قرآن غير الفاتحة فلوكانت الفاتحة واجبة فيها كما تجب في الصلاة التامة لشرع فيها قراءة زائدة على الفاتحة ولان الفاتحة نصفها ثناء على الله ونصفها دعاء للمصلى نفسه لادعا اللميت والواجب فيها الدعا اللميت وما كان تتمة كذلك \* والمشهور عن الصحابة أنه اذاسلم فيها سلم تسليمة واحدة لنقصها عن الصلاة التامة \* وقوله (١) من صلى صلاة لا يقرأ فيهابام الكتاب فهي خداج - يقال الصلاة المطلقة هي التي فيها ركوع وسجود بدليل مالو نذر أن يصلي صلاة (١) وهذه صلاة تدخل في قوله مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم لـكنها تقيد يقال صلاة الجنازة ويقال صانوا على الميت كما قال تعالى (ولا تصل على أحد منهم مات أبداولا تقم على قبره) والصلاة على الميت قد بينها الشارع أنها دعاء مخصوص بخلاف قوله (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم) تلك قد بين أنها الدعاء المطلق الذي ليس له تحريم وتحليل ولا يشترط له استقبال القبلة ولا يمنع فيه من الكلام \* والسجود المجردلا يسمى صلاة لا مطلقا ولا مقيدا ولهـ ذا لا يقال صلاة التلاوة ولا صلة الشكر فلهذا لم تدخل في قوله لا يقبل الله صلاة بغير طهور وقوله لا يقبــل الله صلاة أحدكم اذا أحدث حتى يتوضأ فان السجود مقصوده الخضوع والذل له \* وقيل لسهل بن عبـــــــ الله التسترى أيسجد القلب قال نعم سجدة لا يرفع رأسه منها أبدا . ومسمى الصلاة لا بد فيه من الدعاء فلا يكون مصليا الا بدعاء بحسب امكانه والصلاة التي يقصد بها التقرب الى الله لابد فيها من قرآن وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنى نهيت ان أقرأ القرآن را كما أو ساجدا فالسجود لا يكون قيه قرآن وصلاة التقر بلابد فيهامن قرآن بخلاف الصلاة التي مقصودها الدعاء للميت

<sup>(</sup>١) غرضه بيان أنه لاحجة في هذا الحديث على وجوب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة لان الصلاة من غير قيد تنصرف لذات الركوع والسجود بدليل انه لو نذر ان يصلى صلاة واطلق فانه لايبرأ من عهدة نذره الا بالصلاة التي فيها الركوع والسجود اه مصححه

<sup>(</sup> ٢ ) كذاً بالاصلين من غير ذكر جواب لو ولعله حذفه اكتفاء بعلمه من المقام والله أعلم اه مصححه

فانها بقرآن أكمل ولكن مقصودها يحصل بغير قرآن \*

(واما مس المصحف) فالصحيح أنه يجب له الوضوء كقول الجهور وهذا هو المعروف عن الصحابة سعد وسلمان وابن عمر . وفي كتاب عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليــه وسلم لايمس القرآن الاطاهر . وذلك أن النبي صلى الله عليــه وسلم نهى أن يسلفر بالقرآن الىأرض العدو مخافة أن تناله أيديهم وقد أقر المشركين على السجود لله ولم ينكره عليهم فان السجود لله خضوع (ولله يسجد من في السموات والارض طوعاً وكرها) وأما كلامه فله حرمة عظيمة ولهذا ينهى أن يقرأ القرآن في حال الركوع والسجود فاذا نهي ان يقرأ في السجود لم يجز أن يجمل المصحف مشل السجود وحرمة المصحف أعظم من حرمة المسجد والمسجد يجوز أن يدخله المحدث ويدخله الكافر للحاجة وقد كان الكفار يدخلونه . واختلف في نسخ ذلك بخلاف المصحف فلا يلزم اذا جاز الطواف مع الحدث أن يجوز للمحدث مس المصحف لان حرمة المصحف أعظم وعلى هذا فما روى عن عثمان وسعيدمن ان الحائض تومي بالسجود هو لأنحدث الحائض أغلظ والركوع هو سجود خفيف كاقال تعالى (إدخلوا الباب سجدا) قالوا ركما فرخص لها في دون كال السجود \* وأما احتجاج ابن حزم على أن مادون ركمتين ليس بصلاة بقوله صلاة الليل والنهار مثني مثني فهذا يرويه الأزدى عن على بن عبدالله البارقي عن ابن عمر وهو خلاف مارواه الثقات المعروفون عن ابن عمر فانهم رووا مافي الصحيحين أنه سئل عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثني مثني فاذاخفت الفجر فأوتر بواحدة ولهذا ضمف الامام أحمد وغيره من العلماء حديث البارقي. ولا يقال هذه زيادة من الثقة فتكون مقبولة لوجوه (أحدها) أن هـذا متكلم فيه (الثاني) أن ذلك اذا لم يخالف الجهور والا فاذا انفرد عن الجمهور ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره (الثالث) أن هذا اذا لم يخالف الزيدعليه وهذا الحديث قد ذكر ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خفت الصبح فأوتر بواحدة ومعلوم أنه لو قال صلاة الليل والنهار مثنى مثني فاذا خفت الصبح فأوتر بواحدة لم يجز ذلك وانما يجوز اذا ذكرصلاة الليل منفردة كم ثبت في الصحيحين والسائل انما سأله عن صلاة الليل والنبي صلى الله عليه وسلم وان كان قد يجيب عن أعم مما سئل عنه كما في حديث البحر لما قيل له إنا نركب البحر ونحمل معنا

القليل من الماء فان توضأنا به عطشنا أفنتوضاً من ما، البحر فقال هو الطهور ماؤه . الحل ميته الكن يكون الجواب منتظها كها في هذا الحديث وهناك اذا ذكر النهار لم يكن الجواب منتظماً لأنه ذكر فيه قوله فاذا خفت الصبح فأوتر بواحدة وهـذا ثابت في الحديث لاريب فيه (فان قيل) يحتمل ان يكون هـذا قد ذكره النبي صلى الله عليـه وسلم في مجلس آخر كلاما مبتدأ لآخر إما لهــذا السائل وإما لغيره (قيل) كل من روى عن ابن عمر انمارواه هكذا فذ كروا في أوله السؤال وفي آخره الوتر وليس فيه الا صلاة الليل وهـذا خالفهم فلم يذكر مافي أوله ولا ما في آخره وزاد في وسطه وليس هو من المعروفين بالحفظ والاتقان ولهذا لم يخرج حديثه أهل الصحيح البخاري ومسلم \* وهذه الأمور وما أشبهها متى تأملها اللبيب علم أنه غلط في الحديث . وان لم يعلم ذلك أوجب ريبة قوية تمنع الاحتجاج به على اثبات مثل هذا الاصل العظيم \* ومما يبين ذلك ان الوتر ركمة وهو صلاة وكذلك صلاة الجنازة وغيرها فعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد بذلك بيان مسمى الصلاة و تحديدهافان الحد يطرد وينعكس (فان قيل) قصد بيان ما يجوزمن الصلاة (قيل) ماذ كرتم جائز وسجو دالتلاوة والشكر أيضًا جائز فلا يمكن الاستدلال به لاعلى الاسم ولا على الحكم \* وكل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين ولم يسبقه اليه أحـد منهم فانه يكون خطأ كما قال الامام أحمد بن حنبل اياك أن تتكلم في مسئلة ليس لك فيها امام \*

(وأما سجود السهو) فقد جوزه ابن حزم أيضا على غير طهارة والى غير القبلة كسجود التلاوة بناء على اصله الضعيف ولهذا لا يعرف عن أحد من السلف وليس هو مثل سجود النسلاوة والشكر لان هذا سجدتان يقومان مقام ركعة من الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح حديث الشك اذا شك أحدكم فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا فليطرح الشك ولببن على ماتيقن ثم ليسجد سجدتين قبل ان يسلم فان صلى خمسا شفعتا له صلاته والاكانتا ترغيما للشيطان ٠ وفى لفظ وانكانت صلاته تماما كانتا ترغيما • فجعاهما كالركعة السادسة التى تشفع الخامسة المزيدة سهوا ودل ذلك على انه يؤجر عليها لانه اعتقد أنها من قعل مايمتقده قربة بحسب اجتهاده ان كان مخطئا فى هذا الاعتقاد \* وفي هذا مايدل على أن من فعل مايمتقده قربة بحسب اجتهاده ان كان مخطئافى ذلك أنه ثياب على ذلك وان كان له علم انه فعل مايمتقده قربة بحسب اجتهاده ان كان مخطئافى ذلك أنه ثياب على ذلك وان كان له علم انه

ليس بقربة يحرم عليــه فعله. – وأيضا فان سجدتي السهو يفعــلان إما قبل السلام واما قريبا من السلام فهما متصلان بالصلاة داخلان فيها فهما منها. - وأيضا فانهماجبران للصلاة فكانتا كالجزء من الصلاة ٠ - وأيضا فان لهما تحليلا وتحريما فانه يسلم منهما ويتشهد فصارتا أوكد من صلاة الجنازة \* وفي الجملة سجدتا السهو من جنس سجدتي الصلاة لامن جنس سجود التلاوة والشكر ولهذا يفعلان إلى الكعبة. وهذا عمل المسلمين من عهد نبيهم ولم ينقل عن احد أنه فعلهما الى غير القبلة ولا بغير وضوء كما يفعل ذلك في سجو دالتلاوة ، واذا كان السهو في الفريضة كان عليه أن يسجدهما بالارض كالفريضة . ليس له ان يفعله ماعلى الراحلة . وأيضا فأنهما واجبتان كما دل عليه نصوص كثيرة وهو قول أكثر الفقهاء بخلاف سحو دالشكر فانه لا يجب بالاجماع وفي استحبامه نزاع وسجود التلاوة في وجوبه نزاع وان كان مشروعا بالاجماع فسجود التلاوة سببه القراءة فيتبعها ولما كان المحدث له ان يقرأ فله ان يسجد بطريق الأولى فان القراءة أعظم من مجرد سجود التلاوة والمشركون قد سجدوا وما كانوا يقرؤن القرآن وقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن في حال الركوع والسجود فعلمأن القرآن افضل من هذه الحال \* وقوله أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد اى من الافعال فلم تدخل الاقوال في ذلك \* ونفرق بين الاقرب والافضل فقد يكون بعض الاعمال افضل من السجود وان كان في السجود أقرب كالجهاد فانه سنام العمل الاأن يراد السجود العام وهو الخضوع فهذا يحصل له في حال القراءة وغيرها وقد يحصل للرجل في حال القراءة من الخشوع والخضوع مالايحصل له في حال السجود وهذا كقوله أقربما يكون الرب تعالى من عبده جوف الليل وقوله ينزل ربناكل ليلة الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل وقوله إنه يدنو عشية عرفة ومعلوم انمن الأعمال ما هو أفضل من الوقوف بعرفة ومن قيام الليل كالصلوات الخس والجهاد في سبيل الله تمالي وقد قال تمالي (واذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداع اذا دعان) فهو قريب بمن دعاه وقد يكون غير الداعي افضل من الداعي كما قال من شغله قراءة القرآن عن د كرى ومسألتي أعطيته أفضل ماأعطى السائلين والله اعلم

﴿ المسئلة العاشرة ﴾ قال الشيخ رحمه الله غسل القدمين في الوضوء منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا متواترا منقول عمله بذلك وأمره به كقوله في الحديث الصحيح من

وجوه متعددة كحديث أبى هريرة وعبد الله بن عمر وعائشة ويل للا عقاب من النار وفي بعض الفاظه ويل الله عقاب وبطون الا قدام من النار \* فن توضأ كا تتوضأ المبتدعة فلم يفسل باطن قدميه ولا عقبه بل مسح ظهر هما فالويل لعقبه وباطن قدميه من النار (وتواتر) عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين ونقل عنه المسح على القدمين في موضع الحاجة مثل ان يكون في قدميه نملان يشق نزعهما (وأما) مسح القدمين مع ظهورها جميعا فلم ينقله أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخالف الكتاب والسنة \* أما مخالفته للسنة فظاهر متواتر \* وأما مخالفته القرآن فلا أن قوله تعالى (وامسحوا برؤسكم وأرجلكم الى الكعبين) فيه قراء تان مشهورتان النصب والخفض فمن قرأ بالنصب فانه معطوف على الوجه واليدين والمعنى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم كا يظنه بعض الناس لا وجه

(أحدها) ان الذين قرؤا ذاك من السلف قالوا عاد الأمرالي الفسل

(الثانى) أنه لو كان عطفا على الرؤس لكان المأمور به مسح الأرجل لا المسح بها والله انها امر في الوضو، والتيم بالمسح بالعضو لامسح العضو فقال تعالى (وامسحوا برؤسكم) وقال وفتيمموا صعيداطيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) ولم يقر إالقراء المعروفون في آية التيمم وأيديكم بالنصب كما قرؤا في آية الوضوء فلو كان عطفا لكان الموضعان سوا، وذلك أن قوله وامسحوا بوجوهكم وأيديكم يقتضى إلصاق الممسوح لان الباء للألصاق وهذا يقتضى ايصال الماء والصعيد الى أعضاء الطها رة واذا فيل امسح وأسك ورجلك لم يقتض ايصال الماء الى العضو \* وهذا يبين ان الباء حرف جاء لم فنى لازائدة كما يظنه بعض الناس وهذا خلاف قوله

معاوي إننا بشر فأسجح فأسلا \* فلسنا بالجبال ولا الحديدا

فان الباء هنا مؤكدة فلو حذفت لم يختلَ المعنى والباء في آية الطهارة اذا حذفت اختل المعنى فلم يجز أن يكون العطف على محل المجرور بها بل على لفظ المجرور بها او ما قبله

( الثالث ) أنه لو كان عطفا على المحل لقرئ في آية التيم فامسحوا بوجوهكم وامسحوا أيديكم فكان في الآية ما يبين فساد مذهب الشارح (٢) بانه قد دلت عليه ( فامسحوا بوجوهكم

<sup>(</sup>١) الإِسجاح بتقديم الجيم كما قاله في القاموس حسن العفو اه (٢) كذابالاصلين

وأيديكم منه) بالنصب لان اللفظين سواء فلما اتفقو اعلى الجر في آية التيم مع امكان العطف على الحل لوكان صوابا علم أن العطف على اللفظ كما في آية التيم منصوب معطوف على اللفظ كما في آية الوضوء

(الرابع) أنه قال (وارجله الكعبين) ولم يقل الحاله الكعبين العطف على الحل كالقول الآخر وأن التقدير أن في كلرجلين كعبين وفي كل رجل كعب واحد لقيل الى الحماب كا قيل الى المرافق لما كان في كل يد مرفق وحينئذ فاله كعبان هما العظمان الناتئان في جانبي الساق ليس هو معقد الشراك مجمع الساق والقدم كما يقوله من يرى المسيح على الرجلين في خان الله تبارك وتعالى الما أمر بطهارة الرجلين الى الكعبين الناتئين والماسيح عسيح الى مجمع القدم والساق علم أنه مخالف القرآن \*

﴿ الوجه الخامس ﴾ أن القراء تين كالآيتين والترتيب في الوضوء إماواجب وإمامستحب مؤكد الاستحباب فاذا فصل ممسوح بين مفسولين وقطع النظير عن النظير دل ذلك على الترتيب المشروع في الوضوء \*

﴿ الوجه السادس ﴾ أن السنة تفسر القرآن وتدل عليه وتعبر عنه وهي قد جاءت بالفسل ﴾ ﴿ الوجه السابع ﴾ أن التيم حعل بدلا عن الوضوء عند الحاجة فحذف شطر أعضاء الوضوء وخفف الشطر الثاني وذلك فانه حدف ما كان ممسوحا ومسح ما كان مفسولا \* واماللقراءة الاخرى وهي قراءة من قرأ وارجلك بالخفض فهي لا تخالف السنة المتواترة اذ القراء تان كالا يتين والسنة الثابتة لا تخالف كتاب الله بل توافقه وتصد قه ولكن تفسره وتبينه لمن قصر فهمه عن فهم القرآن فان القرآن فيه دلالات خفية تخفي على كثير من الناس وفيه مواضع ذكرت مجملة تفسرها السنة وتبينها \* والمسح اسم جنس بدل على إلصاق الممسوح به بالمسوح ولا يدل على لفظه (١) وجريانه لا بنني ولا اثبات قال ابو زيد الانصاري وغيره العرب تقول تمسحت للصلاة فتسمى الوضوء كله مسحا ولكن من عادة العرب وغيرهم اذا كان الاسم عاما تحته فوعان خصوا أحد نوعيه باسم خاص وأبقوا الاسم العام للنوع الا خركا في لفظ الدابة فانه عام للانسان وغيره من الدواب لكن للانسان اسم يخصه فصاروا يطلقونه على غيره و كذلك لفظ الحيوان وغيره من الدواب لكن للانسان اسم يخصه فصاروا يطلقونه على غيره و كذلك لفظ الحيوان وفيره من الدواب لكن للانسان اسم يخصه فصاروا يطلقونه على غيره و كذلك لفظ الحيوان ولفظ ذوى الارحام يتناول لكل ذى رحم لكن للوارث بفرض او تعصيب اسم يخصه و كذلك

(١) كذا بالاصلين

لفظ المؤمن يتناول من آمر بالله وملائكته وكتبه ورسله ومن آمن بالجبت والطاغوت فصار لهذا النوع اسم يخصه وهو الكافر وأبقي اسم الايمان مختصا بالاول و كذلك لفظ البشارة ونظائر ذلك كثيرة \* ثم إنه مع القرينة تارة ومع الاطلاق أخرى يستعمل اللفظ العام في معنيين كا اذا أوصى لذوى رحمه فانه يتناول أقاربه من مثل الرجال والنساء فقوله تعالى في آية الوضوء وامسحوا برؤسكم وأرجلكم يقتضى ايجاب مسمى المسح بينها وكل واحد من المسح الخاص الخالى عن الإسالة والمسح الذي معه إسالة يسمى مسحا فاقتضت الآية القدر المشترك في الموضعين ولم يكن في لفظ الآية ما يمنع كون الرجل يكون المسح بها هو المسح الذي معه إسالة ودل على ذلك قوله الى الكعبين فأم بمسحهما الى الكعبين وأيضا فان المسح الخاص هو إسالة الماء مع الغسل فهانو عان المسح العام الذي هو ايصال الماء ومن لغتهم في مثل ذلك أن يكتفى باحد اللفظين كقولهم علفتها تبنا وماء باردا والماء سق لاعلف وقوله

ورأيت زوجك في الوغي \* متقلدا سيفا ورمحا

والرمح لا يتقالد ومنه قوله تمالى ( يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس ) الى قوله ( وحور عين ) فكذلك اكتفى بذكر أحد اللفظين وانكان مراده الفسل ودل عليه قوله الى الكعبين والقراءة الاخرى مع السنة المتواترة \* ومن يقول يمسحان بلا إسالة يمسحهما الى الكماب لا الي الكعبين فهو مخالف لكل واحدة من القراءتين كما أنه مخالف للسنة المتواترة وليس معه لا ظاهر ولا باطن ولا سنة معروفة وانما هو غلط في فهم القرآن وجهل بمعناه وبالسنة المتوترة و فركر المسح بالرجل بما يشعربان الرجل يمسح بها بخلاف الوجه واليد فانه لا يمسح بهما بحال ولهذا جاء في المسح على الخفين اللذين على الرجلين ما لم يجئ مثله في الوجه واليد ولكن دلت السنة مع دلالة القرآن على المسح بالرجلين \* ومن مسح على الرجلين فهو مبتدع مخالف للسنة المتواترة وللقرآن ولا يجوز لاحدان يعمل بذلك مع امكان الفسل والرجل اذا كانت ظاهرة وجب غسلها واذا كانت في الخف كان حكمها مما بيئته السنة كما في آية الفرائض فان السنة بيئت حال الوارث اذا كان عبدا او كافرا او قاتلاو نظائره متعددة والله سبحانه أعلم \*

﴿ المسئلة الحادية عشرة ﴾ قال الشيخ رحمه الله تمالي نكاح الزانية حرام حتى تتوب سواء كان

زنى بها هو او غيره مذا هوالصواب بلاريب وهو مذهب طائفة من السلف والخلف منهم أحمد بن حنبل وغيره وذهب كثير من السلف والخلف الى جوازه وهو قول الثلاثة لكن مالك يشترط الاستبراءوا بوحنيفة يجوز العقد قبل الاستبراءاذاكانت حائلا لكن اذاكانت حاملالا يجوز وطأها حتى تضع والشافعي يبيح العقد والوطء مطلقا لان ماء الزاني غير محترم وحكمه لا يلحقه نسبه هذا مأخذه وابوحنيفة يفرق بين الحامل وغير الحامل فان الحامل اذا وطنها استلحق ولدا ليس منه قطعا بخلاف غير الحامل. ومالك وأحمد يشترطان الاستبراء وهو الصواب لكن مالك وأحمد في رواية يشـ ترطان الاستبراء بحيضة والرواية الاخرى عن أحمد هي التي عليها كثير من أصحابه كالقاضي أبي يعلى وأتباعه أنه لا بدمن ثلاث حيض والصحيح انه لا يجب الا الاستراء فقط فان هذه ليست زوجة يجب عليها عدة وليست أعظم من المستبرأة التي يلحق ولدها سيدها وتلك لايجب عليهاالا الاستبراء فهذه اولى وان قدر أنها حرة كالتي أعتقت بعــد وطء ســيدها واريد تزويجها إمامن المعتق وإما من غيره فان هذه عليها استبراء عندالجمهور ولا عدة عليها وهذه الزانية ليست كالموطوءة بشبهة التي يلحق ولدها بالواطئ معان في ايجاب العدة على تلك نزاعا .وقد ثبت بدلالة الـكتاب وصريح السنة وأقوال الصحابة ان المختلمة ليس عليها الاالاستبراء بحيضة لاعدة كمدة المطلقة وهو احدى الروايتين عن أحمد وقول عثمان بنعفان وابن عباس وابن عمر في آخر قوليه وذكرمكي أنه اجماع الصحابة وهو قول قبيصة بن ذؤيب واسحق بن راهويه وابن المنذر وغيرهم من فقهاء الحديث وهذا هو الصحيح كا قد بسطنا السكلام على هذا في موضع آخر فاذا كانت المختلمة لسكونها ليست مطلقة ليس عليها عدة المطلقة بل الاستبراء ويسمى الاستبراء عدة فالوطوءة بشبهة اولى والزانية اولى – وأيضا فالمهاجرةمن دارالكفر كالممتحنةالتي انزل الله فيها (ياأيهــا الذين آمنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن)الآية . قد ذكرنا في غير هـذا الموضع الحديث المأثور فيها وأن ذلك كان يكون بعد استبرائها بحيضة مع انهاكانت مزوجة لكن حصلت الفرقة باسلامها واختيارها فراقه لا بطلاق منه وكذلك قوله (والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم ) فكانوا اذاسبوا المرأة ابيحت بعد الاستبرا، والمسبية ليس عليها الااستبرا، بالسنة واتفاق الناس وقد يسمى ذلك عدة \* وفي السنن في حديث بريرة لما أعتقت أن الني صلى

(٧) كذا بالاصلين ولعلى الصواب ألحق اولاد ااهمصححه

الله عليه وسلم أمرها أن تعتد فلهذا قال من قال من اهل الظاهر كابن حزم إن من ليست بمطلقة تستبرأ بحيضة الا هذه وهـ ذا ضعيف فان لفظ تعتـ د في كلامهم يراد به الاستبراء كما ذكرنا سور(''هذه وقد روى ابن ماجه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد بثلاث حيض فقال كذا لكن هذا حديث معلول (أمااولا)فان عائشة قد ثبت عنها من غير وجه أن المدة عندها ثلاثة أطهار وأنها اذا طعنت في الحيضة الثالثة حلت فكيف تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرها أن تعتد بثلاث حيض \* والنزاع بين المسلمين من عهد الصحابة الى اليوم في العدة هل هي ثلاث حيض او ثلاث أطهار وما سمعنا احدا من اهل العلم احتج بهذا الحديث على أنها ثلاث حيض ولو كان لهذا اصل عن عائشة لم يخف ذلك على اهل العلم قاطبة \* ثم هذه سنة عظيمة تتوافر الهمم والدواعي على معرفتهالان فيها امرين عظيمين (احدهما) أن المعتقة تحت عبد تعتد بثلاث حيض (والثاني)أن العدة اللاث حيض وايضا فلو أبت ذلك كان يحتج به من يرى ان المعتقة اذا اختارت نفسها كان ذلك طلقة بائنة كقول مالك وغيره وعلى هـذا فالعدة لا تكون الا من طلاق لـكن هـذا ايضا قول ضعيف والقرآن والسنة والاعتبار يدل على ان الطلاق لا يكون الا رجعيا وان كل فرقة مباينة فليست من الطلقات الثلاث حتى الخلع كما قد بسطال كلام عليه في غير هذا الموضع \* والمقصود هناال كلام في نكاح الزانية وفيه مسئلتان (احداهما) في استبرائها وهو عدتها وقد تقدم قول من قال لا حرمة لماء الزاني --يقال له الاستبراءلم يكن لحرمةماءالاول بل لحرمةماء الثاني فان الانسان ليس له ان يستلحق ولدا ليس منه وكذلك اذا لم يستبرئها وكانت قد علقت من الزاني – وايضا ففي استلحاق الزاني ولده اذا لم تكن المرأة فراشا قولان لاهـل العلم والنبي صلى الله عليه وسـلم قال الولد للفراش وللعاهم الحجر فجعل الولد للفراش دون العاهر فاذا لم تكن المرأة فراشا لم يتناوله الحــديث وعمر الاطا(٢) ولادا ولدوا في الجاهلية بآبائهم وليس هذاموضع بسط هذه المسئلة ( والثانية ) انها لأتحل حتى تتوب وهذا هو الذي دل عليه الـكتاب والسنة والاعتبار والمشهور في ذلك آية النور قوله تمالي ( الزاني لا ينكح الا زانيــة أو مشركة والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) وفي السنن حديث أبي من ثدالفنوى في عناق \*(١) والذين لم يعملوا بهذه (٣) اسم امرأة كانتصديقة أبي مرثد وحديثهأخرجهابو داود في اوائل كتاب النكاح اه مصححه

الآية ذكروا لهاتأويلاونسخا أما التأويل فقالو اللراد بالنكاح الوطء وهذا ممايظهر فساده بأدني تأمل • (اما أولا) فليس في القرآن لفظ نكاح الا ولا بدأن يراد به العقد وان دخل فيه الوطء أيضاً وفأما ان يراد به مجرد الوط وفهذا لا يوجد في كتاب الله قط (وثانيها) أن سبب نزول الآية انما هو استفتاء النبي صلى الله عليه وسلم في التزوج بزانية فكيف يكون سبب النزول خارجا من اللفظ (الثالث) أن قول القائل الزاني لايطأ الا زانية أو الزانية لا يطؤها الا زان كقوله الآكل لا يأكل الامأكولا والمأكول لا يأكله الا آكل والزوج لا يتزوج الابز وجة والزوجة لا يتزوجها الا زوج وهذا كلام ينزه عنه كلام الله ( الرابع ) أن الزاني قد يستكره امرأة فيطؤها فيكون زانيا ولا تكون زانية وكذلك المرأة قد تزنى بنائم ومكره على أحد القولين ولا يكون زانيا ( الخامس ) أن تحريم الزنا قد علمه المسلمون بآيات نزلت بمكة وتحريمه أشهر منأن تنزل هذه الآية بتحريمه (السادس) قال لا ينكحها الا زان أو مشرك فلو أريد الوطء لم يكن حاجة الى ذكر المشرك فانه زان وكذلك المشركة اذا زنى بها رجل فهي زانية فلا حاجــة الى التقسيم (السابع) انه قد قال قبل ذلك (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) فأيّ حاجة الى أن يذكر تحريم الزنا بعد ذلك (واما النسخ) فقال سعيد بن المسيب وطائفة نسخها قوله (وأنكحوا الايامي منكم) ولما علم أهل هذا القول أن دعوي النسخ بهذه الآية ضميف جدا ولم يجـدوا ما ينسخها فاعتقدوا أنه لم يقــل بهــا أحد قالوا هي منسوخة بالاجماع كما زعم ذلك أبو على الجبّائي وغيره أما على قول من يري من هؤلاء أن الاجماع ينسخ النصوص كما يذكر ذلك عن عيسى بن أبان وغيره وهو قول في غاية الفساد مضمونه أن الامة يجوز لها تبديل دينها بعد نبيها وأن ذلك جائز لهم كا تقول النصاري انه أبيح لعلمائهم أن ينسخوا من شريعة المسيح ما يرونه وليس هذا من أقوال المسلمين \* وممن يظن الاجماع من يقول الاجماع دل على نص ناسخ لم يبلغنا ولاحديث اجماع في خلاف هذه الآية. وكل من عارض نصا باجماع وادعى نسخه من غير نص يعارض ذلك النص فانه مخطئ في ذلك كما قد بسط الكلام على هـ ذا في موضع آخر وبين أن النصوص لم ينسخ منها شي الا بنص باق محفوظ عند الامة وعلمها بالناسخ الذي العمل بهأهم عندها من علمها بالمنسوخ الذي لا يجوز العمل به وحفظ الله النصوص الناسخة أولى من حفظه المنسوخة وقول من قال هي منسوخة

بقوله (وأنكحوا الأيامي منكر) في غاية الضعف فان كونها زانية وصف عارض لها يوجب تحريما عارضا مثل كونها محرمة ومعتدة ومنكوحة للغير ونحو ذلك مما يوجب التحريم الى غاية ولو قدر أنها محرمة على التأبيد لكانت كالوثنية ومعلوم أن هذه الآية لم تتعرض للصفات التي بها تحرم المرّأة مطلقا أو موقتا وانما أمر بانكاح الأيامي من حيث الجملة وهو أمر بانكاحهن بالشروط التي بينها وكما أنها لا تنكح في العدة والاحرام لا تنكح حتى تتوب \* وقد احتجوا بالحديث الذي فيه ان امرأتي لا ترد يد لامس فقال طلقها فقال اني أحبها قال فاستمتع بها الحديث رواه النسائي وقد ضعفه أحمد وغيره فلا تقوم به حجة في معارضة الكتاب والسنة ولو صح لم يكن صريحا فانمن الناسمن يؤول اللامس بطالب المال لكنه ضعيف الكن لفظ اللامس قد يراد به من مسها بيده وان لم يطأها فان من النساء من يكون فيها تبرّ جواذانظر اليها رجل أو وضع يده عليها لم تنفر عنه ولا تمكنه من وطئها ومثل هذه نـكاحها مكروه ولهذا أمره بفراقها ولم يوجب ذلك عليه لما ذكر أنه يحبها فان هـ ذه لم تزن ولكنها مذنبة ببعض المقدمات ولهذا قال لا ترد يد لامس فجعل اللمس باليد فقط ولفظ اللمس والملامسة اذا عني بهما الجماع لا يخص باليد بل اذا قرن باليد فهو كقوله تعالى ( ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بايديهم ) - وأيضا فالتي تزني بعد النكاح ليست كالتي تتزوج وهي زانية فان دوام النكاح أقوى من ابتدائه والاحرام والعدة تمنع الابتداء دون الدوام فلو قدر أنه قام دليل شرعي على أن الزانية بعد العقد لا يجب فراقها الكان الزنا كالعدة تمنع الابتداء دون الدوام جمعابين الدليلين (فان قيل) ما معنى قوله لا ينكحها الا زان أو مشرك (قيل) المتزوج بها أن كان مسلما فهو زان -وان لم يكن مسلما فهو كافر فان كان مؤمنا بما جاء به الرسول من تحريم هذا وفعله فهو زان وان لم يكن مؤمنا بما جاء به الرسول فهو مشرك كاكانوا عليه في الجاهلية كانو ايتزوجون البغايا \_ يقول فان تزوجتم بهن كما كنتم تفعلون من غير اعتقاد تحريم ذلك فأنتم مشركون وان اعتقدتم التحريم فأنتم زناة لان هذه تمكن من نفسها غير الزوجمن وطئهافيبقي الزوج يطؤها كما يطؤها أولئك وكل امرأة اشترك في وطئها رجلان فهي زانية فان الفروج لا تحتمل الاشتراك بل لا تكون الزوجة الا محصنة ولهذا لما كان المتزوج بالزانية زانياكان مذموما عند الناس وهو مذموم أعظم ممايذم الذي يزني بنساء الناس ولهذا يقال في الشتمة سبه بالزاي والقاف أي قال يازوج

القحبة فرذا أعظم مايتشاتم به الناس لما قد استقر عند المسلمين من قبح ذلك فكيف يكون مباحاً ولهذا كان قذف المرأة طعنا في زوجها فلوكان يجوز له التزوج ببغي لم يكن ذلك طعنا في الزوج ولهذا قال من قال من السلف ما بغت امرأة نبي قط فالله تعالى أباح الانبياء ان يتزوجوا كافرة ولم يبح تزوج البغي لان هذه تفسد مقصود النكاح بخلاف الكافرة ولهذا أباح الله للرجل أن يلاعن مكان أربعة شهدا اذا زنت امرأته وأسقط عنه الحد بلعانه لما في ذلك من الضرر عليه \* وفي الحديث لا يدخل الجنة ديوث . والذي يتزوج ببني هو ديوث. وهذا مما فطرالله على ذمه وعيبه بذلك جميع عباده المؤمنين بل وغير المسلمين من أهل الـكتاب وغيرهم كلهم يُذُم من تكون امرأته بغيا ويشتم بذلك ويميّر به فكيف ينسب الى شرع الاسلام إباحة ذلك وهـذا لا يجوز ان يأتي به نبي من الانبياء فضلا عن أفضل الشرائع بل يجب أن تنزه الشريعة عن مثل هذا القول الذي اذا تصوره المؤمن ولوازمه استعظم أن يضاف مثل هذا الى الشريفة ورأى أن تنزيهها عنه أعظم من تنزيه عائشة عما قاله أهل الافك وقد أمر الله المؤمنين أن يقولوا سبحانك هذا بهتان عظيم والنبي صلى الله عليه وسلم انما لميفارق عائشة لانه لم يصدق ما قيل أولا ولمَّا حصل له الشك استشار عليا وزيد بن حارثة وسأل الجارية لينظر ان كان حقا فارقها حتى أنزل الله براءتها من السهاء فذلك الذي ثبت نكاحها ولم يقل مسلم انه يجوز امساك بغيّ وكانالمنافقون يقصدون بالـكلام فيها الطعن في الرسول ولو جاز التزوج بغى لقال هذا لاحرج على فيه كاكان النساء أحيانا يؤذينه حتى يهجرهن فليس ذنوب المرأة طمنا بخلاف بغائها فانه طمن فيه عندالناس قاطبة . ليس أحد يدفع الذم عمن تزوج بمن يعلم أنها بغية مقيمة على البغاء ولهذا توسل المنافقون الى الطعن حتى انزل الله براءتها من السهاء وقد كان سعد بن معاذ لمَّا قال النبي صلى الله عليه وسلم من يَعْذُرني من رجل بلغني أذاه في أهلي والله ما علمت على أهلى الا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه الا خيرا فقال سعد من معاذ الذي اهتر لموته عن شالر حمن فقال انا أعذرك منه وانكان من اخواننا من الأوس ضربت عنقه وان كانمن اخوانناالخزرج أمر تناففعلنافيه أمرك فأخذت سعدين عبادة غيرة قالت عائشة وكان قبل ذلك امر أصالحا ولـكن أخذته حمية لان ابن أبي كان كبير قومه فقال كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله فقام أسيد بن حضير فقال كذبت لممر الله لنقتلنه فانك منافق تجادل عن المنافقين و ثار الحيّان حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمل يسكنهم فلولا ان ما فيل في عائشة طعن في النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب المو منون قتل من تكلم بذلك من الاوس والخزرج لقذفه لمرأته ولهذا كان من قذف ام النبي صلى الله عليه وسلم يقتل لانه قدح في نفسه وكذلك من قذف نساءه يقتل لانه قدح في دينه وانما لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لانهم تكلموا بذلك قبل أن يعلم براءتها وأنها من أمهات المو منين اللاتي الم يفارقهن عليه (١)

اذا كان يمكن أن يطلقها فتخرج بذلك من هذه الامومة في أظهر قولي العلما، فان فيمن طلقها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره (أحدها) انها ليست من أمهات المؤمنين ( والثاني ) أنها من امهات المؤمنين (والثالث) يفرق بين المدخول بهاوغير المدخول بها \* والاول اصح لان النبي صلى الله عليه وسلم لما خيّر نساءه بين الامساك والفراق وكان المقصود لمن فارقها أن يتزوجها غيره فلو كان هذا مباحالم يكن ذلك قدحا في دينه \* وبالجلة فهذه المسئلة في قلوب المؤمنين أعظم من أن تحتاج الى كثرة الادلة فان الايمان والقرآن يحرم مثل ذلك لـكن لما كان قد أباح مثل ذلك كثير من علماء المسلمين الذين لا ريب في علمهم ودينهم من التابعين ومن بعدهم وعلو قدرهم بنوع تأويل تأولوه احتيج الي البسط في ذلك ولهــــذا نظائر كثيرة يكون القول ضعيفا جدا وقداشتبه أمره على كثير من أهل العلم والايمان وسادات الناس لان الله لم يجعل العصمة عند تنازع المسامين الا في الرد الى الـكتاب والسـنة وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ( فان قيل) فقد قال الزاني لا ينكح الا زانية أومشركة (قيل) هذا يدل علىأن الزاني الذي لم يتب لا يجوز أن يتزوج عفيفة كاهو إحدى الروايين عن أحمد فانه اذا كان يطأهذه وهذه وهذه كان كان كان وطؤه لهذه من جنس وطئه لغيرها من الزواني وقد قال الشعبي من زوَّج كريمته من فاجر فقد قطع رحمها— وأيضا فانه اذاكان يزني بنساء الناسكان هذا مما يدعو المرأة اليأن تمكن منها غيره كما هو الواقع كثيرا فلم أر من يزني بنساء الناس او ذكر ان فتَحْمل (١) امرأته لغيره على أن تزني مقابلة على ذلك ومغابطة - وأيضا فاذا كانعادته الزنا استغنى بالبغايافلم يكف امرأته في الإعفاف فتحتأج الى الزنا-وأيضا فاذا زني بنساء الناس طلب الناس أن يزنوا بنسائه كما هو الواقع فامرأة الزاني

<sup>(</sup>١) بياض بالاصلين (٢) كذا بالاصلين ولعل الاولى الا وتحمل تدبر اه مصححه

تصير زانية من وجوه كثيرة --وان استحات ما حرمه الله كانت مشر كة وان لم تزن بفرجها زنت بعينها وغير ذاك فلا يكاد يعرف في نساء الرجال الزناة المصرين على الزنا الذين لم يتوبوا منه امرأة سليمة سلامة تامة وطبع المرأة يدعو الي الرجال الاجانب وقدجاء في الحديث برُّوا آباء كم تبرَّ كم أبناؤكم وعفوا تمن نساؤكم «فقوله لزاني لا ينكح الا زانية إما ان يرادأن نفس نكاحه ووطئه لهازنا اوأن ذلك يفضي الي زناها واما الزانية فنفس وطئها الا زانية إما ان يرادأن نفس نكاحه ووطئه لهازنا اوأن ذلك يفضي الي زناها واما الزانية فنفس وطئها مع اصرارها على الزنا زنا وكذلك المحصنات من المؤمنات الحرائر وعن ابن عباس هن المفائف فقد نقل عن ابن عباس تفسير المحصنات بالحرائر وبالعفائف وهذا حق \* فنقول مما يدل على ذلك قوله تمالي ( يسألونك ما ذا أحل لهم قل أحل لهم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وطعام كم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم اذا آييتموهن أجورهن محصنين غير مسافيين) المحصنات قد قال أهل التفسير هن المفائف هكذا قال الشعبي والحسن والنخعي والضحاك والسدي وعن ابن عباس هن الحرائر والعفاقد المحصنات ان أريد به الحرائر فالعفة داخلة في الاحصان بطريق الاولي فان أصل المحصنة هي العفيفة التي أحصن فرجها قال الله تعالي ( وصريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها ) وقال تعالى ( ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ) وهن العفائف قال حسان بن ثابت \*

حصان رزان ما تُزَنّ بريبة \* وتصبح غرثى من لحوم الغوافل

ثم عادة المرب ان الحرة عندهم لا تعرف بالزنا وانم اتعرف بالزنا الا ماء ولهذا لما بايع النبي صلي الله عليه وسلم هندا أمرأة أبي سفيان على أن لا نزني قالت او تزني الحرة فهذا لم يكن معروفاة خلاف الامة صارت في عرف العامة أن الحرة هي العفيفة لان الحرة التي ليست أمة كانت معروفة عندهم بالعفة وصار لفظ الاحصان يتناول الحرية مع العفة لان الاماء لم تكن عفائف و كذلك الاسلام هو ينهي عن الفحشاء والمنكر و كذلك المرأة المتزوجة زوجها يحصنها لانها تستكفي به ولانه يغار عليها وفصار لفظ الاحصان يتناول الاسلام والحرية والنكاح وأصله انما هو العفة فان العفيفة هي التي أحصن فرجها من غير صاحبها كالمحصن الذي يمتنع من غير اهله واذا كان الله انما اباح من المسلمين وأهل الكتاب نكاح المحصنات والبغايا لسن محصنات فلم يبح الله نكاحهن ومما يدل على ذلك قوله ( اذا آ تيتموهن أجورهن محصنين غير مسافين ولا متخذي أخدان )

والمسافح الزاني الذي يسفح ماءه مع هذه وهذه • وكذلك المسافحة والمتخذة الحدن الذي تكون له صديقة يزني ما دون غيره فشرط في الحل أن يكون الرجل غير مسافح ولا متخذ خدن فاذا كانت المرأة بغيا وتسافح هذا هذا لم يكن زوجها محصنا لها عن غيره اذ لوكان محصنا لها كانت محصنة واذا كانت مسافحة لم تكن محصنة والله أنما اباح النكاح اذا كان الرجال محصنين غير مسافين واذا شرط فيه أن لا يزنى بغيرها فلا يسفح ماءه مع غيرها كان ابلغ وابلغ وقال أهل اللفــة السفاح الزنا . قال ابن قتيبة محصنين أى متزوجين غير مسافين \* قال وأصله من سفحت القرية اذا صبيتها فسمى الزنا سفاحا لانه يصبّ النطفة وتصب المرأة النطفة . وقال ابن فارس السفاح صب الماء بلا عقد ولا نكاح فهي التي تسفيح ماءها وقال الزجاج محصنين اي عاقدين التزوج وقال غيرهما متعففين غير زانين وكذلك قال في النساء (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافين) ففي هاتين الآيت ين اشترط أن يكون الرجال محصنين غير مسافحين بكسر الصاد. والمحصن هو الذي يحصن غيره ليس هو المحصن بالفتح الذي يشترط في الحد فلم يبح الا تزوج من يكون محصنا للمرأة غيرا مسافيح ومن تزوج ببغي مع بقائها على البغاء ولم يحصنها من غيره بل هي كما كانت قبل النكاح تبغى مع غيره فهو مسافح بها لا محصن لها وهـ ذا حرام بدلالة القرآن ( فان قيل ) انما اراد بذلك أنك تبتغي بمالك النكاح لاتبتغي به السفاح فتعطيها المهر على ان تكون زوجتك ليس لغيرك فيها حق بخلاف ما اذا أعطيتها على انها مسافحة لمن تريد وأنها صديقة الك تزني بك دون غيرك فهذا حرام (قيل) فاذا كان النكاح مقصوده أنها تكون له لا لغيره وهي لم تتب من الزنا لم تكن موفية بمقتضي العقد (فان قيل) فانه يحصنها بغير اختيارها فيسكنها حيث لا يمكنها الزنا (قيل) أمااذا أحصنها بالقهر فليس هو عثل الذي يمكنها من الخروج الى الرجال ودخول الرجال اليها لكن قدعرف بالعادات والتجارب أن المرأة اذا كانت لها ارادة في غير الزوج احتالت الى ذلك بطرق كشيرة وتخفى على الزوج وربما أفسدت عقل الزوج بما تطعمه وربماسحرته ايضا وهذا كثيرموجود ورجال اطعمهم نساؤهم وسحرتهم نساؤهم حتى عكن المرأة ان تفعل ماشاءت وقد يكون قصدها مع ذلك أن لا يذهب هو الى غيرها فهي تقصد منعه من الحلال او من الحرام والحلال وقد تقصد ان يمكنها ان تفعل ما شاءت فلا يبقى محصنا لها قو اما عليها بل تبقى

هي الحاكمة عليه فاذا كان هذامو جو دافيمن تزوجت ولم تكن بغيافكيف بمن كانت بغيا والحكايات في هذاالباب كثيرة وياليتها مع التوبة يلزم معه دوام التوبة فهذا اذا ابيح له نكاحهاوقيل له احصنها واحتفظ امكن ذلك. أما بدون التوبة فهذا متعذر او متعسر ولهذا تكلموافي توبتها فقال ابن عمر واحمد بن حنبل يراودها على نفسها فان اجابته كما كانت تجيبه لم تت—وقالت طائفة منهم ابو محمد لا يراودها لانها قد تكون تابت فاذاراودها نقضت التوبة ولانه يخاف عليه اذا راودها أن يقع في ذنب معها والذين اشترطوا امتحانها قالوا لا يعرف صدق تو بتها بمجر دالقول فصار كقوله ( اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن) والمهاجر قديتناول التائب قال النبي صلى الله هجرت السوء امتحنت على ذلك \* وبالجملة لابدان يغلب على قلبه صدق توبتها \* وقوله تمالي (ولا متخذى أخدان) حرم به ان يتخذ صديقة في السر تزني معه لامع غيره و قد قال سبحانه في آية الاما، (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن وآنوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فاذا أحصن فان أتين بفاحشة فعلمهن نصف ماعلى المحصنات من العذاب ) فذكر في الاماء محصنات غير مسافحات ولامتخذات اخدان واما الحرائر فاشترط فيهن ان يكون الرجال محصنين غير مسافحين \* وذكر في المائدة ولامتخذي أخدان لما ذكر نساء اهل الكتاب وفي النساء لم يذكر الاغير مسافحين وذلك ان الاماء كنَّ معروفات بالزنا دون الحرائر فاشترط في نكاحهن ان يكن محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فدل ذلك ايضاعلي ان الأمة التي تبغي لا يجوز تزوجها الا اذا تزوجها على انها محصنة يحصنها زوجهافلا تسافح الرجال ولا تتخذ صديقا . وهذامن أبين الامور في تحريم نكاح الامة الفاجرة مع ما تقدم وقد روى عن ابن عباس محصنات عفائف غير زوان ولا متخذات اخدان يمني أخلاء \* كان أهل الجاهلية بحر مون ماظهر من الزنا ويستحلون ماخني - وعنه رواية اخرى المسافحات المعلنات بالزنا والمتخذات احدان ذوات الخليل الواحد \* قال بعض المفسر بن كانت المرأة تتخذ صديقاً تزنى معه ولا تزنى مع غيره فقد فسر ابن عباس هو وغيره من السلف الحصنات بالمفائف وهو كما قالوا وذكروا أن الزنافي الجاهلية كان نوعين نوعا مشتركا ونوعا مختصا

والمشترك مايظهر في العادة مخلاف المختص فانه مستتر في العادة . ولما حرم الله المختص وهو شبيه بالنكاح فان النكاح تختص فيه المرأة بالرجل وجب الفرق بينالنكاح الحلال والحرام من انخاذ الا خدان فان هذه اذا كان يزني بها وحدها لم يمرف أنها (۱) ولم يعرف أن الولد الذي تلده منه ولا يثبت لها خصائص النكاح فلهذا كان عمر بن الخطاب يضرب على نكاح السر فان نكاح السر من جنس اتخاذ الأخدان شبيه بهلاسها اذا زوجت نفسها بلا ولى ولا شهود وكتها ذلك فهذا مثل الذي يتخذ صديقة ليس بينها فرق ظاهر معروف عندالناس يتميزبه عن هذا فلايشاء من يزني بامرأة صديقة له الا قال تزوجتها ولا يشاء احد ان يقول لمن تزوج في السر إنه يزنى بها الا قال ذلك فلا بد ان يكون بين الحلال والحرام فرق مبين قال الله تعالى (وما كان الله ليضل قوما بعد اذهداهم حتى يبين لهم مايتقون ) وقال تعالى ( وقد فصل لكم ما حرم عليكي) فاذا ظهر للناس أن هذه المرأة قدأ حصنها تميزت عن المسافحات والمتخذات أخدانا واذا كان يمكنها أن تذهب الى الاجانب لم تتميز المحصنات كما انه اذا كتم نكاحها فلم يعلم به احد لم تتميز من المتخذات أخدانًا \* وقد اختلف العلماء فيما يتميز به هذا عن هذا فقيل الواجب الاعلان فقط سواء أشهد اولم يشهد كقول مالك وكثير من فقها الحديث واهل الظاهر واحمد في رواية – وقيل الواجب الاشهادسواء أعلن او لم يعلن كقول ابي حنيفة والشافعي ورواية عن احد ـ وقيل بجالاً مران وهو الرواية الثالثة عن احمد ـ وقيل بجاحدهما وهو الرواية الرابعة عن احمد \* واشتراط الاشهاد وحده ضعيف ليس له اصل في الـكتاب ولا في السنة فانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حديث \* ومن الممتنع أن يكون الذي يفعله المسلمون دائمًا له شروط لم يبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مما تعم به البلوى فجميع المسلمين يحت اجون الى معرفة هذا . واذا كان هذا شرطا كانذكره أولى من ذكرالمر وغيره مما لميكن له ذكر في كتاب الله ولا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ليس (٢) مما أوجبه الله على المسلمين في مناكحهم \* قال احمد بن حنبل وغيره من الله الحديث لم يُدبت عن الذي صلى الله عليه وسلم في الاشهاد على النكاح شي ولو أوجبه لكان الايجاب انما يعرف من جهة النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا من الاحكام التي يجب اظهارها واعلانها كاشتراط المهر واولى فأن المهر

<sup>(</sup>١) بياض بالاصلين (٢)كذا بالاصلين ولعل الاصل فتبين أنه ليس اه مصححه

لا بحب تقديره في العقد بالكتاب والسينة والاجماع ولو كان قد اظهر ذلك لنقل ذلك عن الصحابة ولم يضيعوا حفظ مالا بد للمسلمين عامة عن معرفته فان الهمم والدواعي تتوافر على نقل ذلك والذي يأم بحفظ ذلك وهم قدحفظوا نهيه عن نكاح الشغار ونكاح المحرم ونحو ذلك من الامور التي تقع قليلا فكيف النكاح بلا اشهاد اذا كان الله ورسوله قد حرمه وأبطله كيف لا يحفظ في ذلك نص عن رسول الله صلى الله عليـ ه وسلم بل لو نقل في ذلك شي من أخبار الآحاد لكان مردودا عند من يرى مثل ذلك فان هـ ذا من أعظم ما تعم به البلوي أعظم من البلوي بكثير من الاحكام فيمتنع أن يكون كل نكاح للمسلمين لايصح الا باشهاد وقد عقد المسلمون من عقود الأنكحة مالا يحصيه الا رب السموات \* فعلم ان اشتراط الاشهاد دون غيره باطل قطما ولهذا كان المشترطون للاشهاد مضطربين اضطرابا يدل على فساد الاصل فليس لهم قول يثبت على سيار (١) الشرع اذا كان فيهم من يجوزه بشهادة غاسقين والشهادة التي لا تجب عندهم قد أمر الله فيها باشهاد ذوى العدل فكيف بالاشهاد الواجب \* ثم من العجب أن الله أمر بالاشهاد في الرجعة ولم يأمر به في النكاح ثم يأمرون به في مع امرأته فيفضي الى اقامته معها حراما ولم يأمر بالاشهاد على طلاق لارجعة معه لأنه حينئذ يسرحها باحسان عقيب العدة فيظهر الطلاق ولهذا قال يزيد بن هرون نما يَعيب به أهـل الرأى : أمر الله بالاشهاد في البيع دون النكاح وهم أمروا به في النكاح دون البيع وهو كما قال والاشهاد في البيع إما واجب وإما مستحب وقددل القرآن والسنة على أنه مستحب وأما النكاح فلم يرد الشرع فيه باشهاد واجب ولامستحب وذلك ان النكاح أمر فيه بالاعلان فأغنى اعلانه مع دوامه عن الاشهاد فان المرأة تكون عند الرجل والناس يعلمون أنها امرأته فكان هـ ذا الاظهار الدائم مغنيا عن الاشهاد كالنسب فان النسب لا يحتاج الى أن يشهد فيه أحدا على ولادة امرأته بل هذا يظهر ويعرف أن امرأته ولدت هذا فأغنى هذا عن الاشهاد . بخلاف البيع فانه ود يجحد ويتعذر اقامة البينة عليه ولهذا اذا كان النكاح في موضع لا يظهر فيـ كان اعلانه

<sup>(</sup>١)كذا باحد الاصلين وفى الثانى على مسبار الشرع واللفظتان لم يظهر لنا فيهما معني مناسب فالاشبه ان الاصل على ساق الشرع والله أعلم اه مصححه

بالاشهاد فالاشهاد قديج في النكاح لانه به يعلن ويظهر لا لان كل نكاح لا ينعقد الا بشاهدين بل اذا زوجه وليته تم خرجا فتحدثًا بذلك وسمع الناس أو جاء الشهود والناس بعد العقد فاخبروهم بانه تزوجها كان هذا كافيا وهكذا كانت عادة السلف لم يكونوا يكلفون احضار شاهدين ولا كتابة صداق \* ومن القائلين بالايجاب من اشترط شاهدين مستورين وهولا يقبل عندالأ داء الامن تعرف عدالته فهذا أيضا لا يحصل به المقصود \* وقد شذ بعضهم فاوجب من يكون معلوم المدالة وهذا تمايعلم فساده قطعا فان أنكحة المسلمين لم يكونوا يلتزمون فيهاهذا \* وهذه الافوال الثلاثة في مذهب أحمد على قوله باشتراط الشهادة فقيل يجزئ فاسقان كقول أبي حنيفة - وقيل يجزئ مستوران وهذا المشهور عن مذهبه ومذهب الشافعي - وقيل في المذهب لابد من معروف المدالة \_ وقيل بل ان عقد حاكم فلا يعقده الا بمعروف العدالة بخلاف غيره فان الحكام هم الذين يميزون بين المبرور والمستورثم المعروف العدالة عند حاكم البلد فهو خلاف ما أجمع المسلمون عليه قديما وحديثًا حيث يعقدون الأنكحة فيا بنهم والحاكم بنهم والحاكم لا يعرفهم. - وان اشترطوا من يكون مشهورا عندهم بالخير فليس من شرط العدل المقبول الشهادة أن يكون كذلك \* ثم الشهود عوتون وتنغير احوالهم وهم يقولون مقصو دالشهادة اثبات الفراش عندالتجاحد حفظا لنسب الولد فيقال هذا حاصل باعلان النكاح ولا يحصل بالاشهاد مع الكمان مطلقا فالذي لا ريب فيه أن النكاح مع الاعلان يصح وان لم يشهد شاهدان وأما مع الكمان والاشهاد فهذا مما ينظر فيه \* واذا اجتمع الاشهاد والاعلان فهذا الذي لا نزاع في صحته، وان خلا عرب الاشهاد والاعلان فهو باطل عند العامة فان قدر فيه خلاف فهو قليـل وقد يظن أن في ذلك خلافا في مذهب احمد \* ثم يقال عا يميز هذا عن المتخذات أخدانا وفي المشترطين للشهادة من اصحاب ابي حنيفة من لا يعلل ذلك باثبات الفراش لكن كان المقصود حضور اثنين تعظيما للنكاح وهذا يعود الى مقصود الاعلان وإذا كان الناس ممن يجهل بعضهم عال بعض ولا يمرف من عنده هل هي امرأته اوخدينه مثل الأماكن التي يكثر فيهاالناس المجاهيل فهذا قديقال يجب الاشهاد هنا ولم يكن الصحابة يكتبون صداقات لأنهم لم يكونوا يتزوجون على مؤخر بل يمجلون المهر وانأخروه فهوممروف فلماصار الناس يتزوجون على المؤخر والمدة تطول وينسي صاروا يكتبون المؤخر وصار ذلك حجة في أثبات الصداق وفي انها زوجة له لـكن هذا الاشهاد

بحصل به المقصودسوا عضر الشهودالمقد أو جاؤا بعد المقدفشهدوا على اقرار الزوج والزوجة والولى وقد علموا ان ذلك نكاح قد أعلن واشهادهم عليه من غير تواص بكمانه اعلان وهذا بخلاف الولى فانه قددل عليه القرآن في غير موضع والسنة في غير موضع وهو عادةالصحابة انما كان يزوج النساء الرجال لا يعرف ان امرأة تزوج نفسها \* وهذا مما يفرق فيه بين النكاح ومتخذات أخدان ولهذا قالت عائشة لا تزوج المرأة نفسها فان البغي هي التي تزوج نفسها لكن لا يكتفي بالولى حتى يعلن فان من الاولياء من يكون مستحسنا على قرابته قال الله تعالى (وأنكحوا الايامي منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم) وقال تمالي (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤ منوا) فخاطب الرجال بانكاح الايامي كما خاطبهم بتزويج الرقيق \* وفرق بين قوله تعالى ولا تنكحوا المشركين وقوله ولا تنكحوا الشركات وهدذا الفرق مما احتج به بعض السلف من اهل البيت . - وايضا فان الله أوجب الصداق في غير هذا الموضع ولم يوجب الاشهاد . فن قال ان النكاح يصح مع نفي المهر ولا يصح الامع الاشهاد فقد اسقط ما أوجبه الله وأوجب مالم يوجبه الله \* وهذا مما يبين أن قول المدنيين واهل الحديث اصح من قول الكوفيين في تحريمهم نكاح الشفار وان علة ذلك انما هو نني المهر فحيث يكون المهر فالنكاح صحيح كما هو قول المدنيين وهو أنص الروايتين وأصرحها عن احمد بن حنبل واختيار قدماء اصحابه \* وهذا وامثاله مما يبين رجحان اقوال اهل الحديث والاثر واهل الحجاز كاهل المدينة على ما خالفها من الاقوال التي قيلت برأى يخالف النصوص لكن الفقهاء الذين قالوا برأى يخالف النصوص بعد اجتهادهم واستفراغ وسمهم رضي الله عنهم قد فعلوا ماقدروا عليه من طلب العلم واجتهدوا والله شيبهم وهم مطيعون لله سبحانه في ذلك والله شيبهم على اجتهادهم فأجرهم الله على ذلك وان كان الذين علموا ما جاءت به النصوص أفضل ممن خفيت عليــه النصوص وهؤلاء لهم أجران واولئك لهم أجركاقال تمالى (وداود وسايمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سايان وكلا آتينا حكما وعلما) \* ومن تدر نصوص الكتاب والسنة وجدها مفسرة لامر النكاح لايشترط فيه ما يشترطه طائفة من الفقهاء كا اشترط بعضهم ألا يكون الابلفظ الانكاح والتزويج واشترط بعضهم ان يكون بالعربية واشترط هؤلاء وطائفة ألا يكون الا بحضرة شاهدين. ثم أنهم مع هذا صحوا النكاح مع نفي المهر ثم صارواطائفتين - طائفة تصحح نكاح الشفار لا نه لا مفسدله الا نني المهر و ذلك ليس مفسد عندهم وطائفة تبطله و تملل ذلك بملل فاسدة كافد بسطناه في مواضع و صححوا نكاح المحلل الذي يقصد التحليل فكان قول اهل الحديث و اهل المدينة الدين لم يشتر طوا لفظامعينا في النكاح و لا اشهاد شاهدين مع اعلانه واظهاره و ابطلوا نكاح الشفار وكل نكاح نني فيه المهر وأبطلوا نكاح المحلل (۱) أشبه بالكتاب والسنة و آثار الصحابة « ثم ان كثيرا من أهل الرأى المحالات والمدن والمراق و سعو اباب الطلاق فأوقعوا طلاق السكر ان والطلاق الحاوف به وأوقع هؤلاء المحالة الملاق المشكوك فيه فياحلف به وجعلواالفرقة البائنة طلاقا محسوبا من الشكر شياد المحلال وضيقوا النكاح الحلال ، شم لما وسعوا المالاق صار هؤلاء يوسعون في الاحتيال في عود المرأة الى زوجها وهؤلاء لا سبيل عندهم الى ردها فكان هؤلاء في آصار وأغلال وهؤلاء في عن هذا في خداع واحتيال « ومن تأمل الكتاب والسنة و آثار الصحابة تبين له ان الله أغنى عن هذا وأن الله بسبحانه اعلم وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم «

﴿ المسئلة الثانية عشرة ﴾ في الخيس ونحوه من البدع \* قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله أما بعد حمد الله والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه وسلم فان الشيطان قد سوّل لكثير ممن يدعى الاسلام فيما يفعلونه في أواخر صوم النصاري وهو الخيس الحقير من الهدايا والأفراح والنفقات وكسوة الاولاد وغيرذلك ممايصير به مثل عيد المسلمين وهذا الخيس الذي يكون في تخرصوم النصاري فيميع ما يحدثه الانسان فيه من المنكرات ، فن ذلك خروج النساء وتبخير القبور ووضع الثياب على السطيح وكتابة الورق وإلصاقها بالابواب واتخاذه موسما لبيع البخور وشرائه ورقى البخور مطلقافي ذلك الوقت أو غيره أوقصد شراء البخور المرقي فان رثى البخور واتخاذه قرباناهو دين النصاري والصابئين وانما البخور طيب يتطيب بدخانه كما يتطيب بسائر واتخاذه قرباناهو دين النصاري والصابئين وانما البخور طيب يتطيب بدخانه كما يتطيب بسائر الطيب وكذلك تخصيصه بطبخ الاطعمة وغير ذلك من صبغ البيض \* وأما القار بالبيض و بيعه لمن يقامي به أوشراؤه من المقامي بن فحكمه ظاهر \* ومن ذلك ما يفعله النساء من أخذ ورق الزيتون لمن يقامي به أوشراؤه من المقامي بن فحكمه ظاهر \* ومن ذلك ما يفعله النساء من أخذ ورق الزيتون

أو الاغتسال بمائه فان أصل ذلك ما المعمودية \* ومن ذلك أيضا ترك الوظائف الراتبة من الصنائع

والتجارات أو حلق العلم في أيام عيدهم واتخاذه يوم راحة وفرحة وغير ذلك فان الذي صلى الله عليه وسلم عن اليومين اللذين كانوا يلمبون فيهما في الجاهلية ونهى الذي صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالمكان اذاكان المشركون يعبدون فيه ويفعلون امورا يقشعر منها قلب المؤمى الذي لم يمت قلبه بل يعرف المعروف وينكر المذكر كا لايتشبه بهم في لا يمان المسلم المتشبه بهم في ذلك بل ينهى عن ذلك . فمن صنع دعوة مخالفة للمادة في أعيادهم لم تجب دعوته ومن أهدى من المسلمين هدية في هذه الأعياد مخالفة للمادة في سائر الاوقات لم تقبل هديته خصوصا ان كانت الهدية مما يستعان به على التشبه بهم مشل اهداء الشمع ونحوه في الميلاد واهداء البيض واللبن والغنم في الحيس الصغير الذي في آخر صومهم وهو الحيس الحقير ولا يبايع المسلم ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم في العيد من الطعام واللباس والبخور لان في ذلك اعانة على المذكر

وقال الشيخ » رضى الله عنه ونذ كر أشياء من منكرات دين النصارى لما رأيت طوائف من المسلمين قد ابتلى ببعضها وجهل كثير منهم أنها من دين النصارى الملمون هو وأهله » وقد بلغنى انهم يخرجون في الحميس الحقير الذي قبل ذلك أو السبت أوغير ذلك الى القبور و كذلك يخرون في هذه الأوقات وهم يعتقدون ان في البخور بركة ودفع مضرة ويعدونه من القرابين مثل الذبائح ويرز قونه بنحاس يضربونه كأنه ناقوس صغير وبكلام مصنف ويصلبون على أبواب بيوتهم الى غير ذلك من الامور المنكرة حتى ان الاسواق تبقي مملوءة أصوات النواقيس الصغار وكلام الرقايين من المنجمين وغيرهم بكلام اكثره باطل وفيه ماهو محرم أو كفر وقد التي الى جماهير العامة أو جميعهم الا من شاء الله وأعنى بالعامة هنا كل من لم يعلم البخور المرقي ينفع ببركته من العين والسحر والأدواء والهوام ويصورون صورالحيات والعقارب ويلصقونها في بيوتهم زعما أن تلك الصور الملمون فاعلها التي لاندخل الملائكة بيتا هي فيه تمنع الهوام وهو ضرب من طلاسم الصابئة \* ثم كثير منهم على مابلغني يصلب باب البيت ويخرج الهوام وهو ضرب من طلاسم الصابئة \* ثم كثير منهم على مابلغني يصلب باب البيت ويخرج خلق عظيم في الحميس الحقير المتقدم وعلى هذا ببخرون القبور ويسمون هذا المتأخر الحميس خلق عظيم في الحميس المهن الحقير هو وأهله ومن يعظمه فان كل ماعظم بالباطل من الدكبير وهو عند الله المنيس المهن الحقير هو وأهله ومن يعظمه فان كل ماعظم بالباطل من الدكبير وهو عند الله المنيس المهن الحقير هو وأهله ومن يعظمه فان كل ماعظم بالباطل من

مكان أو زمان أو حجر أو شجر أو بنية بجب قصد اهانته كها تهان الأوثان المعبودة وانكانت لولا عبادتها لكانت كسائر الاحجار \* ومما يفعله الناس من المنكرات أنهم يوظفون على الفلاحين وظائف أكثرها كرها من الغنم والدجاج واللبن والبيض يجتمع فيها تحريمان ١٠ كل مال المسلم والمعاهد بفير حق واقامة شعار النصارى ويجعلونه ميقاتا لاخراج الوكلاءعلى المزارع ويطبخون منه ويصطبغون فيه البيض وينفقون فيه النفقات الواسعة ويزينون أولادهم الى غير ذلك من الأمور التي يقشمر منها قلب المؤمن الذي لم يمت قلبه بل يعرف المعروف وينكر المنكر وخلق كثير منهم يضعون ثيام محت السماء رجاء لبركة نزول مريم عليها فهل يستريب من في قلبه أدنى حبة من الايمان أن شريعة جاءت لما قدمنا بعضه من مخالفة اليهود والنصارى لا يرضى من شرعها ببعض هذه القبائح \* وأصل ذلك كله انما هو اختصاص أعياد الكفار بام جديد أو مشابهم في بعض أمورهم فيوم الخميس هو عيدهم يوم عيد المائدة ويوم الاحديسمونه عيد الفصنح وعيد النور والميدالكبير ولما كان عيدا صاروا يصنعون لاولادهم فيه البيض المصبوغ ونحوه لانهم فيه يأ كلون مايخرج من الحيوان من لحم وابن وبيض اذ صومهم هو عن الحيوان وما يخرج منه \* وعامة هذه الاعمال المحكية عن النصاري وغيرها ممالم يحك قد زينها الشيطان لـ كثير ممن يدعى الاسلام وجعل لها في قلوبهم مكانة وحسن ظن وزادوا في بعض ذلك ونقصوا وقدموا وأخروا وكل مأخصت به هذه الايام من أفعالهم وغيرها فليس للمسلم ان يشابهم في أصله ولا في وصفه \* ومن ذلك أيضا أنهم يكسون بالحمرة دوابهم ويصبغون الاطعمة التي لاتكاد تفعل في عيـد الله ورسوله ويتهادون الهـدايا التي تكون في مثل مواسم الحج \* وعامتهم قد نسوا أصل ذلك وبقي عادة مطردة \* وهذا كله تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبله حواذا كانت المتابعة في القليل ذريعة ووسيلة الى بعض هذه القبائح كانت محرمة فكيف اذا أفضت الى ماهو كفر بالله من التبرك بالصليب والتعمد في المعمودية وقول القائل المعبود واحد وانكانت الطرق مختلفة ونحو ذلك من الاقوال والافعال التي تتضمن إما كون الشريعة النصرانية أو البهودية المبدلين المنسوخين موصلة الى الله وإما استحسان بمض مافيها بما يخالف دين الله أوالتدين بذلك أو غير ذلك مما هو كفر بالله ورسوله وبالقرآن وبالاسلام بلا خلاف بين الامة. وأصل ذلك المشابهة والمشاركة وبهذا يتبين لك كمال موقع الشريعة الحنيفية . وبعض حكم ماشرع الله لرسوله مباينة الكفار ومخالفتهم في غاية الامور لتكون المخالفة أحسم لمادة الشر وأبعد عن الوقوع فيما وقع فيه الناس فينبغى للمسلم اذا طلب منه أهله وأولاده شيأ من ذلك أن يحيلهم على ماعندالله ورسوله ويقضى لهم في عيد الله من الحقوق ما يقطع استشرافهم الى غيره فان لم يرضوا فلا حول ولا قوة الا بالله ومن اغضب أهله لله أرضاه الله وأرضاهم \* فليحذر العاقل من طاعة النساء في ذلك وفي الصحيحين عن اسامة بنزيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتركت بعدي فتنة أضرعلي الرجال من النساء . وأكثر ما يفسد الملك والدول طاعة النساء \* ففي صحيح البخاري عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفاح قوم ولوا أمرهم امرأة -وروى أيضاً هلكت الرجال حين أطاعت النساء وقد قال صلى الله عليه وسلم لا مهات المؤمنين لما راجمنه في تقديم أبي بكر إنكن صواحب يوسف — يريد أن النساء من شأنهن مراجعة ذي اللبكما قال في الحديث الآخر ما رأيت من نافصات عقل ودين أغلب للبِّ ذي اللب من احداكن \* ولما انشده الاعشى أعشى باهلة ابياته التي يقول فيها (وهن شر غالب لمن غلبٌ) جمل النبي صلى الله عليه وسلم يرددها ويقول (وهن شر غالب لمن غلب) ولذلك امتن الله سبحانه على زكريا حيث قال (وأصلحنا له زوجه) قال بعض العلماء ينبغي للرجل ان يجتهد الى الله في اصلاح زوجته وقد قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم \* وقد روى البيهقي باسناد صحيح في باب كراهية الدخول على المشركين يومعيدهم في كنائسهم والتشبه بهم يوم نيروزهم ومهر جانهم - عن سفيان الثوري - عن ثور بن يزيد - عن عطاء بن دينار قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تَعَلَّمُوا رطانة الأعاجم ولا تدخلواعلى المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فان السخط ينزل عليهم -فهذا عمر قد نهى عن تعلم لسانهم وعن مجرد دخول الكنيسة عليهم يوم عيــدهم فكيف من يفعل بعض أفمالهم او قصد ما هو من مقتضيات دينهم أليست موافقتهم في العمل أعظم من موافقتهم في اللغة - أو ليس عمل بعض اعمال عيدهم عظم من مجرد الدخول عليهم في عيدهم واذا كان السخط ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم فمن يشركهم في العمل أو بعضه أليس قد تمرض لعقوبة ذلك \* ثم قوله اجتنبوا أعداء الله في عيدهم أليس نهيا عن لقائهم والاجتماع بهم فيه فكيف بمن عمل عيدهم – وقال ابن عمر في كلام له من صنع نير وزهم ومهر جانهم وتشبه

بهم حتى يموت حشر معهم - وقال عمر اجتنبوا أعداء الله في عيدهم - ونص الامام أحمد على انه لايجوز شهود أعياد اليهود والنصارى واحتج بقول الله تمالى والذين لايشهدون الزور قال الشعانين(١) وأعيادهم - وقال عبد الملك بن حبيب من أصحاب مالك في كلام له (قال) فلا يعاونون على شئ من عيدهم لان ذلك من تعظيم شركم وعونهم على كفرهم \* وينبغي للسلاطين أن ينهو المسلمين عن ذلك وهو قول مالكوغيره لم أعلم انه اختلف فيه وأكل ذبائح أعيادهم ذاخل في هذا الذي اجتمع على كراهيته بلهو عندى أشد – وقدسئل أبوالقاسم عن الركوب في السفن التي تركب فيها النصاري الى أعيادهم فكره ذلك مخافة نزولالسخط عليهم بشركهم الذي اجتمعوا عليه وقد قال الله تعالى (ياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم) فيو افقهم ويُعينهم (فانه منهم) وروى الامام أحمد باسناد صحيح عن أبى موسى قال قلت لعمر إن لى كاتبا نصر انيا قال مالك قاتلك الله أما سمعت الله تعالى يقول ياأيها الذين آمنوا (لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض) ألا اتخذت حنيفياً قال قات يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه قال لا أكرمهم اذ أهانهم الله ولا أعزهم اذ أذلهم الله ولا أدنيهم اذ أقصاهم الله وقال الله تمالي (والذين لايشهدون الزور) قال مجاهد أعياد المشركين وكذلك قال الربيع بن أنس وقال القاضي أبو يعلى(مسئلة في النهي عن حضور أعياد الشركين) وروى أبو الشيخ الاصبهاني باسناده في شروط أهل الذمة عن الضحاك في قوله (والذين لايشهدون الزور)قال عيد المشركين —وباسناده عن سنان عن الضحاك (والذين لايشهدون الزور) كلام المشركين-وروى باسناده عن ابن سلام (۲) عن عمرو بن مرة (والذين لايشهدون الزور) لا يما كثوناً هل الشرك على شركم ولا يخالطونهم . وقددل الكتاب وجاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين التي اجمع أهل العلم عليها بمخالفتهم وترك التشبه ايقاد النار والفرح بها من شعار المجوس عباد النيران \* والمسلم يجتهد في

<sup>(</sup>١) هو عيــد النصاري يصنعونه في أول أحــد في صومهم يخرجون فيــه بورق الزيتون ونحوه يزعمون ان ذلك مشابهة لمــا جرى للمسيح عليه الســـلام حين دخــل الى بيت المقدس راكبا أتانا مع جحشها فآمر بالمعروف ونهى عن المنكر فنار عليه غوغاء الناس وكان اليهود قــد وكلوا قوما معهم عصا يضربون بهــأ فأورقت تلك العصا وسجد اولئك للمسيح كذا ذكره الشيخ في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم اه مصححه (٢) في نسخة عن سنان (٣) بياض بالاصلين

إحياء السنن واماتة البدع \* ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اليهودمغضوب عليهم والنصارى ضالون وقدأم نا الله تعالى ان نقول في صلواتنا ( اهدنا الصر اط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المفضوب عليهم ولا الضالين) والله سبحانه أعلم ﴿ المسئلة الثالثية عشرة ﴾ في كفارة اليمين قال شيخ الاسلام ابن تيمية كفارة اليمين هي المذكورة في سورة المائدة قال تعالى ( فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط مانطهمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) فمتى كان واجدا فعليه أن يكفر باحدى الثلاث فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام – واذا اختار أن يطعم عشرة مساكين فله ذلك \* ومقدار مايطهم مبنى على أصل وهو أن اطعامهم هل هو مقدر بالشرع أو بالعرف فيه قولان للعلماء . منهم من قال هو مقدر بالشرع وهؤلاء على أقوال –منهم من قال يطعم كل مسكين صاعاً من تمر اوصاعاً من شعير اونصف صاع من بر كقول أبي حنيفة وطائفة \_ ومنهم من قال يطعم كل واحد نصف صاع من تمر وشعير أو ربع صاعمن بر وهو مد كقول أحمد وطائفة – ومنهم من قال بل يجزئ في الجميع مــد من الجميع كقول الشافعي وطائفة \* والقول الثاني أن ذلك مقدربالمرف لا بالشرع فيطعم أهل كل بلد من أوسط مايطممون أهليهم قدرا ونوعا. وهـ ذا مهني قول مالك قال اسمميل بن اسحق كان مالك يرى في كفارة اليمين أن المد يجزئ بالمدينة قال مالك وأما البلدان فان لهم عيشا غير عيشنا فأرى ان يكفروا بالوسط من عيشهم لقول الله تعالى (من أوسط ماتطعمون أهليكم أو كسوتهم) وهو مذهب داود وأصحابه مطلقا \* والمنقول عن أكثر الصحابة والتابعين هذا القول ولهذا كانو ايقولون الاوسط خبز ولبن ، خـبز وسمن ، خبزوتمر . والاعلى خبز ولحم وقد بسطنا الآثار عنهم في غير هذا الموضع وبينا أن هـذا القول هو الصواب الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار وهو قياس مذهب أحمد وأصوله فان أصله أن مالم يقدره الشارع فانه يرجع فيمه الى العرف وهذا لم يقدره الشارع فبرجع فيه الى العرف لاسيما مع قوله تمالى ( من أوسط ما تطعمون أهليكم) فان أحمد لا يقدر طمام المرأة والولد ولا المملوك ولا يقدر أجرة الاجير المستأجر بطمامه وكسوته في ظاهر مذهبه ولا يقدّر الضيافة الواجبة عنده قولا واحدا ولا يقدر الضيافة

المشروطة على أهل الذمة للمسلمين في ظاهر مذهبه مهذا مع ان هذه واجبة بالشرط فكيف يقدر طماما واجبا بالشرع بل ولا يقدر الجزية في اظهر الروايتين عنه ولا الخراج ولا يقدر أيضاً الأطعمة الواجبة مطلقا سواء وجبت بشرع أو شرط ولا غير الاطعمة مما وجبت مطلقا نطمام الكفارة أولى ان لاية ـ در \* والأقسام ثلاثة فماله حـ د في الشرع أو اللغـة رجع في ذلك اليها – وما ليس له حد فيهما رجع فيه الى المرف ولهذا لا يقدر للمقود ألفاظا بل أصله في هـذه الامور من جنس أصل مالك كما أن قياس مذهبه ان يكون الواجب في صدقة الفطر نصف صاع من بروقد دل على ذلك كلامه أيضا كاقد بين في موضع آخر وان كانالمشهور عنه تقدير ذلك بالصاع كالتمر والشمير \* وقد تنازع العلماء في الادم هل هو واجب أو مستحب على قولين والصحيح أنه ان كان يطعم أهله بادم أطعم المساكين بأدم وان كان انما يطعمهم بلا ادم لم يكن عليه ان يفضل المساكين على أهله بل يطعم المساكين من أوسط ما يطمم أهله \* وعلى هذا فمن البلاد من يكون أوسط طمام أهله مدا من حنطة كما يقال عن أهل المدينة واذا صنع خبزا جاء نحو رطلين بالعراقي وهو بالدمشقي خمسة أواق وخمسة أسباع أوقية فان جعل بعضه أدما كما جاء عن السلف كان الخبز نحوا من أربعة أواق وهذا لا يكفي أكثر أهل الامصار فلهذا قال جمهور العلماء يطعم في غير المدينة أكثر من هذا اما مدان أو مد ونصف على قدر طعامهم فيطعم من الخبز إما نصف رطل بالدمشقي واما ثلثا رطل واما رطل واما أكثر إما مع الادم وإما بدون الادم على قدر عادتهم في الاكل في وقت(١) فانعادةالناس تختلف بالرخص والغلاء واليسار والاعسار وتختلف بالشتاء والصيف وغيرذلك واذا حسب ما يوجبه أبو حنيفة خبزا كان رطلا وثلثا بالدمشتي فأنه يوجب نصف صاع عنده ثمانية ارطال واما مايوجبه من التمر والشمير فيوجب صاعا ثمانية ارطال وذلك بقدر ما يوجبه الشافمي ستمرات وهو بقدر مايوجبه أحمد بن حنبل ثلاث مرات \* والمختار أن يرجع في ذلك الى عرف الناس وعادتهم فقد يجزئ في بلد ما أوجبه ابو حنيقة وفي بلد ما اوجبه أحمد وفي بلد آخر ما بين هذا وهذا على حسب عادته عملا بقوله تعالى (من أوسط ما تطعمون أهليكم) واذاجم عشرة مساكين وعشاهم خبزاأو ادما منأوسط مايطهم أهلهأجزأه ذلك عندأكثر

<sup>(</sup>١) بياض بالاصلين

السلف وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في احدى الروايتين وغيرهم وهو أظهر القولين في الدليل فان الله تعالى أمر بالاطعام لم يوجب النمليك وهذا اطعام حقيقة ومن أوجب النمليك احتج بحجتين (احداهما) أن الطعام الواجب مقدر بالشرع ولا يعلم اذا أكلوا أن كل واحدياً كل قدر حقه (والثانية) أنه بالتمليك يتمكن من التصرف الذي لا يمكنه مع الاطعام \* وجواب الاولى أنا لانسلمانهمقدر بالشرع وان قدر انهمقدر به فالكلام انماهو اذا أشبع كل واحدمنهم غداء وعشاء وحينئذ فيكون قد أخذكل واحد قدرحقه وأكثر وأما التصرف بماشاء فالله تعالى لميوجب ذلك انما أوجب الاطمام ولو أراد ذلك لا وجب مالا من النقـد ونحوه وهو لم يوجب ذلك والزكاة انما أوجب فيها التمليك لانه ذكر هاباللام بقوله تعالى (انما الصدقات للفقراء والمساكين) ولهذا حيث ذكر الله النصرف بحرف الظرف كقوله (وفي الرقاب وفي سبيل الله) فالصحيح أنه لا يجب التمليك بل يجوز ان يعتق من الزكاة وان لم يكن ذلك تمليكا للمعتق ويجوزان يشترى منها سلاحا يمين به في سبيل الله وغير ذلك ولهـ ذا قال من قال من العلماء الاطعام أولى من التمليك لان المملك قد يبيع ما اعطيته ولا يأكله بل قد يكنزه فاذا أطم الطمام حصل مقصود الشارع قطما وغاية ما يقال أن التمليك قد يسمى اطعاما كما يقال أطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدة السدس \* وفي الحديث ما أُطعِم الله نبيا طعمة الاكانت لمن يلي الامر من بعده لكن يقال لا ريب أن اللفظ يتناول الاطعام المعروف بطريق الاولى ولان ذاك انما يقال اذا ذكر المطعمَ فيقال أطهمه كذا فأما اذا أطلق وقيل أطعم هؤلاء المساكين فانه لا يفهم منه الا نفس الاطعام لكن لما كانوا يأكلون ما يأخذونه سمى التمليك للطعام اطعاما لان المقصود هو الاطعام أما اذا كان المقصود مصرفا غير الاكل فهذا لا يسمى اطعاما عند الاطلاق

﴿ المسئلة الرابعة عشرة ﴾ في صدقة الفطر هل يجب استيماب الاصناف الثمانية في صرفها أم يجزئ صرفها الى شخص واحد—وما أقوال العلماء في ذلك

﴿ الجواب ﴾ الحمد لله \* الكلام في هذا الباب في أصلين (أحدهما) في زكاة المال كزكاة المالسية والنقد وعروض التجارة والمعشرات فهذه فيها قولان للعلماء (أحدهما) انه يجب على من ك ان يستوعب بزكاته جميع الاصناف المقدور عليها وان يعطى من كل صنف ثلاثة وهذا هو المعروف من مذهب الشافعي وهو رواية عن الامام أحمد (الثاني) بل الواجب ان لا يخرج بها

عن الاصناف الثمانية ولا يمطى أحدا فوق كفايته ولا يحابي أحدا بحيث يعطى واحدا وبدع من هو أحق منه أو مثله مع امكان العدل . وعند هؤلاء اذا دفع زكاة ماله جميعها لواحد من صنف وهو يستحق ذلك مثل ان يكون غارما عليـه ألف درهم لا يجد لها وفا. فيعطيه زكانه كلها وهي ألف درهم اجزأه وهذا قول جهور أهل العلم كابي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه وهو المأثور عن الصحابة كحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس ويذكر ذلك عن عمر نفسه وتد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقبيصة بن مخارق الهلالي أمَّ يافبيصة حتى تأنينا الصدقة فنأمر لك بها \* وفي سنن أبى داود وغيرها انه قال لسلمة بن صخر البياضي اذهب الى عامل بني زريت فليدفع صدقتهم اليك \* ففي هذين الحديثين أنه دفع صدقة قوم لشخص واحد لـكن الآمر هو الامام وفي مثل هذا تنازع \* وفي المسئلة بحث من الطرفين لا يحتمله هذه الفتوى فان المفصود هو الاصل الثاني وهو صدقة الفطر فان هذه الصدقة هل تجري مجري صدقة الاموال أوصدقة الاثدان كالكفارات على قولين في قال بالاول وكان من قوله وجوب الاستيماب أوجب الاستيماب فيها \* وعلى هذين الاصلين يذبني ما ذكره السائل من مذهب الشافعي رضي الله عنه - ومن كان من مذهبه انه لا يجب الاستيعاب كقول جهور الملاء فأنهم بجوزون دفع صدقة الفطر الى واحد كما عليه المسلمون قديما وحديثا ومن قال بالناني ان صدقة الفطر تجرى مجرى كفارة اليمين والظهار والفتل والجماع في رمضان ومجرى كفارة الحج فان سببها هو البدن ليس هو المال كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات – وفي حديث آخر انه قال أغنوهم في هذا اليوم عن المسئلة ولهذا أوجب الله(١) طعاما كما أوجب الكفارة طعاما وعلى هذا القول فلا يجزئ اطعامها الالمن يستحق الكفارة وهم الآخذون لحاجة أنفسهم فلا يعطى منها في المؤلفة ولا الرقاب ولا غير ذلك . وهذا القول أقوى في الدليل \* وأضعف الافوال قول من يقول انه يجب على كل مسلم أن يدفع صدقة فطره الى اثنى عشر أو ثمانية عشر أو الى أربعة وعشرين أو اثنين وثلاثين أو ثمانية وعشرين ونحو ذلك فان هذا خلاف ماكان

<sup>(</sup>١) بياض بالاصلين

عليه المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وصحابته أجمعين لم يعمل بهذا مسلم على عهدهم بل كان المسلم يدفع صدقة فطره وصدقة فطر عياله الى المسلم الواحد ولو رأوا من يقسم الصاع على بضعة عشر نفسا يعطى كل واحد حفنة لأ نكروا ذلك غاية الانكار وعدوه من البدع المستنكرة والافعال المستقبحة فان النبي صلى الله عليه وسلم قدر المأمور به صاعا من تمر أو صاعا من شعير ومن البر إما نصف صاع واما صاعا على قدر الكفاية التامة للواحد من المساكين وجعلها طعمة لهم يوم العيد يستغنون بها فاذا أخذ المسكين حفنة لم ينتفع بها ولم تقع موقعا. وكذلك من عليه دين وهو ابن سبيل اذا أخذ حفنة من حنطة لم(١) من مقصودها ما يعد مقصودا للعقلاء وان جاز أن يكون ذلك مقصودا في بعض الاوقات كما أن لو فرض عدد مضطرون وان قسم بينهم الصاع عاشوا وان خص به بعضهم مات الباقون فهنا ينبغي تفريقه بين جماعة لكرن هذا يقتضي ان يكون التفريق هو المصلحة والشريعة منز هة عن هذه الافعال المنكرة التي لا يرضاها العقلاء ولم يفعلها أحد من سلف الامة وأعمها \* ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم طعمة للمساكين نص في أن ذلك حق للمساكين \* وقوله تعالى في آية الظهار (فاطعام ستين مسكينا) فاذا لم يجز أن تصرف تلك للاصناف الثمانية فكذلك هذه ولهذا يعتبر في المخرَج من المال أن يكون من جنس النصاب والواجب ما يبقى ويستنمي ولهـ فما كان الواجب فيهـا الاناث دون الذكور الافي التبيع وابن لبون لان المقصود الدر والنسل وانما هو للاناث.وفي الضحايا والهدايا لما كان المقصود الاكل كان الذكر أفضل من الانثي وكانت الهدايا والضحايا اذا تصدق بها أو بعضها فانما هو للمساكين أهل الحاجة دون استيعاب المصارف الثمانية وصدقة الفطر وجبت طعاما للاكل لاللاستناء فعلم انها من جنس الكفارات \* واذا قيل ان قوله ( انما الصدقات للفقراء والمساكين ) نص في استيماب الصدقة - قيل هذا خطأ لوحوه

(أحدها) ان اللام في هذه انما هي لتمريف الصدقة المهودة التي تقدم ذكرها في قوله (ومنهم من يلمزك في الصدقات فان أعطوا منها رضوا) وهذه اذا صدقات الاموال دون صدقات الابدان باتفاق المسلمين ولهذا قال في آية الفدية (ففدية من صيام أو صدقة أو

<sup>(</sup>١) بياض بالاصلين ولعل الاصل قوله لم يتبلغ ونحوه والله أعلم اه مصححه

نسك ) لم تكن هذه الصدقة داخلة في آية براءة واتفق الأعة على ان فدية الاذى لا بجب صرفها في جميع الاصناف الثمانية وكذلك صدقة النطوع لم تدخل في الآية باجماع المسلمين وكذلك سائر المعروف فانه قد ثبت في الصحيح من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل معروف صدقة و لا يختص بها الاصناف الثمانية باتفاق المسلمين وهذا جواب من يمنع دخول هذه الصدقة في الآية وهي تعم جميع الفقراء والمساكين والفارمين في مشارق الارض ومفاربها ولم يقل مسلم انه يجب استماعاب جميع هؤلاء بل غاية ما قيل انه يجب اعطاء ثلاثة من كل صنف وهذا مخصيص اللفظ العام من كل صنف ثم فيه تعيين فقير دون فقير و تسوية كالقول في آحاد كل صنف غموما وتسوية \*

(الوجه الثانى) أن قوله انما الصدقات للحصر وانما يثبت المذكور ويبقى ماعداه والمعنى ليست الصدقة المير هؤلاء بل لهؤلاء فالمثبت من جنس المنفى ومعلوم انه لم يقصد تبيين الملك بل قصد تبيين الحل أى لا تحل الصدقة لمير هؤلاء فيكون المعنى بل تحل لهم وذلك أنه ذكر في معرض الذم لمن سأله من الصدقات وهو لا يستحقها والمذموم يذم على طلب مالا يحل له لاعلى طلب ما يحل له وان كان لا يملكه اذاو كان كذلك لذم هؤلاء وغيرهم اذا سألوها من الامام قبل إعطائها ولو كان الذم عاما لم يكن في الحصر ذم لهؤلاء دون غيرهم وسياق الآية يقتضى ذمهم والذم الذى اختصوا به سؤال مالا يحل فيكون ذلك الذى نفى ويكون المثبت هذا يحل وليس من الاحلال للاصناف وآحادهم وجود الاستيعاب والتسوية كاللام في قوله تعالى (هو الذى خلق لكم ما في الارض جميعاً) وقوله (وسخر لكم ما في السموات وما في الارض جميعا منه) وقوله عليه الصلاة والسلام (أنت ومالك لابيك) وأمثال ذلك مما جاءت به اللام للاباحة فقول القائل انه قسمها بينهم بواو التشريك ولام التمليك ممنوع لما ذكرناه \*

(الوجه الثالث) أن الله لما قال في الفرائض (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين) وقال (ولكم نصف ما ترك أزواجكم) الى قوله (ولهن الربع مما تركتم) وقال (وان كانوا اخوة رجالا ونساءً فللذكر مثل حظ الانثيين) لمّا كانت اللام للتمليك وجب استيماب الأصناف المذكورين وأفراد كل صنف والتسوية بينهم فاذا كان لرجل أربع زوجات وأربعة

بنين او بنات او اخوات او اخوة وجب العموم والتسوية في الافراد لان (۱) استحق بالنسب وهم مستوون فيه وهناك لم يكن الاص فيه كذلك ولم يجب فيه ذلك ٠ - ولا يقال أفراد الصنف لا يمكن استيمابه لانه يقال بل يجب أن يقال في الافراد ما قيل في الاصناف فاذا قيل يجب استيمابه الحمكان ويسقط المعجوز عنه قيل في الافراد كذلك وليس فاذا قيل يجب استيمابها بحسب الامكان ويسقط المعجوز عنه قيل في الافراد كذلك وليس الام كذلك لكن يجب تحرى العدل بحسب الامكان كما ذكره والله أعلم \*

﴿ المسئلة الخامسة عشرة ﴾ قال شيخ الاسلام اذا حلف الرجل يمينا من الايمان فالايمان ثلاثة اقسام (أحدها) ماليس من أيمان المسلمين وهو الحلف بالمخلوقات كالكعبة والملائكة والمشايخ والملوك والآباء وتربتهم ونحو ذلك فهذه يمين غير منعقدة ولا كفارة فيها باتفاق العلماء بل هي منهي عنها باتفاق أهل الدلم والنهي نهي تحريم في أصح قوليهم \* فني الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت \* وقال إن الله ينها كم أن تحلفوا بآبائكم . وفي السنن عنه أنه قال من حلف بغيير الله فقد أشرك ( والثاني ) اليمين بالله تمالى كقوله والله لافعلن فهذه يمين منعقدة فيها الكفارة اذا حنث فيها باتفاق المسلمين \* وأيمان السلمين التي هي في معنى الحلف بالله مقصود الحالف بها تعظيم الخالق لا الحلف بالمخملوقات كالحلف بالنذر والحرام والطلاق والعتاق كقوله ان فعلت كذا فعلي صيام شهر أو الحج الى بيت الله أو الحلّ على حرام لا أفعل كذا أو إن فعلت كذا فكل ما أملكه حرام أو الطلاق يلزمني لافعلن كذا أولا أفعله أو ان فعلته فنسائي طوالق وعبيدى أحرار وكل ما أملكه صدقة ونحوذلك فهذه الا عان للعلماء فيها ثلاثة أقوال - قيل اذاحنث لزمه ما علقه وحلف به - وقيل لا يلزمه شي -وقيل يلزمه كفارة يمين . ومنهم من قال الحلف بالنذر يجزئه فيــه الكفارة والحلف بالطلاق والمتاق يلزمه ماحلف به \* وأظهر الاقوال وهوالقول الموافق للاقوال الثابتة عن الصحابة وعليه يدل الكتاب والسنة والاعتبار أنه يجزئه كفارة يمين في جميع أيمان المسلمين كما قال الله تمالي (ذلك كفارة أيمانكم اذا حلفتم) وقال تعالى (قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرافليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه \* فاذا قال الحل على حرام لا أفعل كذا أو الطلاق يلزمني لا أفعل كذا أو ان

<sup>(</sup>١) بياض بالاصلين

فعلت كذا فعملي الحج أو مالى صدقة اجزأه في ذلك كفارة يمين فان كفر كفارة الظهار فهو أحسن وكفارة اليمين يخير فيها بين العتق أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم واذا أطعمهم أطعم كل واحد جراية من الجرايات المعروفة في بلده مثل أن يطعم ثمان أواق او تسع أواق بالشامى ويطعم مع ذلك ادامها كا جرت عادة أهل الشام في إعطاء الجرايات خبزا واداما واذا كفر يمينه لم يقع به الطلاق وأما اذا قصد ايقاع الطلاق على الوجه الشرعى مثل أن ينجز الطلاق فيطلقها واحدة في طهر لم يصبها فيه فهذا يقع به الطلاق باتفاق العلماء وكذلك اذا علق الطلاق بصفة يقصد ايقاع الطلاق عندها مثل أن يكون مريدا للطلاق اذا فعلت أمرا من الطلاق بصفة يقصد ايقاع الطلاق عندها مثل أن يكون مريدا للطلاق اذا فعلت أمرا من عندالساف وجماهير الخلف بخلاف من قصده أن ينهاها ويزجرها باليمين ولو فعلت ذلك الذي يكرهه لم يجز أن يطلقها بل هو مريد لها وان فعلته لكنه قصد اليمين لمنعها عن الفعل لامريد يقع الطلاق وان فعلته فهذا حالف لا يقع به الطلاق في أظهر قولى العلماء من السلف والخلف بل يجزئه كفارة يمين كما تقدم

﴿ فصل ﴾ والطلاق الذي يقع بلا ريب هو الطلاق الذي أذن الله فيه وأباحه وهو أن يطلقها في الطهر قبل أن يطأها أو بعد مايين حملها طلقة واحدة \* فأما الطلاق الحرم مثل ان يطلقها في الحيض أو يطلقها بعد أن يطأها وقبل ان يبين حملها فهذا الطلاق محرم باتفاق العلماء (وكذلك) اذا طلقها ثلاثا بكامة أو كلات في طهر واحد فهو محرم عند جمهور العلماء وتازعوا فيما يقع بها الثلاث – وقيل لا يقع بها الا طلقة واحدة وهذا هو الاظهر الذي يدل عليه الكتاب والسنة كما قد بسط في موضعه (وكذلك) الطلاق الحرم في الحيض وبعد الوطء هل يلزم – فيه قولان للعلماء والأظهر انه لا يلزم كما لا يلزم النكاح المحرم والبيع المحرم وقد ثبت في الصحيح عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة \* وثبت أيضا في مسند أحمد أن ركانة بن عبد يزيد طاق امرأته ثلاثا في مجلس واحدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي واحدة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذه السنة بل ما يخالفها إما انه ضعيف بل مرجوح وإما انه صحيح لا يدل على خلاف ذلك كما قد بسط ذلك في موضعه والله أعلم

﴿ فَصَلَ ﴾ الطلاق منه طلاق سنة أباحه الله تعالى وطلاق بدعة حرمه الله . فطلاق السنة أن يطلقها طلقة واحدة اذا طهرت من الحيض قبل أن بجامعها أو يطلقها حاملا قد تميّن حملها فأن طلقها وهي حائض أو وطنها وطلقها بمد الوطء قبل ان يتبين حملها فهذا طلاق محرم بالكتاب والسنة واجماع المسلمين—وتنازع العلماء هل يلزم أو لا يلزم على قولين. والاظهر انه لايلزم وانطلقها ثلاثا بكلمة أو بكلمات في طهر واحد قبل أن يراجعها مثل ان يقول انتطالق ثلاثا أو انت طالق ألف طلقة أو مائة طلقة أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق ونحو ذلك من الكلام فهذا حرام عند جمهور العلماء من السلف والخلف وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وظاهر مذهبه وكذلك لو طلقها ثلاثا قبلأن تنقضي عدتهافهوأ يضاحرام عندالا كثرين وهو مذهب مالك وأحمد في ظاهر مذهبه ( وأما السنة ) اذا طلقها طلقة واحدة لم يطلقها الثانية حتى براجعها في العدة أو يتزوجها بعقدجديد بعد العدة فحينئذ له أن يطلقهاالثانية. وكذلك الثالثة فأذا طلقها الثالثية كما أمر الله ورسوله حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره \* وأما لو طلقها الثلاث طلاقا محرما مثل أن يقول لها أنت طالق ثلاثا جملة واحدة فهذا فيهقولان للعلماء أحدهما يلزمه الثلاث - والثاني لايلزمه الاطلقة واحدة وله أن يرتجعها في العدة وينكحها لعقد جديد بمد المدة وهذا قول كثير من السلف والخلف وهو قول طائفة من أصحاب مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وهذا أظهر القولين لدلائل كثيرة \* منها ماثبت في الصحيح عن ابن عباس قال كأن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وصدرا من خلافة عمر واحدة \* ومنها ما رواه الامام أحمد وغيره باسناد جيد عن ابن عباس أن ركانة من عبد يزيد طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وجاء الىالنبي صلى الله عليه وسلم فقال انما هي واحدة وردها عليه \* وهذا الحديث قد ثبته أحمد بن حنبل وغيره . وضعف أحمد وأبو عبيد وابن حزم وغيرهم ماروى أنه طلقها البتة وانه استحلفه ماأردتالاواحدة فان رواةهذا مجاهيل لايمرف حفظهم وعدلهم ورواة الاولممروفون بذلك \* ولم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم باسناد منقول أن أحدا طلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة فألزمه الثلاث بل روى في ذلك أحاديث كلها كذب باتفاق أهل العلم ولكن جاء في أحاديث صحيحة ان فلانا طلق امرأته ثلاثا أي ثلاثا متفرقة وجاء أن الملاعن طلق ثلاثا وتلك امرأة لاسبيل له الى رجمتها بل هي محرمة عليــه سواء طلقها أولم يطلقها كما لو طلق المسلم امرأته ادا ارتدت ثلاثاوكما لو أسلمت امرأة اليهودى فقطاقها ثلاثا أو أسلم زوج المشركة فطلقها ثلاثا وانما الطلاق الشرعي أن يطلق من يملك أن يرتجمها أو يتزوجها بمقد جديد والله أعلم \*

﴿ فصل ﴾ اذاحلف الرجل بالحرام فقال الحرام يلزمني لا أفعل كذا أوالحل على حرام لا أفمل كذا أو ما أحل الله على حرام ان فعلت كذا أو ما يحل للمسلمين يحرم على إن فعلت كذا أو نحو ذلك وله زوجة فني هذه المسئلة نزاع مشهور بين السلف والخلف ولكن القول الراجح أن هـ ذه يمين من الايمان لا يلزمه بها طلاق ولو قصد بذلك الحلف بالطلاق وهذا مذهب الامام احمد المشهور عنه حتى لوقال انت على حرام ونوى به الطلاق لم يقع به الطلاق عنده ولو قال انت على كظهر أمي وقصد به الطلاق فان هذا لا يقع به الطلاق عند عامة العلماء وفي ذلك أنزل الله القرآن فانهم كانوا يمـدون الظهار طلاقا والايلاء طلاقا فرفع الله ذلك كله وجمل في الظهار الكفارة الكبرى وجمل الايلاء يمينا يتربص فيها الرجل أربعة أشهر فإما أن يمسك بمعروف أو يسرح باحسان \* كذلك قال كثير من السلف والخلف انه اذا كان مزوجا فحرم امرأته أوحرم الحلال مطلقا كان مظاهرا وهـذا مذهب احمـد واذا حلف بالظهار والحرام لايفعل شيأ وحنث في يمينه أجزأته الكفارة في مذهبه لكن قيل ان الواجب كفارة ظهار وسواء حلف او أوقع وهو المنقول عن احمد – وقيسل بل إن حلف به اجزأه كفارة عين وان أوقمه لزمه كفارة ظهار وهذا أقوى وأقيس على أصول احمد وغيره فالحالف بالحرام يجزئه كفارة يمين كما يجزئ الحالف بالنذر اذا قال إن فعلت كذا فعلى الحج او مالى صدقة ، وكذلك اذا حلف بالمتق بجزئه كفارة عند أكثر السلف من الصحابة والتابعين وكذلك الحلف بالطلاق يجزئ فيه ايضا كفارة يمين كما أفتى به (١) من السلف والحلف والثابت عن الصحابة لا يخالف ذلك بل معناه يوافقه فكل يمين يحلف بهاالسلمون في أيمانهم ففيها كفارة يمين كما دل عليه الـكتاب والسنة \* واما اذاكان مقصود الرجل أن يطلق او أن يعتق اوأن يظاهر فهذا يلزمه ماأوقعه سواكان منجزا اومعلقا ولا بجزئه كفارة يمين والله سيحانه أعلى ٠

<sup>(</sup>١) بياض بالاصل ولعل المتروك قوله جمع اه مصححه

﴿ فِصِلَ ﴾ فيمن قال من تبع هذه الفتيا وعمل ما فولده بعد ذلك ولد زنا فانه في غامة الحمل والضلال والمشاقة لله ولرسوله فان المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ اذا وطئ فيه فأنه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين وان كان ذلك النكاح باطلا في نفس الامر بأتفاق المسلمين سواء كان الناكح كافرا أو مسلما واليهودي اذا تزوج بنت أخيه كان ولده منها يلحقه نسبه ويرثه بأنفاق المسلمين وانكان ذلك النكاح باطلا بأنفاق المسلمين ومن استحله كان كافرا بجب استتابته \* وكذلك المسلم الجاهل لو تزوج امرأة في عدتها كما يفعل جهال الأعراب ووطئها يمتقدها زوجة كان ولده منها يلحقه نسبه ويرثه باتفاق المسلمين ومثل هذا كشير فان ثبوت النسب لايفتقر الى صحة النكاح في نفس الامر بل الولد للفراش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر فمن طلق امرأته ثلاثا ووطئها يمتقد أنه لم يقع بها الطلاق إما لجهله واما لمفت مخطئ قلده الزوج واما لغير ذلك فانه يلحقه النسب ويتوارثان بالاتفاق بل ولا تحسب العدة الا من حين ترك وطأها فانه كان يطؤها معتقدا أنها زوجتــه فهي فراش له فلا تعتــد له حتى يزول الفراش ومتى نكح امرأة نكاحاً فاسدا متفقاعلى فساده او مختلفا في فساده اوملكها ملكا فاسدا متفقا على فساده أو مختلفا في فساده ووطئها يعتقدها زوجته الحرة او أمته المملوكة فان ولده منها يلحقه نسبه ويتوارثان بإتفاق المسلمين والولد يكون ايضا حرا وان كانت الموطوءة مملوكة للفير في نفس الامر ووطئت بدون إذن سيدها لكن لما كان الواطئ مفرورا زوج بها وقيل له هي حرة أوبيعت منه فاشتراها يمتقدها ملكا للبائع فانما وطئ من يعتقدها زوجته الحرة او أمتــه المملوكة فولده منها حر لأجل اعتقاده وان كان اعتقاده مخطئا. وبهذا قضى الخلفاء الراشدون واتفق عليـــه أثمة المسلمين فهؤلاء الذين وطئوا أوجاءهم أولاد لو كانوا قد وطنوافي نكاح فاسد متفق على فساده وكان الطلاق وقع بهم بأنفاق المسلمين وهم وطنوا يعتقدون أنالنكاح باق لاجل فتيا من أفتاهم اولغير ذلك كان نسب الاولاد بهـم لاحقا ولم يكونوا أولاد زنا بل يتوارثون باتفاق السلمين هذا في المجمع على فساده فكيف في المختلف في فساده وان كان القول الذي وطيء مه ضميفًا كمن وطئ في نكاح المتمة او نكاح المرأة نفسها بلا ولى ولا شهود فان هذا اذا وطئ فيه يعتقده نكاحا لحقه فيه النسب فكيف بنكاح مختلف فيه وقد ظهرت حجة القول بصحته

<sup>﴿</sup> م ۱۲ فتاوی (ثانی) ﴾

بالكتاب والسنة والقياس وظهر ضعف القول الذي يناقضه وعجز أهله عن نصرته بعد البحث النام لانتفاء الحجة الشرعية \* فمن قال ان هذا النكاح او مثله يكون الولدفيه ولد زنا لا يلحقه نسبه ولا يتوارث هو وأبوه الواطئ فانه مخالف لاجماع المسلمين منسلخ من ربقة الدين فان كان جاهلا عن وبين له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين وسائر أغة الدين ألحقوا أولاد الجاهلية بآبائهم وان كانت محرمة بالاجماع ولم يشترطوا في لحوق النسب أن يكون النكاح جائزا في شرع المسلمين فان أصر على مشافة الرسول من بعد ما تبين له الحمدي واتباع غير سميل المؤمنين فانه يستتاب فان تاب والا قتل \* فقد ظهر أن من أنكر الفتيا بأنه لا يقع الطلاق وادعي الاجماع على وقوعه وقال ان الولد ولد زنا هو مخالف لاجماع المسلمين من الفتيا بقوله اوالقضاء بذلك او القاضي به فعمل ما يسوغ باجماع المسلمين وليس لاحد المنع من الفتيا بقوله اوالقضاء بذلك ولا الحمي بالمنع من ذلك باتفاق المسلمين والا حكام المخالفة للاجماع باطلة باجماع المسلمين والله أعلم \*

الدين والنظر في مدارك الاحكام المشروعة تصويرا وتقريرا وتأصيلا وتفصيلا فوقع الكلام في شرح القول في حكم مني الانسان وغييره من الدواب الطاهرة وفي أرواث البهائم المباحة في شرح القول في حكم مني الانسان وغييره من الدواب الطاهرة وفي أرواث البهائم المباحة أهي طاهرة أم نجسة على وجه أحب اصحابنا تقييده وما يقاربه من زيادة ونقصان فكتبت لهم في ذلك فأقول ولاحول ولا قوة الا بالله هذا مبني على أصل وفصلين (أما الاصل) فاعلم ان الاصل في جميع الاعيان الموجودة على اختلاف أصنافها وتباين أوصافها أن تكون حلالا مطلقاللا دمين وان تكون طاهرة لا يحرم عليهم ملابستها ومباشرتها ومماستها وهذه كلة جامعة ومقالة عامة وقضية فاضلة عظيمة المنفعة واسعة البركة يفزع اليها حملة الشريعة فيما لا يحصى من الاعمال وحوادث الناس وقددل عليها أدلة عشرة مما حضرني ذكره من الشريعة وهي كتاب الله وسنة رسوله واتباع سبيل المؤمنين المنظومة في قوله تمالي (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم) وقوله (انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا) ثم مسالك القياس والاعتبار ومناهج الرأى والاستبصار

(الصنف الاول) الكتاب وهو عدة آيات \* (الآية الاولى) قوله تمالى (هو الذي

خلق لكم مافى الارض جميما) والخطاب لجميع الناس لافتتاح الكلام بقوله (ياأيها الناس اعبدوا رُبُكِم ) ووجه الدلالة أنه أخبر أنه خلق جميع ما في الارض للناس مضافا اليهم باللام واللام حرف الاضافة وهي توجب اختصاص المضاف بالمضاف اليه واستحقاقه اياه من الوجه الذي يصلح له وهــذا المهني يعم موارد استعمالها كقولهم المـال لزيد والسرج للدابة وما أشبه ذلك فيجب اذاً أن يكون الناس مملكين ممكنين لجميع ما في الارض فضلا من الله من الله و نعمة وخص من ذلك بعض الاشياء وهي الخبائث لما فيها من الافساد لهم في معاشهم اومعادهم فيبقى الباقي مباحا بموجب الآية (الآية الثانية) قوله تعالى (وما ليكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ماحرم عليكم الا ما اضطررتم اليه) دات الآية من وجهين (احدهما) أنه وبخهم وعنفهم على ترك الاكل مما ذكر اسم الله عليمه قبل أن يحله باسمه الخاص فلو لم تكن الاشياء مطلقة مباحة لم يلحقهم ذم ولا توبيخ اذ لوكان حكمها مجهولا اوكانت محظورة لم يكمن ذلك (الوجه الثاني) أنه قال (وقد فصل لكم ما حرم عليكم) والتفصيل التبيين فبين أنه بين المحرمات في لم يبين محريمه ليس بمجرم . وما ليس بمحرم فهو حلال اذ ليس الا حلال أو حرام ( الآية الثالثة) قوله تعالى (وسخر لكم مافي السموات ومافي الارض جميعًا منه) واذا كان مافي الارض مسخراً لنا جاز استمتاعنا به كما تقدم (الآية الرابعة)قوله تعالى (قل لا أجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الاأن يكون ميتة أو دما مسفوحاً) الآية فما لم يجد تحريمه أيس بمحرم وما لم يحرم فهو حل ومثل هذه الآية قوله (انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) الآية لان حرف انما يوجب حصر الاول في الثاني فيجب انحصار المحرمات فيما ذكر وقد دل الكتاب على هــذا الاصل المحيط في مواضع اخر

(الصنف الثانى) السنة والذى حضرنى منها حديثان \* (الحديث الاول) فى الصحيحين عن سعد بن ابى وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أعظم المسلمين جرما من يسأل عن شئ لم يحرم فحرم من أجل مسئلته \* دل ذلك على ان الاشياء لا تحريم خاص لقوله لم يحرم ودل أن التحريم قد يكون لاجل المسئلة فبين بذلك أنها بدون ذلك ليست محرمة وهو المقصود (الثانى) روى أبو داود فى سننه عن سلمان الفارسى قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شئ من السمن والجبن والفرا فقال الحلال ما أحل الله فى كتابه

والحرام ماحرم الله في كتابه وما سكت عنيه فهو مما عفا عنه . فمنه دليلان (أحدهما) انه أفتى بالاطلاق فيه (الثاني) قوله وما سكت عنه فهو مما عفا عنه نص في ان ماسكت عنه فلا اثم عليه فيه وتسميته هيذا عفوا كانه والله أعلم لان التحليل هو الاذن في التناول بخطاب خاص والتحريم المنع من التناول كذلك والسكوت عنه لم يؤذن بخطاب يخصه ولم يمنع منه فيرجع الى الاصل وهو أن لاعقاب الا بعد الارسال واذا لم يكن فيه عقاب لم يكن محرما . وفي السنة دلائل كثيرة على هذا الاصل

(الصنف الثالث) اتباع سبيل المؤمنين وشهادة شهداء الله في أرضه الذين هم عدول الآمرين بالممروف الناهين عن المنكر الممصومين من اجتماعهم على ضـ لالة المفروض اتباعهم وذلك أنى لست أعلم خلاف أحد من العلماء السالفين في أن ما لم يجيء دليل بتحريمه فهو مطلق غير محجور وقدنص على ذلك كثير ممن تكلم في أصول الفقه وفروعه \* وأحسب بعضهم ذكر في ذلك الاجماع يقينا أوظنا كاليقين (فان قيل) كيف يكون فيذلك اجماع وقد علمت اختلاف الناس في الاعيان قبل مجي الرسل وانزال الكتب هل الاصل فيها الحظر أوالاباحة أولايدري ما الحكم فيها أو انه لاحكم لها أصلاواستصحاب الحال دليل متبع وانه قد ذهب بعض من صنف في أصول الفقه من أصحابنا وغيرهم على ان حكم الاعيان الثابت لها قبل الشرع مستصحب بعد الشرع وأن من قال بأن الاصل في الاعيان الحظر استصحب هذا الحكم حتى يقوم دليل الحل (فأقول) هذا قول متأخر لم يؤثر أصله عن أحد من السابقين ممن له قدم وذلك أنه قد ثبت أنها بعد مجي الرسل على الإطلاق وقد زال حكم ذلك الاصل بالادلة السممية التي ذكرتها ولست انكرأن بعض من لم يحط علما بمدارك الاحكام ولم يؤت تمييزا في مظان الاشتباه ربماسحب ذيل ماقبل الشرع على مابعده الا ان هذا غلط قبيح لو نبه له لتنبه مثل الغلط في الحساب لايهتك حريم الاجماع ولا يشلم سنن الاتباع . ولقد اختلف الناس في تلك المسئلة هـلهي جائزة أم ممتنعة لان الارض لم تخل من نبي مرسل اذ كان آدم نبيا مكلها حسب اختلافهم في جواز خلو الاقطار عن حكم مشروع وان كان الصواب عندناجوازه ومنهم من فرضها فيمن ولد بجزيرة الى غير ذلك من الكلام الذي يبين لك أن لاعمل بها وانها نظر محض ليس فيه عمل كالـكلام في مبدإ اللغات وشبه ذلك على ان الحق الذي لاراد له أن قبل الشرع لا تحليل

ولا تحريم فاذاً لا تحريم يستصحب ويستدام فيبقى الآن كذلك والمقصود خلوها عن المآثم والعقوبات \*

(وأما مسلك الاعتبار) بالأشباه والنظائر واجتهاد الرأي في الاصول الجوامع فمن وجوه كثيرة ننبه على بعضها (أحدها) أن الله سبحانه خلق هذه الاشياء وجعل فيها للانسان متاعا ومنفعة . ومنها ماقد يضطر اليه وهو سبحانه جواد ماجد كريم رحيم غني صمد والعلم بذلك يدل على العلم بأنه لايماقيه ولا يعذبه على مجرد استمتاعه بهذه الاشياء وهو المطلوب (وثانيها) انها منفعة خالية عن مضرة فكانت مباحة كسائر مانص على تحليله وهذا الوصف قد دل على تعلق الحكم بالنص (١) وهو قوله ( يحل لهم الطيبات و يحرم عليهم الخبائث ) فكل مانفع فهو طيب وكل ما ضر فهو خبيث والمناسبة الواضحة لكل ذي لب أن النفع يناسب التحليل والضرر يناسب التحريم والدوران فأن التحريم يدور مع المضار وجودا في الميتة والدم ولحم الخنزير وذوات الأنياب والمخالب والحمر وغيرها ممايضر بأنفس الناس وعدمافي الانعام والالبان وغيرها (وثالثها) ازهذه الاشياء اما ان يكو زلها حكم أولا يكون والاول باطل صوابه (") والثاني بالاتفاق واذا كان لها حكم فالوجوب والكراهة والاستحباب معلومة البطلان بالكلية لم يبق الا الحل. والحرمة باطلة لانتفاء دليلها نصا واستنباطا لم يبق الا الحل وهو المطلوب \* اذا ثبت هـ ذا الاصل فنقول الاصل في الاعيان الطهارة لثلاثة أوجه (أحدها) ان الطاهر ما حل ملابسته ومباشرته وحمله في الصلاة . والنجس بخلافه وأكثر الادلة السالفة نجمع جميع وجوه الانتفاع بالاشياء أكلا وشربا ولبسا ومسا وغيير ذلك فثبت دخول الطهارة في الحل وهو المطلوب والوجهان الآخران نافله (٢٠ (الثاني) أنه اذا ثبت ان الاصل جواز أكلها وشربها فلائن يكون الاصل ملابستها ومخالطتها الخلق أولى وأحرى وذلك لان الطعام كخالط البدن وعازجه وينبت منه فيصير مادة وعنصرا له فاذا كان خبيثا صار البدن خبيثا فيستوجب النار ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به والجنــة طيبة لا يدخلها الا

<sup>(</sup>۱) كذا بالاصلين وصوابه على تعلق الحكم به النصوالله اعلم اه مصححه (۲) كذا بالاصلين وفي العبارة سقط او تحريف فاحش والله اعلم اه مصححه (۳) كذا بالاصلين ولعله يعنى انها زيادة لثبوت المطلوب بالوجه الاول اه مصححه

طيب \* واما ما عاس البدن و يباشره فيؤثر أيضا في البدن من ظاهر كتأثير الاخباث في أبداننا وفي ثيابنا المتصلة بأبداننا لكن تأثيرها دون تأثير المخالط المهازج فاذا ثبت حل مخالطة الشيء وممازجته فيل ملابسته ومباشرته أولى وهذا قاطع لاشبهة فيه \* وطرد ذلك ان كل ماحرم مباشرته وملابسته حرم فخالطته وممازجته ولا ينعكس فكل نجس محرم الاكل وليس كل مجرم الاكل نجسا وهذا في عاية التحقيق (الوجه الثالث) أن الفقها، كلهم اتفقوا على ان الاصل في الاعيان الطهارة وأن النجاسات محصاة مستقصاة وما خرج عن الضبط والحصر فهو طاهر كما يقولونه فيما ينقض الوضوء ويوجب الفسل وما لا يحل نكاحه وشبه ذلك فانه عاية المتقابلات، تجد أحد الجانبين فيها محصورا مضبوطا والجانب الآخر مطلق مرسل والله تعالى المادى للصواب \*

\* الفصل الاول \* القول في طهارة الارواث والا بوال من الدواب والطيرااتي لم بحرم وعلى ذلك عدة أدلة (الدليل الاول) ان الاصل الجامع طهارة جميع الاعيان حتى يبين لنجاستها في طاهرة \* اما فيكل ما لم يبين لنا انه نجس فهو طاهر وهذه الاعيان لم يبين لنا نجاستها فهى طاهرة \* اما الركن الاول من الدليل فقد ثبت بالبراهين الباهرة والحجج القاهرة \* وأما الثاني فنقول ان المنفى على ضربين نني نحصره ونحيط به كعلمنا بأن السماء ليس فيها شمسان ولا قمران طالعان وانه ليس لنا الا قبلة واحدة وان محمدا لا نبي بعده بل علمنا انه لا اله الاالله وان ما ليس بين اللوحين البس بقرآن وانه لم يفرض الا صوم شهر رمضان وعلم الانسان انه ليس في (۱) دراهم عدل وغير ذلك مما يطول عده فهذا كله نني مستيقن بين خطأ من يطاق قوله لا تقبل الشهادة على النني (الثاني) مالا يستيقن نفيه وعدمه . ثم منه ما يفلب على القلب ويقوى في الرأى ومنه مالا يكون كذلك فاذا رأينا حكما منوطا بنني من الصنف الثاني فلم طوحب لحمل الذي ويغلب على قلوبنا ، والاستدلال بالاستصحاب وبعدم المخصص وعدم الموجب لحمل الدكلام على مجازه هو من هذا القسم ، فأذا بحثنا وسبرنا عما يدل على نجاسة هذه الموجب لحما المقام بحسب علمنا أن لادليل الا ذلك فنقول الاستدلال بهدا الدليل انما يتم

<sup>(</sup>١) بياض بأحد الاصلين (٢) كذا بالاصلين بالاهمال

بفسخ ما استدل به على النجاسة ونقض ذلك وقد احتج لذلك بمسلكين أثرى ونظرى \*

(أما الاثرى) فحديث ابن عباس المخرج في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بقبرين فقال انهما ليعذبان وماييذبان في كبير أماأ حدهما في كالانسان في قوله (ان الانسان لني خسر الا والبول اسم جنس م لى باللام فيوجب العموم كالانسان في قوله (ان الانسان لني خسر الا الذي آمنوا) فان المرتضى ان أسماء الاجناس تقتضى من العموم ما تقتضيه اسماء الجموع والجوع المنت أقول الجنس الذي يفصل بين واحده وكثيره الهاء كالتمر والبر والشجر فان حكم تلك حكم الجوع بلا ربب وانما أقول اسم الجنس المفرد الدال على الشئ وعلى ما أشبهه كانسان ورجل وفرس وثوب وشبه ذلك واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بالعذاب من جنس البول وجب الاحتراز والتنزه من جنس البول فيجمع ذلك جميع أبوال جميع الدواب والحيوان الناطق والبهيم ما يؤكل وما لا يؤكل فيدخل بول الانعام في هذا العموم وهو المقصود وهذا قداعتمد والبهيم من يدعى الاستدلال بالسمع وبعض الرأى وارتضاه بعض من يدى الاستدلال بالسمع وبعض الرأى وارتضاه بعض من يدعى الاسماء بعض من يدعى الاستدلال بالسماء والمنا المؤيا وموثلا \*

(المسلك الثاني النظري) وهو من ثلاثة أوجه (أحدها) القياس على البول الحرم فنقول بول وروث فكان نجسا كسائر الابوال فيحتاج هذا القياس أن يبين أن مناط الحكم في الاصل هو أنه بول وروث وقد دل على ذلك تنبيهات النصوص مثل قوله اتقوا البول وقوله كان بنو اسرائيل اذا أصاب ثوب أحدهم البول قرضه بالمفراض والمناسبة أيضا فان البول والروث مستخبث مستقدر تمافه النفوس على حد يوجب المباينة وهذا يناسب التحريم حملا للناس على مكارم الاخلاق و السن الاحوال وقد شهد له بالاعتبار تنجس أرواث الخبائث الناس على مكارم الاخلاق و المنا و بحثنا عن الحد الفاصل بين النجاسات والطهارات وجدنا ما استحال في أبدان الحيوان عن أغذيها فما الرجز أفهو طيب الفذاء وما فضل فهو خبيثه ولهذا ما سعى رجيعا كانه أخذ ثمرجع أى رد فما كان من الخبائث يخرج من الجانب الاسفل كالفائط والبول والمني والوذي والودي فهو نجس وماخرج من الجانب الاعلى كالدمع والريق والبصاق والمخاط ونخامة الرأس فهو طاهر وما رد دكيلم المعدة ففيه تردد \* وهذا الفصل بين ما خرج من الحالية والمخاط ونخامة الرأس فهو طاهر وما ترد دكيلم المعدة ففيه تردد \* وهذا الفصل بين ما خرج من الحاليق والمخاط ونخامة الرأس فهو طاهر وما ترد دكيلم المعدة ففيه تردد \* وهذا الفصل بين ما خرج من الحاليق والمخاط ونخامة الرأس فهو طاهر وما ترد دكيلم المعدة ففيه تردد وهذا الفصل بين ما خرج من الحاليق والمخاط ونخامة الرأس فهو طاهر وما ترد دكيلم المعدة وهو كلام حسن في هذا المقام الضيق الحرائية المناس والمخاط و المناس والمخاط و المناس و ا

الذى لم يفقه كل الفقه حتى زعم زاعمون أنه تعبد محض وابتلا، وتمييز بين من يطيع وبين من يعصى وعندنا أن هذا الكلام لا حقيقة له بمفرده حتى يضم اليه أشيا، أخر فرق من فرق بين ما استحال من معدة الحيوان كالروث والقي وما استحال في معدته كاللبن \* واذا ثبت ذلك فهذه الابوال والارواث مما يستحيل في بدن الحيوان وينصع طيبه ويخرج خبيثه من جهة دبره وأسفله ويكون نجسا، فان فرق بطيب لم المأكول وخبث لم المحرم فيقال طيب الحيوان وشرفه وكرمه لا يوجب طهارة روثه فان الانسان انماحرم لحمه كرامة له وشرفا ومع ذلك فبوله أخبث الابوال ألا ترى انكم تقولون ان مفارقة الحياة لا تنجسه وان ما أبين منه وهو حى فهوطاهم أيضا كما جاء في الاثر وان لم يؤكل لحمه فلوكان اكرام الحيوان موجبا لطهارة روثه لكان الرام الحيوان موجبا لطهارة روثه لكان الرام الحيوان موجبا لطهارة روثه لكان

(الوجه الثالث) أنه في الدرجة السفلي من الاستخباث والطبقة النازلة من الاستقذار كا شهد به أنفس الناس وتجده طبائعهم وأخلاقهم حتى لا يكاد نجد أحدا ينزله منزلة (الدرالجيوان ونسله وليس لنا الا طاهر او نجس واذا فارق الطهارات دخل في النجاسات والغالب عليه أحكام النجاسات من مباعدته ومجانبته فلا يكون طاهرا لان الدين اذا تجاذبها الاصول لحقت با كثرها شبها وهو متردد ببن اللبن وبين غيره من البول وهو بهذا أشبه \* ويقوى هذا أنه قال تعالى ( يخرج من بين فرث ودم لبناخالصا) قد ثبت ان الدم نجس فكذلك الفرث لتظهر القدرة والرحمة في اخراج طيب من بين خيشين \* ويبين هذا جميعه انه يوافق غيره من البول في خلقه ولونه وريحه وطعمه فكيف يفرق بينها مع هذه الجوامع التي تكاد تجعل حقيقة أحدها حقيقة الاخر \*

( فالوجه الاول ) قياس التمثيل وتعليق الحسكم بالمشترك المدلول عليه \*

(والثاني) قياس التعليل بتنقيح مناط الحكم وضبط أصلى كلى \*

( والثالث ) التفريق بينه وبين جنس الطاهرات فلا يجوز ادخاله فيها فهذهأ نواع القياس \*

اصل ووصل وفصل \*

( فالوجه الاول ) هو الاصل والجمع بينه وبين غيره من الاخباث \*

<sup>(</sup>١) بياض بالاصل بقدركلة

( والثاني ) هو الاصل والقاعدة والضابط الذي مدخل فيه \*

( والثالث ) الفصل بينه وبين غيره من الطاهرات وهو قياس العكس \* فالجواب عن هذه الحجب والله المستعان \*

أما المسلك الاول فضعيف جدا لوجهين (أحدهما) ان اللام في البول للتعريب فتفيد ماكان ممروفا عند المخاطبين فانكان المعروف واحدا معهودا فهو المراد وما لم يكن ثم عهد بواحد أفادت الجنس إما جميعه على المرتضى أو مطلقه على رأي بعض الناس وربمـا كانت كذلك. وقد نص أهل المعرفة باللسان والنظر في دلالات الخطاب أنه لا يصار الى تعريف الجنس الا اذا لم يكن ثم شي معهود فاما اذا كان ثم شي معهود مثل قوله تمالي ( كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول) صار معهودا بتقدم ذكره وقوله ( لا مجملوا دعاء الرسول بدنك) هو معين لانه معهود بتقدم معرفته وعلمه فانه لا يكون لتعريف جنس ذلك الاسم حتى ينظر فيه هل بفيد تعريف عموم الجنس او مطلق الجنس فافهم هذا فانه من محاسن المسالك فان الحقائق ثلاثة عامة وخاصة ومطلقة \* فاذا قات الانسان قد تريد جميع الجنس وقد تريد مطلق الجنس وقد تريد شيأ بمينه من الجنس فأما الجنس المام فوجوده في الفلوب والنفوس علما ومعرفة وتصوراً واما الخاص من الجنس مثل زيدوعمرو فوجوده هو حيث حل وهو الذي يقال وجود في الاعيان وفي الاذهان الخارج (١) وقد يتصور هكذا في القلب خاصا متمنزا واما الجنس المطلق مثل الانسان المجرد عن عموم وخصوص الذي يقال له نفس الحقيقة ومطلق الجنس فهـ ذا كالا يتقيد في نفسه لا يتقيد عجله الأأنه لابدرك الا بالقلوب فتجمل محلاله بهذا الاعتبار وربما جمل موجودا في الاعيان باعتبار أن في كل انسان حظا من مطلق الانسانية فالموجود في المين الممينة من النوع حظها وقسطها \* فاذا تبين هذا فقوله فانه كان لا يستنزه من البول بيان للبول المعهود وهو الذي كان يصيبه وهو بول نفسه \* يدل على هذا أيضا سبعة أوجه (أحدها) ما روى فانه كان لا يستبرئ من البول و الاستبراء لا يكون الا من بول نفسه لانه طلب براءة الذكر كاستبراء الرحم من الولد (الثاني) ان اللام تعاقب الإضافة فقوله من البول كقوله من بوله وهذا مثل قوله (مفتحة لهم الابواب) اي أبوابها (الثالث) أنه قد روى هذا

<sup>(</sup>١) كذا بالاصلين ولعل الاصل وهو الذي يقال لهوجود في الاعيان وفي خارج الاذهان اه مصححه

الحديث من وجوه صحيحة فكان لا يستتر من بوله وهذا يفسر تلك الرواية . ثم هذا الاختلاف في اللفظ متأخر عن منصور روى الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس ومعلوم ان المحدّث لا يجمع بين هذين اللفظين والاصل والظاهر عدم تكرر قول النبي صلى الله عليه وسلم فعلم أنهم رووه بالمنى ولم يبن اى اللفظين هو الاصل. ثم ان كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال اللفظين مع ان ممنى أحدهما يجوز ان يكون موافقًا لممنى الآخر وبجوز ان يكون مخالفًا فالظاهر الموافقة. يين هذا أن الحديث في حكاية حال لما من الذي صلى الله عليه وسلم بقبرين ومعلوم أنها قضية واحدة ( لرابع ) انه اخبار عن شخص بمينه أن البول كان يصيبه ولا يستتر منه ومملوم أن الذي جرت المادة به بول نفسه ( الخامس ) أن الحسن قال البول كله نجس وقال أيضاً لا بأس بأبوال الغنم فعلم أن البول المطلق عنده هو بول الانسان (السادس) أن هذا هو المفهوم للسامع عند بجرد قلبه عن الوسواس والنمريح فانه لايفهم من قوله فانه كان لا يستنر من البول الابول نفسه - ولو قيل انه لم يخطر لا كثر الناس على بالهم جميع الابوال من بول بمير وشاة وثور لكان صدقا (السابع) أن يكفي بأن يقال أذا احتمل أن يريد بول نفسه لانه المهود وأن يريد جميع جنس البول لم يجز حمله على أحدهما الا بدليل فيقف الاستدلال. وهذا لعمرى تنزل والا فالذي قدمنا أصل مستقر من انه يجب همله على البول المعهود وهو نوع من أنواع البول وهو بول نفسه الذي يصيبه غالبا ويترشرش على أفخاذه وسوقه وربما استهان بانقائه ولم يحكم الاستنجاء منه فأما بول غيره من الآ دميين فان حكمه وان ساوى حكم بول نفسه فليس ذلك من نفس هذه الكلمة بل لاستوائهما في الحقيقة والاستواء في الحقيقة يوجب الاستواء في الحكم ألا ترى ان أحداً لا يكاد يصيبه بول غيره ولو اصابه لساءه ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم أنما اخبر عن أمر موجود غالب في هذا الحديث وهو قوله القوا البول فان عامة عذاب القبر منه فكيف يكون عامة عذاب القبر من شي لا يكاد يصيب أحدا من الناس وهذا بين لاخفاء به \* (الوجه الثاني) انه لو كان عاما في جميع الابوال فسوف نذكر من الأدلة الخاصة على طهارة هذا النوع مايوجب اختصاصه من هذا الاسم العام ومعلوم من الاصول المستقرة اذا تعارض الخاص والمام فالعمل بالخاص أولى لان ترك العمل به إيطال له واهدار والعمل به ترك لبعض مماني المام وليس استمال العام وارادة الخاص ببدع في الكلام بل هو غالب كثير و لوسلمنا التعارض

على التساوي من هذا الوجه فان في أدلتنا من الوجوه الموجبة للتقديم والترجيح وجوها أخرى من الكثرة والعمل وغير ذلك مما سنبيته ان شاء الله تعالى \* ومن عجب ما اعتمد عليه بعضهم قوله صلى الله عليه وسلم أكثر عذاب الفهر في البول. والقول فيه كالقول فيما تقدم مع أنا نعلم اصابة الانسان بول غيره قليل نادر وانما الكثير اصابته بول نفسه ولوكان اراد ان يدرج بوله في الجنس الذي يكثر وقوع المذاب بوع منه لكان بمنزلة قوله أكثر عذاب القبر من النجاسات. واعتمد أيضا على قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلى أحدكم بحضرة طعام ولا هو يدافعه الاخبثان يعني البول والنجو وزعم أن هذا يفيد تسمية كل بول ونجو أخبث والاخبث حرام نجس وهذا في غاية السقوط فان اللفظ ليس فيه شمول لفير مايدافع أصلا \* وقوله ان الاسم يشمل الجنس كله فيقال له وما الجنس العام أكل بول ونجو أم بول الانسان ونجوه وقد علم ان الذي يدافع غيره فأما مالايدافع أصلا فلا مدخل له في الحديث فهذه عمدة المخالف

( وأما المسلك النظرى ) فالجواب عنه من طريقين مجمل ومفصل \* أماالمفصل فالجواب عن الوجه الاول من وجهين (أحدهما) لانسلم ان العلة في الاصل أنه بول وروث وما ذكروه من المناسبة من تنبيه النصوص فقد سلف الجواب بأن المراد بها بول الانسان وما ذكروه من المناسبة فنقول التعليل إماان يكون بجنس استخباث النفس واستقذارها أوبقدر محدود من الاستخباث والاستقذار والمناق المناسبة المناه ومتى الم يحكم بنجاسة نوع علمنا أنه لم يفلط استخبائه ومتى الم يحكم بنجاسة نوع علمنا أنه لم يفلط استخبائه ومتى الم يحكم بنجاسة نوع علمنا أنه لم يفلط استخبائه ومتى الم يحكم بنجاسة نوع علمنا أنه لم يفلط استخبائه ومتى الم يحكم بنجاسة نوع علمنا أنه لم يفلط استخبائه ومتى الم يحكم بنجاسة نوع علمنا أنه لم يفلط استخبائه ومتى الم يحكم بنجاسة نوع علمنا أنه لم يفلط استخبائه ونعود مستدلين بالحبكم غلط استخبائه ومتى الم يحكم بنجاسة نوع علمنا أنه لم يفلط استخبائه ومتى الم يحكم بنجاسة نوع علمنا أنه لم يفلط استخبائه ومتى الم يحكم بنجاسة نوع علمنا أنه لم يفلط استخبائه ومتى الم يحكم بنجاسة نوع علمنا أنه لم يفلط استخبائه ومتى الم يحكم بنجاسة نوع علمنا أنه لم يفلط استخبائه ومتى الم يصل الناه بما ينطق المناه المناه

على المعتبر من العلة فتى استربنا في الحكم فنحن في العلة أشداسترابة فبطل هذا \* وأماالشاهد بالاعتبار فكما انه شهد لجنس الاستخباث شهد الاستخباث الشديد والاستقدار الغليظ

(وثانيهما) أن نقول لم لا يجوز أن تكون العله في الاصل أنه بول ما يؤكل لحمه وهذه علة مطردة بالاجماع منا ومن المخالفين (١) هذه المسئلة والانمكاس ان لم يكن واجبا فقد حصل الغرض وان كان شرطا في العلل فتقول فيه ما قالوا في اطراد العلة اولى حيث خولفوا فيه وعدم الانعكاس أيسر من عدم الاطراد. واذا افترق الصنفان في اللحم والعظم واللبن والشمر فلم لا يجوز افتراقهما في الروث والبول وهـ ذه المناسبة أبين فان كل واحد من هذه الاجزاء هو بعض من أبعاض البهيمة اومتولد منها فيلحق سائرها قياسا لبعض الشيء على جملته (فان قيـل) هذا منقوض بالانسان فانه طاهر ولبنه طاهر وكذلك سائر أمواهه وفض الآمه ومع هذا فروثه وبوله من أخبث الاخباث فحصل الفرق فيه بين البول وغيره (فنقول) اعلم ان الانسان فارق غيره من الحيوان في هذا الباب طردا وعكسا فقياس البمائم بعضها ببعض وجملها في حيز يباين حيز الانسان وجمل الانسان في حيز هو الواجب ألاترى انه لا ينجس بالموت على المختار وهي تنجس بالموت ثم بوله أشد من بولها - الا ترى ان تحريمه مفارق لتحريم غيره من الحيوان لكرم نوعه وحرمته حتى يحرم الكافر وغيره وحتى لا بحل أن يدبغ جلده مع ان بوله أشد وأغلظ فهذاوغير ه يدل على أن بول الانسان فارق سائر فضلاته أشدمن مفارقة بول البهائم فضلاتها إما لعموم ملابسته حتى لا يستخف به او لغير ذلك مماالله أعلم به على انه يقال في عذرة الانسان وبوله من الخبث والنتن والقذر ما ليس في عامة الابوال والارواث \* وفي الجملة فالحاق الابوال باللحوم في الطهارة والنجاسة أحسن طردا من غيره والله أعلم \*

وقى الجملة فالحاق اله بوان بالمحدوم في الطهارة والتجاسة الحسن طرق من عبرة والله العلم السلف (وأما الوجه الثاني) فنقول ذلك الاصل في الآدميين مسلم والذي جاء عن السلف انما جاء فيهم (1) من الاستحالة في أبدانهم وخروجه من الشق الاعلى او الاسفل فمن أين يقال كذلك سائر الحيوان وقد مضت الاشارة الى الفرق ثم مخالفوهم بمنعونهم أكثر الاحكام في البهائم فيقولون قد ثبت أن ما خبث لجمه خبث لبنه ومنيه بخلاف الآدمى فبطلت هذه القاعدة في الاستحالة بل قد يقولون ان جميع الفضلات الرطبة من البهائم حكمها سواء فها طاب لحمه طاب

<sup>(</sup>١) بياض بالاصلين (٢) أي في الآدميين لاجل الاستحالة اه ، ع حده

لبنه وبوله وروثه ومنيه وعرقه وريقه ودمعه — وماخبث لحمه خبث لبنه وريقه وبوله وروثه ومنيه وعرقه ودمعه وهذا قول يقوله احمد في المشهور عنه وقد قاله غيره \* وبالجملة فاللبن والمني بشهد لهم بالفرق بين الانسان والحيوان شهادة قاطعة وباستواء الفضلات من الحيوان ضربا من الشهادة — فعلى هذا يقال للانسان يفرق بين ما يخرج من أعلاه وأسفله لما الله أعلم به فانه منتصب القامة نجاسته كلهافي أعاليه ، ومعدته التي هي محل استحالة الطعام واشراب في الشق الاسفل \* وأما الله يي ونحوه فهو في الشق الاعلى وليس كذلك البهيمة فان ضرعها في الجانب المؤخر منها وفيه اللبن الطيب ولا مطمع في اثبات الاحكام بمثل هذه الحرورات \*

( وأما الوجه الثالث ) فداره على الفصل بينه وبين غيره من الطاهرات فان فصل بنوع الاستقدار بطل بجميع المستقدرات التي ربما كانت أشد استقدارا منه وان فصل بقدر خاص فلابد من توقيته وقد مضى تقرير هذا \*

وأما الجواب العام فن اوجه ثلاثة (أحدها) ان هذاقياس في مقابلة الآثار المنصوصة و هو قياس فاسد الوضع ، ومن جمع بين ما فرقت السنة بينه فقد ضاهى قول الذين قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا ولذلك طهرت السنة هذا ونجست هذا \*

(الثانى) أن هذا قياس فى باب لم تظهر أسبابه وأنواطه ولم يتبين مأخذه وما (1) بل الناس فيه على قسمين إما قائل يقول هذا استعباد محض وابتلاء صرف فلا قياس ولا إلحاق ولا اجتماع ولا افتراق وإما قائل يقول دقت علينا علله وأسبابه وخفيت علينا مسالكه ومذاهبه وقد بعث الله الينا رسولا يزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة بعثه الينا ونحن لانعلم شيأ فانما نصنع مارأيناه يصنع والسنة لا تضرب لها الامثال ولا تمارض با رآء الرجال والدين ليس بالرأى ويجب ان يتهم الرأي على الدين والقياس فى مثل هذا الباب ممتنع باتفاق اولى الالباب \*

(الثالث) ان يقال هذا كله مداره على التسوية بين بول مايؤ كل لحمه وبول مالا يؤكل لحمه وبول مالا يؤكل لحمه وهو جمع بين شيئين مفترقين فان ريح المحرم خبيثة، واما ريح المباح فهنه ما قد يستطاب مثل أرواث الظباء وغيرها وما لم يستطب منه فليس ريحه كريح غيره وكذلك خلقه غالبا فانه يشتمل على أشياء من المباح وهذا لان الكلام في حقيقة المسئلة وسنعو داليه إن شاء الله في آخرها

<sup>(</sup>١) بياض بالأصلين

(الدليل الثاني) الحديث المستفيض أخرجه أصحاب الصحيح وغيرهم محديث ألس بن مالك أن ناسا من عكل او عرينة قده و المدينة فاجتووها فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها فلما صحوا قتلوا راعى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الذود، وذكر الحديث، فوجه الحجة أنه أذن لهم في شرب الابوال ولابد أن يصيب أفواههم وأيديهم وثيابهم وآيتهم فاذا كانت نجسة وجب تطهير أفواههم وأيديهم وثيابهم للصلاة وتطهير آيتهم فيجب بيان ذلك لهم لان تأخير البيان عن وقت الاحتياج اليه لا يجوز ولم يبين الهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب عليهم إماطة ما أصابهم منه فدل على أنه غير نجس ومن البين ان لوكانت أبوال الا بل كابوال الناس لاوشك ان يشتد تغليظه في ذلك ، ومن عالم أنهم كانوا يعلمون وجوب التطهير من النجاسات فقد أبعد غاية الابعاد واتى بشئ قد يستيقن بطلانه لوجوه

(أحدها) ان الشريعة اول ماشرعت كانت أخنى وبعد انتشار الاسلام و تناقل العلم وافشائه صارت أبدى واظهر واذا كنا الى اليوم لم يستبن لنا نجاستها بل اكثر الناس على طهارتها وعامة التابعين عليه بل قد قال ابوطالب وغيره ان السلف ما كانواينجسونها ولا يتقونها وقال ابوبكر ابن المنذر وعليه اعتماد اكثر المتأخرين في نقل الاجماع والخلاف وقد ذكر طهارة الابوال عن عامة السلف \* ثم قال قال الشافعي الابوال كلها نجس وقال ولا نعلم احدا قال قبل الشافعي ان أبوال الانمام وأبعارها نجس (فات) وقد نقل عن ابن عمر انه سئل عن بول الناقة نقال اغسل ما اصابك منه وعن الزهمي فيا يصيب الراعي من أبوال الابل قال ينضح وعن حماد بن أبي سلمان في بول الشاة والبعير يفسل ومذهب أبي حنيفة نجاسة ذلك على تفصيا لهم فيه فلمل الذي أراده ابن المناف ولمل ابن عمر أمر بفسله كما يفسل الثوب من المخاط والبصاق والمني ونحو ذلك وقد السلف ولعل ابن عمر أمر بفسله كما يفسل الثوب من المخاط والبصاق والمني ونحو ذلك وقد شبت عن أبي موسى الاشعرى أنه صلى على مكان فيه روث الدواب والصحراء أمامه وقال همنا وههنا سواه وعن انس بن مالك لا بأس ببول كل ذي كرش واست أعرف عن أحد من الصحابة القول بنجاستها بل القول بطهارتها الاماذ كر عن ابن عمر ان كان اراد النجاسة فن أبن يكون ذلك مسلوما لاول على همان ماذ كر عن ابن عمر ان كان اراد النجاسة فن أبن يكون ذلك مسلوما لاول على \*

( وثانيها ) انه لو كان نجسا فوجوب النظر (١) من النجاسة ليس من الامور البينة قد انكره في الثياب طائفة من التابعين وغيرهم فمن أين يعلمه أولئك \*

(وثالثها) ان هذا لوكان مستفيضا بين ظهر انى الصحابة لم يجب ان يعلمه أولئك لانهم حديثو العهد بالجاهلية والكفر فقد كانوا يجهلون أصناف الصلوات وأعدادها وأوقاتها وكذلك غيرها من الشرائع الظاهرة فجهلهم بشرط خنى فى أمر خنى أولى وأحرى لاسيما والقوم لم يتفقهوا فى الدين أدنى تفقه ولذلك ارتد وا ولم يخالطوا أهل العلم والحكمة بل حين أسلموا واصابهم الاستيخام أمرهم بالبداوة فياليت شعري من أين لهم العلم بهذا الامر الخنى \*

(ورابعها) أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فى تعليمه وارشاده واكلاً للتعليم الى غيره بل يبين لكل واحد ما يحتاج اليه وذلك معلوم لمن أحسن المعرفة بالسنن الماضية \*

(وخامسها) أنه ليس العلم بنجاسة هذه الأرواث أبين من العلم بنجاسة بول الانسان الذي قدعلمه العذاري في حجا لهن وخدورهن ثم قدحذر منه للمهاجرين والانصار الذين أوتوا العلم والايمان فصار الاعراب الجفاة أعلم بالامور الخفية من المهاجرين والانصار بالامور الظاهرة فهذا كما ترى \*

(وسادسها) انه فرق بين الابوال والالبان وأخرجهما مخرجا واحدا والقران بين الشيئين ان لم يوجب استواءهما فلابد أن يورث شبهة فلو لم يكن البيان واجبا لكانت المقارنة بينه وبين الطاهر موجبة للتمييز بينهما ان كان التمييز حقا \* ومن الحديث دلالة أخرى فيها تنازع وهو أنه أباح لهم شربها ولو كانت محرمة نجسة لم يبح لهم شربها ولست أعلم مخالفا في جواز التداوى بأبوال الابل كما جاءت السنة لكن اختلفوا في تخريج مناطه فقيل هو أنها مباحة على الاطلاق للتداوى وغير التداوى - وقيل هى مع ذلك نجسة للتداوى وغير التداوى - وقيل بل هى محرمة وانما إباحها للتداوى - وقيل هى مع ذلك نجسة والاستدلال بهذا الوجه يحتاج الى ركن آخر وهو ان التداوى بالمحرمات النجسة محرم والدليل عليه من وجوه \*

(أحدها) أن الادلة الدالة على التحريم مثل قوله (حرمت عليكم الميتة) و «كل ذى ناب من السباع حرام» و (انما الخر والميسر رجس) عامة في حال التداوى وغير التداوى فن فرق بينما فقد فرق بين ماجمع الله بينه وخص العموم و ذلك غير جائز (فان قيل) فقد أباحها للضرورة

والمتداوى مضطر فتباح له أو انا نقيس إباحتها للمريض على إباحتها للجائع بجامع الحاجة اليها – يؤيد ذلك أن المرض يسقط الفرائض من القيام في الصلاة والصيام في شهر ومضاف والانتقال من الطهارة بالماء الى الطهارة بالصعيد فكذلك يبيح المحارم لان الفرائض والمحارم من واد واحد – يؤيد ذلك أن المحرمات من الحلية واللباس مثل الذهب والحرير قد جاءت السنة بإباحة اتخاذ الانف من الذهب وربط الاسنان به ورخص للزبير وعبد الرحمن في لباس الحرير من حكة كانت بهما فدلت هده الاصول الكثيرة على اباحة المحظورات حين الاحتياج والافتقار اليها (قلت) أما اباحتها للضرورة فق وليس التداوى بضرورة لوجوه (أحدها) أن كثيرا من المرضى أو أكثر المرضى يشفون بلا تداو لاسيافي أهل الوبر والقرى والساكنين في نواحي الارض يشفيهم الله بما خلق فيهم من القوى المطبوعة في أبدانهم الرافعة للمرض وفيا يسره لهم من نوع حركة وعمل أو دعوة مستجابة أو رقية نافعة أو قوة للقلب وحسن التوكل الى غير ذلك من الاسباب الكثيرة غير الدواء وأما الأكل فهو ضروري ولم يجعل الله أبدان الحيوان تقوم الا بالغذاء فلو لم يكن يأكل لمات فثبت بهذا فهو ضروري ولم يجعل الله أبدان الحيوان تقوم الا بالغذاء فلو لم يكن يأكل لمات فثبت بهذا أن التداوي ليس من الضرورة في شي \*

(وثانيها) أن الاكل عندالضرورة واجب قال مسروق من اضطر الى الميتة فلم يأكل فات دخل النار والتداوى غير واجب ومن نازع فيه خصمته السنة في المرأة السود آ، التي خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين الصبر على البلا، و دخول الجنة وبين الدعاء بالعافية فاختارت البلا، والجنة و وبين الدعاء بالعافية فاختارت البلا، والجني والطاعون وفي نهيه عن الفرار من الطاعون وفي نهيه عن الفرار من الطاعون وخصمه حال أبياء الله المبتاين الصابرين على البلا، حين لم يتعاطوا الاسباب الدافعة له مثل أبوب عليه السلام وغيره وخصمه حال السلف الصالح فان أبا بكر الصديق رضى الله عنه حين قالوا له ألا ندعو لك الطبيب قال قد رآني قالوا فاقال لك قال اني فعال لما أريد، ومثل هذا ونحوه يروى عن الربيع بن خيثم المخبت المنيب الذي هو أفضل الكوفيين أو كافضلهم وعمر بن عبدالعزيز الخليفة الراشد الهادى المهدي وخلق كثير لا يحصون عددا، ولست أعلم سالفا أوجب التداوى وانما الراشد الهادى المهدي وخلق كثير لا يحصون عددا، ولست أعلم سالفا أوجب التداوى وانما كان كثير من أهل الفضل والمعرفة يفضل تركه تفضلا واختيارا لما اختار الله ورضى به وتسليا كان كثير من أهل الفضل والمعرفة يفضل تركه تفضلا واختيارا لما اختار الله ورضى به وتسليا

له وهدا المنصوص عن أحمد وان كان من أصحابه من يوجبه ومنهم من يستحبه ويرجحه كطريقة كثير من السلف استمساكا لماخلقه الله من الأسباب وجعله من سنته في عباده \* (وثالثها) أن الدواء لا يستيقن بل وفي كثير من الامراض لا يظن دفعه للمرض اذ لو اطرد ذلك لم يمت أحمد بخلاف دفع الطعام للمسغبة والحجاعة فانه مستيقن بحكم سنة الله في عباده وخلقه \*

(ورابعها) أن المرض يكون له أدوية شتى فاذا لم يندفع بالمجرم انتقل الى المجلل ومحال ان لا يكون له في الحلال شفاء أودواء والذى أنزل الداء أنزل لكل داء دواة الاالموت ولا يجوز ان يكون أدوية الأدواء في القسم المجرم وهو سبحانه الرؤف الرحيم – والى هذا الاشارة بالحديث المروى إن الله لم يجمل شفاء أمتى فيما حرم عليها بخلاف المسغبة فانها وان اندفعت باى طعام اتفق الا ان الخبيث الما يباح عندفقد غيره فان صورت مثل هذا في الدواء فتلك صورة نادرة لان المرض أندر من الجوع بكثير وتعين الدواء المعين وعدم غيره نادر فلا ينتقض هذا المعين وعدم غيره نادر فلا ينتقض هذا المعين الدوا في الاوجه السالفة غنى \*

(وخامسها) وفيه فقه الباب أن الله تعالى جمل خلقه مفتقرين الى الطعام والغذاء لا تندفع الماعتهم ومسخبهم الا بنوع الطعام وصنفه فقد هدانا وعلمنا النوع الكاشف للمسغبة المزيل المخمصة وأما المرض فانه يزيله بأنواع كثيرة من الاسباب ظاهرة وباطنة روحانية وجسمانية فلم يتعين الدواء مزيلا ثم الدواء بنوعه لم يتعين لنوع من أنواع الاجسام في ازالة الداء المعين ثم ذلك النوع المعين يخفي على أكثر الناس بل على عامتهم دركه ومعرفته الخاصة والمزاولون منهم هدذا الفن أولو الافهام والعقول يكون الرجل منهم قد أفني كثيرا من عمره في معرفته ذلك ثم يخفى عليه نوع المرض وحقيقته ويخفى عليه دواؤه وشفاؤه ففارقت الاسباب المزيلة للمرض ثم يخفى عليه نوع المرض وحقيقته ويخفى عليه دواؤه وشفاؤه فارقت الاسباب المزيلة للمرض الأسباب المزيلة للمخمصة في هذه الحقائق البيئة وغيرها في كذلك افترقت أحكامها كاذكرنا والضرورة ماحضرني الآن \* أماسقوط مايسقط من القيام والصيام والاغتسال فلأن منفعة والضرورة ماحضرني الآن \* أماسقوط مايسقط من القيام والصيام والاغتسال فلأن منفعة ذلك مستيقنة بخلاف التداوى – وأيضا فان ترك المأمور به أيسر من فعل المنهى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا نهيتكم عن شي فاجتنبوه واذا أمر تكم بأمن فأنوا منه ما استطعتم النبي صلى الله عليه وسلم اذا نهيتكم عن شي فاجتنبوه واذا أمر تكم بأمن فأنوا منه ما استطعتم

فانظر كيف أوجب الاجتناب عن كل منهى عنه وفرق في المأمور به بين المستطاع وغيره وهذا يكاد يكون دليلا مستقلا في المسئلة (وأيضا) فإن الواجبات من القيام والجمعة والحج تسقط بأنواع من المشقة التي لا تصلح لاستباحة شئ من الحظورات وهذا بين بالتأمل \* (واما الحلية) فإنما بيح الذهب للأ نف وربط الاسنان لانه اضطرار وهو يسدا لحاجة يقينا كالاكل في الخمصة (وأما لبس الحرير) للحكة والجرب انسلم ذلك فإن الحرير والذهب ليسا محرمين على الاطلاق فإنهما قد أبيحا لاحد صنني المكلفين وأبيح للصنف الآخر بعضها وأبيح التجارة في من الحاجة (۱) تزين النساء بخيلاف المحرمات من النجاسات وأبيح أيضا لحصول من الحاجة بذلك في غالب الامر \* ثم الفرق بين الحرير والطمام أن باب الطمام يخالف باب اللباس لان تأثير الطعام في الأبدان أشد من تأثير اللباس على ما قد مضى فالحرم من الطعام لا يباح الا للضرورة التي هي المسغبة والمخمصة والمحرم من اللباس يباح للضرورة وللحاجة أيضا هكذا الا للضرورة التي هي المسغبة والمخمصة والحرم من اللباس يباح للضرورة وللحاجة أيضا هكذا من الشرعيات وقد حصل الجواب عن كل ما يمارض به في هذه المسئلة \*

(الوجه الثاني) أخرج مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحمر أيتداوى بها فقال انها داء وليست بدوا، فهذا نص في المنع من التداوى بالحمر ردا على من أباحه وسائر المحرمات مثلها قياسا خلافا لمن فرق بينهما فان قياس المحرم من الطعام أشبه من الغراب بالغراب بل الحمر قد كانت مباحة في بعض أيام الاسلام وقد أباح بعض المسلمين من نوعها الشرب دون الاسكار والميتة والدم بخلاف ذلك (فان قيل) الحمر قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها داء وليست بدواء فلا يجوز ان يقال هي دواء بخلاف غيرها وأيضا فني اباحة التداوى بها اجازة اصطناعها واعتصارها وذلك داع الى شربها ولذلك اختصت بالحدة فيها دون غيرها من المطاعم الحبيثة لقوة محبة الانفس لها فأقول أما قولك لا يجوز ان يقال هي دواء فهو حق وكذلك القول في سائر المحرمات على مادل عليه الحديث الصحيح ان الله هي دواء فهو حق وكذلك القول في سائر المحرمات على مادل عليه الحديث الصحيح ان الله لم يجعل شفاء كم في حرام -ثم ماذا تريد بهذا أثريد أن الله لم يخلق فيها قوة طبيعية من

<sup>(</sup>١) بياض بالاصلين ولعل المتروك قوله الى اه مصححه

السخونة وغيرها . جرت العادة في الكفار والفساق أنه يندفع فيها بعض الأدواءالباردة (١) كسائر القوى والطبائع التي أودعها جميع الأدوية من الاجسام –أم تريد شيأ آخر فان أردت الاول فهو باطل بالقضايا المجربة التي تواطأت عليها الامم وجرت عند كثير من النياس مجرى الضروريات بل هو ردلما يشاهد ويماين - بل قدقيل أنه رد للقرآن لقوله تمالي ( فيهما اثم كبير ومنافع للناس) ولعل هذا في الخرأظهر من جميع المقالات المعلومة من طيب الإبدان-وان أردت ان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر انها داء للنفوس والقلوب والعقول وهي أم الخبائث والنفس والقلب هو الملك المطلوب صلاحه وكماله وانما البدن آلة له وهو تابع لهمطيع لهطاعة الملائكة ربها فاذا صلح القلب صلح البدن كله واذا فسد البدن كله فالخرهيدا، ومرض للقلب مفسد له مضغضغ لافضل خواصه الذي هو العقل والعلم واذافسد القلب فسد البدن كله كا جاءت بهالسنة فتصير داء للبدن من هـذا الوجه بواسطة كونها داء للقلب وكذلك جميع الإموال المغصوبة والمسروقة فانه ربما صلح عليها البدن ونبت وسمن الكن يفسد عليها القلب فيفسد البدن بفساده ( واما المصلحة ) التي فيها فأنها منفعة للبدن فقط ونفعها متاع قليل فهي وان أصلحت شيأ يسيرا فهي في جنب ما تفسده كلا إصلاح . وهذا بعينه معني قوله تعالى ( فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما أكبر من نفعهما) فهذا لعمرى شأن جميع المحرمات فان فيها من القوة الخبيئة التي تؤثر في القلب ثم البدن في الدنيا والآخرة مايربي على ما فيها من منفعة قليلة تكون في البدن وحده في الدنيا خاصة على أنا وان لم نعلم جهة المفسدة في المحرمات فانا نقطع أن فيها من المفاســد ما يربي على ما نظنه من المصالح فافهم هذا فان به يظهر فقه المسئلة وسرها (واما) افضاؤه الي اعتصارها فليس بشي لانه يمكن أخذهامن أهل الكتاب على انه يحرم اعتصارها وانما القول اذا كانت موجودة أن هذا منتقض باطفاء الحرق بها ودفع الغصة اذالم يوجد غيرها (واما) اختصاصها بالحد فان الحسن البصري يوجب الحد في الميتة أيضا والدم ولم الخنزير لكن الفرق أن في النفوس داعياطبعيا وباعثا اراديا الى الحمر فنصب رادع شرعى وزاجر دنيوى ايضا ليتقابلا ويكون مدعاة الى قلة شربها وليس كذلك غيرها مما ليس في النفوس اليه كثير ميل ولا عظيم طلب \*

<sup>(</sup>١) هنا بياض باحد الاصلين

(الوجه الثالث) ما روى حسان بن مخارق قال قالت أم سلمة اشتكت بنت لى فنبذت لها في كوز فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغلي فقال ما هذا فقلت ان بنتي اشتكت فنبذنا لها هذا فقال ان الله لم يجعل شفاء كم في حرام واوه أبو حاتم بن حبان في صحيحه وفي رواية ان الله لم يجعل شفاء كم فيما حرم عليكم وصححه بعض الحفاظ وهذا الحديث نص في المسئلة وواية ان الله لم يجعل شفاء كم فيما حرم عليكم وصححه بعض الحفاظ وهذا الحديث نص في المسئلة وما الله الم يجعل شفاء كم فيما حرم عليكم وصححه بعض الحفاظ وهذا الحديث نص في المسئلة وهذا الحديث نص في المسئلة وهذا الحديث نص في المسئلة وهذا الحديث نص في المؤمنة والمؤمنة والمؤمنة

(الوجه الرابع) ما رواه أبو داود في السنن أن رجلا وصف له ضفدع يجعلها في دواء فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع وقال ان نقنقتها تسبيح فهذا حيوان محرم ولم يبح للتداوى وهو نص في المسئلة ولهل تحريم الضفدع أخف من تحريم الخبائث غيرها فانه اكثر ما قيل فيها ان نقنقتها تسبيح فما ظلك بالخنزير والميتة وغير ذلك \* وهذا كله بين لك استخفافه بطلب الطب واقتضائه واجرائه مجرى الرفق بالمريض وتطييب قلبه ولهذا قال الصادق المصدوق لرجل قال له اناطبيب قالمأنت رفيق والله الطبيب

(الوجه الخامس) ماروى ايضا في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدواء الخبيث وهو نص جامع مانع وهو صورة الفتوى في المسئلة

(الوجه السادس) الحديث المرفوع ما أبلى ما أتيت أو ماركبت اذا شربت تريامًا او تعلقت تميمة او قلت الشعر من نفسى مع ما روى من كراهة من كره الترياق من السلف الى (۱) انه لم يقابل ذلك نص عام ولا خاص يبلغ ذروة المطلب وسنام المقصد في هذا الموضع ولولا اني كتبت هذا من حفظي لاستقصيت القول على وجه يحيط عا دق وجل والله الهادى الى سواء السبيل هذا من حفظي لاستقصيت القول على وجه يحيط عا دق وجل والله الهادى الى سواء السبيل

(الدايل الثالث) وهو في الحقيقة رابع الحديث الصحيح الذي خرجه مسلم وغيره من حديث جابر بن سمرة وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فانها بركة وسئل عن الصلاة في مبارك الابل فقال لا تصلوا فيها فانها خلقت من الشياطين \* ووجه الحجة من وجهين (أحدها) انه أطلق الاذن بالصلاة ولم يشترط حائلا يتي من ملامستها والموضع موضع حاجة الى البيان فلو احتاج لبينه وقد مضى تقرير هذا ، وهذا شبيه بقول الشافعي توك الاستفصال ، في حكاية الحال ، مع قيام الاحتمال ، ينزل منزلة العموم في المقال ، فانه ترك استفصال السائل أهناك حائل يحول بينك وبين ينزل منزلة العموم في المقال ، فانه ترك استفصال السائل أهناك حائل يحول بينك وبين

<sup>(</sup>١) كذا بالاصلين ولعل الصواب على أنه تدبر أه مصحيحه

أبعارها مع ظهور الاحتمال ليس مع قيامه فقط وأطلق الاذن بل هذا أوكد من ذلك لان الحاجة هنا الى البيان أمس وأوكد (والوجه الثاني) انها لوكانت نجسة كأرواث الآدميين لكانت الصلاة فيها إما محرمة كالحشوش والكنف او مكروهة كراهية شديدة لانها مظنة الأخباث والانجاس فأما أن يستحب الصلاة فيها ويسميها بركة ويكون شأنها شأن المشوش او قريبا من ذلك فهو جمع بين المتنافيين المتضادين وحاشا الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك \* ويؤيدهذا ماروى أن اباموسي صلى في مبارك الغنم وأشار الي البرية وقال همنا وثم سوا، وهو الصاحب الفقيه العالم بالتنزيل الفاهم للتأويل سوسى بين محل الابعار وبين ما خلا عنها فكيف يجامع هذا القول بنجاستها — وأما نهيه عن الصلاة في مبارك الابل فليست اختصت به دون البقر والغنم والظباء والخيل اذ لوكان السبب نجاسة البول لكان تفريقا بين المتماثيان وهو ممتنع يقينا \*

(الدليل الرابع) وهو في الحقيقة سابع ما ثبت واستفاض من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على راحلته وأدخلها المسجد الحرام الذي فضله الله على جميع بقاع الارض وبركها حتى طاف بها اسبوعا – وكذلك أذنه لام سلمة ان تطوف راكبة ومعلوم انه ليس مع الدواب من العقل ما تمتنع به من تلويث المسجد المأمور بتطهيره للطائفين والعاكفين والركع السجود فلو كانت أبوالها نجسة لكان فيه تعريض المسجد الحرام للتنجيس مع أن الضرورة مادعت الى ذلك وانما الحاجة دعت اليه ولهذا استنبكر بعض من يرى تنجيسها إدخال الدواب المسجد الحرام وحسبك نقول بطلانا ردَّه في وجه السنة التي لا رب فيها \*

(الدليل الخامس) وهو الثامن ماروي عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال فأما ما أكل لحمه فلا باس ببوله وهذا ترجمة المسئلة الا أن الحديث قد اختلف فيه قبولا ورداً فقال أبو بكر عبد العزيز ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال غيره هو موقوف على جابر — فان كان الاول فلا ريب فيه — وان كان الثاني فهو قول صاحب وقد جاء مثله عن غيره من الصحابة أبى موسى الاشعرى وغيره فينبني على أن قول الصحابة اولى من قول من بعدهم وأحق أن يتبع — وان علم انه انتشر في سائرهم ولم ينكروه فصار إجماعا سكوتيا \*

(الدليل السادس) وهو التاسع الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن مسعود أن رسول

الله صلى الله عليه وسلم كان ساجدا عند الكعبة فأرسلت قريش عقبة بن أبي معيط الى قوم قد نحروا جُزورا لهم فجاء بفرثها وسلاها فوضعهما على ظهر رسول الله صلى الله عليـه وسلم وهو ساجه ولم ينصرف حتى قضى صلاته فهذا ايضا(١) في أن ذلك الفرث والسلى لم يقطع الصلاة – ولا يمكن حمله فيما أرى الا على أحد وجوه ثلاثة إما أن يقال هو منسوخ وأعنى بالنسخ أن هذا الحكم مرتفع وان لم يكن قد ثبت بخطاب لانه كان بمكر وهذا ضعيف جدا لان النسخ لايصار اليه الابيقين وأما بالظن فلا يثبت النسخ - وأيضا فانا ما علمنا أن اجتناب النجاسة كان غير واجب ثم صار واجبا لاسما من يحتج على اجتناب النجاسة بقوله تعالى (وثيا بك فطهر) وسورة المدثر في أول المنزل فيكون فرض التطهير من النجاسات على قول هؤلاء من أول الفرائض فهذا هذا - وإما أن يقال هذا دليل على جواز حمل النجاسة في الصلاة وعامة من يخالف في هذه المسئلة لا يقول بهذا القول فيلزمهم ترك الحديث . ثم هذا قول ضعيف خلافه الاحاديث الصحاح في دم الحيض وغيره من الاحاديث. ثم أنهم لا أعلمهم يختلفون أنه مكروه وان اعادة الصلاة منه اولى فهـ ذا هذا لم يبق الا أن يقال الفرث والسلى ليس بنجس وانما هو طاهر لانه فرث ما يؤكل لحمه وهذا هو الواجب ان شاء الله تمالي لكثرة القائلين به وظهورالدلائل عليه وبطول الوجهين الاولين يوجب تمين هذا (فان قيل)ففيه السلى وقد يكون فيه دم (قلنا) يجوزان يكون دما يسير ابل الظاهر أنه يسير والدم اليسير معفوعن حمله في الصلاة (فان قيل) فالسلى لحم من ذبيحة المشركين وذلك نجس وذلك باتفاق (قلنا) لانسلم الهقدكان حرم حينئذ ذبائح المشركين بل (٢) او المقطوع به أنها لم تكن حرمت حينئذفان الصحابة الذين أسلموا لمينقل انهم كانوا ينجسون ذبائح قومهم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لمينقل عنه انهكان يجتنب الا ماذيح للأصنام أماما ذبحه قومه في دورهم لم يكن يتجنبه ولوكان تحريم ذبائح المشركين قد وقع في صدر الاسلام لكان في ذلك من المشقة على النفر القليل الذين أسلموا مالا قبل طميه فان عامة أهل البلدمشر كون وهملا عكنهم ان يأكلوا ويشربوا الامن طمامهم وخبزهم وفي أوانيهم لقلتهم وضعفهم وفقرهم • ثم الاصل عدم التحريم حينئذ فن ادعاه احتاج الى دليل

(الدليل السابع) وهو الماشر ماصح عن النبي صلى الله عليه وسلمأنه نهى عن الاستجمار بالعظم

<sup>(</sup>١) بياض بالاصلين ولعل المتروك قوله بين اه (٢) بياض بالاصاين ولعل الاصل بل المظنون او المقطوع به اه

والبعر وقال أنه زاد اخوانكم من الجن - وفي لفظ قال فسألوني الطعام لهم ولدو ابهم فقلت لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما وكل بعرة علف لدوا بكرقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تستنجو ابهمافانهمازادأخوانكم من الجن \* فوجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي أن يستنجي بالعظم والبعر الذي هو زاداخو اننامن الجن وعلف دوابهم ومعلومانه انما نهي عن ذلك لئلا ننجسه عليهم ولهذا استنبط الفقهاء من هذا أنه لا يجوز الاستنجاء بزاد الانس \* ثم انه قد استفاض النهى في ذلك والتغليظ حتى قال من تقلد وترا أو استنجى بعظم أو رجيع فان محمد آمنه بري، (١) ومعلوم انهلوكان البعرفي نفسه بجسالم يكن الاستنجاء به ينجسه ولم يكن فرق بين البعر المستنجى به والبعر الذي لا يستنجي بهوهذاجم بين ما فرقت السنة بينه . ثم ان البعر لوكان نجسا لم يصلح أزيكون علفا لقوم مؤمنين فانها تصير بذلك جلالة ولوجاز أنتصير جلالة لجاز أن تعلف رجيع الأنس ورجيع الدواب فلا فرق حينتذ ولانه لما جعل الزاد لهم مافضل عن الانس ولدوابهم ما فضل عن دواب الانس من البعر شرط في طعامهم كل عظم ذكر اسم الله عليه فلابد أن يشرط في علف دوابهم تحوذلك وهو الطهارة \*وهذا يبين لك أن قوله في حديث ابن مسمو دلما أتاه بحجرين وروثة فقال انهاركس انما كان لكو نهاروثة آدمي ونحوه ٠ على انها قضية عين فيحتمل أن تكون روثة ما يؤكل لحمه وروثة ما لا يؤكل لحمه فلا يم الصنفين ولا يجوز القطع بأنها مما يؤكل لحمه مع أن لفظ الركس لايدل على النجاسة لان الركس هو المركوس اى المردود وهو معنى الرجيع ومعلوم أن الاستنجاء بالرجيع لا يجوز بحال إمالنجاسته وامالكونه علف دواب اخواننا من الجن (الوجهالثامن) وهوالحادي عشر أن هذه الاعيان لوكانت نجسة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبينه فليست نجسة وذلك لان هذه الاعيان تكثر ملابسة الناس لها ومباشرتهم لكشير منها خصوصا الامةالتي بمث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الابل والغنم غالب أموالهم ولا يزالون يباشرونها ويباشرون أماكنها في مقامهم وسفرهم مع كثرة الاحتفاء فيهم حتى ان عمر رضي الله عنه كان يأمر بذلك تمعددوا واخشوشنوا وامشوا حفاة وانتعلوا. ومحالب الالبأن كثيرا ما يقع فيهامن ألبانها(١) وليس ابتلاؤهم بها باقل من ولوغ الكاب في أوانيهم فلوكانت نجسة يجب غسل الثياب والابدان والاواني منها وعدم مخالطته ويمنع من الصلاة مع ذلك ويجب تطهير (١) في نسخة بريُّ منه (١) كذا بالاصلين والصواب من ابعارها أو أبوالها اه مصححه

الارض مما فيه ذلك اذا صلي فيها والصلاة فيها تكثر في أسفارهم وفي مراح أغنامهم ويحرم شرب الابن الذي يقع فيه بمرها وتفسل اليد اذا أصابها البول او رطوبة البعر الى غير ذلك من أحكام النجاسة لوجب أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا تحصل به معرفة الحكم ولوبين ذلك لنقل جيعه او بهضه فان الشريعة وعادة القوم توجب مثل ذلك فلها لم ينقل ذلك علم أنه لم يبين لهم نجاستها \* وعدم ذكر نجاستها دليل على طهارتها من جهة تقريره لهم على مباشرتها وعدم النهى عنه والتقرير دليل الاباحة — ومن وجه أن مثل هذا يجب بيانه بالخطاب ولا تحال الامة فيه على الرأى لانه من الاصول لامن الفروع — ومن جهة أن ما سكت الله عنه فهو مما عفا عنه لاسيها اذا وصل بهذا الوجه —

( الوجه التاسع ) وهو الثاني عشر وهو أن الصحابة والتابعين وعامة السلف قد ابتلي الناس في أزمانهم بأضعاف ما ابتلوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولايشك عافل في كثرة وقوع الحوادث المتعلقة بهذه المسئلة \*ثم المنقول عنهم أحد شيئين إماالقول بالطهارة اوعدم الحكم بالنجاسة مثل ماذكرناه عن أبي موسى وأنس وعبد الله بن مغفل انه كان يصلي وعلى رجليه أثر السرقين. وهذا قد عاين أكابر الصحابة بالمراق – وعن عبيد بن عمير قال أن لى غما تبعر في مسجدي وهذا قد عاين أكابر الصحابة بالحجاز – وعن ابراهيم النخفي فيمن يصلي وقد أصابه السرقين قال لا بأس – وعن أبي جعفر الباقر ونافع مولى ابن عمر (١) أصابت عمامته بول بمير فقالا جميعا لاباس - وسألها جعفر الصادق وهو أشبه الدليل على أن ماروى عن ابن عمر في ذلك من الغسل اماضعيف اوعلى سبيل الاستحباب والتبظيف فان نافعاً لا يكاد يخفي عليه طريقة ابن عمر في ذلك ولا يكاد يخالفه والمأثور عن السلف في ذلك كشير . - وقد نقل عن بعضهم الفاظ ان ثبتت فليست صريحة بنجاسة محل النزاع مثل ماروى عن الحسن أنه قال البول كله يغسل وقد روى عنه انه قال لا باس بأبوال الغنم فعلم انه أراد بول الانسان الذكر والانثى والكرين والصغير وكذلك ماروى عن أبي الشعثاء انه قال الابوال كلهاأ نجاس فلمله أراد ذلك ان ثبت عنه وقد ذكرنا عن ابن المنذر وغيره أنه لم يمرف عن أحد من السلف القول بنجاستها ومن المعلوم الذي لاشك فيه أن هذا اجهاع على عدم النجاسة بل مقتضاه أن التنجيس من الاقوال المحد ته فيكون مردودا

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل

بالادلة الدالة على إبطال الحوادث لاسيما مقالة محدثه نخالفة لماعليه الصدر الاول ومن المعلوم أن الاعيان الموجودة في زمانهم ومكانهم اذا أمسكوا عن تحريمها وتنجيسها مع الحاجة الى بيان ذلك كان تحريمها وتنجيسها ممن بعدهم بمنزلة ان يمسكوا عن بيان أفعال يحتاج الى بيان وجوبها لوكان ثابتا فيجئ من بعدهم فيوجبها \* ومتى قام المقتضى للتحريم أو الوجوب ولم يذكروا وجوبا ولا تحريما كان إجماعا منهم على عدم اعتقاد الوجوب والتحريم وهو المطلوب وهذه الطريقة معتمدة في كثير من الاحكام وهي أصل عظيم ينبغي للفقيه أن يتأملها ولا يغفل عن عورها (١) لكن لا يسلم الا بعدم ظهور الخلاف في الصدر الاول فان كان فيه خلاف محقق بطلت هذه الطريقة والحق أحق ان يتبع \*

﴿ الوجه العاشر ﴾ وهو الثالث عشر في الحقيقة أنا نعلم يقينا أن الحبوب من الشعير والبيضاء والذرة وتحوها كانت تزرع في مزارع المدينة على عهدالنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ويعلم ان الدواب اذا داست فلابد أن تروث وتبول ولوكان ذلك ينجس الحبوب لحرمت مطلقا أو لوجب تنجيسها وقد أسلمت الحجاز واليمين ونجد وسائر جزائر العرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث اليهم سعاته وعماله يأخذون عشور حبوبهم من الحنطة وغيرها وكانت سمراء الشام تجلب الى المدينة فيأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون على عهده وعامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر وزرع وكان يعطى المرأة من نسامه ثمانين وستى شعير من غلة خيـبر وكل هـذه تداس بالدواب التي تروث وتبول عليها فلو كانت تَنْجُس بذلك لكان الواجب على أقل الاحوال تطهير الحب وغسله ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولافعل على عهده فعلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يحكم بنجاستها. ولايقال هو لم يتيقن أن ذلك الحب الذي أكله مما أصابه البول والاصل الطهارة - لانا نقول فصاحب الحب قد تيقن مجاسة بعض حبه واشتبه عليه الطاهر بالنجس فلا يحل له استعمال الجميع بل الواجب تطهير الجميع كما اذا علم نجاسة بعض البدن او الثوب او الارض وخني عليه مكان النجاسة غسل ما يتيقن به غسلها وهو لم يأمر بذلك . ثم اشتباه الطاهر بالنجس نوع من اشتباه الطمام الحلال بالحرام فكيف يباح أحدها من غير تحر فان القائل اما أن يقول

<sup>(</sup>١) كذا بالاصلين ولعله عن عودها أي معاودتها اه مصححه

يحرم الجميع وإما أكثره ما يقول ('') بالتحرى فأما الاكل من أحدها بلا تحرّ فلا أعرف أحدا جوزه والها يستمسك ('') بالاصل مع تيقن النجاسة \* ولا محيص عن هذا الدليل الا الى أحد أمرين – إما أن يقال بطهارة هذه الابوال والارواث – أو ان يقال عنى عنها في هذا الموضع للحاجة كما يعنى عن ريق الكلب في بدن الصيد على أحد الوجهين وكما يطهر محل الاستنجاء بالحجر في أحد الوجهين الى غير ذلك من مواضع الحاجات – فيقال الاصل فيما استحل جريانه على وفاق الاصل فن ادعى أن استحلل هذا مخالف للدليل لاجل الحاجة فقد ادعى ما يخالف الاصل فلا يقبل منه الا بحجة قوية وليس معه من الحجة ما يوجب أن يجمل هذا مخالفا للاصل ولا شك انه لو قام دليل يوجب الحظر لامكن أن يستثنى هذا الموضع فأما ماذكر من العموم النجاسة المطلقة على ما تبين عندالتأمل على أن ثبوت طهارتها والعفو عنها في هذا الموضع أحد النجاسة المطلقة على ما تبين عندالتأمل على أن ثبوت طهارتها والعفو عنها في هذا الموضع أحد موارد الخلاف فيبقي الحاق الباقي به بعدم القائل بالفرق \*

ومن جنس هذا (الوجه الحادى عشر) وهو الرابع عشر وهو اجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم في كل عصر ومصر على دياس الحبوب من الحنطة وغيرها بالبقر ونحوها مع القطع ببولها وروثها على الحنطة ولم ينكر ذلك منكر ولم يفسل الحنطة لاجل هذا أحد ولا احترز عن شيء مما في البيادر لوصول البول اليه والعلم بهذا كله علم اضطراري ما أعلم عليه سؤالا ولاأعلم لمن يخالف هـذا شبهة وهذا العمل الى زماننا متصل في جميع البلاد لكن لم نحتج باجماع الاعصار التي ظهر فيها هذا الخلاف اللا يقول المخالف انا أخالف في هذا وانما احتججنا بالإجماع قبل كونهم كانوا يأكلون بالإجماع قبل كونهم كانوا يأكلون الحنطة ويلبسون الثياب ويسكنون البناء فانا نتيقن أن الارض كانت تزرع و نتيقن انهم كانوا يأكلون في كلون ذلك الحب ويقرون على أكله و نتيقن ان الحب لا يداس الا بالدواب و نتيقن ان لابد أن تبول على البيدر الذي يبتى أياما ويطول دياسها له وهذه كلها مقدمات يقينية \*

( الوجه الثاني عشر) وهو الخامس عشر أن الله تعالى قال (وطهر بيتى للطائفين والعاكفين

<sup>(</sup>١). قوله مايقول كذا بالاصلين ولعل الصواب وإما ان يقول بالتحري والله أعلم اه مصححه

<sup>(</sup>٢) كذا بالاصلين وصوابه ولايستمسك أو مع عدم تيقن النجاسة اه مصححه

والركع السجود) فأمر بتطهير بيته الذي هو المسجد الحرام وصح عنه صلي الله عليه وسلم انه أمر بتنظيف المساجد وقال جعلت لى كل أرض طيبة مسجدا وطهورا وقال الطواف بالبيت صلاة ومعلوم قطعا ان الحمام لم يزل ملازما للمسجد الحرام لامنه وعبادة بيت الله وأنه لا يزال ذرقه ينزل في المسجد وفي المطاف والمصلى فلو كان نجسا لتنجس المسجد بذلك واوجب تطهير المسجد منه إما بابعاد الحمام او بتطهير المسجد او بتسقيف المسجد ولم تصح الصلاة في أفضل المساجد وأمها وسيدها لنجاسة أرضه وهذا كله مما يعلم فساده يقينا ولا بدمن أحد قولين المساجد وأمها اوالعفو عنه كافي الدليل قبله وقد بينا رجحان القول بالطهارة المطلقة \*

(الدليل الثالث عشر) وهو في الحقيقة السادس عشر مسلك التشبيه والتوجيه فنقول والله الهادى علم ان الفرق بين الحيوان المأكول وغيرالمأكول انما فرق بينهما لافتراق حقيقتهما وقد سمى الله هذا طيباً وهذا خبيثاً وأسباب التحريم إما لقوة السبعية التي تكون في نفس البهيمة فأكلها يورث نبات أبداننا منها فتصير أخلاق الناس أخلاق السباع اولما الله اعلم به وإما خبث مطممها كما يأكل الجيف من الطير او لانها في نفسها مستخبثة كالحشرات فقد رأيناطيب المطمم يؤثر في الحل وخبثه يؤثر في الحرمة كما جاءت به السنة في لحوم الجلالة ولبنها وبيضها فأنه حرم الطيب لاغتذائه بالخبيث وكذلك النبات المسقى بالماء النجس والمسمد بالسرقين عند من يقول به وقد رأينا عدم الطعام يؤثر في طهارة البول او خفة نجاسته مثل الصبى الذي لمياً كل الطعام فهذا كله سين أشياء - منها أن الابوال قد يخفف شأنها بحسب المطعم كالصبى وقد ثبت أن المباحات لاتكون مطاعمها الاطيبة فغير مستنكر أن تكون أبوالهاطاهية لذلك - ومنها أن المطعم اذاخبث وفسد حرم مأنبت منه من لحم ولبن وبيض كالجلالة والزرع المسمد وكالطير الذي يأكل الجيف فاذا كان فساده يؤثرفي تنجيس ماتوجبه الطهارة والحل فغير مستنكرأن يكون طيبه وحله يؤثر في تطهير ما يكون في محل آخر بجسا محرما فان الأرواث والابوال مستحيلة مخلوقة في باطن البهيمة كغيرها من اللبن وغيره \* يبين هـ ذا ما يوجد في هـ ذه الارواث من مخالفتها غيرها من الارواث في الخلق والريح واللون وغير ذلك من الصفات فيكون فرق ما بينها فرق ما بين اللبنين والمسن (١) وبهذا يظهر خلافها للانسان \* يؤكد ذلك ما قــد بيناه من ان

<sup>(</sup>١) كذا بالاصلين بالاهمال ولعله والمنتين والله أعلم اه مصححه

المسلمين من الزمن المتقدم والى اليوم في كل عصر ومصر مازالوا يدوسون الزروع المأكولة بالبقر ويصيب الحب من أرواث البقر وأبوالها وماسمهنا أحدا من المسلمين غسل حبا ولوكان ذلك منجسا او مستقذرا لأوشك أن ينهوا عنها وأن تنفر عنه نفوسهم نفورها عن بول الانسان ولوقيل هذا اجماع عملى لكان حقا وكذلك مازال يسقط في المحالب من أبعار الأنعام ولايكاد أحد يحترز من ذلك ولذلك عفا عن ذلك بعض من يقول بالتنجيس على أن ضبط قانون كلى في الطاهر والنجس مطرد منعكس لميسرى (۱) وليس ذلك بالواجب علينا بعد علمنا بالانواع الطاهرة والانواع النجسة فهذه اشارة لطيفة الى مسالك الرأى في هذه المسئلة وتمامه ما حضر في كتابه في هذا المجلس والله يقول الحق والله يهدى السبيل \*

﴿الفصل الثاني في منى الآدمي ﴿ وفيه أقو ال ثلاثة (أحدها) أنه نجس كالبول فيجب غسله رطبا ويابساه ن البدن والثوب وهذا قول مالك والاوزاعي والثوري وطائفة (وثانيها) انه نجس يحزي فرك فرك يابسه وهذا قول أبي حنيفة واسحق ورواية عن أحمد ﴿ ثم هنا اوجه قيل يجزي فرك يابسه ومسحر طبه من الرجل دون المرأة لانه يعنى عن يسيره ومنى الرجل يتأتى فركه ومسحه يخلاف منى المرأة فانه رقيق كالمذى وهذا منصوص أحمد وقيل يجزئ (٢) فركه فقط منهما لذهابه بالفرك وبقاء أثره بالمسح وقيل بل الجواز مختص بالفرك من الرجل دون المرأة كاجاءت به السنة كاسنذ كره (وثالثها) أنه مستقدر كالمخاط والبصاق وهذا قول الشافعي وأحمد في المشهور عنه وهو الذي نصر ناه والدليل عليه وجوه ﴿

(أحدها) ما أخرج مسلم وغيره عن عائشة قالت كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه – وروى فى لفظ الدارقطنى كنت أفركه اذا كان يابسا واغسله اذا كان رطبا \* فهذا نص في أنه لبس كالبول نجسا يكون نجاسة غليظة وفبقى ان يقال يجوز ان يكون نجسا كالدم أو طاهرا كالبصاق الكن الثانى أرجح لان الاصل وجوب تطهير الثياب من الانجاس قليلها وكثيرها فاذا ثبت جواز حمل قليله فى الصلاة ثبت ذلك فى كثيره فان القياس لا يفرق بينهما (فان قيل) فقد أخرج مسلم فى صحيحه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج الى الصلاة في ذلك الثوب وانا أنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج الى الصلاة في ذلك الثوب وانا أنظر

<sup>(</sup>١) كذا بالاصلين ولعل صوابه لم يتيسر والله أعلم اله مصححه (٢) في نسخة يجوز

الى أثر الغسل فيه وفهذا يمارض حديث الفرك في منى رسول الله صلى الله عليه وسلم والغسل دليل النجاسة فان الطاهر لا يطهر - فيقال هذا لا يخالفه لان الفسل للرطب والفرك لليابس كا جاء مفسر ا في رواية الدارقطني أو هذا أحيانا وهذا أحيانا - واما الغسل فان الثوب قد يفسل من المخاط والبصاق والنخامة استقذارا لا تنجيسا ولهذا قال سعد بن أبي وقاص وابن عباس أمطه عنك ولو با فخرة فانما هو بمنزلة المخاط والبصاق \*

(الدليل الثاني) ما روي الامام أحمد في مسنده باسناد صحيح عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بسات المني من ثوبه بعرق الاذخر ثم يصلي فيه (') ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه وهذا من خصائص المستقذرات لامن أحكام النجاسات فان عامة القائلين بنجاسته لا يجوزون مسح رطبه \*

(الدليل الثالث) ما احتج به بعض أو لينا بما رواه اسحق الازرق عن شريك عن محمد ابن عبد للرحمن عن عطاء عن ابن عباس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب فقال انما هو بمنزلة المخاط والبصاق وانما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو باذخرة و و قال الدارقطني لم يرفعه غير اسحق الازرق عن شريك (قالوا) وهذا لا يقدح لان اسحق بن يوسف الازرق أحد الأئمة وروى عن سفيان وشريك وغيرهما وحدث عنه أحمد ومن في طبقته وقد أخرجه صاحبا الصحيح فيقبل رفعه وماينفر دبه فو وانا أقول في أما هذه الفتيا فهي ثابتة عن ابن عباس وقبله سعد بن أبي وقاص ذكر ذلك عنهما الشافيي وغيره في كتبهم و وأما رفعه الي النبي عباس وقبله سعد بن أبي وقاص ذكر ذلك عنهما الشافيي وغيره في كتبهم وأما منهم شريك موقوفا \* ثم شريك ومحمد بن عبد الرحمن وهو ابن أبي ليلي ليسافي الحفظ بذاك والذين هم اعلم منهم بعطاء مثل ابن جريح الذي هو أثبت فيه من القطب وغيره من المكيين لم يروه أحد الاموقوفا وهذا كله دليل على وهم الذي هو أثبت فيه من القطب وغيره من المكيين لم يروه أحد الاموقوفا وهذا كله دليل على وهم تلك الرواة (فان قلت) أليس من الاصول المستقرة أن زيادة العدل مقبولة وان الحكم لمن رفع لا لمن وقف لانه زائد (قلت) هذا عندنا حق مع تكافؤ المحدثين المخبرين وتعادلهم وأما مع لا لمن وقف لانه زائد (قلت) هذا عندنا حق مع تكافؤ المحدثين المخبرين وتعادلم وأما مع الروايتان وتتمارضا وامامتي تعارضتا يسقط رواية الاقل بلاريب وههنا المروى ليس هومقابلة (الوايتان وتتمارضا وامامتي تعارضتا يسقط رواية الاقل بلاريب وههنا المروى ليس هومقابلة (الوايتان وتعارضا وامامتي تعارضتا يسقط رواية الاقل بلاريب وههنا المروى ليس هومقابلة (الوايتان وتتمارضا وامامتي تعارضا على الموقوفا وهذا الموقوفا وهذا الموقوفا وهوراء والمها الموقوفا وهوراء والمها الموقوفا وهوراء والموتاء الموقوفا وهوراء والموتاء الموقوفا وهوراء والموتاء الموقوفا المروى الموقوفا الموقوفا وهوراء والموتاء والموتاء الموقوفا وهوراء والموتاء والموتاء والموتاء والموتاء الموتوفاء والموتاء الموتوفاء والموتاء الموتوفاء والموتاء والموتاء

<sup>(</sup>١) هنا بياض باحد الاصلين (٢) كذا بالاصلين وفي العبارة بعض تحريف أوسقط والله اعلم اه مصححه

بكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قالها ثم قالها صاحبه تارة — تارة ذا كرا وتارة آثرا وانما هو حكاية حال وقضية عين في رجل استفتى على صورة وحروف أثورة فالناس ذكروا أن المستفتى ابن عباس وهذه الرواية ترفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وليست القضية الا واحدة اذلو تعددت القضية لما أهمل الثقات الأثبات ذلك على ما يعرف من اهتمامهم بمثل ذلك — وأيضا فأهل نقد الحديث والمعرفة به أقعد بذلك وليسوا يشكون في ان هذه الرواية وهم \*\*

(الدايل الرابع) أن الاصل في الاعيان الطهارة فيجب القضاء بطهارته حتى يجيئنا ما يوجب القول بأنه نجس وقد بحثنا وسبرنا فلم نجد لذلك أصلا فعلم ان كل ما لا يمكن الاحتراز عن ملابسته معفو عنه ومعلوم أن المني يصيب أبدان النياس وثيابهم وفرشهم بغير اختيارهم أكثر مما يلغ الهر في آنيتهم فهو طو آف الفضلات بل قد يتمكن الانسان من الاحتراز من البصاق والمخاط المصيب ثيابه ولا يقدر على الاحتراز من منى الاحتلام والجماع وهذه المشقة النظاهرة توجب طهارته ولو كان المقتضى للتنجيس قامًا – الا ترى ان الشارع خفف في النجاسة المعتادة فاجتزأ فيها بالجامد مع ان ايجاب الاستنجاء عند وجود الماء أهون من الجاب غسل الثياب من المنى لاسبا في الشتاء في حق الفقير ومن ليس له الاثوب واحد \*

( فان قيل ) الذي يدل على نجاسة المنى وجوه ( أحــدها ) ماروى عن عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انمايفسل الثوب من البول والغائط والمنى والتى و رواه ابن عدى وحديث عائشة قد مضى في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسله \*

﴿ الوجه الثاني ﴾ أنه خارج يوجب طهارتى الخبث والحدث فيكان نجساكالبول والحيض وذلك لان انجاب نجاسة الطهارة دليل على انه نجس فان إماطته وتنحيته أخف من التطهير منه فاذا وجب الاثقل فالاخف أولى لاسيما عند من يقول بوجوب الاستنجاء منه فان الاستنجاء اماطة وتنحية فاذا وجب تنحيته في مخرجه فني غير مخرجه أحق وأولى \*

﴿ الوجه الثالث ﴾ أنه من جنس المذى فكان نجسا كالمذى وذاك لان المذى يخرج عند مقدمات الشهوة والمنى أصل المذى عند استكمالها وهو يجرى في مجراه ويخرج من مخرجه فاذا نجس الفرع فلان ينجس الاصل أولى \*

﴿ الوجه الرابع ﴾ انه خارج من الذكر أو خارج من القبل فكات نجسا كجميع

الخوارج مثل البول والمذى والودى وذلك لان الحكم فى النجاسة منوط بالخرج. -ألا ترى أن الفضلات الخارجـة من أعالي البدن ليست نجسـة وفي أسافله تكون نجسـة وان جمها الاستحالة فى البدن \*

﴿ الوجه الخامس ﴾ أنه مستحيل عن الدم لانه دم قصرته الشهوة ولهـــذا يخرج عنـــد الا كثار من الجماع أحر والدم نجس والنجاسة لاتطهر بالاستحالة عندكم »

﴿ الوجه السادس ﴾ أنه يجرى في مجري البول فيتنجس بملاقاة البول فيكون كاللبن في النظرف النجس فهذه أدلة كلها تدّل على نجاسته \*

﴿ فنقول ﴾ الجواب وعلى الله قصد السبيل \* أما حديث عمار بن ياسر فلا أصل له . في اسناده ثابت بن حماد قال الدارقطني ضعيف جداً وقال ابن عدى له مناكير وحديث عائشة مضي القول فيه \*

﴿ وأما الوجه الثانى ﴾ فقو لهم يوجب طهارتى الخبث والحدث أما الخبث فمنوع بل الاستنجاء منه مستحب كا يستحب إماطته من الثوب والبدن وقد قيل هو واجب كا قد قيل يجب غسل الانثيين من المذى وكا يجب غسل أعضاء الوضوء اذا خرج الخارج من الفرج فهذا كله طهارة وجبت لخارج وان لم يكن المقصود بها اماطته وتنجيسه بل سبب آخر كا يفسل منه سائر البدن \* فالحاصل ان سبب الاستنجاء منه ليس هو النجاسة بل سبب آخر فقولهم يوجب طهارة الخبث وصف ممنوع في الفرع فليس غسله عن الفرج للخبث وليست الطهارات منحصرة في ذلك كفسل اليدعند القيام من نوم الليل وغسل الميت والاغسال المستحبة وغسل الانثيين وغير ذلك وفهد الطهارة ان قيل بوجوبها فهى من القسم الثالث فيبطل قياسه على البول لفساد الوصف الجامع \* وأما ايجابه طهارة الحدث فهو حق لكن طهارة الحدث ليست أسبابها منحصرة في النجاسات فان الصغري تجب من الربح اجماعا وتجب بموجب الحجة من أسبابها منحصرة في النجاسات فان الصغري تجب من الربح اجماعا وتجب بموجب الحجة من ملامسة الشهوة ومن مس الفرج ومن لحوم الابل ومن الردة وغسل الميت وقد كانت تجب ملاسة الشهوة ومن مس الفرج ومن لحوم الابل ومن الردة وغسل الميت وقد كانت تجب بالايلاج اذا التقي الختانان ولا تجاسة وتجب بالولادة التي لادم معها على رأى عتار والولد في طاهر وتجب بالولادة التي لادم معها على رأى عتار والولد على من وتجب بالولادة التي لادم معها على رأى عتار والولد بالايلاج اذا التقي الختانان ولا يقال هو نجس — وتجب بالاسلام عندطائفة ، فقولهم انما أوجب بالاسلام عندطائفة ، فقولهم انما أوجب

طهارة الحدث أو أوجب الاغتسال بجس منتقض بهذه الصور الكثيرة فبطل طرده فان ضموا الى العلة كونه خارجا انتقض بالريح والولد نقضا قادحا. - ثم يقال قولكم خارج وصف طردي فلا يجوز الاحـ تراز به ٠ - ثم ان عكسه أيضا باطل والوصف عديم التأثير فان مالا يوجب طهارة الحدثمنه شئ كثير نجس كالدم الذي لم يسل واليسير من القي - وأيضا فسيأتي الفرق ان شاء الله تعالى فهذه أوجه ثلاثة أو(١) وأما قوطم التطهير منه أبعد من تطهيره فجمع مابين متفاوتين متباينين فان الطهارة منه طهارة عن حدث وتطهيره ازالة خبث وهما جنسان مختلفان في الحقيقة والاسباب والاحكام من وجوه كثيرة فان هذه تجب لها النية دون تلك \_ وهـ نده من باب فعل المأمور به وتلك من باب اجتناب المنهى عنه \_ وهذه مخصوصة بالماء أو التراب وقد تزال تلك بغير الماء في مواضع بالاتفاق وفي مواضع على رأى –وهذه يتعدى حكمها محل سببها الى جميع البدن وتلك يختص حكمها بمحلها -وهذه تجب في غير محل السبب أو فيه وفي غيره وتلك تجب في محل السبب فقط-وهذه حسية وتلك عقلية-وهذه جارية في أكثر امورها على سنن مقايس البحاثين وتلك مستصعبة على سبر القياس-وهذه واجبية بالاتفاق وفي وجوب الاخرى خلاف معلوم – وهذه لها بدل وفي بدل تلك في البدن خاصة خلاف ظاهر \* وبالجملة فقياس هـ نده الطهارة على تلك الطهارة كقياس الصلاة على الحج لان هذه عبادة وتلك عبادة مع اختلاف الحقيقتين \*

(وأما الوجه الثالث) وهو الحاقه بالمذى فقد منع الحركم في الاصل على قول بطهارة المذى والاكثرون سلموه وفرقوا بافتراق الحقيقتين فان هذا يخلق منه الولد الذي هو أصل الانسان وذلك بخلافه – ألا ترى ان عدم الامناء عيب بنى عليه أحكام كثيرة منشؤها على انه نقص وكثرة الامذاء ربما كانت مرضا و(١) هو فضلة محضة لامنفعة فيه كالبول وان اشتركا في انبعاثهما عن شهوة النكاح فليس الموجب لطهارة المنى أنه عن شهوة الباه فقط بل شئ آخر وان أجريناه مجراه فنتكلم عليه ان شاء الله تعالى \* وأما كونه فرعا فليس كذلك بل هو بمنزلة الجنين الناقص كالانسان اذا أسقطته المرأة قبل كمال خلقه فانه وان كان مبدأ خلق الانسان فلا يناط به من أحكام الانسان الاما قل ولو كان فرعا فان النجاسة استخباث خلق الانسان فلا يناط به من أحكام الانسان الاما قل ولو كان فرعا فان النجاسة استخباث

<sup>(</sup>١) بياض بالاصلين (٢) بياض بالاصلين

وليس استخباث الفرع بالموجب خبث أصله كالفضول الخارجة من الانسان \*

(وأما الوجه الرابع) فقياسه على جميع الحارجات بجامع اشتراكهن في المخرج منقوض بالفم فانه مخرج النخامة والبصاق الطاهرين والق النجس — وكذلك الدبر مخرج الريح الطاهر والغائط النجس وكذلك الانم عزج المخاط الطاهر والدم النجس — وان فصلوا بين ما يعتاد الناس من الامور الطبيعية وبين ما يعرض لهم لاسباب حادثة — قلنا النخامة المعدية اذا قيل بنجاستها معتادة وكذلك الريح — وايضا فانا نقول لم قلتم ان الاعتبار بالمخرج ولم لا يقال الاعتبار بالمعدن والمستحال في خلق في أسفله فنجس والمني يخرج من بين الصلب والترائب بخلاف البول والودي وهذا أشد اطرادا لان الق والنخامة المنجسة خارجان من الفم لكن لما استحالا في المعدة كانا نجسين وأيضا فسوف نفرق ان شاء الله تعالى \*

(وأما الوجه الخامس) فقولهم مستحيل عن الدم والاستحالة لا تطهر عنه عدة أجوبة مستنيرة قاطعة \*

(أحدها) انه منقوض بالآدمي وعضفته فانهما مستحيلان عنه وبعده عن العلقة وهي دم ولم يقل أحد بنجاسته وكذلك سائر البهائم المأكولة \*

(وثانيها) انا لا نسلم ان الدم قبل ظهوره وبروزه يكون نجسا فلا بد من الدليل على تخيسه ولا يغني القياس عليه اذا ظهر وبرز باتفاق الحقيقة لانا نقول للدليل على طهارته وجوه (أحدها) ان النجس هو المستقدر المستخبث وهذا الوصف لا يثبت لهذه الاجناس الا بعد مفارقتها مواضع خلقها فوصفها بالنجاسة فيها وصف بما لا تتصف به \*

(وثانيها) ان خاصة النجس وجوب مجانبته في الصلاة وهذا مفقود فيها في البدن من الدماء وغيرها - ألا تري ان من صلى حاملا وعاء مسدودا قد أوعى دما لم تصبح صلاته فلئن قلت عنى عنه لمشقة الاحتراز في المانع منه والرسول صلى الله عليه وسلم يعلل طهارة الهرة بمشقة الاحتراز حيث يقول انها ليست بنجسة انها من الطوافين عليكم والطوافات - بل أقول قد رأينا جنس المشقة في الاحتراز مؤثرا في جنس التخفيف فان كان الاحتراز من جميع الجنس مشقا عنى عن جميعه في كم بالطهارة - وان كان من بعضه عنى عن القدر المشق وهنا يشق الاحتراز من جميع ما في داخل الابدان فيحكم لنوعه بعضه عنى عن القدر المشق وهنا يشق الاحتراز من جميع ما في داخل الابدان فيحكم لنوعه

<sup>﴿</sup> م ١٦ فتاوى (ثاني) ﴾

بالطهارة كالهر وما دونها وهذا وجه ثالث \*

﴿ الوجه الرابع ﴾ أن الدماء المستخبثة في الابدان وغيرها هي أحد اركان الحيوان التي لا تقوم حياته الا بها حتى سميت نفسا فالحريم بان الله يجمل أحد أركان عباده من الناس والدواب نوعا نجسا في غاية البعد \*

﴿ الوجه الخامس ﴾ أن الاصل الطهارة فلا تثبت النجاسة الا بدليل وليس في هذه الدماء المستخبثة شئ من أدلة النجاسة وخصائصها \*

والوجه السادس به انا قد رأينا الاعيان تفترق حالها بين ما اذا كانت في موضع عملها ومنفعتها وبين ما اذا فارقت ذلك فالماء المستعمل ما دام جاريا في أعضاء المتطهر فهو طهور فاذا انفصل تغيرت حاله – والماء في المحل النجس مادام عليه فعمله باق وتطهيره ولا يكون ذلك الالانه طاهر مطهر فاذا فارق محل عمله فهو اما نجس أو غيير مطهر وهذا مع تغير الامواه في مواردالتطهير تارة بالطاهرات وتارة بالنجاسات فاذا كانت المخالطة التي هي أشد أسباب التغيير لا تؤثر في محل عملنا وانتفاعنا فما ظنك بالجسم المفرد في محل عمله بخلق الله وتدبيره فافهم هذا افانه لياب الفقه \*

(الوجه الثالث عن أصل الدليل) أنا لوسلمنا أن الدم نجس فانه قداستحال وتبدل وقوطم لاستحالة لا تطهر – قلنا من أفتى بهذه الفتوى الطويلة العريضة المخالفة للاجماع فان المسلمين أجموا ان الحر اذا بدأ الله بافسادها وتحويلها خهر طهرت وكذلك تحويل الدواب والشجر بل أقول الاستقراء دلنا ان كل مابدأ الله بتحويله وتبديله من جنس الى جنس مثل جعل الحمر خلا والدم منيا والعلقة مضغة ولحم الجلالة الخبيث طيبا وكذلك بيضها ولبنها والزرع المستسق بالنجس اذا سقي بالماء الطاهر وغير ذلك فانه يزول حكم التنجيس ويزول حقيقة النجس واسمه التبايع للحقيقة وهذا ضرورى لا يمكن المنازعة فيه فان جميع الأجسام المخلوقة في الارض فان الله يحولها من حال الى حال ويبدلها خلقا بعد خاق ولا التفات الى موادها وعناصرها وأما ما استحال بسبب كسب الانسان كاحراق الروث حتى يصير رمادا ووضع الخنزير في الملاحة حتى يصير ماحا ففيه خلاف مشهور وللقول بالتطهير اتجاه وظهور ومسئلتنا من القسم الاول ولله الحمد \*

(الدليل الخامس) أن المنى مخالف لجميع ما يخرج من الذكر في خلقه فانه غليظ وتلك رقيقة — وفي لونه فانه أييض شديد البياض — وفي ريحه فانه طيب كرائحة الطلع وتلك خبيثة ثم جمله الله أصلا لجميع أنبيائه وأوليائه وعباده الصالحين والانسان المكرم فكيف يكون أصله نجسا ولهذا قال ابن عقيل وقد ناظر بعض من يقول بنجاسته لرجل قال له ما بالك وبال هذا قال أريدأن أجمل أصله طاهرا وهو يأبي الا ان يكون نجسا ، ثم ليس شأنه شأن الفضول بل شأن ما هو غذاء ومادة في الابدان اذ هو قوام النسل فهو بالاصول أشبه منه بالفضل \* لل شأن ما هو غذاء ومادة في الابدان اذ هو قوام النسل فهو بالاصول أشبه منه بالفضل \* الوجه السادس \* وفيه أجوبة (أحدها) لا نسلم أنه يجرى في مجرى البول فقد قيل ان بينها جلدة رقيقة وان البول انما يخرج رشحا وهذا مشهور \* وبالجملة فلا بد من بيان اتصالحها وليس ذلك معلوما الا في ثقب الذكر وهو طاهر أو معفو عن نجاسته \*

﴿ الوجــه الثاني ﴾ أنه لو جرى في مجراه فلا نسلم أن البول قبل ظهوره نجس كما مر تقريره في الدم وهو في الدم أبين منه في البول لان ذلك ركن وبمض وهذا فضل \* ( الثالث ) أنه لوكان بجسا فلا نسلم أن الماسة في باطن الحيوان موجبة للتنجيس كما قد قيل في الاستحالة وهو في الماسة أبين \* يؤيد هذا قوله تعالى (من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغًا للشاربين) ولو كانت المهاسة في الباطن للفرث مثلا موجبة للنجاسة لنجس اللبن ( فان قيل ) فلمل بينهما حاجزا (قيل) الاصل عدمه على ان ذكره هذا في معرض بيان ذكر الاقتدار باخراج طيب من بين خبيثين في الاغتذاء ولا يتم الا مع عــدم الحاجز والا فهو مع الحاجز ظاهر في كال خلقه سبحانه \* وكذلك قوله خالصا والخلوص لا بد إن يكون مع قيام الموجب للشوبوبالجملة فخروج الابن من بين الفرثوالدم أشبه شيء بخروج المني من مخرج البول وقد سلك هذا المسلك من رأي إنفحة الميتة ولبنها طاهراً لانه كان طاهرا وانماحدث نجاسة الوعاء فقال الملاقاة في الباطن غير ظاهرة - ومن نجس هذا فرق بينه وبين الني بان المني ينفصل عن النجس في الباطن أيضا بخـ لاف الابن فانه لا يمكن فصله من الميتة الا بعد ابراز الضرع وحينتذ يصير في حدّما يلحقه النجاسة \* والله يقول الحقوهو يهدى السبيل والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى \*وهذا الذي حضرني في هذا الوقت ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم \* ﴿ المسئلة السابعة عشرة ﴾ في تصرفات السكران قد تنازع الناس فيــه قديما وحديثا وفيه

النزاع في مذهب أحمد وغيره وكثير من أجوبة أحمد فيه كان التوقف \* والاقوال الواقعة في مذهب أحمد وغيره القول بصحة تصرفاته مطلقاأ قواله وأفعاله والقول بفسادها مطلقا والفرق بين أقواله وأفعاله والفرق بين الحدود وغيرها والفرق بين ماله وما عليه والفرق بين ماينفرد به وما لا ينفرد به وهذا التنازع موجود في مذهب أحمد وغيره - ثم تنازعوا فيمن زال عقله بغير سكر كالبنج هل ياحق بالسكران أو المجنون على قواين في مذهب أحمد وغيره - وكل من أصحاب أحمد يتمسك في ذلك بشئ من كلامه وليس عنه رواية و وجها بل روايتان متأولتان و تنازعوا فيمن أكره على شرب الخرهل يأثم بذلك على وجهين ومن أصحاب أحمد كالحلال من ينصر أنه لا يقع عليه طلاقه - ومنهم كالقاضي من ينصر وقوع طلاقه \* والذين أوقعوا طلاقه لم ثلاثة ما خذ \*

(أحدها) الذلك عقوبة له وصاحب هذا قد يفرق بين الحدود وغيرها وهذا ضعيف فان الشريعة لم تعاقب أحدا بهذا الجنس من ايقاع الطلاق او عدم ايقاعه ولان في هذا من الضر على زوجته البرية وغيرها مالا يجوز فانه لا يجوز أن يعاقب الشخص بذنب غيره ولأن السكران عقوبته ما جانت به الشريعة من الجلد ونحوه فعقوبته بغير ذلك تغيير لحدود الشريعة ولان الصحابة انما عاقبته بما السكر مظنته وهو الهذيان والافتراء في القول على انه اذا سكر هذى واذا هذى افترى وحد المفتري ثمانون فبين أن افدامه على السكر الذي هو مظنة الافتراء يلحقه بالمقدم على الافتراء اقامة لمظنية الحكمة مقام الحقيقة لان الحكمة هما خفيية منتشرة لانه قد لايه على افتراؤه ولا متى يفترى ولا على من يفترى كان المضطجع يحدث ولا يدرى هل أحدث أم لا فقام النوم مقام الحدث فهذا فقه معروف فلو كانت تصرفاته من هذا الجنس لكان ينبغي ان تطاق امرأته سواء طلق اولم يطلق كا يحد حد المفترى سواء أفترى او لم يفتر وهذا لا يقوله أحد \*

(المأخذ الثاني) أنه لا يعلم زوال عقله الا بقوله وهو فاسق بشربه فلا يقبل قوله في عدم المقل والسكر وحقيقة هذا القول أنه لا يقع الطلاق في الباطن ولكن في الظاهر لا يقبل دعوى المسقط ومن قال مذا قد نفرق بين ما ينفرد به (۱)

<sup>(</sup>١) بياض بالاصلين

(المأخذالثالث) وهومأخذ الأغة منصوصا عنهم الشافعي وأحمد أن حكم التكليف جار عليه لبس كالمجنون الرفوع عنه القلم ولا النائم وذلك أن القلم مرفوع عن المجنون والسكر ان معاقب كا ذكره الصحابة وليس مأخذ أجود من هذا وكذلك قال أحمد ما قيل فيه أحسن من هذا وهذا ضميف ايضا فانه ان اريد أنه وقت السكر يؤمر وينهى بل أدلة الشرع والعقل تنقى أن يخاطب يفهم الخطاب لم يدر بشرع ولا غيره على انه يؤمر وينهى بل أدلة الشرع والعقل تنقى أن يخاطب مثل هذا – وان اريد انه قد يؤاخذ بما يفعله في سكره فهدذا صحيح في الجملة ليكن هذا لانه خوطب في صحوه بأن لايشرب الحر الذي يقتضى تلك الجنايات فاذا فعدل المنهى عنه لم يكن ممذورا فيا فعله من المحرم كما قلت في سكر الاحوال الباطنة اذا كان سبب السكر محذورا لم يكن السكران معذورا وهذا الذي قلته قد يقتضى أنه في الحدود كالصاحي وهذا قريب وأنا انما تكامت على تصرفاته صحتها وفسادها \* وأما قوله تعالى (ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى) فهو نهى لهم أن يسكروا سكرا يفوتون به الصلاة أونهى لهم عن الشرب قريب الصلاة أونهى لمن يدب نهى لهم أن يسكروا سكرا يفوتون به الصلاة أونهى لهم عن الشرب قريب الصلاة أونهى لمن يدب فيه أوائل النشوة \* وأما في حال السكر فلا يخاطب بحال \* والدليل على انه لا تصح تصرفاته وجوه فيه أوائل النشوة \* وأما في حال السكر فلا يخاطب بحال \* والدليل على انه لا تصح تصرفاته وجوه فيه أوائل النشوة \* وأما في حال السكر فلا يخاطب بحال \* والدليل على انه لا تصح تصرفاته وجوه فيه أوائل النشوة \* وأما في حال الذي في صحيح مسلم لما أمل النهي صلم الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الشرب حديث جابر من سمرة الذي في صحيح مسلم لما أمل النبي صلم الله عليه وسلم والمله عليه وسلم والمه عليه وسلم والمناه والمه والمه والمه والمه والمها والمله والمها والم

(أحدها) حديث جابر بن سمرة الذي في صحيح مسلم لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم باسننكاه ماعن بن مالك \*

(الثانى) أن عبادته كالصلاة لا تصح بالنص والاجاع فانالله نهى عن قرب الصلاة مع السكر حتى يعلم ما يقوله واتفق الناس على هذا بخلاف الشارب غير السكر ان فان عبادته تصح بشروطها ومعلوم أن صلاته انما لم تصح لانه لم بعلم ما يقول كما دل عليه القرآن فنقول كل من بطلت عبادته لعدم عقله فبطلان عقوده أولى وأحرى كالنائم والمجنون ونحوهما فانه قد تصح عبادات من لا يصح تصرفه لنقص عقله كالصبي والمحجور عليه لسفه \*

(الثالث) أن جميع الاقوال والعقود مشر وطة بوجود التمييز والعقل فمن لا تمييز له ولا عقل ليس لكلامه في الشرع اعتبار اصلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان في الجسد مضغة اذاصلحت صلح لها سائر الجسد الاوهى القلب فاذا كان القلب قد زال عقله الذي به يتكلم و يتصرف فكيف يجوز أن يجمل له أمر و نهى او اثبات ملك او ازالة وهذا معلوم بالعقل مع تقرير الشارع له \*

(والرابع) أن العقود وغيرها من التصرفات مشروطة بالقصود كما قال الذي صلى الله عليه وسلم انماالاعمال بالنيات وقد قررت هذه القاعدة في كتاب بيان الدليل على بطلان التحليل وقررت أن كل لفظ بغيرقصد من المتكلم لسهو وسبق لسان اوعدم عقل فانه لا يترتب عليه حكم وأما اذا قصد اللفظ ولم يقصد معناه كالهازل فهذا فيه تفصيل والمراد هنا بالقصد القصد العقلى الذي يختص بالعقل فأما القصد الحيواني الذي يكون لكل حيوان فهذا لابد منه في وجود الامور الاختيارية من الالفاظ والافعال وهذا وحده غيركاف في صحة العقود والاقوال فان الحون والعبى وغيرهما لهما هذا القصد كما هو للبهائم ومع هذا فأصواتهم وألفاظهم باطلة مع عدم التمييز لكن الصبي المهيز والمجنون الذي يميز أحيانا يعتبر قوله حين التمييز \*

( الخامس) أن هذا من باب خطاب الوضع والاخبار لا من باب خطاب التكليف وذلك أن كون السكران معاقبا اوغير معاقب ليس له تعلق بصحة عقوده وفسادها فان العقود ليست من باب العبادات ألتي يثاب عليها ولا الجنايات التي يعاقب عليها بل هي من التصرفات التي يشترك فيها البر والفاجر والمؤمن والكافر وهي من لوازم وجوب الخلق فان العهود والوفاء بها أمر لايتم مصلحة الآدميين الابها لاجتياج بمض الناس الى بمض في جلب المنافع ودفع المضار وانما تصدر عن العقل فمن لم يكن له عقل ولا تمييز لم يكن قد عاهد ولا حلف ولا باع ولا نكيح ولا طلق ولا اعتق \* يوضح ذلك أنه معلوم أن قبل تحريم الخمر كان كلام السكران باطلا بالاتفاق ولهذا لما تكلم حمزة بن عبـ للطلب رضى الله عنه في سكره قبل التحريم بقوله وهل أنتم الا عبيد لابي لم يكن مؤاخذا عليه . وكذلك لما خلط المخلط من المهاجرين الأولين في سورة قل يأبها الكافرون قبل النهي لم يعتب عليه • وكذلك الكفار لوشر بوا الخمر وعاهدوا وشرطوا لم يلتفت الى ذلك منهـ م بالاتفاق ومن سكر سكر الايماقب عليــه مثل أن يشرب ما لا يعلم أنه يسكره ونحو ذلك . فأما من سكر بشرب محرم فلا ريب أنه يأثم بذلك ويستحق من عقوبة الدنيا والآخرة ماجاءبه أمر الله تعالى فهذا الفرق ثابت بينــه وبين من سكر سكرا يعلن فيه فاماكون عهده الذي يعاهد به الآدميين منعقدا يترتب عليه أثره ومحصل به مقصوده فهذا لافرق فيه بين سكرالممذور وغير الممذور لان هذا انماكان الموجب الصحته أن صاحبه فعله وهو عاقل مميزلا أنه بر وفاجر والشرع لميجمل السكران بمنزله الصاحى

أصلا \* هذا آخر ما وجد في هذه المسئلة من الكلام لشيخ الاسلام ابن تيمية والله أعلى .

( المسئلة الثامنة عشرة ) سئل أيضا شيخ الاسلام ابن تيمية عن جماعة اشتركوا شركة الأبدان بغير رضا بعضهم وعملوا عملا مجتمعين فيه وعملا متفرقين فيه فهل تصح هذه الشركة – وما يستحق كل منهم من أجرة ماعمل – وهل يجوز لمن لاعمل له أن يأخذ أجرة عن عمل غيره بغير رضاء من عمل \*

(أجاب) رضى الله عنه شركة ألا بدان التي تنازع الفقهاء فيها نوعان (أحدهما) أن يشتركا فيما يتقبلان من العمل في ذمتهما كاهل الصناءات من الخياطة والنجارة والحياكة ونحو ذلك الذين تقدر أجرتهم بالعمل لابالزمان ويسمى الاجير المشترك ويكون العمل في ذمة أحدهم بحيث يسوغ له أن يقيم غيره أن يعمل ذلك العمل والعمل دين في ذمته كديون الاعيان ليس واجبا على عينه كالاجير الخاص فهؤلاء جوزاً كثرالفقها، اشتراكهم كابي حنيفة ومالك وأحمد وذلك عندهم بمنزلة شركة الوجوه وهو أن يشتري أحد الشريكين بجاهه شيأ له ولشريكه كما يتفبل الشريك العمل له ولشريكه – قالوا وهـذه الشركة مبناها على الوكالة فكل من الشريكين يتصرف لنفسه بالملك ولشريكه بالوكالة ولم يجوزها الشافعي بناء على أصله وهو أن مذهبه أن الشركة لا تثبت بالمقد وانما تكون الشركة شركة لاملاك خاصة فاذا كاما شربكين في مال كان لهما نماؤه وعليهما غرمه ولهذا لا يجوّز شركة العنان مع اختلاف جنس المالين ولا يجوزها الا مع خلط المالين ولا يجمل الربح الا على قدر المالين \* والجمور يخالفونه في هذا ويقولون الشركة نوعان شركة أملاك وشركة عقود وشركة العقود أصلا لا تفتقر الى شركة الاملاك كما ان شركة الاملاك لا تفتقر الى شركة العقود وان كانا قد بجتمعان والمضاربة شركة عقود بالاجاع ليست شركة أملاك اذ المال لاحدهما والعمل للآخر وكذلك المساقاة والمزارعة وانكان من الفقهاء من يزعم أنهامن باب الاجارة وانها خلاف القياس فالصواب انها أصل مستقل وهي من باب المشاركة لا من باب الاجارة الخاصة وهي على وفق قياس المشاركات \* ولما كان مبنى الشركة على هذا الاصل تنازعوا في الشركة في اكتساب المباحات بناء على جواز التوكل فيها فجوز ذلك أحمد ومنعه أبوحنيفة واحتجأهم بحديث سعد وعار وابن مسمود . وقد يقال هذه من النوع الثاني اذا تشاركا فيما يؤجران فيه أبدانهما ودابتيهما اجارة خاصةففي هذه الاجارة قولان مرتبان

والبطلان مذهب أبي حنيفة وطائفة من أصحاب أحمد كابي الخطاب والقاضي في أحد قوليه وقال هو قياس المذهب بناء على أن شركة الابدان لايشترط فيهاالضان بذلك الاشتراك على كس الماح كالاصطياد والاحتطاب لانه لم يجب على أحدهما من العمل الذي وجب على الآخر شي وانما كان ذلك بمنزلة اشتراكهما في نتاج ماشيتهماوتراث بساتينهماوتحو ذلك · ومن جوزه قال هو مثل الاشتراك في اكتساب المباحات لانه لم يثبت هناك في ذمة أحدها عمل ولكن بالشركة صار مايعمله أحدها عن نفسه وعن شريكه . كذلك هنا مايشترطه أحدها من الاجرة او شرط له من الجمل هوله واشريكه والعمل الذي يعمل عن نفسه وعن شريكه وهذا القول أصح لا سما على قول من يجو ز شركة المنان مع عـدم اختلاط المالين ومـع اختلاف الجنسين وقد قال تعالى( أوفوا بالعقود) وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم الا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا وأظن هذا قول مالك \* وأما اشتراك الشهود فقد يقال من مسئلة شركة الابدان التي تنازع الفقهاء فيها فان الشهادة لاتثبت في الذمة ولا يصح النوكل فيها حتى يكون احد الشريكين متصرفا لنفسه بحكماالك واشريكه بحكمالوكالة والعوض في الشهادة من باب الجمالة لامن باب الاجارة اللازمة فاعا هي اشتراك في العقد لاعقد الشركة بمنزلة من يقول لجماعة ابنوالي هذا الحائط ولكم عشرة أو ان بنيتموه فلكم عشرة اوان خطتم هذاالثوب فلكم عشرة أو ان رددتم عبدى الآبق فلكم عشرة. وان لم يقــدر الجمل وقد علم أنهم يعملون بالجمل مثل حمالين يحملون مال تاجر متعاونين على ذلك فهم يستحقون جعل مثلهم عنه جمهور الملماء ابي حنيفة ومالك واحمد وغيرهم كما يستحقه الطباخ الذي يطبخ بالاجرة والخباز الذى يخبز بالاجرة والنساج الذى ينسج بالاجرة والقصار الذى يقصر بالاجرة وصاحب الحمام والسفينة والعرف الذى جرتعادته بان يستوفى منفعته بالاجر فهؤلاء يستحقون عوض المثل عند الاطلاق فكذلك اذااستعمل جماعة من أن يشهدواعليه ويكتبو اخطوطهم بالشهادة يستحقون الجعل فهو عنزلة استماله اياهم في محوذلك من الاعمال اذا قيل انهم يستحقون الجعل فيستحقون جعل مثلهم على قدرأعما لهم فان كانت أعمالهم ومنافعهم متساوية استحقو االجعل بالسواء والصواب ان هذاالذي قاله هذا القائل صحيح اذالم يتقدم منهم شركة فأما اذا اشتركوا فيما يكتسبونه بالشهادة فهوكاشتراكهم فيما يكتسبونه بسائر الجمالات والاجارات . ثم الجمل في الشهادة قد يكون على عمل في الذمة

والشاهد أن يقيم مقامه من يشهد الجاعل فهنا تكون شركة صحيحة عند كل من يقول بشركة الابدان وهم الجهور ابوحنيفة ومالك واحمد وغيرهم وهو الصحيح الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار الا ان يكون الجعل على أن يشهد الشاهد بسينه فيكون فيها القولان المتقدمان والصحيح ايضا جواز الاشتراك في ذلك كاهو قول مالك في اصح القولين لكن ليس الاحد الشريكين أن يدع العمل ويطلب مقاسمة الآخر بل عليه ان يعمل ما اوجبه العقد لفظا اوعرفا واما اذا اكرهم القضاة على هذه الشركة بغير اختيارهم فهذا ايس من باب الاكراه على العقود بغير حق لان القضاة هم الذين يأذنون لهم في الارتزاق بالشهادة وذاك موقوف على تعديلهم النس بمنزلة الصناع الذين يكتسبون بدون اذن ولى الامر واذا كان للقضاة أمر في ذلك جاز الشهادة اذ شهادة الواحد لا تحصل مقصود الشهادة واذا كان كذلك فالواجب ان يراعى في الشهادة اذ شهادة الواحد لا تحصل مقصود الشهادة واذا كان كذلك فالواجب ان يراعى في الشهادة اذ شهادة الواحد كانوا مجتمعين او متفرقين والله سبحانه اعلم هو عليه ولا يختص احدهم بشئ من الرزق الذي وقعت الشركة عليه سواء كانوا مجتمعين او متفرقين والله سبحانه اعلم هم الرزق الذي وقعت الشركة عليه سواء كانوا مجتمعين او متفرقين والله سبحانه اعلم هم الرزق الذي وقعت الشركة عليه سواء كانوا مجتمعين او متفرقين والله سبحانه اعلم هم الرزق الذي وقعت الشركة عليه سواء كانوا مجتمعين او متفرقين والله سبحانه اعلم هم الدي المتواكة المراكة عليه سواء كانوا مجتمعين المتفرقين والله سبحانه اعلم هم الدي المتواكة و المتفرقين والله سبحانه اعلى هم المتواكة و المتواك

(المسئلة التاسعة عشرة) سئل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الزيت اليسير اذا وقعت فيه النجاسة مثل الفأرة ونحوها وماتت فيه هل ينجس أم لا – واذا قيل ينجس فهل يجوز أن يكاثر بغيره حتى يبلغ قلتين أم لا – واذا قيل تجوز المكاثرة هل يلتى الطاهر على النجس أو بالعكس اولا فرق – واذا لم تجز المكاثرة وقيل بنجاسته هل لهم طريق في الانتفاع به مثل الاستصباح به او غسله اذا قيل بطهر بالغسل أم لا ، واذا كانت المياه النجسة اليسيرة تطهر بالمكاثرة فهل تطهر سائر المائعات بالمكاثرة ايضا أم لا ، أفتونا مأجورين ،

(أجاب) رضى الله عنه أصل هذه المسئلة أن المائمات اذا وقعت فيها نجاسة فهل تنجس وان كانت كثيرة فوق القلتين او تكون كالماء فلا تنجس مطلقا الا بالتغير او لا ينجس الكثير الا بالتغير كا اذا بلغت قلتين ففيه عن الامام أحمد ثلاث روايات (احداهن) انها تنجس ولو مع الـكثرة وهو قول الشافمي وغيره (والثانية) انها كالماء سواء كانت مائية أو غير مائية وهو قول طائفة من السلف والخلف كابن مسعود وابن عباس والزهري وأبي ثور وغيرهم نقله المروزي عن أبي ثور وحكى ذلك عن الامام أحمد وقال ان أباثور يشبهه بالماء ذكر ذلك الخلال

في جامعه عن المروزي وكذلك ذكر أصحاب أبي حنيفة أن حكم المائمات عندهم حكم الماء ومذهبهم في الدُّمات معروف فاذا كانت مندسطة بحيث لا يتحرك أحد طرفيها بتحرك الطرف الآخر لم تنجس عندهم كالماء. وأما أبو ثور فانه يقول بالمكس بالقلتين كالشافعي والقول انها كالماءيذكر قولا في مذهب مالك. وقد ذكر أصحابه عنه في يسير النجاسة اذاوقعت في الطعام الكثير روايتين وروى عن ابن نافع من المالكية في الحباب (١) التي في الشام للزيت تموت فيها الفارة أن ذلك لا يضر الزيت قال وليس الزيت كالماء \* وقال ابن الماجشون في الزيت وغيره تقع فيه الميتة ولم تتغير أوصافه وكان كثيرا لم ينجس بخلاف موتها فيه ففرق بين موتهافيه ووقوعها فيه \* ومذهب ابن حزم وغيره من أهـل الظاهرأن المائمات لا تنجس بوقوع النجاسـة فيها الا السمن اذا وقعت فيه فأرة كما يقولون ان الماء لاينجس الااذابال فيه بائل (والثالثة) يفرق بين المائع المائي كخل التمر وغير المائي كخل المنب فيلحق الاول بالماء دون الثاني \* وفي الجملة للعلماء في المائمات ثلاثة أقوال (أحدها) أنها كالماء (والثاني) انها اولى بعدم التنجيس من الماء لانها طعاموادام فاتلافها فيه فسادولانها أشد إحالة للنجاسة من الماء أو مباينة لها من الما، (والثالث) أن الماء اولى بعدم التنجيس منها لانه طهور وقد بسطنا الكلام على هذه المسئلة في غير هذا الموضع وذكرنا حجة من قال بالتنجيس وأنهم احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان كان جامدا فألقوها وما وطعن البخاري والترمذي وأبي حاتم الرازي والدار قطني وغيرهم فيه وأنهم بينوا أنه غلط فيه معمر على الزهرى \*

قال أبو داود ﴿ باب في الفأرة تقع في السمن ﴾ ثنا مسدد ثنا سفيان ثنا الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألقوها وما حولها وكلوه ﴿ وقال ﴾ حدثنا أحمد بن صالح والحسن بن على واللفظ للحسن قالا ثنا عبد الرزاق قال أنامهمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقعت الفارة في السمن فان كان جامدا فألقوها وماحولها وان كان مائها فلا تقربوه قال الحسن قال عبد الرزاق وربماحدث به معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن

<sup>(</sup>١) بكسر الحاء المهملة جمع حب بضمها وهي الجرة أو الضخمة منها اه مصححه

عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم (قال أبو داود) ثنا أحمد بن صالح قال ثناء بدالرزاق قال ثناء بدالرزاق قال ثناء بدالرحن بن بو ذويه عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الزهري عن سعيد بن المسيب \* وقال ابو عيسى الترمذي في جامعه \* ﴿ باب ماجاء في الفأرة تموت في السمن \*

حد شاسعید بن عبد الرحمن و ابو عمار قالا حد شاسفیان عن الزهری عن عبید الله بن عبد الله عن میمونه أن فارة و قعت فی سمن فاتت فسئل عنها النبی صلی الله علیه و سلم فقال القوها و ما حولها و كلوه (قال ابو عیسی) هذا حدیث حسن صحیح و قد روی هذا الحدیث عن الزهری عن عبید الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبی صلی الله علیه و سلم سئل و لم یذ كر و ا فیه عن میمونة و حدیث ابن عباس عن میمونة أصح و روی معمر عن الزهری عن سعید بن المسیب عن أبی هر یرة عن النبی صلی الله علیه و سلم فی و موحدیث غیر محفوظ (قال) سمعت محمد بن اسمعیل عن أبی هر یرة عن النبی صلی الله علیه و سلم فی يقول حديث معمر عن الزهری عن سعید بن المسیب عن أبی هر یرة عن النبی صلی الله علیه و سلم فی يقول حدیث معمر عن الزهری عن عبید الله عن ابن عباس عن میمونة (قلت) و حدیث هذا خطأ (قال) و الصحیح حدیث الزهری عن عبید الله عن ابن عباس عن میمونة (قلت) و حدیث ممر هذا الذی خطأه الذی از ق أن معمر ا كان یرویه أحیانامن الوجه الا خرفكان یضطر ب فی استاده کا المام أحمد فی استاده کا اضطر ب فی متنه و خالف فیه الحفاظ الثقات الذین رووه بغیر اللفظ الذي رواه فی الزهری من كلام معمر و و معمر كان معروفا بالغلط و اما الزهری فلا یمر ف منه غلط فلهذا بین البخاری من كلام معمر و و معمر كان معروفا بالغلط و اما الزهری فلا یمر ف منه غلط فلهذا بین البخاری من كلام معمر و و معمر كان معروفا بالغلط و اما الزهری فلا یمر ف منه غلط فلهذا بین البخاری من كلام الزهری ما دل علی خطا معمر فی هذا الحدیث \*

وقال البخارى في صحيحه \* ﴿ باب اذا وقعت الفارة في السمن الجامدأ والذائب ﴾ حدثنا الحميدى حدثنا الخميدى حدثنا الزهرى قال أخبرني عبيدالله بن عبدالله بن عتبة أنه سمع ابن عباس يحدث عن ميمونة أن فارة وقعت في سمن فماتت فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه — قيل لسفيان فان معمر ايحدثه عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال ما سمعت الزهرى يقول الاعن عبيدالله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولقد سمته منه من ارا \* حدثنا عبدان حدثنا عبد الله يدني ابن المبارك عن يونس عن الزهرى وسلم ولقد سمته منه من ارا \* حدثنا عبد ان حدثنا عبد الله يدني ابن المبارك عن يونس عن الزهرى

أبه سئل من الدابة تموت في السمن او الزيت وهو جامد أو غير جامد - الفارة أو غيرها قال بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفارة ماتت في سمن فأمر بما قرب منها فطرح ثم اكل من حديث عبيد الله بن عبد الله \* ثم رواه من طريق مالك كما رواه من طريق ابن عيينة \* وهذا الحديث رواه الناس عن الزهري كما رواه ابن عيينة بسنده ولفظه واما معمر فاضطرب فيه في سنده ولفظه فرواه تارة عن ابن المسيب عن أبي هريرة وقال فيه ان كانجامدا فألقوها وما حولها وان كان مائما فلا تقربوه وقيل عنه وان كان مائمافاستصبحوا به واضطرب عن معمر فيه فظن طائفة من العلما، أن حديث معمر محفوظ فعملوا به وممن شبته محمد بن يحيى الذهلي فياجمه من حديث الزهري وكذلك احتج به أحمد رحمه الله لما أفتى بالفرق بين الجامد والمائع وكان أحمد يحتج أحيانا باحاديث ثم يتبين له أنها معلولة كاحتجاجه بقوله لا نذرفي معصية وكفارته كفارة يمين تم تبين له بعد ذلك أنه معلول فاستدل بغيره \*واما البخاري والترمذي وغيرهما فعللوا حدیث معمر وبینوا غلطه والصواب معهم فذ کر البخاری هنا عن ابن عیبنة أنه قال سمعته من الزهري مرارا لا يرويه الا عن عبيد الله بن عبد الله وليس في لفظه الا قوله ألقوها وما حولها وكلوه . - وكذلك رواه ما لك وغيره وذكر من حديث يونس أن الزهري سئل عن الدابة تموت في السمن الجامد وغيره فأفتى بان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بفارة ماتت في سمن فامر بما قرب منها فطرح \* فهذه فتيا الزهرى في الجامد وغير الجامد فكيف يكون قد روى في هذا الحديث الفرق بينهما وهو يحتج على استواء حكم النوعين بالحديث ورواه بالمهني والزهري حفظ اهل زمانه حتى يقال انه لا يعرف له غلط في حديث ولا نسيان مع انه لم يكن في زمانه اكثر حديثًا منه ويقال أنه حفظ على الامة تسعين سنة لم يأت بهاغيره وقد كتب عنه شلمان ابن عبدالملك كتابا من حفظه ثم استعاده منه بعدعام فلم يَخطُ منه حرفا فلو لم يكن في الحديث الا نسيان الزهري او معمر لـ كان نسبة النسيان الى معمر اولى باتفاق اهل العلم بالرجال مع كثرة الدلائل على نسيان معمر وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن معمرا أكثر الغلط على الزهري \* قال الامام أحمد فيما حدثه به محمد بن جعفر غنهدر عن معمر عن الزهرى عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته عمان نسوة فقال أحمد هكذا حدث به معمر بالبصرة وحدثهم بالبصرة من حفظه وحدث به باليمن عن الزهري بالاستقامة ، وقال أبو حاتم الرازي ماحدث

ممر بن راشد بالبصرة فيه أغاليط وهو صالح الحديث. واكثر الرواة الذين رووا هـذا الحديث عن معمر عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه هم البصر بون كعبد الواحد بن زياد وعبد الاعلى بن عبد الاعلى الشامي والاضطراب في التن ظاهر فان هذا يقول ان كان ذائبا اومائمالم يؤكل وهذا يقولوان كانمائما فلاتنتفموا به واستصبحوابه وهذا يقول فلا تقربوه – وهذا يقول فامريها ان تؤخذوما حولها فيطرح فاطلق الجوابولم بذكر التفصيل \* وهذا بين أنه لم بروه من كتاب بلفظ مضبوط وانما رواه بحسب ماظنه من المني فغلط \*وبتقدير صحة هذا اللفظ وهو قوله وأن كان مائما فلا تقربوه فأنما يدل على تجاسة القليل الذي وقعت فيه النجاسة كالسمن المسؤل عنه فانه من المعلوم أنه لم يكن عند السائل سمن فوق قلتين بقع فيه فارة حتى بقال فيه ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ، ينزل منزلة العموم في المقال • بل السمن الذي يكون عند أهل المدينة وأوعيتهم يكون في الغالب قليلا فلو صبح الحديث لم يدل الاعلى تجاسة القليل فان المائمات الكثيرة اذا وقمت فيها تجاسة فلا يدل على تجاستها لانص صحيح ولا ضعيف ولا اجماع ولاقياس صحيح وعدة من ينجسه يظن أن النجاسة اذا وقعت في ماءأوما تع سرت فيه كله فنجسته وقد عرف فساد هذا فانه لم يقل أحد من المسلمين بطرده فان طرده يوجب بجاسة البحر بل الذين قالوا هذا الاصل الفاسد منهم من استثنى مالا يتحرك أحدطر فيه بتحرك الآخر - ومنهم من استثنى في بعض النجاسات مالا يمكن نزحه -ومنهم من استثنى مافوق القلتين وعلل بعضهم المستثنى بمشقة التنجيس وبعضهم بمدم وصول النجاسة الى الكثير وبهضهم بتعذر النطير وهذه المال موجودة في الكثير من الادهان فانه قد يكون في الحب العظيم قناطير مقنطرة من الزيت ولا عكمهم صيانته عن الواقع والدور والحوانيت مملوءة ممالاءكمن صيانته كالسكروغيره (')فالمسر والحرج يتنجيس هذا عظيم جدا ولهذا لم يود متحيس الكثير أثر عن النبي صلى الله عليه ولا عرف أصحامه واختلف كلام أحمد في تنجيس الكثير \* وأماالقليل فانه ظن صحة حديث معمر فأخذ به وقد اطلع غيره على العلة القادحة فيه ولو اطلع عليها لم يقل به ولهذا نظائر كان يأخـــد بحديث ثم بين له ضعفه فيترك الاخذ به وقد يترك الاخذ به قبل أن تتبين صحته فاذا تبين له صحته أخذ (١) السكر محركة الحمر ونبيذ يتخذ من التمر والكشوث وكل مايسكر وماحرم من ثمرة والخلاه قاموس

به وهذه طريقة أهل العلم والدين رضي الله عنهم ولظنه صحته عدل اليه عماراً ه من آثار الصحابة رضى الله عنهم فروى صالح بن أحمد في مسائله عن أبيه حدثنا أبي حدثنا اسمعيل حدثناعمارة ابن أبي حفصة عن عكرمة ان ابن عباس سئل عن فأرة ماتت في سمن فقال تؤخذ الفأرة وما حولها قلت يامولانا فان أثرها كان في السمن كله قال عضضت عضضت بهن أبيك انما كان أثرها في السمن وهي حية وانما ماتت حيث وجدت وثناأبي ثنا وكيم ثنا النضر بن عربي عن عكرمة قال جا، رجل الى ابن عباس يسأله عن جر فيه زيت وقع فيه جرد فقال ابن عباس خذه وما حوله فألقه وكله – قلت اليس جال الجرذفيه قال انه جال وفيه لروح فاستقر حيث مات وروى الخلال عن صالح قال ثنا أبي ثنا وكيع ثنا سفيان عن حران بن أعين عن أبي حرب ابن أبي الاسود الدئلي قال سئل ابن مسمود عن فأرة وقعت في سمن فقال انما حرم من الميتة لحمها ودمها فلت افهذه فتاوي ابن عباس و ابن مسمود والزهري مع ان ابن عباس هو راوى حديث ميمونة \* ثم ان قول معمر في الحديث الضعيف فلا تقربوه متروك عندعامة السلف والخلف من الصحابة والتابمين والائمة فان جمهورهم يجوزون الاستصباح به وكثير منهم يجوز بيمه أو تطهيره وهذا مخالف لقوله فلا تقربوه \* ومن نصر هذا القول يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شي احتراز عن الثوب والبدن والاناء ونحو ذلك مما يتنجس والمفهوم لا عمومله وذلك لا يقتضي ان كل ما ايس عا، يتنجس فان الهوآ، وبحوه لا يتنجس وليس عا، كما أن قوله إن الما، لا يجنب احتراز عن البدن فانه يجنب ولا يقتضي ذلك أن كل ما ليس بما، يجنب ولكن خص الماء بالذكر في الموضمين للحاجة الى بيان حكمه فان بعض أزواجه صلى الله عليه وسلم اغتسات فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ بسؤرها فأخبرته أنها كانت جنبا فقال أن الماء لا يجنب مع أن الثوب لا يجنب والارض لا تجنب فتخصيص الماء بالذكر لمفارقة البدن لا لمفارقة كل شيء وكذلك قالوا له أنتوضاً من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال الماء طهور لا ينجسه شئ فنفي عنه النجاسة للحاجة الى بيان ذلك كما نفي عنه الجنامة للحاجة الى بيان ذلك والله سبحانه قد أباح لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث والنجاسات من الخبائث فالماء اذا تغير بالنجاسة حرماستماله لان ذلك استمال للخبيث وهذا مبنى على أصل وهو أن الماء الـكثير اذا وقمت فيــه النجاسة فهل مقتضى القياس تنجسه

لاختلاط الحلال بالحرام الى حيث يقوم الدليل على تطهيره – أو مقتضي القياس طهارته الى أن تظهر فيه النجاسة الخبيثة التي يحرم استمالها \* للفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم في هذا الاصل قولان (أحدهما) قول من يقول الاصل النجاسة وهذا قول أصحاب أبي حنيفة ومن وافقهم من أصحاب الشافعي وأحمد بناءً على أن اختـ اللط الحلال بالحرام يوجب بحريمها جميعا \* ثم ان أصحاب ابي حنيفة طردوا ذلك فيما ذا كان الماء يتحرك أحد طرفيه بتحرك الطرف الآخر. قالوا لان النجاسة بلغه اذا بلغته الحركة - ولم يمكنهم طرده فيما زاد على ذلك والالزم تنجيس البحر والبحر لاينجسه شئ بالنص والاجماع ولم يطردوا ذلك فيما اذا كان الماء عميقا ومساحته قليلة ثم اذا تنجس الماء فالقياس عندهم يقتضي أن لا يطهر بنزح فيجب طمّ الآبار المتنجسة وطرد هذا القياس بشرالمريسي \* واما ابو حنيفة وأصحابه فقالوا بالتطهير بالنزح استحسانا إما بنزح البئر كلها اذا كبرالحيوان او تفسخ وإما بنزح بعضها اذا صفر بدلا، ذكروا عددها فما امكن طرد ذلك القياس - وكذلك أصحاب الشافعي وأحمد فالوا بطهارة ما فوق القلتين لان ذلك يكون في الفلوات والغُدْران التي لا يمكن صيانتهاءن النجاسة فجملوا طهارة ذلك رخصة لاجل الحاجة بخلاف القياس . وكذلك من قال من أصحاب أحمد ان البول والعذرة الرطبة لا ينجس بهما الا ما كان عكن نزحه ترك طرد القياس لان ما يتعد ر نزحه يتعد ر تطهيره فجمل تعذر التطهير مانعا من التنجيس فهد ه الاقوال وغييرها من مقالات القائلين بهد ا الاصل تبين أنه لم يطرده أحد من الفقها، وان كلهم خالفوا فيه القياس رخصة واباحوا ماتخالطه النجاسات من المياه لاجل الحاجة ( واما القول الثاني ) فهو قول من يقول القياس أن لا ينجس الماء حتى يتغير كما قاله من قاله من فقهاء الحجاز من أهل المدينة والعراق وفقها، الحديث وغيرهم كالك وأصحابه ومن وافقهم من أصحاب الشافعي واحمد وهد ه طريقة القاضي أبي يعلى (١) ابن القاضي ابي حازم مع قوله ان القليل ينحس بالملاقاة واما ابن عقيل وابن المني وطائفة غيرهمامن أصحاب أحمد فنصر وا هذا أنه لاينجس الا بالتغير كالرواية الموافقة لقول أهل المدينة وهو قول أبي المحاسن الروياني وغيره من أصحاب الشافعي و قال الغزالي وودت أن مذهب الشافعي في المياه كان كمذهب مالك وكلام أحمد وغيره موافق لهذا القول فانه لما سئل عن الماء اذا وقعت فيمه بحاسة فتغير لونه

(١) بياض بالاصلين

اوطعمه بأى شي ينجس والحديث الروى في ذلك وهو قوله الماء طهور لاينجسه شي الاماغير لونه او طعمه أو ريحه ضعيف – فاجاب بان الله عن وجل حرم الميتة والدمو لحم الخنزير فاذا ظهر في الماء طعم الدم او الميتة أولم الخنزير كان المستعمل لذلك مستعملا لهذه الخبائث ولو كان انقياس عنده التحريم مطاقاً لم يخص صورة التحريم باستعمال النجاسة \* وبالجملة فهذا القول هو الصواب وذلكأن الله تعالى حرم الخبائث التي هي الميتة والدم ولحم الخاذير ونحو ذلك فاذا وقعت هذه في الماء اوغيره واستهلكت لم يبق هناك دم ولاميتة ولا لحم خنزير أصلا كما أن الخر اذا استهلكت في المائع لم يكن الشارب له شاربا للخمر . والخمرة اذا استحالت بنفسها وصارت خلا كانت طاهرة باتفاق العلماء وهذا على قول من يقول بأن النجاسة اذا استحاات طهرت أقوى كما هومذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر وأحد قولين في مذهب مالك وأحمد فان انقلاب النجاسة ملحا ورمادًا وبحو ذلك هو كانقلابها ما، فلا فرق بين ان تستحيل رمادا اوملحااو ترابا او ماءاو هوا؛ ونحو ذلك والله تعالى قد أباح لنا الطيبات وهذه الألبان والأدهان والأشربة الحلوة والحامضة وغيرها من الطيبات والخبيث قد استهلك واستحال فيها فكيف يحرم الطيب الذي أباحه الله-ومن الذي قال انه اذا خالطه الحبيث واستحال واستهلك فيه قــد حرم وليس على ذلك دليل لامن كتاب ولا من سنة ولا اجماع ولا قياس ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بئر بضاعة لما ذكر له أنها يلقي فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال الماء طهور لا ينجسه شي وقال في حديث القلتين اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث – وفي اللفظ الآخر لم ينجسه شي رواها أبو داود وغيره . فقوله صلى الله عليه وسلم لم يحمل الحبث يبين أن تنجيسه بأن يحمل الخبثاي بأن يكون الخبث فيه محمولا وذلك يبين انه مع استحالة الخبث لا ينجس الماء \* (فصل) اذاعرف أصل هذه المسئلة فالحكم اذا ثبت لعلة زال بزوالها كالخرلما كان الموجب لتحريمها ونجاستها هي الشدة فاذا زالت بفعل الله تعالى طهرت بخلاف ما اذا زالت بقصد الآدي على الصحيح كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تأكلوا خل خمر الا خمراً بدأ الله بفسادها ولا جناح على مسلم أن يشتري خل خمر من اهل الكتاب مالم يعلم أنهم تعمدوا فسادها وذلك لان اقتناء الخر محرم فمتى قصد بافتنائها التخليل كان قد فعل محرما والفعل المحرم لايكون سببا للحل والاباحة وأما اذا اقتناها اشربها واستعالها خمرا فهولا يريد تخليلها واذاجعلها الله خلاكان

معاقبة له بنقيض قصده فلا يكون في حلما وطهارتها مفسدة . وأما سائر النجاسات فيحو زالتعمد لافسادها لان افسادها ايس عجرم كم لا يحد شاربها لان النفوس لا مخاف علمها عقاربتها الحظوركما يخاف من مقاربة الخمر ولهذا جوز الجمهور أن تدبغ جلود الميتة وجوزوا ايضا احالة النجاسة بالنار وغيرها \* والماء لنجاسته سببان (أحدهما) متفق عليه والآخر مختلف فيه فالمتفق عليه التغير بالنجاسة فتي كان الموجب لنجاسته التغير فزال التغير كان طاهرا كالثوب المضمخ بالدم اذا غسل عاد طاهر ا ــ (والثاني) القلة فاذا كان الماء قليلا ووقمت فيه تجاسة ففي تجاسته قولان للعلماء فذهب الشافعي وأحمد في احدى الروايات عنه أنه ينجس مادون القلتين وأحمد في الرواية الشهورة عنه يستثني البول والعذرة المائمة فيجعل ما أمكن نزحه نجسا بوقوع ذلك فيه \_ ومذهب أبي حنيفة ينجس ماوصات اليه الحركة - ومذهب أهل المدينة وأحمد في الرواية الثالثة أنه لا ينجس ولو لم يبلغ قلتين واختار هـ ذا القول بعض الشافعية كالروياني \* وقد نصر هذه الرواية بعض اصحاب الشافعي كما نصر الاولى طائفة كثيرة من أصحاب أحمد لكن طائفة من أصحاب مالك قالوا أن قليل الماء ينجس بقليل النجاسة ولم يحدوا ذلك بقلتين. وجمهور أهل المدينة أطلقوا القول فرؤلاء لا ينحسون شيأ الا بالتغير \* ومن سوى بين الماء والمائعات كاحدى الروايتين عن أحمد وقال بهذا القول الذي هو رواية عن أحمد قال في المائمات كذلك كما قاله الزهري وغيره فهؤلاء لا ينجسون شيأمن المائمات الا بالتغير كا ذكره البخاري في صحيحه لكن على المشهور عن احمد اعتبار القلتين في الماء. وكذلك في المائمات اذا سويت به فنقول اذا وقع في المائع القليل نجاسة فصب عليه مائع كثير فيكون الجميع طاهرا اذا لم يكن متغيرا - وانصب عليه ماء قليل دون القلتين وصار الجميع كثيرا فوق القلتين \* ففي ذلك وجهان في مذهب أحمد (أحدهما) وهو مذهب الشافعي في الماء ان الجميع طاهر (والوجه الثاني) انه لا يكون طاهرا حتى يكون المضاف كثيرا والمكاثرة المعتبرة أن يصب الطاهر على النجس ولو صب النجس على الطاهر الكثير كان كما لو صب الماء النجس على ماء كثير طاهر أيضا وذلك مطهر له اذا لم يكن متغيرا وان صب القليل الذي لاقته النجاسة على قليل لم تلاقه النجاسة وكان الجميع كـ ثيرًا فوق القلتين كان كالماء القليل اذا ضم الى القليــل. وفي ذلك الوجهان المتقدمان وهـ ذا القول الذي ذكرناه في المائمات كالماء هو الاظهر في الدلالة بل لو نجس

<sup>﴿</sup> م ۱۸ فتاوی (ثانی) ﴾

القليل من الماء لم يلزم تنجس الا شربة والاطعمة ولهذا أمر مالك باراقة ما ولغ فيه الكلب من الماء القليل كما جاء في الحديث ولم يأمر باراقته من الاطعمة والاشربة واستعظم اراقة الطعام وانشراب بمثل ذلك وذلك لأن الماء لاثمن له في العادة بخلاف أشربة المسلمين وأطعمتهم فان في بجاستها من المشقة والحرج مالا يخفي على الناس وقد تقدم أن جميع الفقهاء يعتبرون رفع الحرج في هذا الباب فاذا لم ينجسوا الماء الكثير للحرج فكيف ينجسون نظيره من الاطعمة والاشربة والحرج في ذلك اشق ولعل المائمات الكثيرة لاتكاد تخلو من نجاسة (فان قيل) الماء يدفع النجاسة عن غيره فعن نفسه أولى وأحرى بخلاف المائعات (قيـل) الجواب من وجوه (أحدها) ان الماء انما دفعها عن غيره لانه يزيلها عن ذلك المحل وتنتقل معه فلا يبقى على المحل نجاسة وأما اذا سقطت فيه فانما كان طاهر الاستحالتها فيه لا لكونه ازالها عرب نفسه ولهذا يقول أصحاب أبي حنيفة ان المائعات كالماء في الازلة وهي كالماء في التنجيس فاذا كانت كذلك لم يلزم من كون الماء يزيلها اذا زال معها أن يزيلها اذا كانت فيه و ونظير الماء الذي فيه النجاسة الغسالة المنفصلة عن المحل وتلك نجسة قبل طهارة المحل. وفيها بعد طهارة المحل ثلاثة أوجه هل هي طاهرة أو مطهرة أو نجسة وأبو حنيفة نظر الى هذا المني فقـال الما، ينجس بوقوعها فيه وان كان يزيلها عن غيره كما ذكرناه فاذا كانت النصوص وقول الجمهور على أنها لاتنجس بمجرد الوقوع مع الكثرة كما دل عليه قول النبي صلى الله عليه الماء طهور لاينجسه شئ وقوله اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فانه اذا كان طهورا يطهر به غيره علم انه لاينجس بالملاقاة اذ لو نجس بها لكان اذا صب على النجاسة ينجس علاقاتها فينئذ لاينجس بوقوع النجاسة فيه لكن ان بقيت عين النجاسة حرمت وان استحالت زالت فدل ذلك على ان استحالة النجاسة بملاقاته لها فيه لاينجس وان لم تكن قد زالت عن المحل فان من قال انه يدفعها عن نفسه كما يزيلها عن غيره فقد خالف المشاهدة . وهذا المعنى يوجد في سائر الاشربة من المائمات وغيرها \*

(الوجه الثاني) ان يقال غاية هـ ذا انه يقتضى انه يمكن از لة النجاسة بالمائع وهو أحد القواين في مذهب مالك وأحمد كما هو مذهب أبي حنيفة وغيره وأحمد جعله لازما لمن قال ان المائع لا ينجس بملاقاة النجاسة وقال يلزم على هذا ان تزال به النجاسة وهذا لانه اذا دفعها عن

نفسه دفعها عن غيره كما ذكروه في الماء فيلزم جواز ازالة النجاسات بكل مائع طاهر مزيل للمين قلاع للأثر على هذا القول وهذا هو القياس فنقول به على هذا التقدير – وان كان لا يلزم من دفعها عن نفسه دفعها عن غيره لكون الاحالة أقوى من الازالة فيلزم من قال انه يجوز از لة النجاسة بغير الماء من المائمات أن تكون المائمات كالماء فاذا كان الصحيح في الماء أنه لا ينجس الا بالتغير إما مطلقاً وإما مع الكثرة فكذلك الصواب في المائمات \* وفي الجملة التسوية بين الما، والمائمات ممكن على التقديرين وهذا مقتضي النص والقياس في مسئلة ازالة النجاسات وفي مسئلة ملاقاتها للمائمات الماء وغير الماء \* ومن تدبر الاصول المنصوصة المجمع عليها والمماني الشرعية المعتبرة في الأحكام الشرعية تبين له ان هـ ندا هو أصوب الاقوال فان بجاسة الماء والمائمات بدون التغير بعيد عن ظواهم النصوص والا قيسة . وكون حكم النجاسة يتي في مواردها بعد ازالة النجاسة بمائع أو غير مائع بديد عن الاصول وموجب القياس ومن كان فقيها خبيرا بمآخذ الاحكام الشرعية وازل عنه الهوى تبين له ذلك ولكن اذا كان في استعمالها فساد فانه ينهي عن ذلك كما كان ينهي عن ذبح الخيل التي يجاهد عليها والابل التي يحج عليها والبقر التي يحرث عليها ونحو ذلك لما في ذلك من الحاجة اليها لا لاجل الخبث كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في بعض أسفاره مع الصحابة فنفدت ازوادهم فاستاذنوه في محر ظهورهم فاذن لهم ثم أتى عمر رضى الله عنه فسأله ان بجمع الازواد فيدعو الله بالبركة فيها ويـق الظهر ففعل ذلك فنهيه لهم عن محر الظهر كان لحاجتهم اليه للركوب لا لان الابل محرمة فلهذا ينهي عما يحتاج اليه من الأطعمة والأشربة عن ازالة النجاسة بها كما ينهي عن الاستنجاء بما له حرمة من طعام الإِنس والجن وعلف دواب الإِنس والجن ولم يكن ذلك لكون هذه الاعيان لا يكن الاستنجاء بها بل لحرمتها فالقول في المائعات كالقول في الحامدات \*

( الوجه الثالث ) ان يقال احالة الماثمات للنجاسة الى طبعها اقوى من احالة الماء وتغير الماء بالنجاسات أسرع من تغير المائمات فاذاكان الماء لاينجس بما يقع فيه من النجاسة لاستحالتها الى طبيعته فالماثمات أولى وأحرى \*

(الوجه الرابع) ان النجاسة اذا لم يكن لها في الماء والمائع طعم ولا لون ولا ربح فلا نسلم بأن

يقال بنجاسته أصلاكما في الخمر المنقلبة أوأ بلغ وطرد ذلك في جميع صور الاستحالة فان الجمهور على ان المستحيل من النجاسات طاهر كما هو المعروف عن الحنفية والظاهرية وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد ووجه في مذهب الشافعي \*

(الوجه الخامس) ان دفع المائعات للنجاسة عن نفسها كدفع الماء لايختص بالماء بل هذا الحيم ثابت في التراب وغيره فان العلماء اختلفوا في النجاسة اذا اصابت الارض وذهبت بالشمس أو الربح أو الاستحالة هل تطهر الارض على قولين \*

(أحدهما) تطهر وهو مذهب أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد وهو الصحيح في الدليل فانه قد ثبت عن ابن عمر أنه قال كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون شيأ من ذلك \* وفي السنن انه قال اذا أني أحدكم المسجد فلينظر في تعليه فان كان بهما أذى فليـدلكهما بالتراب فان التراب لهما طهور وكان الصحابة كملي بن أبي طالب رضى الله عنه وغيره يخوضون في الوحل ثم يدخلون فيصلون بالناس ولا يفسلون أقدامهم \* وأوكد من هذا قوله صلى الله عليه وسلم في ذيول النساء اذا اصابت أرضا طاهرة بعد أرض خبيثة فتلك بتلك وقوله يطهره ما بعده وهـ ذا هو أحد القولين في مذهب أحمد وغيره وقد نصعليه أحمد في رواية اسمعيل بن سعيدالشالنجي التي شرحها كريم (١) ابن يعقوب بن الجوزجاني وهي من أجل المسائل وهذا لان الذيول تتكر رملاقاتها للنجاسة فصارت كأسفل الخف وكمحل الاستنجاء ٠ - فاذا كان الشارع قد جعل الجامدات تزيل النجاسة عن غيرها لاجل الحاجة كما في الاستنجاء بالاحجار وجمل الجامد طهورا علم ان ذلك وصف لا يختص بالما، واذا كانت الجامدات لا تنجس بما استحال اليها من النجاسة فالمائمات أولى وأحرى لان احالتها أشد وأسرع ولبسط هذه المسائل وما يتعلق بها مواضع غيرهذا (وأما) من قال ان الدهن ينجس بما يقع فيه ففي جو از الاستصباح به قولان في مذهب مالك والشافعي وأحمد اظهرهما جواز الاستصباح به كما نقل ذلك عن طائفة من الصحابة وفي طهارته بالغسل وجهان في مذهب مالك وهو المشهور في مذهب الشافعي وأحمد (أحدها) يطهر بالغسل كما اختاره ابن شریح وابن شعبان وأبو الخطاب وغیرهم (والثانی) لا یطهر بالغسل وعلیه أكثرهم

<sup>(</sup>١) فينسخة ابراهيم

وهذاالنزاع يحرى في الدهن المتغير بالنجاسة فانه نجس بلا ربب فني جواز الاستصباح به هذا النزاع وكذلك في غسله هذا النزاع وأما بيمه فالمشهور انه لا يجوز بيمه لامن مسلم ولا من كافر وهو المشهور في مذهب الشافعي وغيره وعن أحمد انه يجوز بيمه من كافر اذا علم بنجاسته كما روي عن أبي موسى الاشعر ــــ وقد خرج قول بجواز بيمه \* منهم من خرجه على جواز الاستصباح به كما فعل أبو الخطاب وغيره وهو ضعيف لأن أحمد وغيره من الأثمة فرقوا بينها - ومنهم من خرج جواز بيمه على جواز تطهيره لانه اذا جاز تطهيره صار كالثوب النجس والانا، النجس وذلك يجوز بيمه وفاقا وكذلك اصحاب الشافعي لهم في جواز بيمه اذا على الله الله الله الله الله المه على جواز بيمه الله الله الله المه المه في جواز بيمه الله النجس والانا، النجس ودلك يجوز بيمه وفاقا وكذلك اصحاب الشافعي لهم في جواز بيمه اذا

﴿ المسئلة العشرون ﴾ في القراءة خلف الامام \* قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمـ الله للملاء فيه نزاع واضطراب مع عموم الحاجة اليه \* وأصول الاقوال ثلاثة طرفان ووسط \* فاحد الطرفين انه لايقرأ خلف الامام بحال \* والثاني انه يقرأ خلف الامام بكل حال \* والثالث وهو قول آكِثر السلف أنه أذا سمع قراءة الأمام أنصت ولم يقرأ فإن استماعه لقراءة الامام خير من قراءته واذا لم يسمع قراءته قرأ لنفسه فان قراءته خير من سكوته فالاستماع لقراءة الاملم أفضل من القراءة والقراءة أفضل من السكوت هذا قول جمهور العلماء كالك وأحمد بن جنبل وجهور أصحابه ا وطائفة من أصحاب الشافعي وأبي حنيفة وهو القول القديم للشافعي وقول محمد بن الحسن - وعلى هذا القول فهل القراءة حال مخافتة الامام بالفائحة واجبة على المأموم أو مستحبة على قولين في مذهب أحمد أشهر هما انهامستحبة وهو قول الشافعي في القديم والاستماع حال جهر الامام هو واجب أو مستحب. والقراءة اذا سمع قراءة الامام هل هي محرمة أو مكروهة وهل تبطل الصلاة اذا قرأ على قولين في مذهب أحمد وغيره (أحدهما) إن القراءة حينتذ محرمة وأذا قرأ بطلت صلاته وهـ ذا أحد الوجهين اللذين حكاهما أبو عبد الله ابن حامـ د في مذهب أحمد (والثاني) ان الصلاة لا تبطل بذلك وهو قول الأكثرين وهو المشهور من مذهب أحمد ونظير هذا اذا قرأ حال ركوعه وسجوده هل تبطل الصلاة على وجهين في مذهب أحمد لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. والذين قالوا يقرأ حال الجهر والمخافتة انما يأمرونه يقرأ حال الجهر بالفاتحة خاصة وما زاد على الفاتحة فان المشروع أن

يكونفيه مستمعا لاقارئا. - وهل قراءته للفائحة مع الجهر واجبة أومستحبة على قولين (أحدهما) انها واجبة وهو قولاالشافعي في الجديد وقول ابن حزم (والثاني) انهامستحبة وهوقول الاوزاعي والليث بن سعد واختيار جدى أبي البركات ولا سبيل الى الاحتياط في الخروج من الخلاف في هـذه المسئلة كما لاسبيل الى الخروج من الخـلاف في وقت المصر وفي فسيخ الحج ونحو ذلك من المسائل. يتمين في مثل ذلك النظر فيما يوجبه الدليل الشرعي وذلك ان كثير امن العاماء يقول صلاة العصر يخرج وقتها اذاصار ظل كل شئ مثليه كالمشهور من مذهب مالك والشافعي وهو احدى الروانتين عن أحمد وأبو حنيفة يقول حينئذ يدخل وقتها ولم يتفقواعلى وقت بجوز فيه صلاة العصر بخلاف غيرها فانه اذاصلي الظهر بعد الزوال بعدمصير ظل كل شي مثله سوى ظل الزوال صحت صلاته والمغرب ايضا تجزئ باتفاقهم اذاصلي بمدالغروب والمشاء تجزئ باتفاقهم اذا صلى بعدمغيب الشفق الابيض الى ثلث الليل والفجر تجزي بالفاقهم اذا صلاها بعد طلوع الفجر الى الاسفار الشديد وأما العصر فهذا يقول تصلى الي المثلين وهذا يقول لاتصلى الابعد المثلين والصحيح انها تصلى من حين يصير ظل كل شئ مثله الى اصفر ار الشمس فوقتها أوسم كاقاله هؤلاء وهؤلاء وعلى هذا تدل الاحاديث الصحيحة المدنية وهوقول أبي بوسف ومحمد بن الحسن وهو الروالة الاخرى عن أحمد \* والمقصود هنا ان من المسائل مسائل لا عكن أن يعمل فيها بقول يجمع عليه لـكن ولله الحمد القول الصحيح عليه دلائل شرعية تبين الحق. - ومن ذلك فسخ الحج الى العمرة فان الحج الذي اتفق الامة على جوازه أن يهل متمتعا يحرم بعمرة ابتداء وبهل قارنا وقدساق الهدى فاما انأفرد أوقرن ولم يسق الهدى ففي حجه نزاع بين السلف والخلف \*والمقصودهنا القراءة خلف الامام فنقول اذاجهر الامام استمع لقراءته فان كان لايسمع لبعده فانه يقرأ في أصبح القولين وهو قول أحمد وغيره وان كان لايسمع لصممه أوكان يسمع همهمة الامام ولايفقه مايقول ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره \* والاظهر انه يقرأ لان الافضل أن يكون اما مستمعا واما قارئا وهـذا ليس بمستمع ولا يحصل له مقصود السماع فقراءته أفضل من سكوته فنذكر الدليل على الفصاين – على انه في حال الجهر يستمع وأنه في حال المخافتة يقرأ \* فالدليل على الأول الكتاب والسنة والاعتبار (أما الاول) فانه تمالي قال (واذاقرئ القرآن فاستمعواله وأنصتوا الملكم ترحمون) وقد استفاض عن السلف انها نزلت في القراءة في

الصلاة وقال بعضهم في الخطبة وذكر أحمد بن حنبل الاجهاع على انها نزلت في ذلك وذكر الاجماع على أنه لا تجب القراءة على المأموم حال الجهر \* ثم يقول قوله تعالى (واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتو العلك ترجمون) لفظ عام فاما أن يختص في القراءة في الصلاة أوفي القراءة في غير الصلاة أو يعمهما والثاني باطل قطما لانه لم يقل أحد من المسلمين انه يجب الاستماع خارج الصلاة ولا يجب في الصلاة ولان استماع المستمع الى قراءة الامام الذي يأتم به ويجب عليــه متابعتــه اولى من استهاعه الى قراءة من يقرأ خارج الصلاة داخلة في الآية إما على سبيل الخصوص وإما على سبيل العموم وعلى التقديرين فالآية دالة على أمرالمأموم بالانصات لقراءة الامام وسواء كان أمر الجابأو استحباب فالمقصود حاصل فان المراد ان الاستماع اولى من القراءة وهذا صريح دلالة الآية على كل تقدير والمنازع يسلم ان الاستماع مأمور بهدونالقراءة فيما زاد على الفاتحة والآية أمرت بالانصات اذا قرى القرآن والفائحة امّ القرآن وهي التي لابد من قراءتها في كل صلاة والفائحة افضل سور القرآن وهي التي لم ينزل في التوراة ولا في الانجيل ولا في الزيور ولا في الفرقان مثلها فيمتنع ان يكون المراد بالآية الاستماع الى غيرها دونها مع أطلاق لفظ الآية وعمومها مع ان قراءتها اكثر واشهر وهي افضل من غيرها فان قوله اذا قرى القرآن يتناولها ولا يتناول غيرها اظهر لفظاوممني والمادل عن استماعها الى قراءتها انما يمدل لكون قراءتهاعنده أفضل من الاستماع وهذا غلط مخالف للنص والاجماع فان الكتاب والسنة أمر ت المؤتم بالاستماع دون القراءة والامة متفقون على ان استماعه لمازاد على الفاتحة أفضل من قراءة مازاد عليها فلوكانت القراءة لما يقرؤه الامام أفضل من الاستماع لقراءته لكان قراءة الامام أفضل من قراءته لما زاد على الفاتحة وهذا لم يقله أحد وانما نازع من نازع في الفاتحة لظنه انها واجبة على المأموم مع الجهر أو مستحبة له حينئذ \* وجوابه ان المصلحة الحاصلة له بالقراءة يحصل بالاستماع ما هو أفضل منها بدليل استماعه لما زاد على الفائحة فلولا أنه يحصل له بالاستماع ماهو أفضل من القراءة لكان الاولى أن يفعل أفضل الامرين وهو القراءة فلما دل الكتاب والسينة والاجماع على أن الاستماع أفضل من القراءة على أن المستمع يحصل له أفضل بما يحصل للقارئ وهذا المعنى موجود في الفائحة وغيرها فالمستمع لقراءة الامام يحصل له أفضل مما يحصل بالقراءة وحيننذ فلا يجوزان يؤمر بالادني وينهي عن الاعلى وثبت أنه في هذه الحال قراءة

الامام له قراءة كما قال ذلك جهاه ير السلف والخلف من الصحابة والتابدين لهم باحسان وفي ذلك الحديث الممروف عن النبي صلى الله عليــه وسلم أنه قال من كان له إمام فقراءة الامام له قراءة وهذا الحديث روى مرسلا ومسندا لكن أكثر الاغة الثقات رووه مرسلا عن عبد الله بن شداد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأسنده بمضهم ورواه أبن ماجه مسندا \* وهذا المرسل قد عضده ظاهر القرآن والسينة وقال به جهاهير أهل العلم من الصحابة والتابعين ومرسله من أكابر التابين ومثل هذا المرسل يحتج به باتفاق الائمة الاربعة وغيرهم وقد نص الشافعي على جواز الاحتجاج بمثل هذا المرسل فتبين ان الاستماع الى قراءة الامام أص دل عليه القرآن دلالة قاطمة ولان هذا من الامور الظاهرة التي محتاج اليها الامة فكان بيانها في القرآن ما يحصل به القصود والبيان وجاءت السنة بموافقة القرآن \* فني صحيح مسلم عن أبي موسي الأشمري رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لناسنتنا وعلمناصلاتنا فقال أقيموا صفوفكم ثم ليؤمنكم أحدكم فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فأنصتوا وهذا مع حديث أبي موسى الطويل المشهور لكن بعض الرواة زاد فيه على بعض فمهم من لم يذكر قوله واذا قرأ فانصتوا ومنهـم من ذكرها وهي زيادة من الثقـة لا تخالف المزيد بل توافق ممناه فان الانصات الى قراءة القارئ من تمام الائتمام به فان من قرأ على قوم لا يستمعون لقراءته لم يكونوا ووَّتين به \* وهذا ممارين حكمة سقوط القراءة عن المأموم فان متابعته لامامه مقدمة على غيرها حتى في الافعال فاذا أدركه ساجدا سجد معه واذا أدركه في وتر من صلاته تشهد عقيب الوتر وهذا لو فعله منفردا لم يجز وانما فعله لاجل الأنهام فعل أن الانهام يجب به ما لم يجب على المنفرد ويسقط به ما يجب على المنفرد ولهذا روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليـه وسلم انما جمل الامام ليؤتم به فاذا كبر فـ كبروا واذا قرأ وأنصتوا رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه قيل لمسلم بن الحجاج حديث أبي هريرة هو صحيح يعني واذا قرأ فأنصتوا قال هو عندى صحيح فقيل له لم لم تضعه همذا يعني في كتابه فقال ایس کل شي عندي صحیح وضعته همنا انما وضعت همناما أجمعوا علیه وروی الزهري عن أبيأ كيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها فقال هل قرأ ممى أحد منكم آنفا قال رجل نعم يارسول الله قال انى أقول مالى انازع

القرآن قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآءة في الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن \* قال ابو داود سمعت محمد ابن يحيي بن فارس يقول قوله فالتهي الناس: من كلام الزهري وروي عن البخاري نحو ذلك وهذا اذا كان من كلام الزهرى فهو منأدل الدلائل على ان الصحابة لم يكونوا يقرؤن في الجهر مع النبي صلى الله عليه وسلم فان الزهري من اعلم أهل زمانه بالسنة وقراءة الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم اذا كانت مشروعة واجبة او مستحبة تكون من الاحكام العامة التي يعرفها عامة الصحابة والتابعين لهم باحسان فيكون الزهري من اعلم الناس فلو لم يبينها لاستدل بذلك على انتفائها فكيف اذا قطع الزهرى بأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يقرؤن خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الجهر ( فان قيل ) قال البيه في ابن أكيمة رجل مجهول لم يحدث الابهذا لحديث وحده ولم يحدث عنه غير الزهرى (قيل) ليس كذلك بل قد قال أبو حاتم الرازى فيه : صحبح الحديث حديثه مقبول وحكي عن أبي حاتم البستى انه قال روى عن الزهرى وسعيد بن أبي هلال وابن ابيه عمر وسالم بن عمار بن أكيمة بن عمر وقد روى مالك في موطئه عن وهب انه سمع جابر بن عبد الله يقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها لم يصل الا وراء الامام – وروى أيضا عن نافع عن عبد الله بن عمر كان اذا سئل هل يقرأ أحد خلف الامام يقول اذا صلى أحدكم خلف الامام فحسبه قراءة الامام واذا صلى وحده فليقرأ (قال) وكان عبدالله بن عمر لا يقرأ خلف الامام وروي مسلم في صحيحه عن عطاء بن يسار أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الامام فقال لا قراءة مع الامام في شئ - وروى البيه في عن أبي وائل ان رجلا سأل ابن مسعود عن القراءة خلف الامام فقال أنصت للقرآن فان في الصلاة شفلا وسيكفيك ذاك الامام وابن مسعود وزيد بن ثابت هما فقيها أهل المدينة وأهل الـكوفة ومن الصحابة . وفي كلامهما تنبيه على ان المانع انصاته لقراءة الامام – وأيضا ففي اجماع المسلمين على انه فيما يزاد على الفاتحة يؤمر بالاستماع دون القراءة دليل على أن استماعه لقراءة الامام خير له من قراءته معه بل على أنه مأمور بالاستماع دون القراءة مع الامام-وأيضا فلوكانت القراءة في الجهر واجبة على المأموم لزمأحد أمرين إما ان يقرأ مع الامام وإما أن يجب على الامام ان يسكت له حتى يقرأ ولم نعلم نزاعا

بين العلماء أنه لا بجب على الامام ان يسكت ليقرأ المأموم بالفاتحة ولاغيرها وقراءته معهمنهي عنها بالكتاب والسنة فثبت أنه لا يجب عليه القراءة معه بل نقول لوكانت قراءة المأموم في حال الجهر مستحبة لاستحب للامام ان يسكت ليقرأ المأموم ولا يستحب للامام السكوت ليقرأ المأموم عند جماهير العلماء وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم \* وحجبهم فى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسكت ليقرأ المأمومون ولا نقلأ حد هذا عنه بل ثبت عنه في الصحيح سكوته بعد التكبير الاستفتاح \* وفي السنن انه كان له سكتتان سكتة في أول القراءة وسكتة بعد القراءة وهي لطيفة للفصل لا تتسع لقراءة الفاتحة وقد روى أنهذه السكتة كانت بعدالفاتحة ولم يقل أحد منهم انه كان له ثلاث سكتات ولا أربع سكتات فمن نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سكتات أو أربعا فقد قال قولًا لم ينقله عنه أحد من المسلمين والسكتة التي عنه وله ولا الضالين من جنس السكتات التي عند رؤس الآي ومثل هـــــذا لا يسمى سكوتًا ولم ينقل أحد من العلماء انه يقرأ في مثل هـذا وكان بعض من أدركنا من أصحابنا يقرأ عقيب السكوت عند رؤس الآى فاذا قال الحمد لله رب العالمين قال الحمد لله رب العالمين فاذا قال اياك نعبد واياك نستمين قال اياك نمبد واياك نستمين وهـ ذا لم يقله أحد من العلماء \* وقد اختلف العلماء في سكوت الامام على ثلاثة أقوال فقيل لا سكوت في الصلاة بحال وهو قول مالك وقيل فيها سكتة واحدة للاستفتاح كقول أبى حنيفة –وقيل فيها سكتتان وهو قولالشافعي وأحمد وغيرهما لحديث سمرة بنجندب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له سكتتان سكتة حين يفتتح الصلاة وسكتة اذا فرغ من السورة الثانية قبل ان يركع فذكر ذلك لعمر ان بن حصين فقال كذب سمرة فكتب في ذلك الى المدينة الى أبي بن كعب فقال صدق سمرة رواه أحمـ د واللفظ له وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن وفي رواية أبي داود سكتة اذا كبر وسكتة اذا فرغ من غير المفضوب عليهم ولا الضالين \* وأحمد رجح الرواية الاولى واستحب السكتة الثانية لاجل الفصل ولم يستحب أحمد أن يسكت الامام لقراءة المأموم ولـكن بعض أصحابه استحب ذلك ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يسكت سكتة نتسع لقراءة الفاتحة لكان هـ ذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله فلما لم ينقل هذا أحد علم انه لم يكن \* والسكتة الثانية في حديث سمرة نفاها عمران بن حصين وذلك أنها

سكتة يسيرة لا يضبط مثلها وقد روي أنها بعد الفاتحة ومعلوم أنه لم يسكت الا سكتتين فعلم ان احداهما طويلة والاخرى بكل حال لم تكن طويلة متسعة لقراءة الفاتحة - وأيضا فلوكانت الصحابة كلهم يقرؤن الفاتحة خلفه إما في السكتة الاولى وإما في الثانية لـكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله فكيف ولم ينقل أحد عن أحد من الصحابة أنهم كانوا في السكتة الثانية يقرؤن الفاتحة مع أن ذلك لو كان مشروعا لـكان الصحابة أحق الناس بعلمه فعلم أنه بدعة - وأيضا فالمقصود بالجهر استماع المأمومين ولهذا يؤمنون على قراءة الامام في الجهر دون السرفاذا كانوا مشغولين عنه بالقراءة فقداً من أن يقرأ على قوم لا يستمعون لقراءته وهو بمنزلة من يحدث من لا يستمع لحديثه ويخطب من لا يستمع لخطبته وهذا سفه تنزه عنه الشريعة ولهذا روي في الحديث مثل الذي يتكلم والامام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا فهكذا اذا كان يقرأ والامام يقرأ عليه \*

﴿ فصل ﴾ واذا كان المأموم مأمورا بالاستماع والانصات لقراءة الامام لم يستغل عن ذلك بغيرها لا بقراءة ولا ذكر ولا دعاء فني حال جهر الامام لا يستفتح ولا يتعوذ \* وفي هذه المسئلة نزاع وفيها ثلاثة أقوال هي ثلاث روايات عن أحمد قبل انه في حال الجهر يستفتح ويتعوذ ولا يقرأ لانه بالاستماع يحصل مقصود القراءة بخلاف الاستفتاح والاستماذة فانه لا يسمعها وقيل يستفتح ولا يتعوذ لان الاستفتاح تابع لتكبيرة الاحرام بخلاف التعوذ فانه تابع للقراءة فن لم يقرأ لا يتعوذ وقيل لا يستفتح ولا يتعوذ حال الجهر وهذا أصح فان ذلك يشغل عن الاستماع والانصات المأمور به فليس له ان يشتغل عما أمر به بشئ من الاشياء \* ثم اختلف أصحاب احمد فمنهم من قال هذا الخلاف انما هو في حال سكوت الامام هل يشتغل في الاستفتاح والاستماذة أو باحدها أو لا يشتغل الا بالقراءة لكونها مختلفا في وجوبها وأما في حال المخوت في حال المجود في حال الجهر لما تقدم من التعليل وأما في حال المخافقة فالافضل له أن يستفتح واستفتاحه حال سكوت الامام أفضل من قراءته في ظاهر مذهب أحمد وأبي حنيفة وغيرها لان القراءة يعتاض عنها بالاستفتاح وهل يجب فيه قولان مشهوران في مذهب أحمد ولم يختلف في وجوبها فيقال وكذا الاستفتاح وهل يجب فيه قولان مشهوران في مذهب أحمد ولم يختلف قوله انه لا يجب على الاستفتاح وهل يجب فيه قولان مشهوران في مذهب أحمد ولم يختلف قوله انه لا يجب على الاستفتاح وهل يجب فيه قولان مشهوران في مذهب أحمد ولم يختلف قوله انه لا يجب على الاستفتاح وهل يجب فيه قولان مشهوران في مذهب أحمد ولم يختلف قوله انه لا يجب على

المأموم القراءة في حال الجهر واختيار ابن بطة وجوب الاستفتاح وقد ذكر في ذلك روايتان عن احمد فعلم أن من قال من اصحابه كابي الفرج بن الجوزي إن القراءة حال المخافتة افضل في مذهبه من الاستفتاح فقد غلط على مذهبه ولكن هذا يناسب قول من استحب قراءة الفاتحة حال الجهر \* وهذا ما عامت احدا قاله من اصحابه مثل جدى ابي البركات وليس هو مذهب احمد ولا عامة اصحابه مع ان تعليل الاحكام بالخلاف علة باطلة في نفس الامر فان الخلاف ايس من الصفات التي يعلق الشارع بها الاحكام في نفس الامر فان ذلك وصف حادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم وليس يسلكه الا من لم يكن عالما بالادلة الشرعية في نفس الامر لطلب الاحتياط ، — فعلى هذا فني حال المخافتة هل يستحب له مع الاستفتاح الاستعاذة وقرأ اذا لم يقرأ على روايتين والصواب ان الاستعاذة لا تشرع الالمن يقرأ فان اتسع الزمان استعاذ وقرأ والا أنصت \*

وسكوته فان الام بالقراءة والترغيب فيها يتناول المصلي أعظم مما يتناول غيره فان قرآءة الامام كالم كالقرآن في الصلاة أفضل مها خارج الصلاة وما ورد من الفضل لقارئ القرآن يتناول المصلي القرآن في الصلاة أفضل منها خارج الصلاة وما ورد من الفضل لقارئ القرآن يتناول المصلي اعظم مما يتناول غيره لقوله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات اما الي الأقول ألم حرف وليكن الفحر فولام حرف وميم حرف عال الترمذى حديث حسن وقد ثبت خصوص الفاتحة قوله في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هم برة عن الذي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بام الكتاب فهي خداج ثلاثا أي عن الذي صلى الله عليه وسلم من على صلاة لم يقرأ فيها بام الكتاب فهي خداج ثلاثا أي عبد عن الذي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تمالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدى نصفين نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ماسأل فاذا قال العبد الحد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فاذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثني على عبدي فاذا قال مالك يوم الدين قال الله عبدي عبدي والمبدي والمبدي والمبدي ماسأل هاذا قال الله ناهم والا الضالين قال الهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنهمت عليهم على المعدي مسلم في صحيحه عن عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ماسأل ه وروى مسلم في صحيحه عن غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ماسأل ه وروى مسلم في صحيحه عن غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ماسأل ه وروى مسلم في صحيحه عن

عمران بن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجمل رجل يقرأ خلفه سبح اسم ربك الاعلى فلما انصرف قال أيكم قرأ وأيكم الفارئ قال رجل أنا قال قد ظننت أن بعضكم خالجنيها وهذا قد قرأ خلفه في صلاة الظهر ولم ينهه ولا غيره عن القراءة لكن قال قد ظننت ان بمضكم خالجنيها أى نازعنيها كما قال في الحديث الآخر قال أني أقول مالي أنازع القرآن \* وفي السنن عن ابن مسعود قال كانوا يقرؤن خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال خلطتم على القرآن وهذا لا يكون ممن قرأ في نفســه بحيث لا يسمعه غيره وانما يكون من اسمع غيره وهذا مكروه لما فيه من المنازعة لغيره لا لاجل كونه قارئا خلف الامام واما مع مخافتة الامام فان هــذا لم يرد حديث في النهي عنه ولهـ ذا قال أيكم القارئ اي الفارئ الذي نازعني لم يرد بذلك القارئ في نفسه فهذا لاينازع ولا يعرف انه خالج النبي صلى الله عليه وسلم وكراهة القراءة خلف الامام انما هي أذا امتنع من الانصات المأمور به أو اذا نازع غيره فاذا لم يكن هناك إنصات مأمور به ولا منازعة فلا وجه للمنع من تلاوة القرآن في الصلاة والقارئ هنا لم يعتض عن القراءة باستماع فيفوته الاستماع والقراءة جميما مع الخلاف المشهور في وجوب القراءة في مثل هــذه الحال بخلاف وجوبها في حال الجهر فانه شاذ حتى نقل احمد الاجماع على خلافه \* وابو هر برة وغيره من الصحابة فهموا من قوله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فاذا قال المبد الحمد لله رب المالمين أن ذلك يمم الامام والمأموم - وايضا فجميع الاذكار التي يشرع للامام أن يقولها سرا يشرع للمأموم أن يقولها سرا كالتسبيح في الركوع والسجود وكالتشهد والدعاء ومملوم أن القرآن افضل من الذكر والدعاء فلاي معنى لا تشرعه القراءة في السر وهو لا يسمع قراءة السر ولا يؤمن على قراءة الامام في السر - وأيضا فان الله سبحانه لما قال (و اذا قري القرآن فاستمعواله وأنصتوا لمكم ترجمون) قال (واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالفدو والآصال ولا تكن من الفافلين ) وهذا امر للنبي صلى الله عليه وسلم ولامته فانه ما خوطب به صلى الله عليه وسلم خوطبت به أمته ما لم يرد نص بالتخصيص كقوله تعالى (فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب) وقال (واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل) وقال (اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل) ونحو ذلك وهذا امر يتناول الامام والمأموم والمنفرد بان يذكر الله في نفسه بالغدو والآصال وهو يتناول صلاة الفجر والظهر والعصر

فيكون المأموم مأمورا بذكر ربه في نفسه لكن اذاكان مستمعاكان مأمورا بالاستماع وان لم يكن مستمعا كان مأمورا بذكر ربه في نفسه والقرآن أفضل الذكر كما قال تعالى (وهذا ذكر مبارك أنزلناه) وقال تعالى (وقد آتيناك من لدناذ كرا) وقال (ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى) وقال (ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث) وأيضا فالسكوت بلا ذكر ولا قراءة ولا دعاء ليس عبادة ولا مأمورا به بل يفتح باب الوسوسة فالاشتغال بذكر الله أفضل من السكوت وقراءة القرآن من أفضل الخير \* واذا كان كذلك فالذكر بالقرآن أفضل من غيره كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال افضل الكلام بعد القرآن وهن من القرآن سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر رواه مسلم \* وعن عبد الله بن أبي أوفى انه قال جا، رجل الى النبي صلى الله عليــه وسلم فقال اني لا أستطيع ان آخذمن القرآن شيأ فعلمني ما يجزئني فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر ولاحول ولا قوة الا بالله فقال يارسول الله هذا لله فمالي قال قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدنى فلما قال هكذا بيديه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد ملا يديه من الخير رواه أحمد وأبو داود والنسائي \* والذين أوجبوا القراءة في الجهر احتجوا بالحديث الذي في السنن عن عبادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كنتم وراء الامام فلا تقرؤا الا بفائحة الكتاب فانه لاصلاة لمن لم يقرأ بها \* وهذا الحديث معلل عن أمَّة أهل الحديث كاحمد وغيره من الا تمة \* وقد بسط الكلام على ضعفه في غير هذا الموضع وبين أن الحديث الصحيح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصلاة الا بام القرآن فهذا هو الذي أخرجاه في الصحيح رواه الزهرى عن محود بن الربيع عن عبادة \* وأما الحديث فغلط فيه بعض الشاميين وأصله ان عبادة كان يوما في بيت المقدس فقال هذا فاشتبه عليهم المرفوع بالموقوف على عبادة والله سبحانه أعلم ﴿ المسئلة الحادية والمشرون ﴾ قال شيخ الاسلام ابن تيمية السنة تخفيف الصداق فقد روت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان أعظم النساء بركة ايسرهن مؤنة وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيرهن أيسرهن صداقًا وعن الحسن البصرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزموا النساء الرجال ولا تغالو افي المهور · وخطب عمر بن الخطاب الناس فقال ألا لاتفالوا بصداق النساء فانها لو كانت مكرمة في الدنياأ وتقوى

عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدق امرأة من نسائه ولااصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية قال الترمذي حديث صحيح ويكره للرجل ان يصدقي المرأة صداقاً يضر به ان نقده ويمجز عن وفائه ان كان دينا \* قال أبو هريرة جاء رجل الى النبي صلی الله علیه وسلم فقال آنی تزوجت امرأة من الانصار فقال علی کم تزوجتها قال علی أربع الجبل ماعندنا مانعطيك ولكن عسى ان نبعثك في بعث تصيب منه قال فبعث بعثا الى بني عبس فبعث ذلك الرجل فيهم رواه مسلم في صحيحه والاوقية عندهم أربعون درهما وهي مجموع الصداق ليس فيه مقدم ومؤخر وعن أبي عمرو الاسلمي انه ذكر انه نزوج امرأة فأتي النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه في صداقها فقال كم أصدقت قال فقلت ما ثتي درهم فقــال لو كـنتم تغرفون الدراهم من أوديتكم ما زدتم رواه الامام أحمد في مسنده واذا اصدقها دينا كثيرا في ذمته وهو ينوى ان لايعطيها اياه كان ذلك حراما عليه فانه قد روى أبو هريرة قال قالرسول الله صلى الله عليه وسلم من تزوج امرأة بصداق ينوى ان لا يؤديه اليها فهو زان ومن ادان دينا ينوى ان لايقضيه فهو سارق \* وما يفعله بعض أهل الجفاء والخيلا، والرياء من تكثير المهر لارياء والفخر وهملا يقصدون أخذه من الزوج وهو ينوى ان لا يعطيهم اياه فهذامنكر قبيح مخالف للسنة خارج عن الشريمة - وان قصد الزوج ان يؤديه وهو في الغالب لايطيقه فقد حمل نفسه وشغل ذمته وتمرض لنقص حسناته وارتهانه بالديرخ وأهل المرأة قدآذوا صهرهم وضروه \* والمستحب في الصداق مع القدرة واليسار ان يكون جميع عاجله وآجله لايزيد على مهر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا بناته وكان ما بين اربعائة الى خمسائة بالدراهم الخالصة نحوا من تسعة عشر دينارا فقد استن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصداق قال أبوهريرة رضي الله عنه كان صداقنا اذكان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة اواق وطبق بيديه وذلك أربعائة درهم رواه الامام احمد في مسنده وهذا لفظ أبي داود في سننه \* وقال أبوسلمة قلت لمائشة كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لازواجه ثنتي عشرة اوقية و نشأ قالت أتدرى ما النشء قلت لاقالت نصف أوقية فذلك خمسمائة درهم رواه مسلم في صحيحه وقد تقدم عن عمران صداق بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نحوا من ذلك فين دعته نفسه الى ان يزيد صداق بنته على صداق بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواتي هن خير خلق الله في كل فضيلة وهن افضل نساء العالمين في كل صفة فهو جاهل أحمق و كذلك صداق أمهات المؤمنين وهذا مع القدرة واليسار \* فاما الفقير ونحوه فلا ينبغى له ان يصدق المرأة الا مايقدر على وفائه من غير مشقة \* والاولى تعجيل الصداق كله للمرأة قبل الدخول اذا أمكن فان قدم البعض وأخر البهض فهو جائز وقد كان السلف الطيب يرخصون الصداق فتروج عبد الرحمن بن عوف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على وزن نواة من ذهب قالوا وزبها ثلاثة دراهم وثلث وزوج سعيد بن المسيب بنته على درهمين وهي من أفضل ايم من قريش بعد ان خطبها الخليفة لا بنه فأبي ان يزوجها به والذي نقل عن بعض الساف من تكثير صداق النساء فانما كان ذلك لان المال اتسع عليهم وكانوا يعجلون الصداق كله قبل الدخول لم يكونوا يؤخرون منه شيأ ومن كان له يسار وو جد فأحب ان يعطى امرأته صداقا كثيرا فلا بأس بذلك كما قال تمالى وآتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوامنه شيأ أما من يشغل ذمته بصداق لا يريد ان يؤديه أو يعجز عن وفائه فهذا ليس بمسنون والله أعلم

﴿ المسئلة الثانية والعشرون ﴾ سئل شيخ الاسلام عن جماعة من المسلمين اشتد نكيرهم على من أكل من ذبيحة يهودى او نصراني مطلقا ولا يدرى ماحالهم هل دخلوا في دينهم قبل نسخه وتحريفه وقبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أم بعد ذلك بل يتنا كحون وتقر منا كحتهم عند جميع الناس وهم أهل ذمة يؤدون الجزية ولا يعرف من هم ولا من آباؤهم فه للمنكرين عليهم منعهم من الذبح للمسلمين أم لهم الاكل من ذبائحهم كسائر بلاد المسلمين \*

(اجاب) رضى الله عنه ليس لاحد ان ينكر على احد أكل من ذبيحة اليهو دوالنصارى في هـذا الزمان ولا يحرم ذبحهم للمسلمين ومن أنكر ذلك فهو جاهل مخطئ مخالف لاجماع المسلمين فان أصل هذه المسئلة فيها نزاع مشهور بين علماء المسلمين ومسائل الاجتهاد لا يسوغ فيها الانكار الا ببيان الحجة وابضاح المحجة لا الانكار المجرد المستند الى محض التقليد فان هذا فعل أهل الجهل والا هواء كيف والقول بتحريم ذلك في هذا الزمان وقبله قول ضعيف جداً مخالف لما علم من حال أصحابة والتابعين لهم جداً محالف لما علم من حال أصحابة والتابعين لهم

باحسان وذلك لان المنكر لهذا لا يخرج عن قولين إما ان يكون بمن يحرم ذبائح أهل الكتاب مطلقا كما يقول ذلك من يقوله من الرافضة وهؤلاء يحرمون نكاح نسائهم وأكل ذبائحهم وهذا ليس من اقوال أحد من أثمة المسلمين المشهورين بالفتيا ولا من أقوال أتباعهم وهو خطأ مخالف للكتاب والسنة والاجماع القديم فان الله تعالى قال في كتابه (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من المؤمنات والمحصنات حتى يؤمن ) وبقوله تعالى (فان قيل) هذه الآية معارضة بقوله (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) وبقوله تعالى (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) (قيل) الجواب من ثلاثة اوجه \*

(أحدها) ان الشرك المطاق في القرآن لا يدخل فيه أهل الكتاب وانما يدخلون في الشرك المقيد قال الله تعالى (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين) فحمل المشركين قسما غيرأهل اله كتاب وقال تعالى (ان الذين آمنو اوالذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا) فجعلهم قسما غيرهم \* فأما دخولهم في المقيد فني قوله تعالى (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابامن دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا الا ليعبدوا الها واحدا لااله الا هو سبحانه عما يشركون) فوصفهم بانهم مشركون \* وسبب هذا ان أصل دينهم الذي أنزل الله به الهتب وأرسل به الرسل ليس فيه شرك كما قال تعالى (وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه أنه لااله الا انا فاعبدون) وقال تعالى (واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون) وقال (ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) وله كنهم بدلوا وغيروا فابتدءوا من الشرك مالم ينزل به الله سلطانا فصار فيهم شرك باعتبار ما ابتدءوا لا باعتبارأصل الدين وقوله تعالى (ولا تمسكوا بعصم المحانا فصار فيهم شرك باعتبار ما ابتدءوا لا باعتبارأ صل الدين وقوله تعالى (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) هو تعريف للكوافر) هو تعريف للكوافر المحروفات اللاتي كن في عصم المسلمين وأولئك كن مشركات لاكتابيات من أهل مكة ونحوها \*

﴿ الوجه الثانى ﴾ اذا قدر أن لفظ المشركات والكوافر يم الكتابيات فا ية المائدة من خاصة وهي متأخرة نزات بعد سورة البقرة والممتحنة باتفاق العاماء كافي الحديث « المائدة من آخر القرآن نزولا فأحلوا حلالها وحرموا حرامها » والخاص المتأخر يقضي على العام المتقدم باتفاق علماء المسلمين لكن الجمهور يقولون انه مفسرله فتبين ان صورة التخصيص لم ترد باللفظ

العام وطائفة يقولون ان ذلك نسيخ بعد أن شرع \*

﴿ الوجه الثالث ﴾ اذا فرضنا النصين خاصين فأحد النصين حرم ذبائحهم و نكاحهم والآخر أحلهما فالنص الحلل لهما هنا يجب تقديمه لوجهين \*

(أحدهما) انسورة المائدة هي المتأخرة باتفاق العلماء فتكون ناسخة للنص المتقدم \* ولايقال انهذا نسخ للحكم تين لان فعل ذلك قبل التحريم لم يكن بخطاب شرعى حلل ذلك بل كان لعدم التحريم عنزلة شرب الخرواكل الخنزير ونحوذلك والتحريم المبتدأ لايكون نسخا لاستصحاب حكر الفعل ولهذا لم يكن تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ناسخًا لما دل عليه قوله تعالى (قل لا أجد فيما أو حيى الى محر ماعلى طاعم يطعمه) الآية من ان الله عن وجل لم يحرم قبل نزول الآية الاهذه الاصناف الثلاثة فان هذه الآية نفت تحريم ماسوى الثلاثة الى حين نزول هذه الآية ولم يثبت تحليل ماسوى ذلك بل كان ماسوى ذلك عفوا لا تحليل فيه ولا تحريم كفعل الصبي والمجنون وكما في الحديث المعروف « الحلال ماحلله الله في كتابه والحرام ما حرمة الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفاعنه» وهذا محفوظ عن سلمان الفارسي موقوفًا عليه أو مرفوعًا الى النبي صلى الله عليه وسلم \* ويدل على ذلك انه قال في سورة المائدة (اليوم أحل لـ كالطيبات) فاخبرانه أحلماذلك اليوم وسورة المائدة مدنية بالاجماع وسورة الانعام مكية بالاجماع فعلم ان تحليل الطيبات كان بالمدينة لا بمكة وقوله تعالى ( يسألو نكماذا أحل لهم قل أحل لي الطيبات وطمام الذين أوتوا اله كتاب حل لكم وطعامكم حل لهم) الى آخرها \* فثبت نكاح الكتابيات وقبل ذلك كان إما عفوا على الصحيح وإما محرما ثم نسخ يدل عليه ان آية المائدة لم منسخها شيء \*

﴿ الوجه الثاني ﴾ انه قد ثبت حل طعام أهل الكتاب بالكتاب والسنة والاجماع والكلام في نسائهم كالكلام في ذبائحهم فاذا ثبت حل احدهما ثبت حل الآخر وحل اطعمتهم ليس له معارض أصلا \* ويدل على ذلك ان حذيفة بن اليمان تزوج يهودية ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فدل على انهم كانوا مجتمعين على جواز ذلك (فان قيل) قوله تعالى (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكي محمول على الفواكه والحبوب (قيل) هذا خطأ لوجوه (أحدها) ان هذه مباحة من أهل الكتاب والمشركين والمجوس فليس في تخصيصها باهل الكتاب فائدة (الثاني) مباحة من أهل الكتاب والمشركين والمجوس فليس في تخصيصها باهل الكتاب فائدة (الثاني)

ان اضافة الطعام اليهم يقتضي أنه صار طعاماً بفعلهم وهـــــذا انما يستحق في الذبائح التي صارت لحما بذكاتهم فأما الفواكه فان الله خلقها مطمومة لم تصر طماما بفمل آدمي (الثالث)انه قرن حل الطعام بحل النساء وأباح طعامنا لهم كما أباح طعامهم لنا ومعلوم ان حكم النساء مختص باهل الكتاب دون المشركين فكذلك حكم الطمام والفاكهة والحب لايختص باهمل الكتاب (الرابع) ان لفظ الطمام عام وتناوله اللحم ونحوه أقوى من تناوله للفاكهة فيجب اقرار اللفظ على عمومه لاسيما وقــد قرن به قوله تمالى (وطعامكر حــل لهم) ونحن يجوز لنا أن نطعمهم كل أنواع طعامنا فكذلك يحل لناان نأكل جميع أنواع طعامهم - وأيضا فقد ثبت في الصحاح بل بالنقل المستفيض أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدتله اليهودية عام خيبر شاة مشوية فا كل منها لقمة ثم قال ان هذه تخبرني أن فيها سما ولولا ان ذبائحهم حلال لما تناول من تلك الشاة \* وثبت في الصحيح انهم لما غزوا خيبر أخذ بعض الصحابة جرابا فيه شحم قال قلت لاأطعم اليوم من هذا أحدا فالتفتُّ فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك ولم ينكر عليه وهذا مما استدل به العلماء على جوازاً كل جيش المسلمين من طمام أهــل الحرب قبل القسمة \_ وأيضا فان رسول الله صلي الله عليه وسالم أجاب دعوة يهودي الى خبز شعير واهالة سنخة رواه الامام احمد. والاهالة من الودك الذي يكون من الذبيحة ومن السمن ونحوه الذي يكون في اوعيتهم التي يطبخون فيها في العادة ولو كانت ذبائحهم محرمة لـكانت أوانيهم كأواني المجوس ونحوهم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الاكل في اوعيتهم حتى رخص أن يغسل – وايضا فقد استفاض أن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتحوا الشام والعراق ومصر كانوا يأ كلون من ذبائح اهل الـكتاب اليهودوالنصارى وانماامتنعوامن ذبائح المجوس ووقع في جبن المجوس من النزاع ماهو ممروف بين المسلمين لان الجبن يحتاج الى الانفحة \* وفي انفحة الميتة نزاع معروف بينالعلماء فابو حنيفة يقول بطهارتها ومالك والشافعي يقولان بنجاستها وعن احمد روايتان

﴿ فصل ﴾ المأخذ الثاني الانكار على من يأكل ذبائح اهل الكتاب هو كون هؤلاء الموجودين لايملم أنهم من ذرية من دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل وهو المأخذ الذي دل عليه علماء المسلمين اهل السنة والجماعة \* وهذا مبنى دل عليه كلام السائل وهو المأخذ الذي تنازع فيه علماء المسلمين اهل السنة والجماعة \* وهذا مبنى

على اصل وهو أزقوله تمالى (وطعام الذين اوتوا الـكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والحصنات من الذين أوتوا الـكتاب من قبلـكم) هـل المراد به من هو بعـد نزول القرآن متدين بدين اهل الـكتاب أو المراد به من كان آباؤه قد دخلوا في دين اهــل الـكتاب قبـل النسيخ والتبـديل على قولين للملها، (فالفول الاول)هو قول جمهور المسلمين من السلف والخلف وهو مذهب ابي حنيفة ومالك وأحد القولين في مذهب احمد بل هو المنصوص عنه صريحا (والثاني) قول الشافعي وطائفة من اصحاب احمد \* وأصل هذا القولأن عليا وابن عباس تنازعا في ذبائع بني تغلب فقال علي لا تباح ذبائحهم ولا نساؤهم فأنهم لم يتمسكوا من النصرانية إلا بشرب الخر وروى عنه (١) نغزوهم لانهم لم يقوموا بالشروط التي شرطها عليهم عثمان فانه شرط عليهم ان لا(٢) وغير ذلك من الشروط وقال ابن عباس بل تباح لقوله تعالى (ومن يتولهمنكم فانهمنهم) وعامة المسلمين من الصحاية وغيرهم لم يحرموا ذبائحهم ولا يعرف ذلك الاعن على وحده وقد روى معنى قول ابن عباس عن عمر بن الخطاب فن العلماء من رجيح قول عمر وابن عباس وهو قول الجمهوركا بي حنيفة ومالك وأحمد في احدى الروايتين عنه وصححها طائفة من أصحابه بل هي آخر قوليه بل عامة المسلمين من الصحابة والتابدين وتابميهم على هذا القول. وقال ابو بكر الاثرم ماعلمت احدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كرهه الاعليا وهذا قول جماهير فقهاء الحجاز والمراق وفقهاء الحديث والرأى كالحسن وابراهيم النخمي والزهرى وغيرهم وهوالذي نقلهءن احمد اكثر اصحابه وقال ابراهيم بن الحارث كان آخر قول أحمد على انه لا يرى بذبائحهم بأسا \* ومن العلماء من رجح قول على وهو قول الشافعي وأحمد في احدى الروايتين ، عنه وأحمد أنما اختلف اجتهاده في بني تغلب وهم الذين تنازع فيهــم الصحابة فأماسائر اليهود والنصارى من العرب مثل تنوخ وبهراء وغيرهمامن اليهود فلا أعرف عن أحمد في حل ذبائحهم نزاعا ولا عن الصحابة ولا عن التابعين وغيرهم من السلف وانماكان النزاع بينهم في بني تغلب خاصة ولـكن من أصحاب أحمد من جمل فيهم روايتين كبني تغلب والحل مذهب الجمهوركابي حنيفة ومالك وما أعلم للقول الآخر قدوة من السلف. ثم هؤلاء المذكورون من أصحاب أحمد (٢) بانه من كان أحد أبويه غير كتابي بل مجوسيا لم تحــل ذبيحته

<sup>(</sup>١) بياض بالاصلين (٢) بياض بالاصلين (٣) كذا بالاصلين ولعله سقط من العبارة قوله قالوا اه مصححه

ومناكحة نسائه وهذا مذهب الشافعي فيما اذاكان الاب مجوسيا وأما الام فله فيها قولأن فان كان الابوان مجوسيين حرمت ذبيحته عند الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد وحكى ذلك عن مالك وغالب ظني ان هذا غلط على مالك فاني لم أجده في كتب اصحابه وهـذا تفريع على الرواية المخرجة عن أحمد في سائر اليهود والنصاري من العرب \* وهذا مبني على احدى الروايتين عنـه في نصاري بني تغلب وهو الرواية التي اختارها هؤلاء فأما اذا جمـل الروايتان في بني تُفلُ دُونَ غيرهم من العرب أو قيـل ان النزاع عام وفرعنا على القول بحل ذبائح بني تغلب ونسائهم كما هو قول الاكثرين فانه على هذه الرواية لاعبرة بالنسب بل لوكان الابوان جميما مجوسيين أو وثنيين والولد من أهل الكتاب فحكمه حكم أهل الكتاب على هذا الفول بلا ريب كا صرح بذلك الفقهاء من أصحاب أحمد وأبي حنيفة وغيرهم \* ومن ظن من أصحاب أحمد وغيرهم أن تحريم نكاح من أبواه مجوسيان أو أحدهما مجوسي قول واحد في مذهبه فهو مخطئ خطأ لاريب فيه لانه لم يعرف أصل النزاع في هذه المسئلة ولهذا كان من هؤلاء من يتنافض فيجرز أن يقر بالجزية من دخل في دينهم بعد النسخ والتبديل ويقول مع هذا بتحريم نكاح نصراني المرب مطلقاً ومن كان أحد أبويه غير كتابي كما فعل ذلك طائفة من أصحاب أحمـد وهذا تناقض \* والقاضي أبويملي وان كان قدقال هذا القول هو وطائفة من أنباعه فقد رجع عن هذا القول في الجامع الكبير وهو آخر كتبه فذكر فيمن انتقل الى دين أهل الكتاب من عبدة الاوثان كالروم وقبائل من العرب وهم تنوخ وبهراءومن بني تغلب هل تجوز مناكحتهم وأكل ذبائحهم وذكر أنالمنصوص عن أحمد انه لا بأس بنكاح نصارى بني تغلب وان الرواية الاخرى مخرجة على الروايتين عنه في ذبائحهم واختار أنالمنتقل الى دينهم حكمه حكمهم سواء كان انتقاله بعد مجيء شريعتنا او قبلها وسواء انتقل الى دين المبدلين او دين لم يبدل وبجوز مناكحته وأكل ذبيحته وأذاكان هذا فيمن أبواه مشركان من العرب والروم فمن كان احد الويه مشركا فهو اولى بذلك هذا هو المنصوص عن احمد فأنه قد نص على أنه من دخل في دينهم بعد النسيخ والتبديل كمن دخل في دينهم في هـذا الزمان فأنه يقر بالجزية قال اصحابه واذا اقررناه بالجزية حلت ذبائحهم ونساؤهم وهو مذهب ابي حنيفة ومالك وغيرهما \* واصل النزاع في هذه المسئلة ما ذكرته من نزاع على وغيره من الصحابة في بني تفلب والشافعي واحمد في احدي الروايتين

عنه (۱) والجمهورأ حلوهاوهي الرواية الآخرى عن احمد \* ثم الذين كرهو ا ذبائح بني تفلب تنازعوا في مأخذ على فظن بمضهم أن عليا انماحرم ذبائحهم ونساءهم لكونه لم يعلم أن آباءهم دخلوا في دين أهل الكتاب قبل النسخ والتبديل - وبنوا على هـ ذا أن الاعتبار في أهل الكتاب بالنسب لا بنفس الرجل وأن من شككنا في أجداده هل كانوا من اهل الكتاب أملا أخذنا بالاحتياط فحقنا دمه بالجزية احتياطا وحرمنا ذبيحته ونساءه احتياطا وهذا مأخذ الشافعي ومن وافقه من اصحاب أحمد \* وقال آخرون بل على لم يكره ذبائح بني تغلب الالكونهم ما تدينوا بدين أهـل الكتاب في واجباته ومحظوراته بل أخذوا منه حل المحرمات فقط ولهـذا قال انهم لم يتمسكوا من دين أهل الكتاب الابشرب الخمر وهذا المأخذ من قول على هو المنصوص عن أحمدوغيره وهوالصواب \* وبالجملة فالقول بان أهل الكتاب المذكورين في القرآن هم من كان دخل جــده في ذلك قبل النسخ والتبديل قول ضعيف - والقول بأن على بن أبي طالب رضي الله عنه اراد ذلك قول ضعيف بل الصواب المقطوع به أن كون الرجل كتابيا او غير كتابي هو حكم مستقل بنفسيه لابنسبه وكل من تدين بدين اهل الكتاب فهو منهم سواء كان أبوه أو جده دخـل في دينهم او لم يدخـل وسواء كان دخوله قبل النسيخ والتبديل او بعد ذلك وهذا مذهب جمهور العلماء كابي حنيفة ومالك وهو المنصوص الصريح عن احمد وان كان بين اصحابه في ذلك نزاع ممروف وهذا القول هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم ولا أعلم بين الصحابة في ذلك نزاعاً وقد ذكر الطحاوى ان هذا اجماع قديم واحتج بذلك في هذه المسئلة على من لايقر الرجل في دينهم بعد النسيخ والتبديل كمن هو في زماننا اذا انتقل الى دين اهل الكتاب فانه تؤكل ذبيحته وتنكح نساؤه وهـ ذا يبين خطأ من يناقض منهم \* واصعاب هذا القول الذي هو قول الجمهور يقولون من دخـل هو أو ابواه أوجـده في دينهم بعد النسخ والتبديل أقربالجزية سوا ، دخل في زماننا هـ نماأو قبله \* واصحاب القول الآخر يقولون متى علمنا أنه لم يدخل الا بمد النسيخ والتبديل لم تقبل منه الجزية كالقوله بعض اصحاب احمد مع اصحاب الشافعي والصواب قول الجمهور والدليل عليه وجوه \*

(احدها) أنه قد ثبت انه كان من اولاد الانصار جماعة تهودوا قبل مبعث النبي صلى

<sup>(</sup>١) بياض بالاصلين

الله عليه وسلم بقليل كاقال ابن عباس ان المراة كانت مقلاتا والمقلات التي لا يميش لها ولد . كثيرة القلّت والقلت الموت والهلاك كا يقال امرأة مذكار وميناث اذا كانت كثيرة الولادة للذكور والاناث والسمالات الكثيرة الموت \* قال ابن عباس فكانت المرأة تنذر ان عاش لها ولدان تجعل احدها يهوديا لكون اليهود كانوا أهل علم وكتاب والعرب كانوا اهل شرك وأوثان فالم بعث الله محمدا كان جماعة من أولاد الانصار تهودوا فطلب آباؤهم أن يكرهوهم على الاسلام فأنزل الله تعملي (لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الني) الآية \* فقد ثبت أن هؤلاء كان آباؤهم موجودين تهودوا ومعلوم أن هذا دخول بانفسهم في اليهودية قبل الاسلام وبعد مبعث المسيح صلوات الله عليه وهذا بعد النسخ والتبديل ومع هذا بهي الله عن اكراه هؤلاء الذي تهودوا بعد النسخ والتبديل على الاسلام وأقرهم بالجزية وهذا صريح في جواز عقد الذمة لمن دخل بنفسه في دين اهل الكتاب بعد وأقرهم بالجزية وهذا صريح في جواز عقد الذمة لمن دخل بنفسه في دين اهل الكتاب بعد النسخ والتبديل ومع ان هذا القول هو الصواب دون الآخر ومتى ثبت انه يمقد له الذمة ثبت أن المعبرة بنفسه لا بنسبه وانه تباح ذبيحته وطعامه باتفاق المسلمين فان المانع لذلك لم يمنعه الا الكتاب دخلوا في الخطاب بلا نزاع \*

(الوجه الثاني) أن جماعة من اليهود الذين كانوا بالمدينة وحولها كانوا عربا ودخلوا في دين اليهود ومع هذا فلم يفصل الذي صلى الله عليه وسلم في أكل طعامهم وحل نسائهم واقرارهم بالذمة بين من دخل ابواه بعد مبعث عيسى عليه السلام ومن دخل قبل ذلك ولا بين المشكوك في نفسه بل حكم في الجميع حكما واحدا عاما فعلم ان التفريق بين طائفة وطائفة وجعل طائفة لا تقر بالجزية وطائفة تقر ولا تؤكل ذبائحهم وطائفة يقرون وتؤكل ذبائحهم تفريق ليس له اصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه وقد علم بالنقل الصحيح المستفيض أن اهل المدينة كان فيهم يهود كثير من العرب وغيرهم من بني كنانة وحمير وغيرهما من العرب ولهذا قال الذي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الى اليمن انك تأتي قوما أهل كتاب وأمره العرب ولهذا من كل حالم دينارا وعدله معافر — ولم يفرق بين من دخل ابوه قبل النسخ او بعده ان يأخذ من كل حالم دينارا وعدله معافر — ولم يفرق بين من دخل ابوه قبل النسخ او بعده

السلين بال بياض بالاصلين

وكذلك وفد نجران وغيرهم من النصارى الذين كان فيهم عرب كثيرون اقرهم بالجزية وكذلك سائر اليهود والنصارى من قبائل العرب لم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا احد من خلفائه وأصحابه بين بعضهم وبعض بل قبلوا منهم الجزية واباحوا ذبائحهم ونساءهم وكذلك نصارى الروم وغيرهم لم يفرقوا بين صنف وصنف \* ومن تدبر السيرة النبوية علم كل هذا بالضرورة وعلم أن التفريق قول محدث لا اصل له في الشريعة \*

(الوجهالثالث) أن كون الرجل مسلما او يهو ديا او نصر انيا ونحو ذلك من اسماء الدين هو حكم يتعلق بنفسه لا باعتقاده وارادته وقوله وعمله لا يلحقه هذا الاسم بمجرد اتصاف آباه بذلك له يتعلق بنفسه فاذا بلغ و تكلم بالاسلام لحكن الصفير حكمه في أحكام الدنيا حكم أبويه له كونه لا يستقل بنفسه فاذا بلغ و تكلم بالاسلام أوباله كفر كان حكمه معتبرا بنفسه باتفاق المسلمين فلوكان أبواه يهودا او فصارى فأسلم كان من المسلمين باتفاق المسلمين ولوكانوا مسلمين فكفر كان كافرا باتفاق المسلمين فان كفر بردة له يقر عليه له لكونه مرتدا لاجل آبائه وكل حكم علق باسماء الدين من اسلام وايمان وكفر ونفاق وردة وتهود و تنصر انما يثبت لن اتصف بالصفات الموحبة لذلك وكون الرجل من المشركين أو أهل الكتاب هو من هذا الباب فن كان بنفسه مشركا في كمه حكم أهل الشرك وانكان أبواه غير مشركين ومن كن ومن المناو والمشركين وهو مسلم في كمه حكم المسلمين لا حكم المشركين فهذا كان يهوديا أو نصر انيا و آباؤه مشركين في خكمه حكم المسلمين لا حكم المشركين عليه حكم المشركين مع كونه من اليهود والنصارى لا جل كون آبائه قبل النسخ والتبديل كانوا عليه حكم المشركين فهذا خلاف الاصول \*

(الوجه الرابع) أن يقال قوله تعالى (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين) وقوله (وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فان أسلموا فقد اهتدوا) وأمثال ذلك انما هو خطاب لهؤلا الموجودين وإخبار عنهم \* المراد بالكتاب هوالكتاب الذي بايديهم الذي جرى عليم من النسخ والتبديل ما جرى ليس المراد به من كان متمسكا به قبل النسخ والتبديل فان أولئك لم يكونوا كفارا ولاهم ممن خوطبوا بشرائع القرآن ولا قيل لهم في القرآن يا أهل الكتاب فانهم قد ماتوا قبل نزول القرآن واذا كان كذلك فكل من تدين بهذا الكتاب الموجود عند اهل الكتاب فهو من أهل الكتاب وهم كفار تمسكوا بكتاب مبدل منسوخ الموجود عند اهل الكتاب مبدل منسوخ

وهم مخـلدون فى نار جهنم كما يخلد سائر أنواع الكفار والله تعـالى مع ذلك سوغ اقرارهم بالجزية وأحل طعامهم ونساءهم \*

﴿ الوجه الخامس ﴾ أن يقال هؤلاء الذين كـفروا من أهل الـكتاببالقرآن هم كـفار وان كان اجدادهم كانوا مؤمنين وايس عذابهم في الآخرة بأخف من عذاب من كان أبوه من غيير اهـل الكتاب بل وجود النسب الفاضل هو الى تغليظ كفرهم اقرب منه الى تخفيف كفرهم فمن كان أبوه مسلما وارتدكان كفره اغلظ من كفر من اسلم هو ثم ارتد ولهذا تنازع الناس فيمن ولد على الفطرة اذا ارتد ثم عاد الى الاسلام هل تقبل توبته على قولين هما روايتان عن احمد.واذا كان كذلك فمن كان ابوه من اهل الكتاب قبل النسخ والتبديل ثم انه لما بعث الله عيسى ومحمدا صلى الله عليهما كفر بهما وبما جاآبه من عند الله واتبع الكتاب المبدل المنسوخ كان كفره من اغلظ الكفر ولم يكن كفره اخف من كفر من دخل بنفسه في هـذا الدين المبدل ولاله بمجرد نسبه حرمة عند الله ولا عند رسوله ولا ينفعه دين آبائه اذا كان هو مخالفا لهم فان آباءه كانوا إذ ذاك مسلمين فان دين الله هو الاسلام في كلوقت فكل من آمن بكتب الله ورسله في كل زمان فهو مسلم ومن كفر بشي من كتب الله ورسله فليس مسلما في أيّ زمان كان واذا لم يكن لاولاد بني اسرائيل اذا كفروا مزية على أمثالهم من الكفار الذين ماثلوهم في اتباع الدين المبدل المنسوخ علم بذلك بطلان الفرق بين الطائفتين واكرام هؤلاء بافرارهم بالجزية وحل ذبائحهم ونسائهم دون هؤلاء وأنه فرق مخالف لاصول الاسلام وانهلوكان الفرق بالمكس كان اولى ولهذا يوبخ الله بني اسرائيل على تكذيبهم بمحمد صلى الله عليه وسلم مالاً يوبخه غيرهم من أهل الكتاب لأنه تعالى أنم على أجدادهم نما عظيمة في الدين والدنيا فكفروا لعمته وكذبوا رسله وبدلوا كتابه وغيروا دينه فضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا الابحبل من الله وحبل من الناس وباؤا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانو ايكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون . فهم مع شرف آبائهم وحق دين أجدادهم من اسوإ الكفار عند الله وهو اشد غضبا عليهم من غيرهم لان في كفرهم من الاستكبار والحسد والمعاندة والقسوة وكتمان العلم وتحريف الكتاب وتبديل النص وغير ذلك ماليس في كفر هؤلاء فكيف يجمل لهؤلاء الأرجاس الأنجاس الذين هم من أبغض الخلق الى الله مزية على سائر اخوانهم الكفار مع ان كفرهم إما مماثل لكفراخوانهم الكفاروإما اغلظ منه اذ لا يمكن احداً ان يقول إن كفر الداخلين اغلظ من كفر هؤلاء مع تماثلهما في الدين بهذا البكتاب الموجود \*

(الوجه السادس) أن تعليق الشرف في الدين بمجرد النسب هو حكممن احكام الجاهلية الذين اتبعتهم عليه الرافضة وأشباههم من اهل الجهل فان الله تعالى قال ( يا أيها النياس انا خلقنا كم من ذكر وانثي وجعلنا كم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عنـــد الله اتقاكم) وقال النبي صلى الله عليه وسلم لافضل امربي على عجمي ولا لمجمى على عربي ولالاسودعلى ابيض ولا لا بيض على اسود الا بالتقوى الناس من آدم وآدم من تراب وظفذا ليس في كتاب الله آية واحدة يمدح فيها أحدا بنسبه ولا يذم أحدا بنسبه وانما يمدح الايمان والتقوى ويذم بالكفر والفسوق والعصيان \* وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال اربع من أمر الجاهلية في امتى لن يَدعوهن الفخر بالاحساب والطمن في الانساب والنياحة والاستسقاء بالنجوم فجعل الفخر بالاحساب من امور الجاهلية فاذا كان المسلم لا فحر له على المسلم بكون أجداده لهم حسب شريف فكيف يكون لكافر من اهل الكتاب فخر على كافر من اهل الكتاب بكون أجداده كانوا مؤمنين واذا لم تكن مع التماثل في الدين فضيلة لاجل (١) على الآخرين في الدين لاجل النسب علم أنه لافضل لمن كان من اليهود والنصاري آباؤه مؤمنين متمسكين بالكتاب الاول قبل النسخ والتبديل على منكان ابوه داخلا فيه بعد النسخ والتبديل. واذا تماثل دينهما تماثل حكمهما في الدين. والشريعة انما علقت بالنسب أحكاما مثل كون الخلافة من قريش وكون ذوى القربي لهم الخسو تحريم الصدقة على آل محمد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك لان النسب الفاصل مظنة أن يكون أهله أفضل من غيرهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم « الناس معادن كما دن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام اذا فقهوا» والمظنة تعلق الحكم بما اذا خفيت الحقيقة اوانتشرت فأما اذا ظهر دين الرجـل الذيبه تتعلق الاحكام وعرف نوع دينه وقدره لم يتعلق بنسبه الأحكام الدينية ولهذا لم يكن لابي لهب مزية على غيره . لما عرف كفره كان أحق بالدممن غييره ولهذا جعل لمن يأتى بفاحشة من أزواج

<sup>(</sup>١) كذا بالاصلين ولعل الصواب لاحد الفريقين اه مصححه

النبي صلى الله عليه وسلم ضعفين من الهذاب كا جدل لمن يقنت منهن لله ورسوله أجرين من الثواب فذوو الأنساب الفاضلة اذا أساؤا كانت اساء تهماً غلظ من اساءة غيرهم وعقوبتهم أشد عقوبة من غيرهم فكفر من كفر من بني اسرائيل ان لم يكن أشد من كفر غيرهم وعقوبتهم أشد عقوبة من غيرهم فلا أقل من المساواة بنيهم ولهذا لم يقل أحد من العلماء إن من كفر وفسق من قريش والعرب تخفف عنه العقوبة في الدنيا او في الآخرة بل إما أن تكون عقوبتهم أشد عقوبة من غيرهم في أشهر القولين أو تكون عقوبتهم أغلظ في القول الآخر لان من اكرمه بنعمته ورفع قدره اذا قابل حقوقه بالمعاصي وقابل نعمه بالكفر كان أحق بالعقوبة عمن لم ينعم عليه كا أنعم عليه \*

(الوجه السابع) ان يقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتحوا الشام والعراق ومصر وخراسان وغيرهم كانوا يأكلون ذبائحهم لا يميزون بين طائفة وطائفة ولم يعرف عن أحد من الصحابة الفرق بينهم بالانساب وانما تنازعوا في بني تغلب خاصة لامر يختص بهم كا أن عمر ضعة فعليهم الزكاة وجعل جزيتهم مخالفة لجزية غيرهم ولم يلحق بهم سائر العرب

وانما ألحق بهم من كان عنزلتهم \*

(الوجه الثامن) أن يقال هذا القول مستلزم أن لا يحل لنا طعام جمهور مرف أهل الكتاب لانا لا نعرف نسب كثير منهم ولا نعلم قبل أيام الاسلام ان أجداده كانوا يهودا او نصارى قبل النسخ والتبديل ومن المعلوم أن حل ذبائهم ونسائهم ثبت يالكتاب والسنة والاجماع علم أنه باطل \* والاجماع فاذا كان هذا القول مستلزما رفع ما ثبت بالكتاب والسنة والاجماع علم أنه باطل \* (الوجه التاسع) أن يقال مازال المسلمون في كل عصر ومصر يأ كلون ذبائهم فمن أنكر ذلك فقد خالف اجماع المسلمين \* وهذه الوجوه كلها لبيان رجحان القول بالتحليل وأنه مقتضى الدليل \* فأما أن مثل هذه المسئلة او نحوها من مسائل الاجتهاد يجوز لمن تمسك فيها باحد القولين أن ينكر على الآخر بغير حجة ودليل فهذا خلاف اجماع المسلمين فقد تنازع بالمسلمون في جبن المجوس والمشركين وليس لمن رجح أحدالقولين أن ينكر على صاحب القول الا خر إلا بحجة شرعية \* وكذلك تنازعوا في متروك التسمية وفي ذبائح أهل الكتاب اذا سموا الا غير الله وفي شجم التَّر بوالكليتين وذبحهم لذوات الظفر كالابل والبط ونحو ذلك مما عليها غير الله وفي شجم التَّر بوالكليتين وذبحهم لذوات الظفر كالابل والبط ونحو ذلك مما

حرمه الله عليهم وتنازعوا في ذبح الـكتابي للضحايا ونحو ذلك من المسائل وقد قال بكل قول طائفة من أهل العلم المشهورين . فن صار الى قول مقلدا لقائله لم يكن له أن ينكر على من صار الى القول الآخر مقلدا لقائله لكن ان كان مع أحدها حجة شرعية وجب الانقياد للحجج الشرعية اذا ظهرت ولا يجوز لاحد أن يرجح قولا على قول بغير دليل ولا يتعصب لقول على قول ولا لقائل على قائل بغير حجة بل من كان مقلدا لزم حل التقليد فلم يرجح ولم يزيف ولم يصوّب ولم يخطّي ومن كان عنده من العلم والبيان ما يقوله سمع ذلك منه فقبل ما تبين أنه حق ورد ما تبين أنه باطل ووقف ما لم يتبين فيه أحد الامرين . والله تمالى قد فاوت بين الناس في قوى الأذهان كما فاوت بينهـم في قوى الأبدان \* وهذه المسئلة ونحوها فيها من أغوار الفقه وحقائقه مالا يمرفه الا منعرف أقاويل العلماء ومآخذهم فأما من لم يعرف الا قول عالم واحد وحجته دون قول العالم الآخر وحجته فانه من العوام المقلدين لا من العلماء الذين يرجحونويزيفون \* والله تمالى يهدينا واخواننا لما يحبه ويرضاه وبالله التوفيق والله أعلم \*\_ ﴿ المسئلة الثالثة والعشرون ﴾ في الا موال التي يجهل مستحقها مطلقا اومبهما فان هذه عامة النفع لان الناس قد يحصل في أيديهم أموال يعلمون أنها محرمة لحق الغير إما لكونها قبضت ظلما كالفصب وانواعه من الجنايات والسرقة والغلول وإما لكونها قبضت بعقد فاسدمن ربا أو ميسر ولايملم عين المستحق لها وقد يعلم أن المستحق أحد رجلين ولا يعلم عينه كالميراث الذي يعلم أنه لاحدى الزوجين الباقية دونالمطلقة والعين التي يتداعاها اثنان فيقربها ذو اليد لاحدها . فذهب الامام أحمد وابي حنيفة ومالك وعامة السلف اعطا ، هذه الاموال لأولى الناس بها. ومذهب الشافعي أنها تحفظ مطلقا ولا تنفق بحال فيقول فياجهل ماله من الغصوب والعواري والودائع أنها يحفظ حتى يظهر أصحابها كسائر الاموال الضائعة - ويقول في العين التي عرفت لاحد رجلين يوقف الام حتى يصطلحا. ومذهب أحمدواً بي حنيفة فيما جهل مالكه أنه يصرف عن أصحابه في المصالح كالصدقة على الفقراء . وفيا استهم مالـ كمالقرعة عند أحمد والقسمة عند أبي حنيفة \* ويتفرع على هذه القاعدة ألف من المسائل نافعة واقعة . وبهذا يحصل الجواب عما فرضه ابو المعالى في كتابه الغياثي وتبعه من تبعه اذا طبق الحرام الارض ولم يبق سبيل الى الحلال فانه يباح للناس قدر الحاجة من المطاعم والملابس والمساكن والحاجة أوسع من

الضرورة وذكر أن ذلك يتصور اذا استوات الظلمة من الملوك على الأموال بنير حقو بثنها في الناس وان زمانه قريب من هذا التقدير فكيف بما بعده من الازمان \* وهذا الذي قاله فرض عاللا يتصور لما ذكرته من هذه القاعدة الشرعية فان المحرمات قسمان محرم لعينه كالنجاسات من الدم والميتة ومحرم لحق الغير وهو ما جنسه مباحمن المطاعم والمساكن والملابس والمراكب والنقود وغير ذلك . وتحريم هذه جميعها يعود الى الظلم فأنها انما تحرم لسببين (أحدهما) قبضها بغير طيب نفس صاحبها ولا إذن الشارع وهذا هو الظلم المحض كالسرقة والخياتة والغصب الظاهر وهذا أشهر الانواع بالتحريم (والثاني) قبضها بغير اذنالشارع واناذنصاحبها وهي العقود والقبوض المحرمة كالربا والميسر وتحوذلك والواجب علىمن حصلت بيده ردها الىمستحقها فاذا تعذر ذلك فالمجهول كالمعدوم وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في اللقطة فان وجدت صاحبها فارددها اليه والا فهي مال الله يؤتيه من يشاء - فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن اللقطة التي عرف أنها ملك لمصوم وقد خرجت عنه بلا رضاه اذا لم يوجد فقد آناها الله لمن سلطه عليها بالالتقاط الشرعي . وكذلك اتفق المسلمون على أنه من مات ولا وارث له معلوم فماله يصرف في مصالح المسلين مع أنه لابد في غالب الخلق أن يكون له عصبة بعيد لكن جهلت عينه ولم ترج معرفته فجمل كالمعدوم وهذا ظاهر وله دليلان قياسيان قطعيان كاذكرنا من السينة والاجماع فان مالا يملم بحال أولا يقدر عليه بحال هو في حقناعنزلة الممدوم فلا نكلف الا بما نعلمه ونقدر عليه. - وكما أنه لافرق في حقنا بين فعل لم نؤمر به وبين فعل أمرنا به جملة عند فوت العلم أو القدرة كما في حق المجنون والعاجز كذلك لا فرق في حقنا بين مال لامالك له أمن نا بايصاله اليه وبين ما أمن نا بايصاله الى مالكه جملة اذا فات العلم به أو القدرة عليه والأموال كالاعمال سواء . وهذا النوع انما حرم لتعلق حق الغير به فاذا كان الغير معـدوما أو مجهولا بالكلية أو معجوزاً عنه بالكلية يسقط حق تعلقه به مطلقا كا يسقط حق تعلق حقه به اذارجي العلم به أو القدرة عليه الى حين العلم والقدرة كما في اللقطة سواء كما نبه عليــه صلى الله عليه وسلم بقوله فان جاءصاحبها والا فهي مال الله يؤتيه من يشاءفانه لو عدم المالك انتقل الملك عنه بالاتفاق فكذلك اذا عدم العلم به إعدامامستقرا واذا عجز عن الايصال اليه إعجازاً مستقرآ فالاعدام ظاهر والاعجاز مثل الاموال التي قبضها الملوك كالمكوس وغيرها من أصحابها وقد يقن الله لا يمكننا إعادتها الى أصحابها فالفاقها في مصالح أصحابها من الجهاد عنهم أولى من إبقائها بأيدى الظلمة يأكلونها واذا أنفقت كانت لمن يأخذها بالحق مباحة كما انها على من يأكلها بالباطل محرمة \*

( والدليل الثاني ) القياس مع ما ذكرناه من السينة والاجماع أن هذه الاموال لا تخلو إما أن تحبس وإما أن تتلف وإما أن تنفق فأما أتلافها فافساد والله لا بحب الفساد وهو اضاعة لها والنبي صلى الله عليه وسلم قــد نهي عن إضاعة المال وان كان في مذهب أحمد ومالك تجوز العقوبات المالية تارة بالآخذ وتارة بالاتلاف كما يقوله أحمد في متاع الغال وكما يقوله أحمد ومن يقوله من المالكية في أوعية الحمر ومحل الحمار وغير ذلك فان العقوبة باتلاف بعض الاموال أحيانا كالعقوبة باتلاف بعض النفوس أحيانا وهذا يجوز اذاكان فيه من التنكيل على الجرعة من المصلحة ماشرع له ذلك كما في اللاف النفس والطرف وكما أن فتل النفس يحرم الا بنفس أو فساد كما قال تعالى (من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض) وقالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء فكذاك اللاف المال انما يباح قصاصا أو لافساد مالكه كما أبحنا من اتلافالبناء والغراس الذي لاهل الحرب مثل مايفعلون بنا بغير خلاف وجوزنا لافساد مالكه ما جوزنًا ولهذا لم أعلم أحدا من الناس قال ان الاموال المجترمة المجهولة المالك تتلف وانما يحكي بعض ذلك عن بعض الغالطين من المتورعة أنه التي شيأ من ماله في البحر أو انه تركه في البر ونحو ذلك فهؤلاء بجه منهم حسن القصد وصدق الورع لاصواب العمل \* وأما حبسها دائما ابدا الى غير غاية منتظرة بل مع العلم أنه لايرجي معرفة صاحبها ولا القدرة على ايصالها اليه في ذا مثل اتلافها فان الاتلاف انما حرم لتعطيلها عن انتفاع الا دميين بها وهــذا تعطيل ايضا بل هو أشد منهمن وجهين (أحدهما )انه تعذيب للنفوس بابقاء مايحتاجون اليــه من غير انتفاع به (الثاني) أن العادة جارية بان مثل هذه الامورلايد أن يستولي عليها أحد من الظلمة بعد هذا إذا لم ينفقها أهل العدل والحق فيكون حبسها اعانة للظلمة وتسليما في الحقيقة الى الظلمة فيكون قد منعها أهل الحق وأعطاها أهل الباطل ولا فرق بين القصد وعدمه في هذا فان من وضع انسانا بمسبعة فقد قتله ومن ألقي اللحم بين السباع فقد أكله ومن حبس الاموال العظيمة لمن يستولى عليها من الظلمة فقد أعطاهموها فأذاكان اتلافها حراما وحبسها

أشد من اللافها تدين الفاقها وليس لها مصرف مدين فتصرف في جميع جهات البر والقرب التي يتقرب بها الى الله لان الله خلق الخلق لعبادته وخلق لهم الاموال ليستعينوا بها على عبادته فتصرف في سبيل الله والله أعلم \*

(المسئلة الرابعة والعشرون) سئل شيخ الاسلام ابن تيمية عن المرأة والرجل اذا تحاكما في النفقة والكسوة والكسوة بشئ في النفقة والكسوة والكسوة بشئ معين والمسؤل بيان حكم هاتين المسألتين بدلا ثلهما وعن قبول الرواية هل كل من قبلت روايته قبلت شهادته وهل من يلحق بالفاتحة تصح صلاته وهل تصح صلاة المأموم خلف من يخالف مذهبه وعن العمرة هل هي واجبة وان كان فما الدليل عليه وهل القصر في السفر سنة أو عزيمة وعن صحة الحديث الذي رواه الشافعي عن ابراهيم بن محمد عن طلحة بن عمرو عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قالت كل ذلك قد فعل الذي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة وأتم وكيف اسناد هذا الحديث وعن الاستمناء هل هو حرام أملا وعما الله عليه وسلم هل هي أفضل من المسجد الحرام وعن الاستمناء هل هو حرام أملا وعما روى عن مالك في اباحة وطء المرأة في الدبر اصحيح وكذلك ما رواه نافع عن ابن عمر في معناه هل هو صحيح أم لا \*

أجاب الحمد لله \* اذا كانت المرأة مقيمة في يبتزوجها مدة تأكل وتشرب وتكتسى كا جرت به العادة ثم تنازع الزوجان في ذلك فقالت هي أنت ما أنفقت على ولا كسوتنى بل حصل ذلك من غيرك – وقال هو بل النفقة والكسوة كانت منى \* ففيها قولان للعلماء (أحدها) القول قوله وهد اهو الصحيح الذي عليه الاكثرون و ونظير هذا أن يصدقها تعلم صناعة وتتعلمها ثم يتنازعا فيمن علمها فيقول هو انا علمتها وتقول هي انا تعلمتهامن غيره ففيها وجهان في مذهب الشافعي وأحمد \* والصحيح من هذا كله أن القول قول من يشهد له العرف والعادة وهو مذهب مالك وأبو حنيفة يوافق على انها لا تستحق عليه شيأ لان النفقة تسقط عضى الزمان عنده كنفقة الاقارب وهو قول في مذهب أحمد ، وأصاب هذا القول يقولون وجبت على طريقة الصلة فتسقط بمضى الزمان والجهور ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه يقولون وجبت بطريق المهاوضة فلا تسقط بمضى الزمان ولكن اذا تنازعا في قبضها عنه يقولون وجبت بطريق المهاوضة فلا تسقط بمضى الزمان ولكن اذا تنازعا في قبضها

فقال بعض اصحاب الشافعي وأحمد القول قول المرأة لان الاصل عدم المقبوض كما لوتنازعا في قبض الصداق \* والصواب أنه يرجع في ذلك الى العرف والعادة فاذا كانت العادة أن الرجل ينفق على المرأة في بيته ويكسوهاوادعت انه لم يفعل ذلك فالقول قول قوله مع يمينه وهذا القول هو الصواب الذي لا يسوغ غيره لا وجه \*

(أحدها)أن الصحابة والتابعين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين لم يعلم منهم امرأة قبل قولها في ذلك ولوكان قول المرأة مقبولا في ذلك لكانت الهمم متوفرة على دعوى النساء وذلك كاهو الواقع فعلم انه كان مستقرا بينهم أنه لا يقبل قولها (الثاني) أنه لوكان القول قولها لم يقبل قول الرجل الا بدينة فكان يحتلج الى الاشهاد على الدين المؤجل عليها كلها أطعمها وكساها وكان تزكه ذلك تفريطا منه كا اذا ترك الاشهاد على الدين المؤجل ومعلوم ان هذا لم يفعله مسلم على عهد السلف \*

(الثالث) ان الاشهاد في هذا متعذر أومتعسر فلا يحتاج اليه كالاشهاد على الوطء فانهما لو تنازعافي الوطء وهي ثيب لم يقبل مجرد قولها في عدم الوطء عند الجهور مع أن الاصل عدمه بل إما أن يكون القول قول الرجل أويؤ مرباخراج المني أويجامعها في مكان وقريب منهما من يعلم ذلك بعد انقضاء الوطء على ما للعلما، في ذلك من النزاع فهنا دعواها وافقت الاصل ولم تقبل لتعذر اقامة البينة على ذلك والانفاق في البيوت بهذه المثابة ولا يكلف الناس الاشهاد على إعطاء النفقة فان هذا بدعة في الدين وحرج على المسلمين واتباع لغير سبيل المؤمنين \*

(الرابع) ان العلماء متنازعون همل يجب تمليك النفقة على قواين والاظهر انه لا يجب ولا يجب أن يفرض لهما شيأ بل يطعمها ويكسوها بالمعروف \* وهذا القول هو الذي دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال في النساء لهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف كا في المملوك وكسوته بالمعروف ('' وقال حقها ان تطعمها اذاطعمت وتكسوها اذا اكتسيت كا قال في المماليك إخوانك حولكم جعلهم الله يحت أيديكم فن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ('' وهذه عادة المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه يأكل وليلبسه مما يلبس ('' وهذه عادة المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه لا يعلم قط أن رجلا فرض لزوجته نفقة بل يطعمها ويكسوها واذا كان كذلك كان له ولا ية

<sup>(</sup>١) قوله كما في المملوك وكسوته بالمعروف ثابت في نسخة (٢) في نسخة وليكسه مما يكتسى

الانفاق عليها كما له ولاية الانفاق على رقيقه وبهائمه وقدقال الله تعالى ( الرجال قو امون على النساء ) وقال زيد بن ثابت الزوج سيد في كـتاب الله وقرأ قوله ( وألفيا سيدها لدى الباب) وقال عمر بن الخطاب النكاح رق فلينظر أحدكم عند (١) من يرق كريمته \* ويدل على ذاك قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فانهن عوان عندكم وانكم أخـ ندتموهن بامانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله – فقد أخبر انالمرأة عانية عند الرجل والعاني الاسير وأن الرجل أخذها بأمانة الله فهو مؤتمن عليها ولهذا أباح الله للرجل بنص القرآن أن يضر بهاو انما يؤدب غيره من له عليه ولاية فاذاكان الزوج مؤتمنا عليها وله عليها ولاية كان القول قوله فيما اؤتمن عليه وولي عليمه كما يقبل قول الولى في الانفاق على اليتيم وكما يقبل قول الوكيل والشريك والمضارب والمساقى والمزارع فيما أنفقه على مال الشركة وان كان في ذلك معنى المعاوضة وعقد النكاح من جنس المشاركة والمعاوضة والرجـل مؤتمن فيه فقبول قوله في ذلك أولى من قبول قول أحد الشريكين \* وكذلك لو أخذت المرأة نفقتها من ماله بالمعروف وادعت أنه لم يعطها نفقة قبل قولها مع يمينها في هـذه الصورة لان الشارع سلطها على ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالممروف لما قالت إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لايعطيني من النفقة ما يكفيني وولدى فقال خــذى ما يكـفيك وولدك بالمعروف \* وكذلك لوكان الزوج مسافرًا عنها مدة وهي مقيمة في بيت أبيها وادعت أنه لم يترك لها نفقة ولا أرسل اليها بنفقة فالقول قولها مع عينها وأمثال ذلك فلابد من التفصيل في الماضي مطلقا في هذا الباب \* وهذه المعاني من تدبرها تبين له سر هذه المسئلة فان قبول قول النساء في عدم النفقة في الماضي فيه من الضرر والفساد . مالا يحصيه الارب العباد . وهو يؤل الى أن المرأة تقيم مع الزوج خمسين سنة ثم تدعى نفقة خمسين سنة وكسوتها وتدعى أن زوجها مع يساره وفقرها لم يطعمها في هذه المدة شيأ وهذا مما يتبين (١) الناس كذبها فيه قطعا وشريعة الاسلام منزهة عن أن يحكم فيها بالكذب والبهتان والظلم والعدوان \*

(الوجه الخامس) أن الاصل المستقر في الشريعة أن اليمين مشروعة في جنّبة أقوى المتداعيين سواء ترجح ذلك بالبراءة الاصلية أواليد الحسية أوالعادة العملية ولهـذا اذا ترجح جانب

<sup>(</sup>١) في نسخة الى من (٢) في نسخة يتيقن

المدعى كانت اليمين مشروء في حقه عند الجم وركالك والشافعي وأحمد كالا يمان في القسامة وكا لو أقام شاهدا عدلا في الاموال فانه يحكم له بشاهد ويمين والنبي صلى الله عليه وسلم جعل البينة على المدعى عليه اذا لم يكن مع المدعى حجة ترجيح جانبه ولهذا قال جمهور العلما، في الزوجين اذا تنازعا في متاع البيت فانه يحكم لكل منهما بما جرت العادة باستعماله اياه فيحكم للمرأة بمتاع النساء وللرجل بمتاع الرجال وان كانت اليد الحسية منها ثابته على هذا وهذا لانه يعلم بالعادة ان كلامنهما يتصرف في متاع جنسه وهنا العادة جارية بأن الرجل ينفق على امرأته ويكسوها فان لم يعلم لها جهة تنفق منها على نفسها أجرى الام على العادة \*

(الوجه السادس) أن ههذه المرأة لا بدأن تكون اكلت واكتست في الزمان الماضي وذلك إما إن يكون من الزوج واما ان يكون من غيره والاصل عدم غيره فيكون منه كما قلنا في أصح الوجهين ان القول قوله في انه علمها الصناعة والقراءة التي أصدقها تعليمها لان الحركم الحادث يضاف الى السبب المعلوم كما لو سقط في الماء نجاسة فرقى متغيرا بعد ذلك وشك هل تغير بالنجاسة أو غيرها فأصح الوجهين أنه يضاف التغير الى النجاسة \* ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيحبن ان النبي صلى الله عليه وسلم أفتى عدى بن حاتم فيما اذا رمى الصيد وغاب عنه ولم يجد فيه أثر غير سهمه أنه يأكله لان الاصل عدم سبب آخر زهقت به نفسه بخلاف ما اذا تردتى في ماء أو خالط كلبه كلاب أخر فان تلك الاسباب شاركت في الزهوق ، وبسط هذه المسائل له موضع آخر غير هذا \*

﴿ فصل ﴾ وأما تقدير الحاكم النفقة والكسوة فه ذا يكون عند التنازع فيها كما يقدر مهر المثل اذا تنازعا فيه وكما يقدر مقدار الوطء اذا ادعت المرأة أنه يضر بها فان الحقوق التي لايملم مقدارها الا بالمعروف متى تنازع فيها الخصمان قدرها ولى الامر وأما الرجل اذاكان ينفق على امرأته بالمعروف كما جرت عادة مثله لمثلها فهذا يكنى ولا يحتاج الى تقدير الحاكم ولو طلبت المرأة أن يفرض لها نفقة يسلمها اليها معالملم بأنه ينفق عليها بالمعروف فالصحيح من قولى العلماء في هذه الصورة أنه لا يفرض لها نفقة ولا يجب تمليكها ذلك كما تقدم فان هذا هو الذي يدل عليه الدكتاب والسنة والاعتبار المبنى على العدل \* والصواب المقطوع به عند جهور العلماء أن نفقة الزوجة مرجعها الى العرف وليست مقدرة بالشرع بل تختلف باختلاف أحوال

البلاد والازمنة وحال الزوجين وعادتهمافان الله تمالى قال (وعاشر وهن بالممروف) وقال النبى صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالممروف وقال لهن رزقهن وكسوتهن بالممروف \* فصل \* وأما قوله هل كل من قبلت روايته قبلت شهادته فهذا فيه نزاع فان العبد تقبل تقبل روايته باتفاق العلماء وفي قبول شهادته نزاع بين العلماء \* فذهب على وأنس وشريح تقبل شهادته وهو مذهب أحمدوغيره – ومذهب أبي حنيفة ومالك والشافهي لا تقبل شهادته – والمرأة تقبل روايتها مطلقا وتقبل شهادتهافي الجملة لكون الشهادة على شخص معين لا يتعدى حكمها الى الشاهد بخلاف الرواية فان الرواية يتعدى حكمها فان الراوى روى حكما بشترك فيه هو وغيره فلهذا لم يشترط في الرواية عدد بخلاف الشهادة \* وهذا مما فرقوا به بين الشهادة والخبر وغيره فلهذا لم يشترك فيه هو وغيره كالأخبار النبوية والدينية كالإخبار برؤية الهلال ونجاسة الما، وغير ذلك بخلاف الشاهد \*

\*(فصل) \* وأما اللحن في الفاتحة الذي لا يحيل المعنى فتصح صلاة صاحبه اماما أو منفردا مثل أن يقول رب العالمين ولا الضالين ونحو ذلك وأماما قد قرئ به مثل الحمدلله ربّ وربّ ومثل الحمد لله والحمد لله بضم اللامأو بكسر الدال ومثل عليهم وعليهم عليهم وأمثال ذلك فهذا لا يعد لحنا – وأما اللحن الذي يحيل المعنى اذا علم صاحبه معناه مثل ان يقول صراط الذين أنعمت عليهم وهو يعلم ان هذا ضمير المتكلم لا تصح صلاته – وان لم يعلم أنه يحيل المعنى واعتقد أن هذا ضمير المتكلم فهذا لا تصح صلاته – وان لم يعلم أنه يحيل المعنى واعتقد أن هذا ضمير المتكلم فهذا لا تصح صلاته – وان لم يعلم أنه يحيل المعنى واعتقد ان هذا ضمير المتكلم فهذا لا تصح صلاته – وان لم يعلم أنه يحيل المعنى واعتقد ان هذا ضمير الخاطب ففيه نزاع والله أعلم \*

﴿ فصل ﴾ واما صلاة الرجل خلف من يخالف مذهبه فهذه تصح باتفاق الصحابة والتابعين لهم باحسان والأعمة الاربعة ولكن النزاع في صورتين (احداها) خلافها شاذ وهو ما اذا أنى الامام بالواجبات كا يعتقده المأموم لكن لا يعتقد وجوبها مثل التشهد الاخير اذا فعله من لم يعتقد وجوبه والمأموم يعتقد وجوبه فهذا فيه خلاف شاذ \* والصواب الذي عليه السلف وجهور الخلف صحة الصلاة (والمسئلة الثانية) فيها نزاع مشهور اذا ترك الامام ما يعتقد المأموم وجوبه مثل أن يترك قراءة البسملة سرا وجهراً والمأموم يعتقد وجوبها أومثل أن يترك الوضوء من مس الذكر او لمس النسا او أكل لحم الابل او القهقه او خروج النجاسات او النجاسة النادرة والمأموم الذكر او لمس النسا او أكل لحم الابل او القهقه او خروج النجاسات او النجاسة النادرة والمأموم والمأموم النها النادرة والمأموم المناه النادرة والمأموم وحوبها أومثل أن يترك المناه النادرة والمأموم النبيا النهوم بعن النبيا المام النبيا المام النبيا المام النبيا المام النبيا المام النبيا المام النبيا المناه المؤلم النبيا المناه المناه المناه المناه المناه المناه النبيا المناه النبيا المناه المناه المناه النبيا المناه الم

يرى وجوب الوضوء من ذلك فهذا فيه قولان أصحها صحة صلاة المأموم وهو مذهب مالك وأصرح الروايتين عن أحمد في مثل هذه المسائل وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي بل هو المنصوص عنه فانه كان يصلي خلف المالـكية الذين لا يقرؤن البسملة ومذهبه وجوب قراءتها \* والدليل على ذلك ما رواه البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصلون لكم فان أصابوا فلكم ولهم وانأخطؤا فلكم وعليهم فجمل خطأ الامام عليه دون المأموم \* وهذه المسائل ان كان مذهب الامام فيها هو الصواب فلا نزاع وان كان مخطئا فخطؤه مختص به والمنازع يقول المأموم يمتقد بطلان صلاة امامه وليس كذلك بل يمتقد أن الامام يصلي باجتهاد أو تقليد انأصاب فله أجران وانأخطأ فلهأجر وهو ينفذ حكم الحاكم في مسائل الاجتهادوهذا أعظم من اقتدائه به فان كان الحِبَهد حكمه باطلا لم يجز انفاذ الباطل ولو ترك الامام الطهارة ناسيا لم يعد الماموم عند الجهور كما ثبت عن الخلفاء الراشدين مع أن الناسي عليه اعادة الصلاة والمتأول لا اعادة عليه فاذا صحت الصلاة خلف من عليه الاعادة فلان تصح خلف من لا اعادة عليه أولى والامام يعيد اذا ذكر دون الماموم ولم يصدر من الامام ولامن المأموم تفريط لان الامام لا يرجع عن اعتقاده بقوله بخلاف ما اذا رأى على الامام نجاسة ولم يحذّره منها فان المأموم هنا مفرط فاذا صلى يميد لأن ذلك لتفريطه وأما الامام فلا يعيد في هذه الصورة في أصح قولي العلماء كقول مالك والشافعي في القديم وأحمد في أصح الروايتين عنه وعلم المأموم بحال الامام في صورة التأويل يقتضي أنه يعلم أنه مجتهد مففور له خطؤه فلا تكون صلاته باطلة وهذا القول هو الصواب المقطوع بهوالله أعلم \*

﴿ فصل ﴾ والعمرة في وجوبها قولان للعلما، وهما قولان في مذهب الشافعي وأحمد والمشهور عنهما وجوبها والقول الآخر لا تجب وهو مذهب أبي حنيفة ومالك \* وهذا القول أرجح فان الله انما أوجب الحج بقوله تعالى ( ولله على الناس حج البيت ) — لم يوجب العمرة كما أوجب اتمامها بقوله (وأتموا الحج والعمرة لله) (۱) ايجاب الاتمام وأوجب اتمامهما وفي الابتداء انما أوجب الحج وهكذا سائر الاحاديث الصحيحة ليس فيها الا ايجاب الحج ولان العمرة ليس فيها جنس غير مافي الحج فانها احرام واحلال وطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وهذا ليس فيها جنس غير مافي الحج فانها احرام واحلال وطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وهذا

<sup>(</sup>١) بياض بالاصلين

كله داخل في الحج واذا كان كذلك فأفعال الحج لم يفرض الله منها شيأم تين فلم يفرض وقوفين ولا طوافين ولا سعيين ولا فرض الحج مرتين فطواف الوداع ليس بركن بل هو واجب وليس هو من تمام الحج ولكن كل من خرج من مكة عليه أن يودع ولهذا من أقام بمكة لا يودع على الصحيح و فوجو به ليكون آخر عهد الخارج بالبيت كا وجب الدخول بالاحرام في أحدقولى العلماء لسبب عارض لا لكون ذلك واجبا بالاسلام كوجوب الحج ولان الصحابة المقيمين بمكة الم يكونوا يعتمرون بمكة لا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد خلفائه بل لم يعتمر أحد عمرة بمكة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الا عائشة وحدها لسبب عارض وقد بسطنا الحكام على ذلك في غير هذا الموضع \*

﴿ فَصَلَ ﴾ وأماالقصر في السفر فهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل في السفر قط الا ركمتين وكذلك أبو بكر وعمر وكذلك عُمَانَ فِي السُّنَّةِ الأولى من خلافته لـكنه في السنة الثانية أتمها بمني لأعذار مذكورة في غـير هـ ذا الموضع \* وأما الحـ ديث المذكور فلا ريب أنه خطأ على عائشة \* وابراهيم بن محمد هو ابن أبي يحيى المدنى القدري وهو وطلحة بنعمرو الكي ضعيفان باتفاق أهل الحديث لا يحتج بواحدمنهما فياهو دونهذا \* وقد ثبت في الصحيح عن عائشة انها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركمتين فأفرت صلاة انسفر وزيد في صلاة الحضر وقيل لعروة فلم أتمت عائشة الصــلاة قال تأولت كما تأول عثمان وفرنده عائشة تخبر بأن صلاة السفر ركمتان وابن أختها عروة أعلم الناس بها يذكر أنها أتمت بالتأويل لم يكن عندها بذلك سنة \* وكذلك ثبت عن عمر بن الخطاب أنه قال صلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الاضحى ركعتان وسلم لم يصـل في السفر الاركمتين ولم ينقل عنه أحد أنه صلى أربعاً قط ولـكن الثابت عنه انه صام في السفر وأفطر وكان أصحابه منهم الصائم ومنهم المفطر \* وأما القصر فكل الصحابة كانوا يقصرون منهم أهل كه وغير أهل مكة بمني وعرفة وغيرهما وقد تنازع العلماء في التربيع هل هو محرم أو مكروه أو ترك للاولى أو مستحب أو هما سوا، على خمسة أقوال – أحدها قول من يقول ان الاتمام أفضل كقول للشافعي - والثاني قول من يسوى بينهما كبعض أصحاب مانك والثالث قول من يقول القصر أفضل كقول الشافى الصحيح واحدى الروايتين عن أحمد والرابع قول من يقول الاتمام مكروه كقول مالك في احد الروايتين وأحمد في الرواية الاخرى – والحامس قول من يقول ان القصر واجب كقول أبي حنيفة ومالك في رواية \* وأظهر الاقوال قول من يقول إنه سنة وان الاتمام مكروه ولهذا لا تجب نية القصر عند أكثر العلماء كابي حنيفة ومالك وأحمد في احد القواين عنه في مذهبه \*

وصل وأما التربة التي دفن فيها الذي صلى الله عليه وسلم فلا أعلم أحدا من الناس قال انها أفضل من المسجد الحرام أوالمسجد النبوى أو المسجد الاقصى الاالقاضى عياض فذكر ذلك اجماعا وهو قول لم يسبقه اليه أحد فيا علمناه ولا حجة عليه بل بدن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من المساجد، وأمامامنه خلق أو ما فيه دفن فلا يلزم اذا كان هو أفضل ان يكون مامنه خلق أفضل من المساجد، وأمامامنه خلق أو ما فيه دفن فلا يلزم اذا كان هو أفضل ان يكون مامنه الحي من الميت والميت من الحي ونوح نبي كريم وابنه المغرق كافر وابراهيم خليل الرحمن وابوه آزر كافر \* والنصوص الدالة على تفضيل المساجد مطلقة لم يستثن منها قبور الانبيا، ولا قبور الصالحين ولو كان ما ذكره حقا لكان مدفن كل نبي بل وكل صالح أفضل من المساجد التي هي بيوت الله فيكون بيوت المخلوقين أفضل من بيوت الحالق التي أذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه وهذا قول مبتدع في الدين مخالف لاصول الاسلام \*

﴿ فصل ﴾ وأما الاستمنا باليد فهو حرام عند جهور العلما، وهو أصح القولين في مذهب أحمد ولذلك يمزر من فعله وفي القول الآخر هو مكروه غير محرم واكثرهم لا يبيحونه لخوف الهنت ولا غييره \* ونقل عن طائفة من الصحابة والتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة مشل أن يخشي الزنا فلا يعصم منه الا به ومثل ان يخاف ان لم يفعله أن يمرض وهذا قول احمد وغيره وأما يدون الضرورة فما علمت احدا رخص فيه والله أعلم \*

﴿ فصل ﴾ واما إتيان النساء في أدبارهن فهذا محرم عند جمهور السلف والخلف كا ثبت ذلك إلى كتاب والسنة وهو المشهور في مذهب مالك وأما القول الآخر بالرخصة فيه فن الناس من يحكيه رواية عن مالك ومنهم من ينكر ذلك ونافع نقل عن ابن عمر أنه لما قرأ عليه (نساؤ كم حرث لكم فأتوا حرث كم أنى شئم) قال ابن عمر انها نزلت في إتيان النساء في أدبارهن فن الناس

من يقول غلط نافع على ابن عمر ولم يفهم مراده وكان مراده أنها نزلت في إيان النساء من جهة الدبر في القبل فان الآية نزلت في ذلك بالفاق العلماء وكانت اليهود تنهى عن ذلك و تقول اذا أتى الرجل المرأة في قبلها من دبرها جاء الولدأ حول فأنزل الله هذه الآية \* والحرث موضع الولد وهو القبل فرخص الله للرجل أن يطأ المرأة في قبلها من أى الجهات شاء وكان سالم بن عبد الله بن عمر يقول كذب العبد على أبي \* وهذا ممايقوى غلط نافع على ابن عمر فان الدكذب كانوا يطلقونه بازاء الخطا كفول عبادة كذب أبو محمد لما قال الوتر واجب وكقول ابن عباس كذب نوف لما قال ان موسى صاحب الخضر لدس هو موسى بني اسرائيل \* ومن الناس من يقول إن ابن عمر هو الذي غلط في فهم الآية والله يعلم أي ذلك كان له كن الكن نقل عن ابن عمر انه قال أو يفعل هذا مسلم لكن بكل حال معني الآية هو مافسر ها به الصحابة والتابعون و وسبب النول يدل على ذلك والله أعلى \*

﴿ المسئلة الخامسة والعشرون ﴾ سئل شيح الاسلام ابن تيمية عن رجل تزوج بامرأة فشرط عليه عند النكاح أنه لا يتزوج عليها ولا ينقلها من منزلها وكانت لها ابنة فشرط عليه ان تكون عند أمهاو عنده مانز ال فدخل على ذلك كله فهل يلزمه الوفاء واذا أخلف هذا الشرط فهل للزوجة الفسح أم لا \*

﴿ أجاب ﴾ الحمد لله \* نعم تصح هذه الشروط وما في معناها في مده بالامام أحمد وغيره من الصحابة والتابعين وتابعيهم كعمر بن الخطاب وعمرو بن العاص رضى الله عنهما وشريح القاضى والاوزاعى واسحق ولهذا يوجد في هذا الوقت صداقات أهل المغرب القديمة لما كانوا على مذهب الاوزاعى فيها هذه الشروط \* ومذهب مالك اذا شرط أنه اذا تزوج عليها أوتسرتى ان يكون أمرها بيدها ونحو ذلك صح هذا الشرط أيضا وملكت المرأة نفسها وملكت الفرقة به \* وهو في المعنى نحو مذهب احمد في ذلك لما اخرجاه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال إن احق الشروط أن توفوا به ما استحلام به الفروج — وقال عمر بن الخطاب مقاطع الحقوق عند الشروط فيمل النبي صلى الله عليه وسلم ما يستحل به الفروج من الشروط احق بالوفاء من غيره ، وهذا نص في مثل هذه الشروط وأما شرط مقام ولدها عندها ونفقته عليه الصداق والكلام فتمين ان تكون هي هذه الشروط وأما شرط مقام ولدها عندها ونفقته عليه الصداق والكلام فتمين ان تكون هي هذه الشروط وأما شرط مقام ولدها عندها ونفقته عليه

فهذا مثل الزيادة في الصداق والصداق يحتمل من الجهالة فيه في المنصوص عن احمد وهومذهب ابي حنيفة ومالك مالا يحتمل في لثمن والاجرة وكل جهالة تنقص عن جهالة مهر المثل تكون احق بالجواز لا سيما مثل هذا يجوز في الاجارة ونحوها في مذهب أحمد وغيره ان استأجر الاجير بطعامه وكسوته ويرجع في ذلك الى العرف في كذلك اشتراط النفقة على ولدها يرجع فيه الى العرف بطوريق الاولى ومتى لم يوف لها بهذه الشروط فتزوج او تسرّى فلها فسح النكاح لكن في توقف فلك على الحاكم كرناع لكونه خيار الحجم لا العنة والعيوب اذ فيه خلاف او يقال لا يحتاج الى اجتهاد في تبوته وان وقع نزاع في الفسح به كخيار المعتقة يثبت في مواضع الخلاف عند القائلين به بلا حكم حاكم مشل أن يفسخ على التراخي \* وأصل ذلك ان توقف الفسخ على التراخي \* وأصل ذلك ان توقف الفسخ على المتاكم هل هو الاجتهاد في ثبوت الحكم أيضا اوان الفرقة يحتاط لها \* والا قوى أن الفسخ المختلف فيه كالهنة لا يفتقر الى حكم حاكم لكن اذا رفع الى حاكم يرى فيه المضاءه أمضاه وإن رأي الطاله أبطله والله أعلم \*

﴿ المسئلة السادسة والعشرون ﴾ سئل شيخ الاسلام ابن تيمية عن امرأة لها زوج ولها عليه صداق فلما حضرتها الوفاة احضرت شاهد عدل وجماعة نسوة وأشهدت على نفسها أنها ابرأته من الصداق فهل يصح هذا الابراء أم لا − وعن رجل وصف له شحم الخنزير لمرض به هل يجوز له ذلك أم لا − وعن رجل تزوج بينيمة صغيرة وعقد عقدها شافي المذهب ولم تدرك الابعد شهرين فهل هذا العقد جائز أم لا \*

(اجاب) الحمدلله \* ان كان الصداق ثابتا عليه الى أن مرضت مرض الموت لم يصح ذلك الاباجازة الورثة الباقين وأما ان كانت ابرأته في الصحة جاز ذلك وثبت بشاهدو يمين عندمالك والشافعي وأحمد وثبت أيضا بشهادة امرأتين ويمين عند مالك وقول في مذهب أحمدوان أفرت في مرضها أنها ابرأته في الصحة لم يقبل هذا الاقرار عند أبي حنيفة وأحمد وغيرهما ويقبل عند الشافعي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه وفلا وصية لوارث وليس لله ريض أن بخص الوارث با كثر مما اعطاه الله \*

(وأما التداوى) باكل شحم الخنزير فلايجوز وأما التداوى بالتلطخ به ثم يفسله بعد ذلك فهذا ينبني على جواز مباشرة النجاسة في غير الصلاة وفيه نزاع مشهور والصحيح أنه يجوز

للحاجة كما يجوز استنجاء الرجل بيده وازالة النجاسة بيده وما أبيح للحاجة جاز التداوي به كما يجوز التداوى بلبس الحرير على اصح القولين — وما أبيح للضرورة كالمطاعم الحبيثة فلا يجوز التداوى بها كما لا يجوز التداوى بشرب الخر لاسيما على قول من يقول انهم كانوا ينتفعون بشحوم الميتة في طكى السفن ودهن الجلود والاستصباح به وأفرهم النبي صلى الله علبه وسلم على ذلك وانما نهاهم عن ثمنيه ولهذا رخص من لم يقل بطهارة جلود الميتة بالدباغ في الانتفاع بها في اليابسات في أصح القولين وفي المائمات التي لا تنجسها \*

(وأما اليتيمة) التي لم تباغ قبل وولى تزويجها غير الأب والجد كالأخ والم والسلطان الذى هو حاكم ونواب الحاكم في العقود فللفقها، في ذلك الاثنة أقوال (أحدها) لايجوز وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية (والثاني) يجوز الدكاح بلا اذبها ولها الخياراذا بلغت وهدا هو أبى حنيفة ورواية عن أحمد (والثالث) أنها تزوج باذبها ولا خيار لها اذا بلغت وهدا هو مذهب أبى حنيفة وأحمد وغيرهما ولو مذهب أحمد المشهور عنه فهذه التي لم تبلغ يجوز نكاحها في مذهب أبى حنيفة وأحمد وغيرهما ولو زوجها حاكم يرى ذلك فهل يكون تزويجه حكما لا يمكن نقضه أو يفتقر الى حكم من غيره يصحح ذلك على وجهين في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما . أصحها الاول لكن الحاكم المزوج هنا شافعي فان كان قد تقلد قول من يصحح هذا النكاح وراى سائر شروطه وكان ممن له ذلك جاز—وان كان اقدم على (۱) يعتقد نحريمه كان فعله غير جائز — وان كان قد ظها بالغافز وجها فبانت غير بالغ لم يكن في الحقيقة قد زوجها فلا يكون النكاح صحيحا والله أعلم \*

﴿ المسئلة السابعة والعشرون ﴾ سئل شيخ الاسلام ابن تيمية عن أهل الجنة هل بتاسلون أملا – وهل الولد ان أولاد أهل الجنة وما حكم الاولادوعن ارواح أهل الجنة والنار اذاخرجت من الجسد هل تكون في الجنة تنعم والتي في النار تعذب أو تكون في مكان مخصوص الى حيث يبعث الجسد – وما حكم ولد الزنا اذا مات هل يكون مع أهل الاعراف أو في الجنة – وما الصحيح في أولاد المشركين هل هم من أهل النار أم من أهل الجنة – وهل تسمى الايام في الا خرة كما تسمى في الدنيا مشل السبت والاحد – وسئل عن قوله صلى الله عليه وسلم الله خرة كما تسمى في الدنيا مشل السبت والاحد – وسئل عن قوله صلى الله عليه وسلم أسفر وابالفجر فانه أعظم للأجر \* وعن فاطمة انها أتت الذي صلى الله عليه وسلم والته عليه وسلم أسفر وابالفجر فانه أعظم للأجر \* وعن فاطمة انها أتت الذي صلى الله عليه وسلم أسفر وابالفجر فانه أعظم للأجر \* وعن فاطمة انها أتت الذي صلى الله عليه وسلم وقالت يارسول

<sup>(</sup>١) بياض بالاصاين ولعل الاصل على ذلك وهو يعتقد النح اه مصححه

الله إن علياً يقوم الليالي كامها الاليلة الجمعة فانه يصلى الوتر ثم ينام الى ان يطلع الفجر فقال ان الله يرفع روح على كل ايلة جمعة تسبح في السماء الى طلوع الفجر فهل ذلك صحيح أملا وهل هذا صحيح عن على انه قال اسألوني عن طرق السماء فاني أعرف بها من طرق الارض \*

(اجاب) الحمد لله \* الولد ان الذين يطوفون على أهل الجنة هم خلق من خلق الجنة ليسوا أبناء أهل الدنيا بل ابناء اهل الدنيا اذا دخلوا الجنة يكه ل خلقهم كاهل الجنة على صورة آدم ابناء ثلاث وثلاثين سنة في طول ستين دراعا \* وقد روى أيضا ان العرض سبعة ادرع \* وأرواح المؤهنين في الجنة وارواح الكفار في النار الى ان تعاد الى الابدان وولد الزنا ان آمن وعمل صالحا دخل الجنة والا جوزى بعمله كما يجازى غيره والجزاء على الاعمال لاعلى النسب وانما يذم ولد الزنا لانه مظنة أن يعمل عملا خبيثا كما يقع كثيرا كما تحمد الأنساب الفاضلة لانها مظنة عمل الخير فاما إذا ظهر العمل فالجزاء عليه وأكرم الخلق عند الله أتقاهم \*

﴿ وأما أولاد المشركين ﴾ فاصح الاوجه فيهم جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عنه أنه قال مامن مولود الا يولد على الفطرة الحديث قيل يارسول الله أرأيت من يموت من أطفال المشركين وهو صغير قال الله أعلم بماكانوا عاملين فلا يحكم على معين منهم لابجنة ولا نار \* ويروى أنهم يوم القيمة يمتحنون في عرصات القيامة فمن أطاع الله حينئذ دخل الجنة ومن عصى دخل النار ودات الاحاديث الصحيحة أن بعضهم في الجنة وبعضهم في الجنة والعضهم في الجنة والعنه الله والنار \*

﴿ والجنة ﴾ ليس فيها شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار ولـكن تعرف البكرة والعشية بنور يظهر من قبل العرش والله أعلم \*

﴿ وأما قوله ﴾ أسفروا بالفجر فانه أعظم للاجر فانه صحيح لـكن استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يغلس بالفجر حتى كانت تنصرف نساء المؤمنين متلفعات بمروطهن مايعرفهن أحـد من الغلس فلهذا أول الحـديث بوجهين (أحدهما) انه أراد الاسفار بالخروج منها أى أطيلوا القراءة حتى تخرجوا منها مسفرين فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بالستين آية الى المائة نحو نصف جزء ﴿ والوجه الثاني ﴾ انه أرادأن يتبين الفجر و بظهر فلا يصلى مع غلبة الظن بطلوعه \*

(وأما) الحديث المذكور عن على فكذب مارواه أحد من أهل العلم (واما قوله) اسألوني عن طرق السماء فانه قاله ولم يرد بذلك طريقا للهدى وانما يريد بمثل هذاالكلام الاعمال الصالحة التي يتقرب بها والله أعلم \*

﴿ المسئلة الثامنة والعشرون ﴾ سئل شيخ الاسلام ابن تيمية عن رجل تدركه الصلاة وهو في مدرسة فيجد في المدارس بركا فيها ما، له مدة كثيرة ومثل ما، الحمام الذي في الحوض فهل يجوز من ذلك الوضو، والطهارة أم لا – وعن رجل مراب خلف مالا وولدا وهو يعلم محاله فهل يكون المل حلالا للولد بالميراث ام لا – وعن رجل غصب له مال أو مطل في دين ثم مات فهل تكون المطالبة له في الا خرة أم للورثة أفتونا مأجورين \*

﴿ أجاب ﴾ الحمد لله \* قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه كحديث عائشة وأم سلمة وميمونة وابن عمر رضى الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتسل هو وزوجته من انا، واحد حتى يقول لها أبقي لى وتقول هى أبق لى \* وفي صحيح البخارى عن عبد الله بن عمر قال كان الرجال والنساء يفتسلون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما، جار ولا عليه وسلم من انا، واحد ولم يكن بالمدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما، جار ولا حمام وذا كانوا يتوضؤن جميما ويفتسلون جميما من انا، واحد بقدر الفرق وهو بضمة عشر رطلا بالمصرى أو أقل وليس الهم ينبوع ولا أبوب فتوضؤهم واغتسالهم جميما من حوض الحمام أولى واحرى فيجوز ذلك وان كان الحوض ناقصا والانبوب مسدودا فكيف اذا كان الخيوب مفتوحاوسوا، فاض أولم يفض وكذلك برك المدارس ومن منع غيره حتى ينفر دوحده بالاغتسال فهو مبتدع مخالف للسنة \*

واما القدر الذي يعلم الولد أنه ربا يخرجه إما ان يرده الى أصحابه ان أمكن والا تصدق به والباقى لا يحرم عليه لـكن القدر المشتبه يستحب له تركه اذا لم يجب صرفه في قضاء دين او نفقة عيال وان كان الاب قبضه بالماملات الربوية التي يرخص فيها بعض الفقها، جاز للوارث الانتفاع به وان اختلط الحلال بالحرام وجهل قدر كل منهما جعل ذلك نصفين \*

واما من غصب له مال أو مطل به فالمطالبة في الآخرة له كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليمه وسلم أنه قال من كانت لاخيه عنده مظلمة في دم او مال اوعرض فليستحلل

من قبل أن يأتى يوم لا دينار فيه ولا درهم فان كانت له حسنات أخذ من حسناته وان لم يكن له حسنات أخذ من سيآت صاحبه فألقيت عليه – فيين النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلامة اذا كانت في المال طالب المظلوم بها ظالمه ولم يجمل المطالبة لورثته وذلك أن الورثة يخلفونه فى الدنيا فما امكن استيفاؤه في الدنيا فالطلب به في الآخرة للمظلوم نفسه والله أعلم \*

﴿ المسئلة التاسمة والعشرون ﴾ سئل شبح الاسلام ابن تيمية عن الدعاء عقيب الصلاة هل هو سنة ام لا ومن أنكر على امام لم يدع عقيب صلاة العصر هل هو مصيب ام مخطى وسئل عن الصلاة على الميت الذي كان لا يصلى هل لاحد فيها أجر ام لا وهل عليه اثم اذا تركها مع علمه انه كان لا يصلي — و كذلك الذي يشرب الخر وما كان يصلي هل يجوز لمن كان يعلم حاله ان يصلي عليه أم لا \* افتونا مأجورين \*

(اجاب) الحمد لله \* لم يكن الذي صلى الله عليه و سلم يدعو هو والمأمومون عقيب الصلوات الحمد من الائمة بعض الناس عقيب الفجر والعصر ولا قل ذلك عن أحد ولا استحب ذلك أحد من الائمة \* ومن نقل عن الشافى أنه استحب ذلك فقد غلط عليه ولفظه الموجود في كتبه ينافى ذلك وكذلك أحمد وغيره من الائمة لم يستحبوا ذلك ولكن طائفة من أصحاب احمدوأ بي ينافى ذلك وغيرها استحبوا الدعاء بعد الفجر والعصر (قالوا) لان هاتين الصلاتين لاصلاة بعدها فتعوض بالدعاء عن الصلاة — واستحب طائفة أخرى من اصحاب الشافمي وغيره الدعاء عقيب الصلوات الحس وكلهم متفقون على ان من ترك الدعاء لم ينكر عليه ومن انكر عليه فهو وعلى والمنازك المنازك أحق بالانكار فان المداومة على مالم يكن النبي على الله عليه وسلم يداوم عليه في الصلوات الحمس ليس مشروعا بل مكروه كما لو داوم على الله عليه وسلم يداوم عليه في الصلوات الحمس ليس مشروعا بل مكروه كما لو داوم على الدعاء قبل الدخول في الصلوات أو داوم على الذي حر يجهر بالاستفتاح أحيانا وجهر وجل الحمس قلم الذي صلى الله عليه وسلم بنحوذ لك فاقوم عليه فالمس كل ما يشرع فعله أحيانا وجهر وجل خلف الذي صلى الله عليه وسلم بنحوذ لك فاقوم عليه فالمس كل ما يشرع فعله أحيانا وجهر وجل خلف الذي صلى الله عليه وسلم بنحوذ لك فاقوم عليه فالمس كل ما يشرع فعله أحيانا وتمد كان عمر يجهر بالاستفتاح أحيانا وجهر وجل خلف الذي صلى الله عليه وسلم بنحوذ لك فاقوم عليه فالمس كل ما يشرع فعله أحيانا تشرع فعله أحيانا وقد كان عمر يجهر بالاستفتاح أحيانا وجهر وجل

عليه ولو دعا الامام والمأمومون أحيانا عقيب الصلاة لام عارض لم يعد هذا مخالفاللسنة كالذي يداوم على ذلك \* والاحاديث الصحيحة تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو دبرالصلاة قبل السلام ويأمر بذلك كا قدبسطنا الكلام على ذلك وذكر ناما في ذلك من الاحاديث وما يظن أن فيه حجة للمنازع في غير هذا الموضع – وذلك لأن المصلي يناجي ربه فاذاسلم انصر ف عن مناجاته ومعلوم أن سؤال السائل لربه حال مناجاته هو الذي يناسب دون سؤاله بعد انصرافه كما أن من كان يخاطب ملكا أو غيره فان سؤاله له وهو مقبل على مخاطبته أولى من سؤالهله بعد انصرافه عنه - وأما من كان مظهر اللاسلام فأنه يجري عليه احكام الاسلام الظاهرة من المناكحة والموارثة وتغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين ونحو ذلك لكن من علم منه النفاق والزندقة فانه لا يجوز لمن علم ذلك منه الصلاة عليــه وان كان مظهرا للاسلام فان الله نهى نبيه عن الصلاة على المنافقين فقال ( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون )وقال (سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم) وأما من كان مظهر اللفسق مع ما فيه من الايمان كاهل الكبائر فهؤلاء لابد أن يصلى عليهم بعض المسلمين \* ومن امتنع من الصلاة على أحدهم زجر الامثاله عن مثل مافعله كم امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على قاتل نفسه وعلى الغالِّ وعلى المدين الذي لاوفاً له وكما كان كثير من السلف يمتنمون من الصلاة على (١) كان عمله بهذه السنة حسنا وقد قال لجندب بن عبد الله البجلي ابنه إنى لم انم البارحة بَشَمَّ (٢) فقال أما انك لومت لم أصل عليك كانه بقول قتات نفسك بكثرة الاكل وهذامن جنس هجر المظهر بن للكبائر حتى يتوبوا فاذا كان في ذلك مثل هـ فـ ه المصلحة الراجحة كان ذلك حسنا ومن صلى على أحدهم يرجو له رحمة الله ولم يكن في امتناءه مصلحة راجحة كان ذلك حسنا ولو امتنع في الظاهر ودعاً له في الباطن ليجمع بين المصلحتين كان تحصيل المصلحتين أولى من تفويت احداهما وكل من لم يعلم منه النفاق وهو مسلم يجوز الاستغفار له والصلاة عليه بل يشرع ذلك ويؤمر به كما قال تعالى ( واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات) وكل من أظهر الـكبائر فانه تسوغ عقوبته بالهجر وغيره حتى ممن في هجره مصلحة له راجحة فيحصل المصالح الشرعية في ذلك بحسب الامكان والله أعلم \*

<sup>(</sup>١) بياض بالاصلين (٢) بفتحتيناى تخمة

﴿ المسئلة الثلاثون ﴾ سئل شيخ الاسلام ابن تيمية عن رجل إمام بلد وايس هو من أهل العسدالة وفي البلد رجل آخر يكره الصلاة خلفه فهل تصح صلاته خلفه أم لا — واذا لم يصل خلفه وترك الصلاة مع الجماعة هل يأثم بذلك — والذي يكره الصلاة خلفه يعتقد انه لا يصحح الفاتحة وفي البلد من هو أقرأ منه وأفقه (وسئل) عن رجل دعا دعا، ملحونا فقال له رجل ما يقبل الله دعا، ملحونا (وسئل) عن يهودي قال هؤلاء المسلمون السكلاب أبناء السكلاب يتعصبون علينا وكان قد خاصمه بعض المسلمين (وسئل) عن رجل اراد أن يشتكي على رجل فشفع فيه جماعة فقال لو جانبي محمد بن عبد الله فيه ماقبلت فقالوا كفرت استغفر الله من قولك فقال ما أقول (وسئل) عن التبليغ خلف الامام هل هومستحب أو بدعة (وسئل) عن الدكاب اذا ولغ في اللبن أو غيره ماالذي يجب في ذلك (وسئل) عن يكون مسافرا في رمضان ولم يصبه جوع ولا عطش ولا تعب فما الافضل له الصيام أم الافطار (وسئل) عن الانسان اذا كان على غير طهر وحمل المصحف بأكامه ليقرأ به ويرفعه من مكان الى مكان عن الدكاب واذا مات الصبي وهو غير مختون هل يحتم بليت في قبره أملا \*

﴿ اجاب رحمه الله ﴾ الحمد لله ﴾ أما كونه لا يصحح الفاتحة فهذا بعيد جداً فان عامة الخلق من العامة والخاصة يقرؤن الفاتحة قراءة تجزئ بها الصلاة فان اللحن الخنى واللحن الذي لا يحيل المهنى لا يبطل الصلاة وفى الفاتحة قرا آت كثيرة قد قرئ بها فلو قرأ عليم م وعليم م وعليم م أو قرأ الصراط والسراط والزراط فهذه قرا آت مشهورة ولو قرا الحمد لله أو قرأ رب العالمين أو رب العالمين او قرأ بالكسر ونحوذ لك لكانت قرا آت قد قرئ بها وتصح الصلاة خلف من قرأ بها ولو قرأ بالكسر ونحوذ لك لكانت قرا التقد قرئ بها وتصح الصلاة خلف ، ن قرأ بها ولو قرأ رب العالمين بالضم او قرأ مالك يوم الدين بالفتح لكان هذا لحنا لا يحيل المدنى ولا يبطل الصلاة – وان كان اماماراتباوفي البلد من هو اقرأ منه صلى خلفه فان الذي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن الرجل في سلطانه – وان كان منظاهم ا بالفسق وايس هناك من يقهر الجماعة عبيره صلى خلفه أيضا ولم يترك الجماعة (۱) فهو آثم مخالف للكتاب والسنة ولما كان عليه السلف \* وأما من دعا الله مخلصا له الدين بدعا، جائز سمعه الله واجاب

<sup>(</sup>١) بياض بالاصاين

دعاء سوا، كان معربا أو ملحونا والكلام المذكور لا أصل له بل ينبغى للداعى اذا لم يكن عادته الاعراب أن لا يتكلف الاعراب قال بعض السلف اد ا جا، الاعراب د هب الخشوع وهذا كما يكره تكلف السجع في الدعا، فاد ا وقع بغير تكلف فلا بأس به فان اصل الدءا، من القلب واللسان تابع للقلب ومن جمل همته في الدعا، تقويم لسانه أضعف توجه قلبه ولهذا يدعو المضطر بقله دعا، يفتح عليه لا يحضره قبل د لك وهدذا أمر يجده كل مؤمن في قلبه والدعا، يجوز بالعربية وبغير العربية والله سبحانه يعلم قصد الداعى ومراده وان لم يقوم لسانه فانه يعلم ضجيج الاصوات باختلاف اللغات على تنوع الحاجات \*

( وأما اليهودى ) ادا كان اراد بشتمه طاغة معينة من المسلمين فانه يماقب على د لك عقوبة تزجره وامثاله عن مثل د لك – وأما ان ظهر منه قصد العموم فانه ينتقض عهده بذلك وبجب قتله ( وأما قول الرجل ) لو جاءني محمد بن عبد الله اذا ثبت عليه هذا الكلام فانه يقتل على ذلك ولو تاب بمد رفعه الى الامام لم يسقط عنه القتل في اظهر قولى العلماء لكن ان تاب قبل رفعه الى الامام لم يسقط عنه القولين وان عزر بعد التوبة كان سائغا \*

( واما التبليغ ) خلف الامام لغير حاجة فهو بدعة غير مستحبة باتفاق الائمة وانما يجهر بالتكرير الامام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يفعلون ولم يكن أحد يبلغ خلف النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم المحف صوته فكان ابو بكر رضى الله عنه يسمع بالنكبير \* وقد اختلف العلماء هل تبطل صلاة المبلغ على قولين في مذهب مالك وأحمد وغيرهما \*

واما الدكاب فقد تنازع العلماء فيه على ثلاثة أقوال (أحدها) أنه طاهر حتى ريقه وهذا هو مذهب مالك (والثاني) نجس حتى شعره وهذا هومذهب الشافعي واحدى الروايتين عن احمد (والثالث) شعره طاهر وريقه نجس وهذا هو مذهب ابي حنيفة وأحمد في احدى الروايتين عنه وهذا أصح الاقوال فاذا أصاب الثوب او البدن رطوبة شعره لم ينجس بذلك واذا ولغ في الماء وان ولغ في اللبن ونحوه من العلماء من يقول يواق كذهب أبي حنيفة والشافعي واحمد فأما ان كان اللبن كثيرا فالصحيح أنه لا ينجس كا تقدم \*

واما المسافر فيفطر باتفاق المسلمين وان لم يكن عليه مشقة والفطرله أفضل وان صامجاز عند اكثر العلما، ومنهم من يقول لا يجزئه وايس لاحد أن يجهر بالقراءة بحيث يؤذي غيره كالمصلين \* وأما اذا حمل الانسان المصحف بكمه فلا بأس ولكن لا يمسه بيديه \* ولا يحتن احد بعد الموت \* واما لفظ الحديث اجملوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخـ ذوها قبورا يمني أن القبور موضع الموتى فاذا لم تصلوا في بيوتكرولم تذكروا الله فيهاكنتم كالميت وكانت كالقبور فان في الصحيح عن الذي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت - وفي لفظ مثل البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت \* واما سؤال السائل هل يتكلم الميت في قبره فجوابه أنه يتكلم وقد يسمع أيضا من كله كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال أنهـم يسمعون قرع نما لهم \* وثبت عنه في الصحيح أن الميت يسأل في قبره فيقال له من ربك ومادينك ومن نبيك فيثبت الله المؤمنين الذي بمث فيكم فيقول المؤمن هو عبد الله ورسوله جانا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه \* وهذا تأويل قوله تعالى (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة لدنيا وفي الآخرة) وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها نزلت في عذاب القبروكذلك يتكلم المنافق فيقول آه آه لا أدري سمعت الناس يقولون شيأ فقلته فيضرب بمر زبةمن حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شي الا الانسان \* وثبت عنه في الصحيح أنه قال لولا انلاتدافنوا اسألت الله ان يسمعكم عذاب القبر مثل الذي أسمع \* وثبت عنه في الصحيح أنه نادى الشركين يوم بدر لما ألقاهم في القليب قال ما أنتم باسمع لما أقول منهم \* والآثار في هــذا كثيرة منتشرة والله أعلم \* ﴿ المسئلة الحادية والثلاثون ﴾ سئل شيخ الاسلام ابن تيمية عن النية في الدخول في العبادات من الصلاة وغير هاهل تفتقر الى نطق اللسان مثل قول انقائل نويت أصلى ونويت أصوم ﴿ أَجَابِ ﴾ الحمد لله \* نية الطهارة من وضو، أو غسل أو تيم والصلاة والصيام والزكاة والكفارات وغير ذلك من العبادات لا تفتقر الى نطق باللسان باتفاق أثمة الاسلام بل النية محلها القلب باتفاقهم فلو لفظ بلسانه غلطا خلاف مافي قلبه فالاعتبار بما نوى لا بما لفظ ولم يذكر أحد في ذلك خلافا الا أن بعض متأخري أصحاب الشافهي خرج وجها في ذلك وغلطه

فيه أمّة أصحابه \* ولـكن تنازع العلما، هل يستحب اللفظ بالنية على قولين فقال طائفة مرف أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد يستحب التلفظ بها لـكو نه أوكد — وقالت طائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهما لا يستحب التلفظ بها لان ذلك بدعة لم ينقل عن رسول الله صلي الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا أمر الذي صلى الله عليه وسلم أحدا من امته أن يلفظ بالنية ولا علم ذلك أحدا من المسلمين ولو كان هذا مشروعا لم يهمله الذي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع أن الامة مبتلاة به كل يوم وليلة \* وهذا القول أصحبل التلفظ بالنية نقص في العقل والدين أما في الدين فلانه بدعة وأما في العقل فلان هذا بمنزلة من يريد أكل الطعام فقال أنوى بوضع يدى في هـذا الانا، أبي آخذ منه لقمة فأضعها في في فأمضغها ثم أبلمها لا شبع فهـذا حمق وجود العلم به ان لا يحصل نية وقدا تفق الا عمة على ان الجهر بالنية و تكريرها ليس بمشروع وجود العلم به ان لا يحصل نية وقدا تفق الا عمة عن التعبد بالبدع واذا، الناس برفع صوته بل من اعتاده فانه ينبغي له ان يؤدب تأديبا يمنعه عن التعبد بالبدع واذا، الناس برفع صوته والله أعلم \*

﴿ المسئلة الثانية والشيلانون ﴾ سئل شيخ الاسلام ابن تيمية عن زيارة القدس وقبر الخليل عليه السلام وما في أكل الخبز والعدس من البركة ونقله من بلد الى بلد للبركة وما في ذلك من السنة والبدعة \*

والصالحين ومشاهده وآثاره فلم يستحب باتفاق علما المسلمين وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد أنه قال لاتشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدى هذا والمسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منه \* وفي الصحيحين عنه انه قال صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيا سواه الا المسجد الحرام ( وأماالسفر ) الى مجرد زيارة قبر الخليل أو غيره من مقابر الانبياء والصالحين ومشاهده وآثاره فلم يستحبه أحدمن أثمة المسلمين لا الاربعة ولاغيره بل لو نذر ذلك ناذر والسفر المسجد الحرام لحيح أو عمرة لزمه وغيرهم بخلاف المساجد الثلاثة فانه اذا نذر السفر الى المسجد الحرام لحيح أو عمرة لزمه ذلك باتفاق الاثمة واذا نذر السفر الى المسجد ين الاخرين المسجد الحرام لحيح أو عمرة لزمه ذلك باتفاق الاثمة واذا نذر السفر الى المسجد ين الاخرين المسجد الحرام لحيح أو عمرة لزمه ذلك باتفاق الاثمة واذا نذر السفر الى المسجد ين الاخرين

لزمه السفر عند أكثرهم كمالك وأحمد والشافعي في أظهر قوليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه رواه البخاري . وانما يجب الوفاء بنــذر كل ما كانطاعة مشـل من نذر صلاة أو صوما أو اعتـكافا أو صدقة لله أو حجا ولهـ ذا لا يجب بالنذر السفر الى غير المساجد الثلاثة لانه ليس بطاعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد فمنع من السفر الي مسجد غير المساجد الثلاثة فغير المساجد أولى بالمنع لان العبادة في المساجد أفضل منها في غير المساجد وغير البيوت بلا ريب ولانه قد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب البقاع الى الله المساجد مع أن قوله لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد يتناول المنع من السفر الى كل بقعة مقصودة بخلاف السفر للتجارة وطلب العلم ونحو ذلك فان السفر لطلب تلك الحاجة حيث كانت وكذلك السفر لزيارة الاخ في الله فانه هو المقصود حيث كان \* وقد ذكر بعض المتأخرين من العلماء أنه لا بأس بالسفر الى المشاهد واحتجوا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتى قباء كل سبت راكبا وماشيا أخرجاه في الصحيحين ولا حجة لهم فيه لان قباء ليست مشهدا بل مسجد وهيمنهي عن السفر اليها باتفاق الأمَّة لان ذلك ليس بسفر مشروع بل لو سافر الى قباء من دويرة أهله لم يجز ولكن لوسافر الى المسجد النبوى ثم ذهب منه الى قباء فهذا يستحب كا يستحب زيارة قبور أهل البقيع وشهداء أحد \*

وأما أكل الخبز والعدس المصنوع عند قبر الخليل عليه السلام فهذا لم يستحبه أحد من العلماء لا المتقدمين ولا المتأخرين ولا كان هذا مصنوعاً لافي زمن الصحابة ولا التابعين لهم باحسان ولا بعد ذلك الى خمسمائة سنة من البعثة حتى أخد النصارى تلك البلاد ولم تكن القبة التي على قبره مفتوحة بل كانت مسدودة ولا كان السلف من الصحابة والتابعين يسافرون الى قبره ولا قبر غيره لكن لما أخذ النصارى تلك البلاد فسو واحجرته واتخذوها كنيسة فلما أخذ المسلمون البلاد بعد ذلك اتخذ ذلك من اتخذه مسجداوذلك بدعة منهى عنها لما ثبت في الصحيح عنمه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أبيائهم مساجد يحذر مافعلوا وفي الصحيح عنه أنه قال قبل موته مخمس إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد الا فسلا تتخذوا القبور مساجد فاني أنها كم

عن ذلك ثم وقف بعض الناس وقفا للمدس والخبر وليس هذا وقفا من الخليل ولا من أحدمن بنى السرائيل ولا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من خلفائه بل قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعموا عند مشهدا لخليل عليه السلام لاخبرا ولا عدسا ولا غير ذلك \* فمن اعتقد أن الا كل من هذا الخبر والمدس مستحب شرعه النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع ضال بل من اعتقد أن المدس مطلقا فيه فضيلة فهو جاهل والحديث الذي يروى كلوا المدس فانه يُرق القلب وقد قدّس فيه سبمون بنيا حديث مكذوب مختلق باتفاق أهل العلم ولكن المدس هو مما اشتهاه اليهودوقال الله تعالى لهم (اتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير) ومن الناس من يتقرب الى الجن بالمدس فيطبخون عدسا ويضمونه في المراحيض أو يرسلونه ويطلبون من الشياطين بعض مايطلب منهم كما يفعلون مثل ذلك في المراحيض أو يرسلونه ويطلبون من الشياطين بعض مايطلب منهم كما يفعلون مثل ذلك في الممام وغيرذلك وهذا من الايمان بالجبت والطاغوت \* وجماع دين الاسلام أن يعبد الله وحده لاشريك له ويعبد بما شرعه سبحانه وتعالى على لسان بينه محمد صلي الله عليه وسلم من الواجبات والمستحبات والمنتحبات والمنتحبات والمنتحبات والمنتحبات والمنتحبة فهو الموال والله أعلم \*

﴿ المسئلة الثالثة والثلاثون ﴾ سئل شيخ الاسلام ابن تيمية هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على عنقه في الوضوء أو احد من اصحابه وهل يجوز المسح على الجورب كالخف ام لا وهل يكون الخرق الذي فيه الذي بين الطمن مانما من المسحفقد يصف بشرة شيء من محل الفرض واذا كان في الخف خرق بقدر النصف أو اكثر هل يعفى عن دنك ام لا \*

﴿ الجواب ﴾ الحمدالله \* لم يصح عن الذي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على عنقه في الوضو ، بل ولا روى عنه ذلك في عديث صحيح بل الاحاديث الصحيحة التي فيها صفة وضو ، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن (۱) يمسح عنقه ولهذا لم يستحب د لك جمهور العلم عمالك والشافعي واحمد في ظاهر مذهبهم ومن استحبه فاعتمد فيه على اثر يروى عن ابي هريرة او حديث يضعف نقله أنه مسح رأسه حتى بلغ القدال ومثل د لك لا يصلح عمدة ولا يعارض مادل عليه

<sup>(</sup>١) كذا بالاصاين ولعل الصواب لم يكن فيها انه كان يسح الح ونحوه والله أعلم اه مصححه

الاحاديث ومن ترك مسح المنق فوضوءه صحيح باتفاق العلماء \*

(وأما مسح الجورب) نعم يجوز المسح على الجوربين اذاكان يمشى فيهما سواء كانت مجلدة او لم تكن في اصبح قولى العلماء . ففي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه وهذا الحديث اذا لم يثبت فالقياس يقتضي ذلك فان الفرق بين الجور بين والنعلين أنما هو كون هذا من صوف وهذا من جلود ومعلوم أن مثل هـذا الفرق غير مؤثر في الشريعة فلا فرق بين ان يكون جلودا او قطنا أو كتانا او صوفا كما لم يفرق بين سواد اللباس في الاحرام وبياضه ومحظوره ومباحه وغايته أن الجلد أبتي من الصوف فهذا لاتأثير له كا لاتأثير لكون الجلد قويا بل يجوز المسج على مايبقي وما لايبقى – وأيضا فمن المعلوم أن الحاجة الى المسج على هذا كالحاجة الى المسح على هذا سواء ومع التساوى في الحكمة والحاجة يكون التفريق بينهما تفريقا بين المتماثلين وهذا خلاف العدل والاعتبار الصحيح الذى جاء به الكتاب والسنة وما آنزلالله به كتبه وارسل به رسله \* ومن فرق بكون هذا ينفذ الماء منه وهذا لا ينفذ منه فقد ذكر فرقا طرديا عديم التأثير - ولو قال قائل يصل الماء الى الصوف أكثر من الجلد فيكون المسح عليه أولى للصوق الطهور مه اكثر كان هذا الوصف أولى بالاعتبار من ذلك الوصف واقرب الى الاوصاف المؤثرة وذلك اقرب الى الاوصاف الطردية و كلاهما باطل \* وخروق ألطمن لا تمنع جواز المسح ولو لم تستر الجوارب الا بالشد جاز المسح عليها على الصحيح وكذلك الزربول الطويل الذي لا يثبت بنفسه ولا يستر الابالشدوالله أعلم

﴿ فصل ﴾ قال الشيخ رحمه الله لما ذهبت على البرية كنا نجمع بين الصلاتين فكنت أولا أؤذن عند الفروب وإنا راكب ثم تأملت فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع ليلة جمع لم يؤذنوا للمغرب في طريقهم بل أخر التأدين حتى نزل فصرت أفعل دلك لانه في الجمع صار وقت الثانية وقتا لهما والادان اعلام بوقت الصلاة ولهذا قلنا يؤدن للفائنة كما ادن بلال لما ناموا عن صلاة الفجر لانه وقتها والادان للوقت الذي يفعل فيه لا الوقت الذي وجب فيه ، فصل ﴾ وقال الشيخ أيضا وجد بنا السير وقد انقضت مدة المسح فلم يمكن النزع فصل ﴾ وقال الشيخ أيضا وجد بنا السير وقد انقضت مدة المسح فلم يمكن النزع

﴿ فصل ﴾ وقال الشيخ ايضا وجد بنا السير وقد انقضت مدة المسح فلم يمكن النزع والوضو، الا بانقطاع عن الرفقة أو حبسهم على وجه يتضررون بالوقوف فغلب على ظنى عدم التوقيت عند الحاجة كما قلنا في الجبيرة ونز لت حديث عمر وقوله لعقبة بن عامر أصبت السنة

على هذا توفيقا بين الآثار ثم رأيته مصرحا به في مفازى ابن عائد أنه كان قد د هب على البرية كما ذهبت لما فتحت دمشق ذهب بشيراً بالفتح من يوم الجمعة الى يوم الجمعة فقال له عمر منذكم يوم لم تنزع خفيك قال منذ يوم الجمعة قال أصبت فحمدت الله على الموافقة . وهذا أظنه أحد القولين لاصحابنا وهو أنه اذاكان يتضرر بنزع الخدصار بمنزلة الجبيرة وفي القول الآخر أنه اذا خاف الضرربالنزع تيمم ولم بمسح وهذا كالروايتين لنا اذا كان جرحه بارزا يكنه مسحه بالماءدون غسله فهل يمسحه أو يتيمم له على روايتين والصحيح المسح لان طهارة المسح بالماء اولى من طهارة المسح بالتراب ولانه اذا جاز المسح على حائل العضو فعليه اولى وذلك أن طهارة المسح على الخفين طهارة اختيار وطهارة الجبيرة طهارة اضطرار فسيحالخف لما كان متمكنا من الغسل والمسيح وقت له المسح وماسح الجبيرة لما كان مضطر االى مسحهالم يوقت وجاز في الـ كبرى فالخف الذي يتضرر بنزعه جبيرة والضرورة بأشياء اما ان يكون فى ثلج وبردعظيم اذا نزعه ينال رجليه ضرر أو يكون الماء باردا لا يكن معه غسلهمافان نزعها تيم فسحهما خيرمن التيم او يكون خانفااذا نزعهما الحال له ترك طهارة الماء الى التيمم فلأن يجوز ترك طهارة الغسل الى المسحاولي ويلحق بذلك اذا كان عادما للماء ومعه قليل يكفي طهارة المسح لا طهاره الغسل فان نزعها تيمم فالمسح خير خير من التيم \*وأصل ذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليــلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن منطوقه اباحة المسح هذه المده والمفهوم لاعموم له بل يكفي أن لا يكون المسكوت كالمنطوق فاذا خالفه في صوره حصلت المخالفة فاذاكان فيما سوى هذه المده لا ياح مطلقا بل يحظر تاره ويباح أخرى حصل العمل بالحديث وهذاواضح وهي مسئلة نافعة جدافانه من باشر الاسفار في الحج والجهاد والتجارة وغيرها رأى أنه في أوقات كثيرة لا يمكن نزع الخفين والوضو؛ إلا بتضرريباح التيم بدونه واعتبر ذلك بما لو انقضت المده والمدو بازائه ففائده النزع الوضوء على الرجلين فحيث يسقط الوضوء على الرجلين يسقط النزع وقد يكون الوضو، واجبا لو كانا بارزين لـكن مع استتارها يحتاج الى قلمهما وغسل الرجلين ثم لبسهما ثانيا اذا لم تتم مصلحته إلا بذلك بخلاف ما اذا استمر فان طهارته بافية وبخلاف ما اذا توضأ ومسح عليهما فان ذلك قد لا يضره ففي هذين الموضمين لا يتوقت اذاكان الوضوء ساقطا فينتقل الى التيمم فان المسح المستمر اولى من التيمم واذا كان في النزع واللبس ضرر يبيح التيم فلان يبيح المسح اولى والله أعلم \*

﴿ الْمُستَلَةُ الرابِعةُ والثلاثونَ ﴾ سئل شيخ الاسلام ابن تيمية عن بنت الزنا هـل تزوج بابيها – وعمن زني باخته ماذا يجب عليه \*

﴿ أَجَابِ ﴾ الحمد لله \* مذهب الجمهور من العلماء أنه لا يجوز التزويج بها وهو الصواب المقطوع به حتى تنازع الجمهور هل يقتل من فعل دالك على قولين. والمنقول عن أحمد انه يقتل من فعل دلك فقد يقال هذا أدالم يكن متأولا واما المتأول فلا يقتل وان كان مخطئا وقد يقال هذا مطلقا كما قاله الجمهور إنه يجلد من شرب النبيذ المختلف فيه متأولا وان كان مع دلك لا يفسق عند الشافعي وأحمد في احدى الراويتين وفسقه مالك وأحمد في الرواية الاخرى والصحيح ان المتأول المعذور لايفسق بلولا يأثم وأحمد لم يبلغه أن في هذه المسئلة خلافا فان الخلاف فيها انماظهر في زمنه لم يظهر زمن السلف فاهذا لم يمرفه \* والذين سوغوا نكاح البنت من الزنا حجتهم في د لك أن قالوا ليست هذه بنتا في الشرع بدليل أنهما لا يتوارثان ولا يجب نفقتها ولا يبلي نكاحها ولا تمتق عليه بالملك وبحو د لك من أحكام النسب واد الم تكن بنتافى الشرع لم تدخل في آية التحريم فتي داخلة في قوله (وأحل لكرما ورا، د لكم) \* وأما حجة الجمهور فهو أن يقال قول الله تعالى (حروت عليكم أمهاتكم وبناتكم) الآية هو متناول لـكل من شمله هذا اللفظ سواء كان حقيقة او مجازا وسوا، ثبت في حقه التوارث وغيره من الاحكام أم لم يثبت الا التحريم خاصة ليس العموم في آية التحريم كالعموم في آية الفرائض ونحوها كقوله ( يوصيكم الله في أولادكم للذكرمثل حظ الانثيين) \* وبيان دالكمن ثلاثة أوجه (أحدها) أنآيةالتحريم تتناول البنت وبنت الابن وبنت البنت كما يتناول لفظ العمة عمة الاب والام والجدة والجد وكذلك بنت الاخت وبنت ابن الاخت وبنت بنت الاخت ومثل هـ ذا العموم لا يثبت لا في آية الفرائض ولا نحوها من الآيات والنصوص التي علق فيها الاحكام بالانساب (الثاني) أن تحريم النكاح يثبت بمجرد الرضاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم مر الولادة - وفي لفظ ما يحرم من النسب وهذا حديث متفق على صحته وعمل الأعة به فقد حرم الله على المرأة أن تتزوج بطفل غذته من لبنها أو ان تنكح اولاده وحرم على أمهاتها وعماتها

وخالتها بل حرم على الطفلة المرتضمة من امرأه أن تتزوج بالفحل صاحب اللبن وهو الذي وطئ المرأة حتى در اللبن بوطئه فاذا كان يحرم على الرجل أن ينكح بنته من الرضاع ولايثبت في حقها شئ من أحكام النسب سوى التحريم وما يتبعها من الحرمة فكيف يباح له نكاح بنت خلقت من مائه وأين المخلوقة من مائه من المتغذية بلبن در " بوطئه فهذا يبين التحريم من جهة عموم الخطاب ومن جهة التنبيه والفحوى وقياس الاولى ( الثالث ) أن الله تعالى قال (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) قال العلماء احتراز عن ابنه الذي تبناه كما قال (لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم اذاقضوا منهن وطرا) ومعلوماً نهم في الجاهلية كانوا يستلحقون ولد الزنا أعظم مما يستحقون ولد المتبنى فاذاكان الله تعالي قيد ذلك بقولهمن أصلابكم علم أن لفظ البنات ونحوها يشمل كل من كان في لغتهم داخلا في الاسم \* واما قول القائل إنه لا يثبت في حقها الميراث و تحوه فجوابه أن النسب تتبعض أحكامه فقد ثبت بعض أحكام النسب دون بعض كما وافق اكثر المنازعين في (١) الملاعنة على أنه يحرم على الملاعن ولا يرثه \* واختلف العلماء في استلحاق ولدالزنا اذا لم يكن فراشا على قولين كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ألحق ابن وليدة زمعة بن الاسود بن زمعة بن الاسود وكان قد أحبارا عتبة ابن أبي وقاص فاختصم فيه سعد وعبد بن زمعة فقال سعد : ابن أخي . عهد اليَّ ان ابن وليدة زمعة هذا ابني فقال عبد : أخي وابن وليدة أبي ولد على فراش أبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر احتجبي منه يا سودة لما رأى من شبهه البيّن بمتبة فجعله أخامًا في الميراث دون الحرمة . وقد تنازع العلماء في ولد الزنا هل يعتق بالملك على قولين في مذهب أبي حنيفة وأحمد وهذه المسئلة لها بسط لا تسعه هذه الورقة \* ومثل هذه المسئلة الضعيفة ليس لاحد أن يحكيها عن امام من ائمة المسلمين لاعلى وجه القدح فيه ولا على وجه المتابعة له فيهافان في ذلك ضربا من الطعن في الائمة واتباع الاقوال الضعيفة و بمثل ذلك صار وزير التترياقي الفتنة بين مذاهب أهل السنة حتى يدعوهم الى الخروج عن السنة والجماعة ويوقمهم في مذاهب الرافضة وأهل الالحاد والله أعلم \*

(وأما من زنى باخته) مع علمه بتحريم دلك وجب قتله \* والحجة في دلك مارواه البراء

<sup>(</sup>١) بياض باحد الاصلين

ابن عازب قال مر بي خالى أبو بردة ومعه راية فقلت أبن تذهب يا خالى قال بعثني رسول الله على الله عليه وسلم الى رجل نزوج بامرأة أبيه فأمرني أن اضرب عنقه وأخمس ماله والله أعلم \* المسئلة الخامسة والثلاثون \* سئل شيخ الاسلام ابن بيمية هل تصح الصلاة في المسجد اذاكان فيه قبر والناس تجتمع فيه لصلاتي الجماعة والجمعة أملا وهل يمهد القبر أو يعمل عليه حاجز أحائط – وهل من كان عليه دين هل يجوز له ان يأخذ من زكاة أبيه لقضاء دينه أملا \* أجاب \* الحمد لله \*اتفق الائمة أبه لا يبني مسجد على قبر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من كان قبل يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني أنها كم عن ذلك وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجد فان كان المسجد قبل الدفن غير اما بتسوية القبر واما

القبر فالمسجد الذي على القبر لا يصلي فيه فرض ولا نفل فأنه منهى عنه \*

( واذا كان ) على الولد دين ولا وفاء له جاز له ان يأخذ من زكاة أبيه فى أظهر القولين فى مذهب أحمد وغيره وأما ان كان محتاجا الى النفقة وليس لابيه ما ينفق عليه ففيه نزاع والاظهر انه يجوز له أخذ زكاة أبيه وأما ان كان مستغنيا بنفقة أبيه فلا حاجة به الى زكاته والله أعلم \*

بنبشه أن كان جديداً وإن كان المسجد بني بمد القبر فإما أن يزال المسجد وإما أن تزال صورة

﴿ المسئلة السادسة والثلاثون ﴾ سئل شيخ الاسلام ابن تيمية عن جندي له أقطاع ونسخ بيده صحيح مسلم والبخارى والقرآن وهو ناوى كتابة الحديث والقرآن العظيم وان سمع بورق أو افلام اشترى بألف درهم وقال انا ان شاء الله أكتب في جميع هذا الورق أحاديث الرسول والقرآن ويؤمل آمالا بميدة فهل يأثم أملا - وأي التفاسير أقرب الى الكتاب والسنة الزمخشرى أمالقرطبي أمالبغوى أوغير هؤلاء - واذا نسخ الانسان لنفسه أو للبيع يكون له أجر وسوا (المثل احياء علوم الدين وقوت القلوب ومثل كتاب المنطق أفتونا \*

﴿ الجواب ﴾ ليس عليه اثم فيما ينويه ويفعله من كتابة العلوم الشرعية فان كتابة القرآن والاحاديث الصحيحة والتفاسير الموجودة الثابتة من أعظم القربات والطاعات \* وأما التفاسير التي في أيدي الناس فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري فانه يذكر مقالات السلف بالاسانيد الثابتة وليس فيه بدعة ولا ينقل عن المتهمين كمقاتل بن بكير والكلي، والتفاسير

<sup>(</sup>١) بياض بالاصلين

المأثورة بالاسانيد كشيرة كتفسير عبد الرزاق وعبد بن حميد ووكيع بن أبي قتيبة وأحمد بن حنبل واسحق بن راهويه \*

وأما التفاسير الثلاثة المسؤل عنها فأسلمها من البدعة والاحاديث الضعيفة البغوي لكنه مختصر في تفسير الثعلبي وحذف منه الاحاديث الموضوعة والبدع التي فيه وحذف أشياء غير ذلك \* وأما الواحدي فانه تلميذ الثملي وهو أخبر منه بالعربية لـكن الثعلي فيه سلامة من البدع وان ذكرها تقليدا لفيره وتفسيره وتفسير الواحدي البسيط والوسيط والوجيز فيها فوائد جليلة وفيها غث كثير من المنقولات الباطلة وغيرها \* وأما الزمخشري فتفسيره محشو بالبدعة وعلى طريقة الممتزلة من انكار الصفات والرؤية والقول بخلق القرآن وأنكر أن الله م يد للكائنات وخالق لافعال العباد وغير ذلك من أصول المعتزلة \* وأصولهم خمسة يسمونها التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وانفاذ الوعيد والامر بالممروف والنهي عن المذكر لكن معنى التوحيد عندهم يتضمن نفي الصفات ولهذا سمى ابن التومرت أصحابه الموحدين وهذا انما هو إلحاد في أسماء الله وآيانه \* ومعنى العدل عندهم يتضمن التكذيب بالقدر وهو خلق أفعال العباد وارادة الكائنات والقدرة على شئ ومنهم من ينكر مقدم العلم والكتاب لكن هـ ذا قول أغتهم وهؤلاء منصب الزمخشري فان مذهبه مذهب المفيرة بن على وأبي هاشم وأباعهم ومذهب أبي الحسين والمعتزلة الذين على طريقته نوعان مسايخية وخشبية \* وأما المنزلة بين المنزلتين فهي عندهم أن الفاسق لا يسمى مؤمنا بوجه من الوجوه كالا يسمى كافراً فنزلوه بين منزلتين. وانفاذ الوعيدعندهم معناه أن فساق الملة مخلدون في النار لا يخرجون منها بشفاعة ولا غير ذلك كما تقوله الخوارج . والامر بالمعروف والنهي عن المنكر يتضمن عندهم جواز الخروج على الائمية وقتالهم بالسيف \* وهيذه الاصول حشاكتابه بعبارة لا يهتدي أكثر الناس اليها ولا لمقاصده فيها مع ما فيه من الاحاديث الموضوعة ومن قلة النقل عن الصحابة والتابمين وتفسير القرطبي خير منه بكثير وأقرب الى طريقة أهل الكتاب والسنة وأبعد عن البدع وان كان كل من كتب هـ ذه الكتب لابد أن تشتمل على ما ينقد لكن يجب العدل بينهما واعطاء كل ذي حق حقه وتفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشري وأصح نقلا وبحثا وأبعد عن البدع وان اشتمل على بعضها بل هو خير منه بكثير بل لعله أرجح هذه التفاسير لكن تفسير ابن جرير أصح من هذه كلها . وثم تفاسير أخر كشيرة جدا كتفسير ابن الجوزي والماوردي \*

(وأما) كتاب قوت القلوب وكتاب الاحياء تبع له فيما يذكره من أعمال القلوب مثل الصبر والشكر والحب والتوكل والتوحيد ونحو ذلك ، وأبو طالب أعلم بالحديث والاثر وكلام أهل علوم القلوب من الصوفية وغيرهم من أبى حامد الغزالى وكلامه أسد وأجود تحقيقا وأبعد عن البدعة مع ان في قوت القلوب أحاديث ضعيفة وموضوعة وأشياء مردودة كثيرة (وأما) مافي الاحياء من المهلكات مثل الكلام على الكبر والعجب والرياء والحسد ونحو ذلك فغالبه منقول من كلام الحارث المحاسبي في الرعاية ومنه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود ومنه ما هو متنازع فيه والاحياء فيه فوائد كثيرة لكن فيه مواد مذمومة فان فيهمواد فاسدة من كلام الفلاسفة تتعلق بالتوحيد والنبوة والمعاد فاذا ذكرت معارف الصوفية كان بمنزلة من أخذ عدوا للمسلمين ألبسه ثياب المسلمين وقد أنكر أئمة الدين على أبى حامد هذا في كتبه وقالوا أمرضه الشفاء يعني شفاء ابن سينافي الفلسفة وفيه أحاديث وآثار ضعيفة بل موضوعة كثيرة وفيه أشياء من أغاليط الصوفية وترهاتهم وفيه مع ذلك من كلام المشايخ الصوفية العارفين المستقيمين في أعمال القلوب الموافق للكتاب والسنة ومن غير ذلك من العبادات والادب ما هو موافق للكتاب والسنة ما هو أكثر مما يرد منه فالمذا اختلف فيه اجتهاد الناس و تنازعوا فيه \*

(واما) كتب الحديث المعروفة مثل البخارى ومسلم فليس تحت أديم السماء كتاب أصح من البخارى ومسلم بعد القرآن (۱) ماجمع بينهما مثل الجمع بين الصحيحين الحميدى ولعبد الحق الاشبيلي وبعد ذلك كتب السنن كسنن أبى داود والنسائى وجامع الترمدى والمسانيد كمسند الشافعى ومسند الامام أحمد وموطا مالك فيه الاحاديث والآثار وغير ذلك وهو من أجل الكتب حتى قال الشافعى ليس تحت أديم السماء بعد كتاب الله أصح من موطا مالك يعنى بذلك ما صنف على طريقته فان المتقدمين كانوا يجمعون في الباب بين المأثور عن النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ولم تكن وضعت كتب

<sup>(</sup>١) بياض بالاصلين ولعل المتروك قوله وبعدهما اه مصححه

الرأى التي تسمى كتب الفقه \* وبعد هذا جمع الحديث المسند في جمع الصحيح للبخارى ومسلم والكتب التي تحب ويؤجر الانسان على كتابتها سواء كتبها لنفسه أو كتبها لبيعها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة صانعه والرامى به والممد به فالكتابة كذلك لينتفع به أو لينتفع به غيره كلاهما يثاب عليه \*

(وأما) كتب المنطق فتلك لا تشتمل على علم يؤمر به شرعاوان كان قدأ دى اجتهاد به ضالناس الى انه فرض على الكفاية وقال به مض الناس ان العلوم لا تقوم الا به كاذكر ذلك أبو حامد فهذا غلط عظيم عقلا وشرعا . أما عقلا فان جمع عقلا ، بنى آدم من جميع أصناف المتكامين في العلم حرزوا علومهم بدون المنطق اليوناني . وأما شرعا فانه من المعلوم بالاضطرار في دين الاسلام أن الله لم يوجب تعلم هذا المنطق اليوناني على أهل العلم والايمان وأما هو في نفسه فبعضه حق وبعضه باطل والحق الذي يحتاج اليه منه فأكثر الفطر والحق الذي فيه كثير منه أو أكثره لا يحتاج اليه والقدر الذي يحتاج اليه منه فأكثر الفطر السليمة تستقل به والبليد لا ينتفع به والذكي لا يحتاج اليه ومضرته على من لم يكن خبيرا بعلوم الانبياء أكثر من نفعه فان فيه من القواعد السلبية الفاسدة ما راجت على كثير من الفضلاء وكانت سبب نفاقهم وفساد علومهم \* قول من قال انه كله حق كلام باطل بل في كلامهم في الحد والصفات الذاتية والدرضية وأقسام القياس والبرهان وموارده من الفساد ما قد بيناه في غير هذا الموضع وقد بين ذلك علماء المسلمين والله أعلم \*

﴿ المسئلة السابعة والثلاثون ﴾ سئل شيخ الاسلام ابن تيمية عما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عن وجل قال ما وسعنى لاسمائي ولاأرضى ولكن وسعنى قلب عبدى المؤمن ﴿ أَجَابِ ﴾ الحمد لله \* هذا ما ذكروه في الاسرائيليات ايس له اسنادم عروف عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ومعناه وسع قلبه محبتى ومعرفتى ، وما يروي القلب بيت الرب هذا من جنس الاول فان القلب بيت الايمان بالله تعالى ومعرفته ومحبته (وما يرووه) كنت كنزا لا أعرف فأحببت ان أعرف فلقت خلقا فعرفتهم بى فبي عرفونى هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعرف له اسنادا صحيحا ولا ضعيفا (وما يرووه) عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلق العقل فقال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر فقال وعزتى وجلالى عليه وسلم أن الله خلق العقل فقال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر فقال وعزتى وجلالى ما خلقت خلقا أشرف منك فبك آخذ وبك أعطى هذا الحديث باطل موضوع باتفاق أهل

العلم بالحديث (وما يرووه) حب الدنيا رأس كل خطيئة هـ ذا معروف عن جندب بن عبــد الله البجلي — وأما عن النبي صلى الله عليــه و سلم فليس له اسناد معروف ( وما يرووه ) ألدنيا خطوة رجل مؤمن هـ ذا لا يمرف عن النبيي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من سلف الامة ولا أعْتَها ( وما يرووه ) من بورك له في شئ فليلزمه ومن ألزم نفسه شيأ لزمه . الاول يؤثر عن بعض السلف – والثاني باطل (١) من ألزم نفسه وقد لا يلزمه بحسب ما يأمر به الله ورسوله ( وما يرووه ) عن النبي صلى الله عليه وسلم انخذوا مع الفقر اءأيادي فان لهم في غد دولة وأى دولة . الفقر فخرى وبه افتخر كلاهما كذب لا يعرف في شيُّ من كتب المسلمين المعروفة (وما يرووه) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلى بابها هذا الحديث ضعيف بل موضوع عند أهل العلم بالحديث ولكن قد رواه الترمذي وغيره ووقع هذا وهو كذب (وما يرووه) أنه يُقددالفقراء يوم القيامة ويقول وعن في وجلالي مازويت الدنياء خير لهوانكم علي ولمكن أردت ان أرفع قدركم في هذا اليوم انطلقوا الى الموقف فمن أحسن اليكم بكسرة او سقاكم شربة ما، أو كساكم خرقة انطلقوا به الى الجنة \* قال الشيخ : الثاني كذب لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث وهو باطل خلاف الكتاب والسنة والاجماع ( وما يرووه ) عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم الى المدينة خرجن بنات النجار بالدفوف وهن يقلن طلع البدر علينا من ثنيات الوداع الى آخر الشمر فقال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم هن وا غرابيلكم بارك الله فيكر حديث النسوة وضرب الدف في الأفراح صحيح فقد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - وأما قوله هزوا غرابيلكم هذا لا يعرف عنه ( وما يرووه ) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم أنك أخرجتني من أحب البقاع الى فأسكنَّى فى أحب البقاع اليك هذا حديث باطل كذب وقد رواه الترمذي وغيره بل انه قال لمكة انكأحب بلاد الله الي وقال انك لاحب البلاد الى الله (وما يرووه) عن النبي صلى الله عليــه وسلم من زارتى وزار أبي ابراهيم في عام دخل الجنة هـ ذاكذب موضوع ولم يروه أحد من اهل العلم بالحديث (وما يرووه ) عن على رضى الله عنه أن اعرابيا صلى ونقر صلاته فقال على لاتنقر صلاتك فقـال

<sup>(</sup>١) كذا بالاصلين ولعل في العبارة سقطاً والاصل فان من الزم نفسه شيأ قد يلزمه وقد لايلزمه النح والله أعلم اله مصححه

الاعرابي ياعلى لو نقرها أبوك مادخل النار هذا كذب ( وما يرووه ) عن عمر أنه قتل أباه هذا كذب فان أباه مات قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ( وما يرووه ) عن النبي صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الما والطين وكنت وآدم لاما ولا طين هذا اللفظ كذب باطل (وما يرووه ) العازب فراشه من نار مسكين رجل بلا امرأة ومسكينة امرأة بلا رجل هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم \* ولم يثبت عن ابراهيم الخليل عليه السلام لما بني البيت صلى في كل ركن ألف ركمة فاوحى الله تمالى اليه يا ابراهيم ما هذا سد جوعة أو ستر عورة هــــــ اكذب ظاهر ليس هو في شيء من كنتب المسلمين ( وما يرووه ) لاتكرهوا الفتنة فان فيها حصاد المنافقين هذا ليس ممروفا عن النبي صلى الله عليه وسلم ( وما يرووه ) من علم أخاه آية من كتاب الله ملك رنه هذا كذب ليس في شيُّ من كتب أهل العلم ( وما يرووه )عن النبي صلى الله عليه وسلم اطلعت على ذنوب أمتى فلم أجد أعظم ذنبا ممن تعلم آية ثم نسيها واذا صح هذا الحديث فهذا عني بالنسيان التلاوة . ولفظ الحديث أنه قال يوجد من سيآت أمتى الرجل يؤتيه الله آية من القرآن فينام عنها حتى ينساها والنسيان الذي هو بمعنى الاعراض عن القرآن وترك الاعان والعمل به واما اهمال درسه حتى ينسى فهو من الذنوب ( وما يرووه ) ان آية من القرآن خير من محمد وآل محمد القرآن كلام الله منزل غير مخلوق فلا يشبه بغيره اللفظ المذكور غير مأثور (وما يرووه) عن النبي صلى الله عليه وسلم من علم علما نافعا وأخفاه عن المسلمين ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار هـ ندا معناه معروف في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم من سنل عن علم يعلمه فكنمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار (وما يرووه) عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا وصلتم الى ماشجر بين أسحابي فأمسكوا واذا وصلتم الى القضاء والقدر فأمسكوا هذا مأثور بأسانيد منقطعة (وما يرووه) عن النبي صلى الله عليــه وسلم انه قال لسلمان الفارسي وهو يأكل المنب دُو دُو يمني عنبتين عنبتين هــذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو باطل ( وما يرووه ) عن النبيي صلى الله عليـه وسلم من زني بامرأة فجاءت منه ببنت فللزاني ان يتزوج بابنته من الزنا هذا يقوله مرن ليس من اصحاب الشافعي وبهضهم ينقله عن الشافعي ومن أصحاب الشافعي من أنكر ذلك عنه وقال العلم يصرح بتحليل ذلك ولكن صرح بحل ذلك من الرضاعة اذا رضع من ابن المرأة الحامل من الزنام وعامة العلماء

كاحمد وأبي حنيفة وغيرهما متفقون على تحريم ذلك وهذا اظهر القولين في مذهب مالك (وما يرووه ) أحق ما أخذتم عليه أجرة كتاب الله نم ثبت ذلك آنه قال أحق ما أخذتم عليه أجرة كتاب الله لكنه في حديث الرقية وكان الجمل على عافية مربض القوم لاعلى التلاوة (وهل يحرم) اتخاذ أبراج الحمام اذا طارت من الابراج تحط على زراعات الناس وتأكل الحب فهل يحرم اتخاذ أبراج الحمام في القرى والبلدان لهذا السبب نعم اذا كان يضر بالناس منع منه (وما يرووه ) عن النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم ذمياكان الله خصمه يوم القيامة أوكنت خصمه يوم القيامة هذا ضعيف لكن المعروف عنه أنه قال من قتل معاهـداً بغير حق لم يرح رائحة الجنة (وما يرووه) عنه من أسرج سراجا في مسجد لم تزل الملائكة وحملة العرش تستغفر له ما دام في المسجد ضوء ذلك السراج . هذا لا أعرف له اسنادا عن النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ المسألة الثامنة والثلاثون ﴾ وردت هذه المسائل من اصبهان على الشيخ الامام العالم شيخ الاسلام تقى الدين أحمد بن تيمية وسئل أن يشرح ماذ كره نجم الدين بن حمدان في آخركتاب الرعاية وهو قوله من التزم مذهبا انكر عليه مخالفته بغير دليل أو تقليداً وعذر آخر – وبين لنــا ما أشكل علينا من كون بعض المسائل يذكر فيها في الكافي والمحرروالمقنع والرعاية والخلاصة والهداية روايتان أو وجهان ولم يذكر الأصح والارجح فلا ندرى بأيهما نأخذ. وانسألونا عنه اشكل علينا \*

(اجاب) الحمد لله \* أما هذه الكتب التي يذكر فيها روايتان أو وجهان ولايذكر فيها الصحيح فطالب العلم يمكنه معرفة ذلك من كتب أخرى مثل كتاب التعليق للقاضي أبي يعلى والانتصار لابي الخطاب وعمدة الادلة لابن عقيل وتعليق القاضي يعقوب البرزيني وأبي الحسن الزاغوني وغير ذلك من الكتب الكبار التي يذكر فيها مسائل الخلاف ويذكر فيها الراجح وقد اختصرت رؤس مسائل هذه الكتب في كتب مختصرة مثل رؤس المسائل للقاضي أبي يعملي ورؤس المسائل للشريف أبي جعفر ورؤس المسائل لابي الخطاب ورؤس المسائل للقاضي المقاضي أبي الحسين وقد نقل عن الشيخ أبي البركات صاحب المحرر أبه كان يقول لمن يسأله عن ظاهم مذهب أحمد أنه ما رجعه أبو الخطاب في رؤس مسائله ، ومما يعرف منه ذلك كتاب المغني للشيخ أبي محمد وكتاب شرح المداية لجدنا أبي البركات وقد شرح الهداية غير واحد المغني للشيخ أبي محمد وكتاب شرح الهداية لجدنا أبي البركات وقد شرح الهداية غير واحد

كأبي حليم النهرواني وأبي عبد الله بن تيمية صاحب التفسير الخطيب عم أبي البركات وأبي المعالى ابن المنجا وأبي البقاء النحوى لكن لم يكمل ذلك وقد اختلف الاصحاب فيما يصححونه فنهم من يصحح رواية ويصحح آخرون رواية فمن عرف ذلك نقله ومن ترجح عنده قول واحد على قول آخر اتبع القول الراجح ومن كان مقصوده نقل مذهب أحمد نقل ما ذكروه من اختلاف الروايات والوجوه والطرق كما ينقل أصحاب الشافعي وأبي حنيفة ومالك مذاهب الأثمة فانه في كل مذهب من اختلاف الاقوال عن الأعمة واختلاف أصحابهم في معرفة مذهبهم ومعرفة الراجيح شرعا ماهوممروف ومن كان خبيرا بأصول أحمدونصوصه عن الراجيح في مذهبه في عامة المسائل وانكان له بصر بالأدلة الشرعية عرف الراجح في الشرع وأحمد كان أعلم من غيره بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم باحسان ولهذا لايكاد يوجدله قول يخالف نصا كايوجدانيره ولايوجدله قول ضعيف في الفالب الاوفي مذهبه قول يوافق القول الاقوى واكثر مفاريده التي لم يختلف فيها مذهبه يكون قوله فيها راجحا كقوله بجواز فسيخ الافراد والقران الى النمتع وقبوله شهادة أهل الذمة على المسلمين عندالحاجة كالوصية في السفر وقوله بتحريم نكاح الزانية حتى تتوب وقوله بجواز شهادة العبد وقوله بأن السنة للمتيم ان يمسح الكروعين بضربة واحدة وقوله في المستحاضة بانها تارة ترجع الى العادة وتارة ترجع الى التمييز وتارة ترجع الى غالب عادات النساء فانه روى عن النبعي صلى الله عليه وسلم فيها ثلاث سنن عمل بالثلاثة أحمد دون غيره وقوله بجواز المساقاة والمزارعة على الارض البيضاء والتي فيها شجر وسواء كان البيذر منهما أو من أحدهما وجواز مايشبه ذلك وان كان من باب المشاركة ليس من باب الاجارة ولا هو على خلاف القياس ونظير هذا كثير \* وأما ما يسميه بعض الناس مفر دة لكونه انفرد بها عن أبي حنيفة والشافعي مع ان قول مالك فيها موافق لقول أحمد أوقريب منهوهي التي صنف لها الهراسي ردا عليها وانتصر لها جماعة كابن عقيل والقاضي أبي يعلى الصغير وأبي الفرج ابن الجوزي وأبي محمد بن المثني فهذه غالبها يكون قول مالك وأحمد ارجح من القول الآخر وما يترجح فيها القول الآخر يكون مما اختلف فيــه قول أحمد وهذا كابطال الحيل المسقطة للزكاة والشفعة . ونحوذلك الحيل المبيحة الربا والفواحش ونحوذلك . وكاعتبار المقاصد والنيات في العقود والرجوع في الأيمان الى سبب اليمين وما هيجها مع نيــة الحالف وكاقامة الحدود على أهل الجنايات كما كان النبى صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون يقيمونها كما كانوا يقيمون الحد على الشارب بالرائحة والق ونحو ذلك وكاعتبار العرف في الشروط وجعل الشرط العرفي كالشرط اللفظى والاكتفاء في المعقود المطلقة بما يعرفه الناس وان ماعده الناس بيعا فهو بيع وما عدوه اجارة فهو اجارة وما عدوه هبة فهو هبة وما عدوه وقفا فهووقف لا يعتبر في ذلك لفظ معين ومثل هذا كثير \*

﴿ فصل ﴾ وأما قول الشيخ بجم الدين بن حمدان من النزم مذهبا انكر عليه مخالفته بغير دليل أو تقليد أو عذر آخر فهذا يراد به شيآن (أحدهما) أن من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك ومن غير عذر شرعى ببيح له فعله فانه يكون متبعا لهواه وعاملا بغيراجتهاد ولا تقليد فاعلا للتحريم بفيرعذر شرعى وهذا منكر وهذا المنيهو الذي اراد الشيخ نجم الدين رحمه الله وقدنص الامام أحمد وغيره على انه ليس لاحد أن يمتقد الشيء واجبا أو حراما ثم يمتقده غيرواجب أومحرم بمجرد هواه مثل أن يكون طالبا لشفعة الجوار فيعتقدها انها حق له ثم اذا طلبت منه شفعة الجوار اعتقدها أنها ليست ثابتة أو مثل من يعتقد اذا كان أخا مع جد أن الاخوة تقاسم الجد فاذا صار جدا مع أخ اعتقد ان الجد لا يقاسم الاخوة أو اذا كانله عدو يفعل بعض الامورالمختلف فيها كشرب النبيذ المختلف فيه ولعب الشطرنج وحضور السماع اعتقد ان هذا ينبغي أن يهجروينكر عليه فاذا فعل ذلك صديقه اعتقد ذلك أن هذا من مسائل الاجتهاد التي لا تنكر فمثل هذا من يكون في اعتقاده حل الشي وحرمته ووجو به وسقوطه بسبب هواه هو مذموم مجروح خارج عن المدالة وقد نص أحمد وغيره على ان هذا لا يجوز \* وأما اذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول إما بالادلة المفصلة ان كان يعرفها ويفهمها وإما بان يرى أحد رجاين أعلم بتلك المسئلة من الآخر أو هو أتقى لله فيما يقول فيرجع عن قول الى قول لمثل هذا فهذا يجوز بل يجب وقد نص الامام أحمد على ذلك وما ذكره ابن حمد ان المراد به القسم الاول ولهـ ذا قال من التزم مذهبا أنكر عليه مخالفته بغير دليل أو تقليد يسوغ له ان يقلد في خلافه أو عذر شرعي أباح المحظور الذي يباح بمثل ذلك الدذر لم يذكر عليه \* وهنا مسئلة ثانية قد يظن أنه أرادهاولم يردها لكنا نتكام على تقدير ارادتها وهو أن من التزم مذهبالم يكن له أن ينتقل عنه قاله بعض

أصحاب أحمد وكذلك غير هذا مايذ كره ابن حمدان وغيره يكون مما قاله بعض أصحابه وان لم يكن منصوصا عنه وكذلك ما يوجد في كتب أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة كثير منه يكون مما ذكره بعض أصحابهم وايس منصوصا عنهم بل قد يكون المنصوص خلاف ذلك \* وأصل هذه المسئلة أن العامي هل عليه ان يلتزم مذهبامسينا يأخذ بدزائه ورخصه فيه وجهان لاصحاب أحمد وها وجهان لاصحاب الشافعي والجهور من هؤلاء وهؤلاء لا يوجبون ذلك والذين أوجبوه يقولون اذا التزمه لم يكن له أن يخرج عنه ما دام ملتزماً له أو مالم يتبين له أن غيره أولى بالالتزام منه ولا رئب أن التزام المذاهب والخروج عنها ان كان لغير أمر ديني مثل أن يلتزم مذهبا لحصول غرض دنيوى من مال أو جاه ونحو ذلك فهذا بمنا لا يحمد عليه بل يدم عليه في نفس الامر ولو كان ما انتقل اليه خيرا مما انتقل عنه وهو بمنزلة من يسلم لا يسلم الا لغرض دنيوى أو يها جر من مكة الى المدينة لامرأة يتزال لها أم قيس فكان يقال له كان في زمن الذي صلى الله عليه وسلم رجل هاجر الى امرأة يقال لها أم قيس فكان يقال له مهاجر أم قيس فقال الذي صلى الله عليه وسلم وجل هاجر الى امرأة يقال لها أم قيس فكان يقال له مهاجر ته الى المراة بيقال لها أم قيس فكان يقال له مهاجرة الى المراة بيقال لها أم قيس فكان يقال النبي صلى الله عليه وسلم على المناه ورسوله فهجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الشهورسوله ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى المراة دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته الى ماهاجراليه » «

(وأما) إن كان انتقاله من مذهب الى مذهب لامر دينى مثل أن يتبين له رجحان قول على قول فرجع الى القول الذي يرى أنه أقرب الى الله ورسوله فهو مثاب على ذلك بل واجب على كل أحد اذا تبين له حكم الله ورسوله في أمر أن لا بعدل ولا يتبع أحداً في مخالفة حكم الله ورسوله فان الله فرض طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على كل أحد في كل حال فقال تعالى (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بذيهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) وقال تعالى (قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وينفر لكم ذنوبكم) وقال تعالى (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) وقد صنف الامام أحمد كتابا في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا متفق عليه بين أغمة المسلمين ، فطاعة الله ورسوله وتحليل ما أحله الله ورسوله وتحريم ما حرمه الله بين أغمة المسلمين ، فطاعة الله ورسوله والجب على جميع الثقلين الانس والجن واجب على

كل أحد في كل حال سرا وعلانية لكن لما كان من الاحكام مالا يمرفه كثير من الناس رجع الناس في ذلك الى من يعلمهم ذلك لانه أعلم عما قاله الرسول وأعلم بمراده فائمة المسلمين الذين البعوهم وسائل وطرق وأدلة بين الناس وبين الرسول يبلغونهم ماقاله ويفهمونهم مراده بحسب اجتهادهم واستطاعتهم وقد يخص الله هذا العالم من العلم والفهم ما ليس عند الآخر - وقد يكون عند ذلك في مسئلة أخرى من العلم ماليس عند هذا وقد قال تعالى (وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلاآتينا حكما وعلما) فهذان نبيان كريمان حكما في قضية واحدة فخص الله أحدهما بالفهم وأثني على كل منهما والغلاء ورثة الانبياء واجتهاد العلماء في الأحكام كاجتهاد المستدلين على جهة الكعبة - فاذا كان أربعة أنفس يصلي كل واحد بطائفة الى أربع جهات لاعتقادهم أن الكمبة هناك فان صلاة الاربعة صحيحة والذي صلى الى جهة الكعبة واحد وهو المصيب الذي له أجران كما في الصحيح عن الذي صلى الله عليه وسلم أنه قال «اذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وان اجتهد فأخطأ فله أجر»وأ كثرالناس انما التزمو اللذاهب بل الاديان بحكم ماتبين لهم فان الانسان ينشأ على دين أبيه أو سيده أوأهل بلده كما يتبع الطفل في الدين أبويه وسادته وأهل بلده ثم اذا بلغ الرجل فعليه أن يلتزم طاعة الله ورسوله حيث كانت ولا يكون ممن اذا قيل لهم اتبعواما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا فكل من عدل عن اتباع الكتاب والسنة و طاعة الله ورسوله الى عادته وعادة أبيه وقومه فهو من أهل الجاهلية المستحقين للوعيد - وكذلك من تبين له في مسئلة من المسائل الحق الذي بعث الله به رسوله ثم عدل عنه الى عادته فهو من أهل الذم والعقاب \* وأما من كان عاجزا عن معرفة ماأم الله به ورسوله وقد اتبع فيها من هو من أهل العلم والدين ولم يتبين له أن قول غيره أرجح من قوله فهو محمود مثاب لا يذم على ذلك ولا يماقب وان كان قادرا على الاستدلال ومعرفة ماهو الراجيح ولو في بعض المسائل فعدل عن ذلك الى التقليد فهذا قد اختلف فيه . فذهب أحمد المنصوص عنه الذي عليه أصحابه أن هذا آثم أيضا وهذا مذهب الشافعي وأصحابه وحكى عن محمد بن الحسن وغيره أنه يجوزلهالتقليدقيل مطلقا وقيل يجوز تقليد الأعلم وحكى بعضهم هذا عن أحمد كما ذكره أبو اسحق في اللُّمَع وهذا غلط على أحمد فان أحمد انما يقول هذا في الصحابة فقط على اختلاف عنه في ذلك . وأما مثل مالك

والشافعي وسفيان ومثل اسحق بن راهويه وأبي عبيد فقد نص في غير موضع على أنه لا يجوز للمالم القادر على الاستدلالأن يقلدهم وقال لاتقلدوني ولا تقلدوا مالكاولاالشافعي ولاالثوري وكان يحب الشافعي ويثني عليه وبجب اسحق ويثني عليه ويثني على مالك والثوري وغيرهما من الائمة ويأمر العامى بأن يستفتى اسحق وأبا عبيد وأبا ثور وأبا مصعب وينهي العلماء من أصحابه كأبي داود وعثمان بن سميد وابراهيم الحربي وأبي بكر الأثرم وأبي زرعة وأبي حاتم السجستاني ومسلم وغير هؤلاءأن لا يقلدوا أحدا من العلما ويقول عليكم بالاصل بالكتاب والسنة ﴿ فصل ﴾ وأما العنب الذي يصير زبيبا فاذا أخرج عنه زبيبا بقدر عشره لو كان يصير زبيبًا جاز وهو أفضل وأجزأه ذلك بلا ريب ولا يتمين على صاحب المال الاخراج من عين المال لافي هذه الصورة ولا غيرها بل من كان معه ذهب أو فضة أو عرض تجارة أوله حب أو عمر يجب فيه المشر اوما شية تجب فيها الزكاة وأخرج مقدار الواجب المنصوص من غير ذلك المال أجزأه فكيف في هذه الصورة \* وان أخرج العشر عنبا ففيه قولان في مذهب أحمد أحدهما وهو المنصوص عنه انه لا يجزئه – والثاني يجزئه وهو قول القاضي أبي يعلى وهذا قول أكثر العلماء وهو أظهر \* وأما العنب الذي يصير زبيالكنه قطمه قبل ان يصير زبيافهنا يخرج زبيا بلا ريب فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث سعاته فيخرصون النخل والكرم ويطالب أهله بمقدار الزكاة يابسا وان كان أهل الثمار يأكلون كشيرا منها رطب ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم الخارصين ان يدَّءوا لاهل الاموال الثلث أو الربع لايؤخذ منه عشر ويقول اذا خرصتم فدعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع – وفي رواية فان في المال العرية والرطبة والسائلة يعني ان صاحب المال ينتزع بما يعربه من النخل لمن يأكله وعليه ضيف يطؤن حديقته يطعمهم ويطم السائلة وهم أبناء السبيل وهذا الاسقاط مذهب الامام أحمد وغيره من فقهاء الحديث . وفي هذه المسئلة نزاع بين العلما. وكذلكِ في الأولى . وأما الثانية فما علمت فيها نزاعافان حق أهل السهان لايسقط باختيار قطعه رطبا اذاكان يبس نعم لو باع عنبه أو رطبه بعد بدو صلاحه فقد نص أحمد في هذه الصورة على انه بجزئه اخراج عشر النمن ولا يحتاج إلى اخراج عنب أو زبيب فان في أخراج القيمة نزاعاً في مذهبه ونصوصه الكئيرة تدل على أنه يجوز ذلك للحاجة ولا يجوز بدون الحاجة والمشهور عند كثير من أصحابه لابجوز مطلقا وخرجت عنيه رواية بالجواز مطلقا و نصوصه الصريحة انما هي بالفرق ومثل هذا كثير في مذهبه ومذهب الشافعي وغيرهما من الائمة قد ينص على مسئلتين متشابهتين بجوابين مختلفين ويخرج بعض أصحابه جواب كل واحدة الى الاخرى ويكون الصحيح اقرار نصوصه بالفرق ببن المسئلتين كا قد نص على ان الوصية للقاتل تجوز بعد الجرح ونص على أن المدبر اذا قتل سيده بطل التدبير فمن أصحابه من خرج في المسئلتين روايتين – ومنهم من قال بل اذا قتل بعد الوصية بطلت الوصية كما يمنع قتل الوارث لمورثه أن يرثه وأما اذا أوصى له بعد الجرح فهنا الوصية صحيحة فانه وصى بها بعد جرحه و نظائر هذا كثيرة \*

﴿ فصل ﴾ وأما المزارعة فاذا كان البذرمن العامل أو من رب الارض أو كان من شخص أرضومن آخر بذر ومن ثالث العمل ففي ذلك روايتان عن أحمد \* والصواب أنها تصح في ذلك كله وأما اذا كان البذر من العامل فهو أولى بالصحة مما اذا كان البذر من المالك فان النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على ان يعمروها من أموالهم بشطرما يخرج منهامن عمر وزرع رواه البخاري وغيره . وقصة أهل خيبر هي الاصل في جواز المساقاة والمزارعة وانما كانوا يبذرون من أموالهم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم بذرا من عنده وهكذا خلفاؤه وأصحابه من بمده مثل عمر وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وغير واحد من الصحابة كانوا يزارعون ببذر من العامل وقد نص الامام أحمد في رواية عامة اصحابه في أجوبة كثيرة جداً على أنه يجوز ان يؤجر الارض ببعض مايخرج منها واحتج على ذلك بقصة أهل خيبر وأن النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم عليها ببعض الخارج منها وهـ ذا هو معنى اجارتها ببعض الخارج منها اذاكان البذر من العامل فان المستأجر هو الذي يبذر الارض وفي الصورتين للمالك بعض الزرع ولهذا قال من حقق هذا الموضع من أصحابه كأبي الخطاب وغيره إن هذا من ارعة على أن البذرمن العامل - وقالت طائفة من أصحابه كالقاضي وغيره بل يجوزهذا العقد بلفظ الاجارة ولا يجوز بلفظ المزارعــة لانه نص في موضــم آخرأن المزارعة يجـــان يكون فيها البذر من المالك-وقالت طائفة ثالثة بل يجوز هذا من ارعة ولا يجوز مؤاجرة لان الاجارة عقد لازم بخلاف المزارعة في أحد الوجهين ولان هذا يشبه قفيز الطحَّانورويعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهي عن قفير الطحَّان وهو ان يستأجر ليطحن الحب بجزء من الدقيق

(والصواب) هو الطريقة الاولى فان الاعتبار في المقود بالمعاني والمقاصد لا بمجرداللفظ هذا أصل أحمد وجمهور العلماء وأحد الوجهين في مذهب الشافعي ولكن بعض اصحاب أحمد قد يجعلون الحكم يختلف بتغاير اللفظ كما قد يذكر الشافعي ذلك في بعض المواضع وهذا كالسلم الحال في لفظ البيع والخلع بلفظ الطلاق والاجارة بلفظ البيع ونحو ذلك مما هو مبسوط في موضعه (وأما) من قال ان المزارعة يشترط فيها ان يكون البذر من المالك فليس معهم بذلك حجة شرعية ولا أثر عن الصحابة ولكنهم قاسوا ذلك على المضاربة - قالوا كما أنه في المضاربة يكون العمل من شخص والمال من شخص فكذلك المساقاة والمزارعة يكون العمل من واحد والمال من واحد والبذر من رب المال وهذا قياس فاسدلان المال في المضاربة يرجع الى صاحبه ويقتسمان الربح فنظيره الارض أو الشجر يعود الى صاحبه ويقتسمان الثمر والزرع وأما البذر فأنهم لا يميدونه الى صاحبه بل يذهب بلا بدل كا يذهب عمل المامل وعمل بقره بلا بدل فكان من جنس النفع لامن جنس المال وكان اشتراط كونه من المامل أفرب في القياس مع موافقة هذا المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم فان منهم من كان يزارع والبذر من العامل وكان عمر يزارع على أنه ان كان البيذر من المالك فله كذا وان كان من العامل فله كذا ذكره البخاري فجوز عمر هذا وهذا هو الصواب \* وأما الذين قالوا لا يجوز ذلك اجارة لنهيه عن قفيز الطحان فيقال هذا الحديث باطل لا أصل له وايس هو في شئ من كتب الحديث المعتمدة ولا رواه أمام من الأثمة والمدينة النبوية لم يكن بها طحان يطحن بالاجرة ولا خباز يخبز بالاجرة - وأيضا فاهل المدينة لم يكن لحم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم . كيال يسمى القفيز وانما حدث هذا المكال لما فتحت العراق وضرب عليهم الخراج فالعراق لم يفتح على عهدالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا وغيره مما يبين أن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو من كلام بعض المراقبين الذين لا يسوغون مثل هذا قولا باجتهاده. والحديث ليس فيه نهيه عن اشتراط جزء مشاع من الدقيق بل عن شيء مسمى وهو القفيز وهو من المزارعة لو شرط لاحدهما زرعه بقمة بمينها أو شيأ مقدرا كانت المر ارعة فاسدة . وهذا هو الزارعة التي نهي عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رافع بن خديج في حديث المفق عليه أنهم كانوا يشترطون لرب الارض زرع بقمة بمينها فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقد بسط الكلام على هذه المسائل في

غير هذا الموضع وبين أن المر ارعة أحل من المؤاجرة بأجرة مسماة وقد تنازع المسلمون في الجميع فان المر ارعة مبناها على العدل ان حصل شي فهو لهاو ان لم يحصل شي اشتركافي الحرمان-وأما الاجارة فالمؤجر يقبض الاجرة والمستأجر على خطر قد يحصل لهمقصوده وقدلا يحصل فكانت المر ارعة أبعد عن الخاطرة من الاجارة وليست المر ارعة مؤاجرة على عمل معين حتى يشترط فيها العمل بالاجرة بل هي من جنس المشاركة كالمضاربة ونحوها وأحمد عنده هـذا الباب هو القياس. ويجوز عنده أن يدفع الخيل والبغال والحمير والجمال الى من يكارى عليها والكراء بين المالك والعامل وقد جاء في ذلك أحاديث في سنن أبي داو دوغيره • ويجوز عنده أن يدفع مايصطاد به الصقر والشباك والبهائم وغيرها الى من بصطاد بهاو ماحصل بينها . ويجوز عنده أن يدفع الحنطة الى من يطحنها وله الثلث أو الربع وكذلك الدقيق الى من يمجنه والغزل الى من ينسجه والثياب الى من يخيطها بجزء في الجميع من النماء . وكذلك الجلود الى من يحذوها نمالًا وان حكى عنه في ذلك خلاف وكذلك يجوز عنده في أظهر الروايتين أن يدفع الماشية الى من يعمل عليها بجر ، من درّها ونسلها ويدفع دود القر والورق الى من يطعمه ويخدمه وله جز، من القر \* وأما قول من فرق بين المر ارعة والاجارة بان الاجارة عقد لازم بخلاف المر ارعة فيقال له هذا ممنوع بل اذا زارعه حولا بعينه فالمر ارعة عقد لازم كا تلزم اذا كانت بلفظ الاجارة والاجارة قد لاتكون لازمة كما اذا قال آجرتك هذه الدار كل شهر بدرهمين فأنها صحيحة في ظاهر مذهب أحمد وغيره وكلما دخل شهر فله فسيخ الاجارة والجمالة في معنى الاجارة وليست عقداً لازما فالمقد المطلق الذي لاوقت له لايكون لازما وأما الموقت فقد لكون لازما \*

﴿ فصل ﴾ وأما اجارة الارض بجنس الطمام الخارج منها كاجارة الارض لمن يزرعها حنطة أو شعيرا بمقدار معين من الحنطة والشعير فهو أيضا جائز في أظهر الروايتين عن أحمد وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وفي الاخرى ينهى عنه كقول مالك – قالوا لان المقصود بالاجارة هو الطمام فهو في معنى بيمه بجنسه وقالوا هو من المخابرة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في معنى المر ابنة لان المقصود بيع الشئ بجنسه جر افا \* والصحيح قول الجمهور لان المستحق بعقد الاجارة هو الانتفاع بالارض ولهذا اذا تمكن من الزرع ولم يزرع وجبت

عليه الاجرة والطعام أنما يحصل بعمله وبذره وبذره لم يعطه أياه المؤجر فليس هـذا من الربا في شيء ونظير هذا أن يستأجر قوما ليستخرجوا له معدن ذهب أوفضة أو ركازا من الارض بدراهم أو دنانير فليس هذا كبيع الدراهم بدراهم وكذلك من استأجر من يشق الارض ويبذر فيها ويسقيها بطعام من عنده وقد استأجره على أن يبذر له طعاما فهذا مثل ذلك \* والمخابرة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم قد فسرها رافع راوى الحديث بأنها المر ارعة التي يشترط فيها لرب الارض زرع بقعة بعينها ولكن من العلماء من جعل المر ارعة كلها من المخابرة كأبي حنيفة – ومنهم من قال المر ارعة على الارض البيضاء من المخابرة كالشافعي – ومنهم من قال المزارعة على أن يكون البذر من العامل من المخابرة - ومنهم من قال كرا، الارض بجنس الخارج منها من المخابرة كما لك \* والصحيح ان المخابرة المنهى عنها كمافسرها به رافع بن خديج وكذلك قال الليث بن سعد الذي نهى عنــه رسول الله صلى الله عليه وســـلم شيُّ اذا نظر فيه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم أنه محرم . وهذا مذهب عامة فقهاء الحديث كأحمد واسحق وابن المنذر وابن خريمة وغيرهم والنبي صلى الله عليه وســلم حرم أشياء داخلة فيما حرمه الله في كتابه فان الله حرم في كتابه الربا والميسر وحرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع ألغر رفانه من نوع الميسر وكذلك بيع الثمار قب ل بدو صــلاحها وبيع حبل الحبلة وحرم صلى الله عليه وسلم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة الا مثلا بمثل وغير ذلك مما يدخل في الربا فصاربعض أهل العلم يظنون أنه دخل في المام أو علته العامة أشياء وهي غـير داخلة في ذلك كما أدخل بعضهم ضمان البساتين حولا كاملاأ وأحوالا لمن يسقيها ويخدمها حتى تشمر فظنوا أن هذا من بابيع الثمار قبل بدو صلاحها فحرموه وانما هذا من باب الاجارة كاجارة الارض فلما نهي عن بيع الحب حتى يشتد وجوز اجارة الارض لمن يعمل عليها حتى تنبت وكذلك نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها ولم ينه أن تضمن لمن يخدمها حتى تشمر ويحصل الثمر بخدمته على ملكه وبائع الثمر والزرع عليه سقيه الى كال صلاحه خلاف المؤجر فانه ليس يستى ما للمستأجر من ثمر وزرع بل ستى ذلك على الضامن المستأجر وعمر بن الخطاب ضمن حديقة أسيَّد بن الحُضيُّر ثلاث سنين وتسلف كراءها فوفي به ديناكان عليه ونظائر هذا الباب كشيرة \* ﴿ فصل ﴾ وأما المشر فهو عند جهور المله كالك والشافعي وأحمد وغيرهم على من نبت

الزرع على ملكه كما قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أنفقوامن طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الارض) فالاول يتضمن زكاة التجارة - والثاني يتضمن زكاة ما أخرج الله لنامن الارض فن أخرج الله له الحب فعليه المشر فاذا استأجر أرضا لير رعها فالعشر على المستأجر عندهؤلا، العلماء كلهم وكدلك عندا في يوسف ومحمد وأبو حنيفة يقول العشر على المؤجر - واذازارع أرضا على النصف فما حصل للهالك فعليه عشره وما حصل للعامل فعليه عشره على كل واحد منهما عشر ما أخرجه الله له ومن أعير أرضاأو أقطعها أو كانت موقوفة على عينه فازدرع فيها زرعا فعليه عشره وان آجر ها فالعشر على المستاجر وان زارعها فالعشر بينهما \* وأصل هؤلاء الائمة أن العشر حق الزرع ولهذا كان عندهم بجتمع العشر والخراج لان العشر حق الزرع ولهذا كان عندهم بجتمع العشر والخراج لان العشر حق الزرع ومستحقه أهل الذي فهما حقان لمستحقين بسمين مختلفين فاجتمعا كما لوقتل مسلما خطأ فعليه الدية لاهله والكفارة حقا لله وكما لو قتل صيدا مملوكا وهو علم فعليه البدل لمالكه وعليه الجراء حقالله وأبو حنيفة يقول العشر حق الارض فلا بجتمع عليها حقان \* ومما احتج به الجهور أن الخراج بجب في الارص التي يمكن ان تزرع سوا، زرعت عليها حقان \* ومما الهشر فلا بجب الا في الزرع والحديث المرفوع لا يجتمع العشر والخراج كذب أنها الحديث \* ومما الحديث \* والما العشر فلا بحب الا في الزرع والحديث المرفوع لا يجتمع العشر والخراج كذب الفاق أهل الحديث \*

وفصل به وأما من أدى فرضه اماما أو مأموما أو منفردا فهل بجوز ان يؤم في تلك الصلاة لمن يؤدى فرضه مثل أن يصلى الامام مرتين هذه فيها نزاع مشهور وفيها ثلاث روايات عن أحمد (احداها) أنه لا بجوز وهى اختيار كثير من أصحابه ومذهب أبى حنيفة ومالك (والثانية) بجوز مطلقا وهى اختيار بعض أصحابه كالشيخ أبى محمد المقدسي وهى مذهب الشافعي (والثالثة) بجوز عند الحاجة كصلاة الخوف. قال الشيخ وهو اختيار جدنا أبى البركات لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه بعض الاوقات صلاة الخوف مرتين وصلى بطائفة وسلم ثم مطلقا احتج بحديث معاذ المعروف أنه كان يصلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينطلق فيؤم قومه وفرواية فكانت ألاولى فرضا له والثانية نفلا به والذين منعوا ذلك ليس لهم حجة مستقيمة فانهم احتجوا بلفظ لا يدل على محل النزاع كقوله انما جهل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه وبأن الامام ضامن فلا تكون صلاته أنقص

من صلاة المأموم وليس في هذين مايدفع تلك الحجج . والاختلاف المراد به الاختلاف في الافعال كما جاء مفسراً والا فيجوز للمأموم ان يعيد الصلة فيكون متنفلا خلف مفترض كما هو قول جماهير العلماء. وقد دل على ذلك قوله في الحديث الصحيح يصلون بعدى أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها ثم اجعلو اصلاتكم معهم نافلة - وأيضا فانه صلى بمسجد الخيف فرأى رجاين لم يصليا فقال ما منعكما أن تصليا قالا صلينا في رحالنا فقال اذا صليمًا في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فانها لـكما نافلة ــ وفي السنن انه رأي رجلا وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي ممه . فهذا قد ثبت صلاة المتنفل خلف المفترض في عدة أحاديت وثبت أيضا بالمكس فعلم ان موافقة الامام في نيسة الفرض أو النفل ليست بواجبة والامام ضامن وان كان متنفلا . ومن هذا الباب صلاة العشاء الآخرة خلف من يصلي قيام رمضان ويصلي خافه ركعتين ثم يقوم فيتم ركعتين فأظهر الاقوال جواز هذا كله لكن لاينبغي ان يصلي بغيرهم ثانيا الالحاجة أو مصاحة مثل ان يكون ايس هناك من يصاح للامامة غيره أو هو أحق الحاضرين بالامامة لـكونه أعلمهم بكتاب الله وسنة رسوله أو كانوا مستوين في العلم وهو أسبقهم الي هجرة ما حرم الله ورسوله أو أقدمهم سنا فانه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤم القوم أفرؤهم لـكناب الله فان كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فأن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فان كانوافي الهجرة سواء فأقدمهم سنا فقدم النبي صلى الله عليه وسلم بالفضيلة في العلم بالكتاب والسنة فان استووا في العلم قدم بالسبق الى العمل الصالح وقدمالسابق باختياره وهو المهاجر على من سبق بخلق الله له وهو الكبير السن \* وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر مانهي الله عنه فمن سبق الى هجرة السيئات بالتوبة منها فهو أقدمهم هجرة فيقدم في الامامة فاذا حضر من هو أحق بالامامة وكان قد صلى فرضه فانه يؤمهم كما أمالنبي صلى الله عليه وسلم لطائفة بعد طائفة من أصحابه مرتين وكماكان معاذ يصلى ثم يؤم قومه أهل قباء لانه كان أحقهم بالامامة وقد ادعى بمضهم أن حديث معاذ منسوخ ولم يأتو اعلى ذلك بحجة صيحة وما ثبت من الاحكام بالكتاب والسنة لا يجوزدعوي نسخه بامورمحتملة للنسخ وعدم النسخ وهذا باب واسع قد وقع في بدضه كثير من الناس كما هو مبسوط في غير هذا الموضع وكذلك الصلاة على الجنازة اذا صلى عليها الرجل إماما ثم قدم آخرون فله ان يصلي بالطائفة الثانية اذا كان أحقهم بالامامة وله اذا صلى غيره على الجنازة مرة ثانية أن يعيدها معهم تبعا كا يعيد الفريضة تبعا مثل أن يصلي في بيته ثم يأتى مسجدا فيه امام راتب فيصلي معهم فان هذا مشروع في مذهب الامام أحمد بلا نزاع وكذلك مذهبه فيمن لم يصل على الجنازة فله أن يصلي عليها بعدغيره وله ان يصلي على القبر اذ فاته الصلاة . هذا مذهب فقها الحديث قاطبة كالشافعى وأحمد واسحق وغيرهم ومالك لا يرى الاعادة وأبو حنيفة لا يراها الا للولى (وأما) اذا صلى هو على الجنازة ثم صلى عليها غيره فهل له أن يعيدها مع الطائفة الثانية فيه وجهان في مذهب أحمد قبل لا يعيدها وهو الصحيح فان الذي صلى الله على قبر مدفون صلى معه من كان ورسوله وعلى الولا ، وإعادة صلاة الجنازة من على والمنافة فتشرع حيث شرعها الله ورسوله وعلى هذا فهل يؤم على الجنازة من تين على روايتين والصحيح أن له ذلك والله أعلم \*

المسئلة التاسعة والثلاثون به سئل شيخ الاسلام ان تيمية عن الرجل يغتسل الى جانب الحوض أو الجرن في الحمام وغيره وهو ناقص ثم يرجع بعض الماء من على بدنه الى الجرن هل يصير ذلك الماء مستعملاً ملا و كذلك الجنب اذا وضع يده في الماء أو الجرن هل يصير مستعملاً أملا – وعن مقدار الماء الذي اذا اغتسل فيه الجنب لا يصير مستعملا – وعن الطاسة التي يحط على أرض الحمام والماء المستعمل جار عليها ثم يغترف بها من الجرن الناقص من غير أن تغسل أفتونا مأجورين \*

﴿ أَجَابِ ﴾ الحمد لله \* ما يطير من بدن المغتسل أو المتوضى عن الرشاش في انا الطهارة لا يجعله مستعملا وكذلك غمس الجنب يده في الانا والجرن الناقص لا يصير مستعملا (وأما) مقدار الما التي اذا اغتسل فيه الجنب لا يصير مستعملا اذا كان كشيراً مقدار قلتين (وأما) الطاسة الذي توضع على أرض الحمام فالما المستعمل طاهر لا ينجس الا بملاقاة النجاسة فالاصل في الارض الطهارة حتى تعلم نجاستها لا سيما ما بين يدى الحياض الفائضة في الحمامات فان الما يجرى عليها كشيرا والله أعلم \*

﴿ المسئلة الاربعون ﴾ سئل شيخ الاسلام ابن تيمية عن أقوام يماشرون المردان

وقد يقع من أحدهم قبلة ومضاجمة للصبي ويدّعون انهم يصحبون لله ولا يمدون ذلك ذنباً ولا عاراً ويقولون نحن نصحبهم بغير خنا ويعلم أبو الصبي بذلك وعمـه وأخوه فلا ينكرون فا حكم الله تعالى في هؤلا، وما ذا ينبغي للمر، المسلم أن يعاملهم به والحالة هذه \*

﴿ أَحَابِ ﴾ الحمد لله \* الصبي الا مر دالمليح بمنزلة المرأة الاجنبية في كثير من الامور ولا يجوزتقبيله على وجه اللذة بل لا يقبله الا من يؤمن عليه كالابوالاخوة ولا يجوز النظر اليه على هذا الوجه بأنفاق الناس بل يحرم عند جهورهم النظر اليه عند خوف ذلك وأنما ينظر اليه لحاجة بلا ريبة مثل معاملته والشهادة عليه وبحو ذلك كما ينظر إلى المرأة للحاجة (وأما) مضاجعته فهذا أفحش من ان يسأل عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال مروهم بالصلاة لسبع واضر بوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع اذا بلغوا عشرسنين ولم يحتلموا بعد فكيف بما هوفوق ذلك واذاكان النبي صلى الله عليه وسلم قدقال لا يخلو رجل بامرأة الاكان ثالثهماالشيطان وقال واياكم والدخول على النساء قالوا يارسول الله أفرأيت الحم (') فال الحم الموت فاذا كانت الخلوة محرمة لما يخاف منها فكيف بالمضاجمة (وأما)قول القائل انه يفعل ذلك لله فهذا كثره كذب وقد يكون لله مع هوى النفس كما يدعى من يدعي مثل ذلك في صحبة النساء الاجانب فيبقى كما قال الله تعالى في الحمر ( فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمها أكبر من نفعها) وقد روى الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن وفد عبد القيس لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيهم غلام ظاهر الوضاءة أجلسه خلف ظهره وقال انما كانت خطيئة داود عليه السلام النظر. هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من وج بتسع نسوة والوفد قوم صالحون ولم تكن الفاحشة معروفة في المرب-وقد روى عن المشايخ من التحذير عن صحبة الأحداث ما يطول وصفه وليس لاحد من الناس أن يفعل مايفضي الى هذه المفاسد المحرمة وان ضم الى ذلك مصلحة من تمايم أو تأديب فان المردان يمكن تعليمهم وتأديبهم بدون هذه المفاسد التي فبها مضرة عليهم وعلى من يصحبهم وعلى المسلمين بسوء الظن تارة وبالشبهة أخرى بل روى

<sup>(</sup>١) الحم أحد الأحماء أقارب الزوج \* وقوله الحم الموت هذه كلة تقولها العرب كما تقول الأسد الموت والسلطان النار أي لقاؤهما مثل الموت والنار يعنى أن خلوة الحم معها أشد من خلوة غيره من الغرباء لانه ربما حسن لها أشياء وحماها على امور تثقل على الزوج من التماس ماليس في وسعه أوسوء عشرة أوغير ذلك ولان الزوج لا يؤثر ان يطلع الحم على باطن حاله بدخول بيته كذا في النهاية نقله مصححه عنى عنه المناه ولان الزوج لا يؤثر ان يطلع الحم على باطن حاله بدخول بيته كذا في النهاية نقله مصححه عنى عنه

ان رجلاكان يجلس اليه المردان فنهى عمر رضي الله عنه عن مج استه ولق عمر بن الخطاب شابا فقطع شعره لميل بعض النساء اليه مع مافى ذلك من اخراجه من وطنه والتفريق بينه وبين أهله — ومن أقر صبيا يتولاه مثل ابنه أو أخيه أو مملوكه أو يتيم عند من يعاشره على هدذ الوجه فهو ديوث ملعون ولا يدخل الجنه ديوث فان الفاحشة الباطنة ما يقوم عليها بية فى العادة وانما تقوم على الظاهرة وهذه العشرة القبيحة من الظاهرة وقد قال الله تعالى (ولا تقربوا الفواحش ماظهر منها وما بطن) وقال تعالى (قل انما حرم ربى الفواحش ماظهر منها وما بطن) وقال تعالى (قل انما حرم ربى الفواحش ماظهر منها وما بطن) فلو ذكرنا ماحصل فى مثل هذا من الضرر والمفاسد وما ذكره العلما، لطال سواء كان الرجل قليا أو فاجرا فان التي يعالج مرازة فى مجاهدة هواه وخلاف نفسه وكثيرا ما يغلبه شيطانه ونفسه بمنزلة من يحمل حملا لا يطيقه فيعذبه أو يقتله والفاجر يكمل فجوره بذلك والله أعلم \*

السائلة الحادية والاربعون السائلة الحادية والاربعون السائلة الحادية والاربعون السائلة الحادية والاربعون السائلة المسائلة المائة المسائلة وعبادة ومنهم كبير القدر معروفون بالنقة والامائة ابن المسلمين في أقوالهم وأفعالهم ليس عليهم شيء من ظواهر السوء والفسوق وقد اجتمعت عقولهم وأذهانهم ورأيهم على أكل الغبيرا الله وكان قولهم واعتقادهم بدليل كتاب الله تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات وذكروا أيضا أنها حرام لكن يزعمون أن لهم وردا من الليل وتعبدات وانها اذا حصلت نشأنها برؤمهم تأمرهم بتلك العبادة ولا تأمرهم السوء والسرقة وأله فاحشة ونسبوا أنه ليس لها ضرر لاحد من خلق الله تعالى كالزنا وشرب الخر والسرقة وأله لا يحب على من أكلها حد من الحدود الا أنها تتعلق بمخالفة أمر من أمور الله تعالى والله تعالى والله المها يغفر للعبد ما ينه وبينه واجتمع بهم رجل صادق القول وذكر عنهم ذلك ووافقهم على أكلها حد من الحادث على نفسه بذلك فهل يجب على آكلها حد شارب الخر أم لا \* أفتونا \*

(اجاب) الحمد لله رب العالمين \* نعم يجب على آكلها حد شارب الحمر وهؤلا القوم ضلال

<sup>(</sup>١) الغبيراء ضرب من الشراب يتخذه الحبش من الذرة وتسمي السكركة وقال ثعاب هو خر يعمل الغبيراء هذا التم المعزوف أي مثل الحر التي يتعارفها جميع الناس لافضل بينهما في التحريم أه نهاية ابن الاثين

جهال عصاة لله ولرسوله وكني برجل جهلا أن يمرف بان هـذا الفعل محرم وأنه معصية لله ولرسوله ثم يقول إنه يطيب له المبادة ويصلح له حاله - ويح هـ ذا القائل أيظن أن الله تمالي ورسوله حرم على الخلق ما ينفعهم ويصاح لهم حالهم نعم قد يكون في الشيء منفعة وفيه مضرة أكثر من منفعته فيحرمه الله سبحانه وتعالى لان المضرة اذاكان أكثر من المنفعة بقيت الزيادة محض مضرة وصار هذا كرجل قال لرجل خذ هذا الدينار وأعطني درها فجهله يقول له يعطيك درها فخذه والعمل يقول انما يحصل الدرهم بفوات الدينار وهذا ضرر لامنفعة له بل جميع ماحرمه الله ورسوله ان ثبت أن فيـه منفعة فأقل بل يكون ضرره اكثر فهـنده الحشيشة الملمونة هي وآكلوها ومستحلوها الموجبة لسخط الله وسخط رسوله وسخط عباده المؤمنين المعرّضة صاحبها لمقوية الله اذا كانت كما يقول الظالمون من أنها تجمع الهم وتدعو الى العبادة فانها مشتملة على ضرر في دين المر، وعقله وخلقه وطبعه أضماف مافيها من خير ولا خيرفيها ولكن هذا تحليل للرطوبات فتتصاعد الابخرة الى الدماغ فتورث خيالات فاسدة فيهون على المرء ما يفعله من عبادة وتشغله بتلك الخيالات عن إضرار الناس وهـ ذه رشوة الشيطان يرشو بها المبطلون ليطيعوه فهي بمنزلة الفضة القليلة في الدرهم المفشوش وكل منفعة تحصل بهذا السبب فأنها تنقلب مضرة في المآل ولا يبارك لصاحبها فيها وانما هذا نظير السكر في الحر فانه يطيش عقله حتى يسخو عاله ويتشجع على أفرانه فيعتقد الغير أنها ورثته الشجاعة والسخاء وهو جاهل إنما ورّثته عدم المقل ومن لاعقل له لايمرف قدر النفس والمال فيجود بجهله لاعن عقل فيه كذلك هذه الحشيشة المكرة أذا أضعفت العقل وفتحت باب الخيال تبقى العبادات مثل العبادات في الدين الباطل دين النصارى فان الراهب تجده جبهد في أنواع العبادات لايفعلها المسلم الحنيفي فاذدينه باطل والباطل خفيف ولهـ ندا تجود النفس في المحرم والعشرة المحرمة من الاموال ومن حسن الخلق بما لا بجود به في الحق وما هذا بالذي ببيح تلك المحارم أو يدعو المؤمن الى فعلما لان ذلك انما كان لان الطبع لما أخذ نصيبه من الحظ المحرم لم يبال ما بذله عوضا عن ذلك وايس في ذلك منفعة في دين المر ، ولا دنياه وانما ذلك لذة ساعة الزاني حال الفه ل ولذة شفاء الغضب حال القتل ولذة الخر حال النشوة ثم اذا صحا من ذلك وجد عمله باطلا وذنوبه محيطة به وقد نقص عليه عقله ودينه وخلقه وأبن هؤلاء الضلال مما تورثه هذه الملمونة من قلة الغيرة وزوال الحمية حتى يصير آكلها إما ديوثا وإماماً بونا وإما كليها وتفسد الامزجة حتى جملت خلف كثيرا مجانين وتجعل الكبد بمنزلة السفنج ومن بجن منهم فقد أعطته نقص العقل ولو صحا منها فانه لابد أن يكون في عقله خيل ثمان كثيرها يسكر حتى يصده عن ذكر الله وعن الصلاة وهي وان كانت لا توجب توة نفس صاحبها حتى يضارب ويشاتم فكني بدلك والله أعلم \*

﴿ المسئلة الثانيـة والاربمون ﴾ في حكم البناء في طريق المسلمين الواسع اذاكان البناء لايضر في المارة وذلك نوعاز (أحدهم) أن يبني لنفسه فهذا لا يجوز في المشهور من مذهب أحمد وحوزه بعضهم باذن الامام وقد ذكر القاضي أبو يعلى ومن خطه نقلته أن هذه المسئلة حدثت في أيامه واختلف فيها جواب المفتين فذكر في مسئلة حادثة في الطريق الواسع هـل يجوز للامام أن يأذن في حيازة بعضه تييّنا أن بمضهم أفتى بالجواز وأفتى بهضهم بالمنع واختاره القاضي وذكر أنه ظاهر كلام أحمد فأنه قال في رواية ابن القاسم اذاكان الطريق قد سلكه النياس وصير طريقا فايس لاحد ان يأخذ منه شيأ قليلاولا كثيرا قيل له وان كان واسعامثل الشوارع قال وان كان واسعاقال وهو أشد بمن أخذ حداً بينه وبين شريك لان هذا يأخذ من واحدوهذا يأخذ من جماعة السلمين (قات) وقد صنف أبو عبد الله بن بطة مصنفا فيمن أخذ شيأمن طريق المسلمين وذكر في ذلك آثارا عن أحمد وغيره من السلف وقد ذكر هذه السئلةغير واحدمن المتقدمين والمتأخرين من أصحاب أحمد منهم الشبيخ أبو محمد المقدسي – قال في المغني وما كان من الشوارع والطرقات والرحبات بين العمران فليس لاحد إحياؤه سواء كان واسعا أوضيقا وسواء ضيق على الناس بذاك أولم يضيق لانذلك يشترك فيه المسلمون وتتعلق به مصلحتهم فأشبه مساجدهم ويجوز الارتفاق بالقمود في الواسع من ذلك للبيع والشراء على وجه لايضيق على أحد ولا يضر بالمارة لاتفاق أهل الامصار في جميع الاعصار على إفرار الناس على ذلك من غير انكار ولانهارتفاق عباح من غير اضرار فلم يمنع كالاحتياز \* قال أحمد في السابق الى دكاكين السوق غدوة فهو له الى الليل وكان هذا في سوق المدينة فيما مضى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم منى مناخ من سبق وله ان يظلل على نفسه بما لاضر ر فيه من بارية وتابوت وكساء ونحوه لان الحاجة تدعو اليه من غير مضرة فيه وايس له البناء لادكة ولا غيرها لانه يضيق على

الناس وتميثر به المارة بالليل والضرير بالليل والنهار ويبقى على الدوام فريما ادعى ملكه بسبب ذلك والسابق أحق به مادام فيه (فات) هذا كله فيما إذا بني الدكة لنفسه كما يدل عليه أول الكلام وآخره ولهذا علل بأنه قد يدعى ملكه بسبب ذلك مع أن تعليله هذه المسئلة يقتضي أن المنع انما يكون في مظنة الضرر فاذا قدر أن البناء يحاذي ماعلي يمينه وشماله ولا يضر بالمارة أصلا فهذه العلة منتفية فيه وموجب هذا التعليل الجواز إذا انتفت العلة كأحدالقولين اللذين ذكر هم القاضي \* وفي الجملة في جواز البناء المختص بالباني الذي لاضرر فيه أصلا باذن الامام قولان. ونظير هذا اذا أخرج روشنا أو ميزابا الى الطريق النافذ ولا مضرة فيه فهل بجوز باذن الامام على قولين في مذهب أحمد (أحدهما) يجوز كا اختاره ابن عقيل وأبو البركات (والثاني) لا يجوز كما اختاره غير واحد والمشهور عن أحمد تحريما أو تنزيها وذكر أبو بكر المروزي في كتاب الورع آثارا في ذلك - منها ما نقله المروزي عن أحمد أنه سقف له داراو جعل ميزا بها الى الطريق فلما صبح قال ادع لي النجار حتى يحول الماء الي الدار – فدعوته له فحوله وقال ان يحيي القطان كانت مياهه في الطريق فعزم عليها وصيرها إلى الدار ، وذكر عن أحمد انه ذكر ورع شعيب بن حرب وأنه قال ليس لك ان تطين الحائط ائلا يخرج الى الطريق. وسأله المروزي عن الرجل يحتفر في فنانه البئر أو المحرم للعلو قال لا - هذا طريق المسلمين قال المروزي قات انما هو بئر يحفر ويسد وأسها قال أليس هي في طريق المسلمين وسأله ابن الحكم عن الرجل يخرج الى طريق المسلمين الكنيف أوالاسطوانة هل يكون عدلا قال لا يكون عدلا ولا تجوز شهادته \_\_ وروى أحمد باسناده عن على انه كان يأم بالمثاعب (') والكنف تقطع عن طريق المسلمين وعن عائدٌ بن عمرو المزني قال لأن يصب طيني في حجلتي (١) أحب الي من يصب في طريق المسلمين – قال وبلغنا أنه لم يكن يخرج من داره الى الطريق ما، السماء قال فرقى له أنه مَن أَهُـل الجنية قيل له بمذلك قال بكف أذاه عن المسلمين. ومن جوز ذلك احتج بحديث ميزاب العباس ( النوع الثاني ) أن يبني في الطريق الواسع مالا يضر المارة لمصلحة المسلمين مثل بناء مسجد يحتاج اليه الناس أو توسيع مسجد ضيق بادخال بعض الطريق الواسع فيه أو أخذ بعض الطريق لمصلحة المسجد مثل حانوت ينتفع به المسجد فهذا النوع يجوز في مذهب أحمد

<sup>(</sup>١) أي مسائل الماء (٢) الحجلة بالتحريض بيت كالقبة يستر بالثياب وتكون له أزرار كبار اها

الممروف. وكذلك ذكره أصحاب أبي حنيفة ولـ كمن هل يفتقر الى اذن ولى الام على روايتين عن أحمد ومن أصحاب أحمد من لم يحك نزاما في جواز هذا النوع ومنهم من ذكر رواية ثالثة بالمنع مطلقا. والمسئلة في كتب أصحاب أحمد القديمة والحديثة من زمن أصحابه وأصحاب أصحابه الى زمن متأخرى المصنفين منهم كابي البركات وابن تميم وابن حمدان وغيرهم والفاظ أحمد في جامع الخلال والشافي لابي بكر عبد العزيز وزاد المسافر والمترجم لابي اسحق الجوزجاني وغير ذلك قال اسمعيل بن سعيد الشالنجي سألت أحمد عن طريق واسع وللمسلمين عنه غني وبهم الى ان يكون مسجدا حاجمة هل يجوز أن يبني هناك مسجد قال لاباس اذا لم يضر بالطريق ومسائل اسمعيل بن سعيد هـذا من أجل مسائل أحمـد وقد شرحها أبو اسحق ابراهيم بن يعقوب الجوزجاني في كتابه المترجم وكان خطيبا بجامع دمشق هنا وله عن أحمد مسائل وكان يقرأ كتب أحمد اليه على منبر جامع دمشق فأحمد أجاز البناءهنامطلقا ولم يشترط اذن الامام وقال له محمد بن الحكم تكره الصلاة في المسجد الذي يؤخذ من الطريق فقال أكره الصلاة فيه الا أن يكون باذن الامام فهنا اشترط في الجواز اذن الامام. ومسائل اسمعيل عن أحمد بعد مسائل ابن الحكم فاز ابن الحكم صحب أحمد قديما ومات قبل موته بنحو عشرين سنة وأما اسمميل فانه كان على مذهب أهل الرأى ثم انتقل الى مذهب أهل الحديث وسأل أحمد متأخرا وسأل معمه سليان بن داود الهماشمي وغيره من علماء أهل الحديث وسليمان كان يُقْرَن باحمد حتى قال الشافعي ما رأيت بغداد أعقل من رجلين أحمد بن حنبل وسلمان ابن داود الهـاشمي \* وأما الذين جعـلوا في المسئلة رواية ثالثـة فأخذوها من قوله في رواية المروزي حكم هذه المساجد التي قد بنيت في الطريق أن تهدم وقال محمد بن يحبي الكحال قلت لا حمد الرجل يزيد في المسجد من الطريق قال لا يصلى فيه - ومن لم يثبت رواية ثالثة فأنه يقول هذا اشارة من أحمد الى مساجد ضيقت الطريق وأضرت بالمسلمين وهذه لا يجوز بناؤها بلا ريب فان في هذا جمعا بين نصوصه فهو أولى من التناقض بينها وأبلغ من ذلكأن أحمد يجوز ابدال المسجد بغيره للمصلحة كا فعل ذلك الصحابة -قال صالح بن أحمد قلت لابي المسجد يخرب ويذهب أهله ترى أن يحول الى مكان آخر قال اذا كان يريد منفعة الناس فنعم والا فلا قال وابن مسعود قد حول الجامع المسجد من التمارين فاذا كان على المنفعة فلا بأس والا فلا

وقد سألت أبي عن رجل بني مسجدا ثم أراد تحويله الى موضع آخر قال ان كان الذي بني المسجد يريد أن يحوله خوفا من الموص أو يكون موضعه موضعا قذرا فلا بأس \* قال أحمد حدثنا يزيد بن هرون ثنا المسمودي عن القاسم قال لما قدم عبدالله بن مسمود الى بيت المال كان سمد بن مالك قد بني القصر واتخذمسجدا عند أصحاب النمر قال فنقب بيت المال فأخذ الرجل الذي نقبه فكتب فيهالى عمر بن الخطاب فكتب عمر أن اقطع الرجل وانقل المسجد واجعل ست المال في قبلة المسجد فانه لن يزال في المسجد مصلى فنقله عبد الله فخط له هذه الخطة ، قال صالح قال أبي يقال ان بيت المال نقب في مسجد الكوفة فحول عبد الله بن مسمود المسجد موضع النَّاذين اليوم في موضع المسجد العتيق يعني أحمد ان المسجد الذي بناه ابن مسعود كان موضع التأذين في زمان أحمد وهـ ذا المسجد هو المسجد العتيق ثم غير مسجد الـكوفة مرة ثالثة \* وقال أبو الخطاب سئل أبو عبدالله يحول المسجد قال اذا كان ضيقًا لا يسع أهله فلا بأس أن يحول الى موضع أوسع منه وجوز أحمد أن يرفع المسجد الذي على الارض ويبني تحته سقاية للمصلحة وان تنازع الجيران فقال بمضهم نحن شيوخ لا نصمه في الدرج واختار بمضهم بناءه فقال أحمد ينظر الى ما يختار الاكثر وقد تأول بعض أصحابه هذا على أنه ابتدأ البنا، ومحققو أصحابه يملمون أن هذا التأويل خطأ لان نصوصه في غير موضع صريحة بتحويل المسجد فاذا كان أحمد قد أفتى بما فعله الصحابة حيث جعلوا المسجد غير المسجد لاجل المصلحة مع ان حرمة المسجد أعظم من حرمة سائر البقاع فانه قد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب البقاع الى الله مساجدها وأبغض البقاع الى الله أسواقها فاذا جاز جمل البقعة المحترمة المشتركة بين المسلمين بقعة غيير مخترمة للمصلحة فلأن يجوز جمل المشتركة التي ليست محترمة كالطريق الواسع بقمة محترمة وتابعة للبقمة المحترمة بطريق الاولى والأحرى فانه لا ربب أن حرمة المساجداً عظم من حرمة الطرقات وكلاهما منفعة مشتركة ﴿ فصل ﴾ والامور المتعلقة بالامام متعلقة بنوابه فما كان الى الحـكام فأمر الحاكم الذي هو نائب الامام فيه كامر الامام مثل تزويج الايامي والنظر في الوقوف واجرائها على شروط واقفيها وعمارة المساجدووقوفهاحيث يجوز للامام فعل ذلك فما جاز (١) لنائبه فيهواذا كانت

<sup>(</sup>١) بياض بالاصل ولعل الاصل فما جاز للامام التصرف فيه جاز لنائبه التصرف فيهوالله أعلم اله مصححه

المسئلة من مسائل الاجتهاد التي شاع فيها النزاع لم يكن لاحد أن ينكر على الامام ولا على نائبه من حاكم وغيره ولا ينقض مافعله الامام ونوابه من ذلك وهذا اذا كان البناء في الطريق وان كان متصلا بالطريق عند أكثر العلما، مالك والشافعي وأحمد . وكذلك فناء الدار ولكن هل الفناء ملك لصاحب الدار أو حق من حقوقها فيه وجهان في مذهب أحمد (أحدهما) أنه مملوك اصاحها وهو مذهب مالك والشافمي حتى قال مالك في الأفنية التي في الطربق يكريها أهلها فقال ان كانت ضيقة تضر بالمسلمين وصنع شئ فيها منعوا ولم يمكنوا. وأما كل فناء اذا انتفع به أهله لم يضيق على المسلمين في ممرهم فلا أرى به بأسا . قال الطحاوي وهـ فدا بدل على انه كان يرى الأفنية مملوكة لاهلها اذ أجاز اجارتها فينبغي ان لايفسد البيع بشرطها – قال والذي يدل عليه قول الشافعي أنه ان كان فيه صلاح للدار فهو ملك اصاحبها الا أنه لا يجوز بيمه عنده وذكر الطحاوي أن مذهب أبي حنيفة ان الافنية لجماعة المسلمين غير مملوكة كسائر الطريق \* والذي ذكره القاضي وابن عقيل وغيرها من أصحاب أحمد هو الوجه الثاني وهو أن الارض تملك دون الطريق الا أن صاحب الارض أحق بالمرافق من غيره ولذلك هو أحق بفناء الدار من غيره وهذا مذهب أحمد في الكلا النابت في ملكه أنه أحق به من غيره وان كان لا علمكه (١) على قول الجمهور مالك والشافعي وأحمد (١) فأذا كان البناء في فناء المسجد والدار فانه أحق بالجواز منه في جادة الطريق وقد ثبت في الصحيح عن عائشة أن أبا بكر الصديق رضي الله تمالي عنه اتخذ مسجدًا نفناء داره وهذا كالبطحاء التيكان عمر سن الخطاب رضي الله عنه جعلها خارج مسجدرسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يتحدث ويفعل مايصان عنه المسجد فلم يكن مسجدا ولم يكن كالطريق بل (٢) اختصاص بالمسجد فمثل هذه يجوز البناء فيها بطريق الأولى والبناء كالدخلات التي تكون منحرفة عن جادة الطريق متصلة بالدار والمسجد ومتصلة بالطريق وأهل الطريق لايحتاجون المها الا اذاقدر رحبة خارجة عن العادة وهي تشبه الطريق الذي ينفذ المتصل بالطريق النافذ فان هذا كله أحق من غيرهم ولو أردوا أن يبنوا فيه ويجعلوا عليه بابا جاز عند الاكثرين لما تقدم – وعند أبي حنيفة ليس لهم ذلك لمافيه من ابطال حق غيرهم من الدخول اليه عند الحاجة والاكثرون يقولون حقهم فيه انما هو جواز الانتفاع اذا لم يحجر عليه أصحابه

<sup>(</sup>١) بياض باحدالاصاين (٢) بياض باحد الاصين أيضا (٣) بياض أيضا

كا بجوز الانتفاع بالصحرا، المملوكة على وجه لا يضر باصحابها كالصلاة فيها والمقيل فيها ونزول المسافر فيها فان هذا جائز فيها وفي أفنية الدور بدون اذن المالك عندجماهير العلما، وذكر أصحاب المسافري في الانتفاع بالفنا، بدون اذن المالك فولين وذكر بعض أصحاب أحمد في الصحرا، وجها بالمنع من الصلاة فيها وهو بعيد على نصوص أحمد وأصوله فانه يجوز أكل الممرة في مشل ذلك فكيف بالمنافع التي لا تضره ويجوز على المنصوص عنه رعى الكلافي الارض المنطقوبة فيدخلها بنير اذن صاحبها لاحل الكلاوان كان من أصحابه من منع ذلك، وأما الانتفاع الذي لا يضر بوجه فهو كالاستظلال بظله والاستضاءة بناره ومثل هذا لا يحتاج الى الانتفاع الذي لا يضر بوجه فهو كالاستظلال بظله والاستضاءة بناره ومثل هذا لا يحتاج الى اذن فاذا حجر عليهاصاحبها صارت مم وعة ولهذا يفرق بين الممار التي لبس عليها حائط ولا فاطور فيجوز فيها من الاكل بلا عوض مالا يجوز في الممنوعة على مذهب أحمد إما مطلقا وإما للمحتاج وان لم يجز الحمل واذا جاز البنا، في فنا، الملك لصاحبه ففي فنا، المسجد للمسجد بطريق الاولى، وفنا، الدار والمسجد لايحتص بناحيدة الباب بل قد يكون من جميع الجوانب قال القاضي وابن عقيل وغيرهما اذا كان الحيا أرضا كان أحق بفنائها فلو أراد غيره أن يحفر في أصل حائطه بئرا لم يكن له ذلك وكذلك ذكر أبو حامد والماوردي وغيرها من أصحاب الشافعي والله أعلم \*

الشيخ الحمد لله رباله المين وأشهد أن لا اله الاالله وحده لاشريك الله عليه وسلم بصحيح العقول \* قال الشيخ الحمد لله رباله المين وأشهد أن لا اله الاالله وحده لاشريك المؤاشرد أن محمد اعبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا \* أما بعد اعلم أنه يجب على كل بالغ عاقل من الانس والجن أن يشهد ان لا اله الاالله وأن محمد اعبده ورسوله أرسله بالحدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفي بالله شهيدا . أرسله الى جميع الخلق انسهم وجنهم وعربهم وعجمهم وفرسهم وهندهم وبربوهم ورومهم وسائر أصناف المجم أسودهم وأبيضهم . والراد بالمجم من ليس بعربي على اختلاف ألسنتهم فحمد صلى الله عليه وسلم أرسل الى كل أحد من الانس والجن كتابيهم وغير كتابيهم في كل مايتعلق بدينه من الامور الباطنة والظاهرة في عقائده وحقائقه وطرائفه وشرائمه في كل مايتعلق بدينه من الامور الباطنة والظاهرة في عقائده وحقائقه ولا شريعة الاشريعته ولا عقيدة الا عقيدته ولا حقيقة الا حقيقته ولا طريقة الا طريقته ولا شريعة الا شريعته باطنا وظاهرا

في الافوال والاعمال الباطنة والظاهرة في أقوال القلب وعقائده وأحوال القلب وحقائقه وأقوال اللسان وأعمال الجوارح وايس لله ولي الا من اتبعه باطنا وظاهرا فصدقه فيما أخبر به من الفيوب والتزمطاء ته فيافرض على الخلق من أداء الواجبات وترك الحرمات . فمن لم يكن له مصدقا فيها أخبر ملتزما لطاعته فيما أوجب وأمر (١) في الامور الباطنة التي في القلوب والاعمال الظاهرة التي على الابدان لم يكن مؤمنا فضلا عن أن يكون وليا لله ولو حصل له من خوارق العادات ماذاعسي أن يحصل فانه لا يكون مع تركه لفعل المأمور وترك المحظور من أداء الواجبات من الصلاة وغيرها بطهارتها وواجباتها الا من أهل الاحوال الشيطانية المبعدة لصاحبها عن الله المقربة الى سخطه وعذابه لكن من ليس عكلف من الاطفال والمجانين قد رفع القلم عنهم فلا يعاقبون وليس لهم من الايمان بالله وتقواه باطنا وظاهرا ما يكونون به من أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين لكن يدخلون في الاسلام تبعاً لا بأنهم كما قال تعالى (والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شي كل امرئ بما كسب رهين) وهم مع عدم العقل لا يكرنون ممن في قلوبهم حقائق الايمان ومعارف أهل ولاية الله وأحوال خواص الله لانهذه الاموركلها مشروطة بالعقل فالجنون مضاد العقل والتصديق والمعرفة واليقين والهدى والثناءوانما يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات فالمجنون وان كان الله لا يماقبه ويرحمه في الآخرة فانه لايكون من أولياء الله المقربين والمقتصدين الذين يرفع الله درجاتهم ومن ظن ان أحداً من هؤلاء الذبن لا يؤدون الواجبات ولا يتركون المحرمات سواء كان عافلا أو مجنونا أو مولها أو متولها فن اعتقد أن أحدا من هؤلاء من أوليا. الله المتقين وحزبه الفلحين وعباده الصالحين وجنده الغالبين السابقين المقربين والمقتصدين الذبن يرفع الله درجاتهم بالعلم والايمان مع كونه لايؤدى الواجبات ولا يترك الحرمات كان المعتقد لولاية مثل هذا كافرا مرتدا عن دين الاسلام غير شاهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو مكذب لمحمد صلى الله عليه وسلم فيما شهد به لان محمدا أخبر عن الله أن أواياء الله هم المتقون المؤمنون قال تعالى (ألا ان أولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون) وقال تمالى (يا أيهـا الناس انا خلقنا كم من ذكر واثثى

وجملنا كم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن اكرمكم عند الله أتقاكم) والتقوى أن يعمل الرجل بطاعة الله على نور من الله يرجو رحمة الله وأن يترك معصية الله على نور من الله يخاف عذاب الله ولا يتقرب ولى الله الا بأداء فرائضه ثم بأداء نوافله قال تعالى ما تقرب الى عبدى عند عني أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه كما جاء فى الحديث الصصحيح الالهى الذي رواه البخارى \*

﴿ فصل ﴾ ومن أحب الاعمال الى الله وأعظم الفر انص عنده الصلوات الخمس في مواقيتها وهي أول ما يحاسب عليها العبد من عمله يوم القيامة وهي التي فرضها الله تعالى بنفسه ليلة الممراج لم يجمل فيها بينه وبين محمد واسطة وهي عمود الاسلام الذي لايقوم الا به وهي أهم أمر الدين كاكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يكتب الى عماله إن أهم أمركم عندى الصلاة فن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه \* ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليـه وسلم انه قال بين المبد وبين الشرك ترك الصـلاة وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فن تركها فقد كفر \* فمن لم يعتقد وجوبها على كل عاقل بالغ الا الحائض والنفساء فهو كافر مرتد بانفاق أغة المسلمين وان اعتقد أنها عمل صالح وأن الله يحبها ويثيب عليها وصلى مع ذلك وقام الليل وصام النهار وهو مع ذلك لا يعتقد وجوبها على كل بالغ فهو أيضا كافر مرتد حتى يعتقد أنها فرض واجب على كل بالغ عاقل ومن اعتقد أنها تسقط عن بعض الشيوخ العارفين والمكاشفين والواصلين أو ان لله خواصا لاتجب علمهم الصلاة بل قد سقطت عنهم لوصولهم الى حضرة القدس او لاستغنائهم عنها عما هو أهم منها أو أولى أوان المقصود حضور القلب مع الرب أو أن الصلاة فيها تفرنة فذاكان المبدفي جمعيته مع الله فلا يحتاج إلى الصلاة بل المقصود من الصلاة هي المعرفة فاذا حصلت لم يحتج إلى الصلاة فان المقصود أن يحصل لك خرى عادة كالطيران في الهوآ، والمشي على الماء أو مل الاوعية ماء من الهوا، أو تغوير المياه واستخراج ماتحتها من الـكنوز وقتل من يبغضه بالاحوال الشيطانية فتى حصل له ذلك استغنى عن الصلاة ونحو ذلك - أوأن لله رجالا خواصا لا محتاجون الى متالعة محمد صلى الله عليه وسلم بل استفنوا عنه كما استفنى الخضر عن موسي أو أن كل من كاشف وطار في الهوا. أومشي على الماء فهوولى سواء صلى أولم يصل – أو اعتقد أن الصلاة تقبل

من غيرطهارة أو أن المولهين والمتولهين والمجانين الذين يكونون في المفاير والمزابل والطهارات والخانات والقهامين وغير ذلكمن البقاع وهم لايتوضؤن ولا يصلون انصلوات المفروضات فمن اعتقد ان هؤلاء أوليا، فهوكافر مرتدعن الاسلام باتفاق أعَّة الاسلام ولو كان في نفسه زاهدا عابدا. فالرهبان أزهد وأعبد وقد آمنوا بكثير مماجاء به الرسول وجمهورهم يعظمون الرسول ويعظمون اتباعه ولكهم لم يؤمنوا بجميع مأجاء به بل آمنوا ببعض وكفروا ببعض فصاروا بذلك كافرين كما قال تمالى (ان الذين كفرون بالله ورسله وبريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدن أن يتخـ ندوا بين ذلك سبيلا أوائك هم الـ كافرون حقا وأعتدنا للـكافرين عـذابا مهينا . والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهـم أولئك سوف يؤتيهـم أجورهم وكان الله غفورا رحيا) \* ومن كان مسلوب العقل أو مجنونا فغايته أن يكون القلم قد رفع عنه فليس عليه عقاب ولا يصح ايمانه ولا صلاته ولا صيامه ولا شئ من أعماله فان الاعمال كلها لاتقبل الا مع العقل فن لاعقل له لا يصح شئ من عباداته لا فرائضيه ولا نوافله ومن لا فريضة له ولا نافلة ليس من أولياء الله ولهذا قال تعالى (ان في ذلك لا يات لاولى النهي ) أي العقول وقال تمالى ( هل في ذلك قسم لذي حجر ) أي لذي عقـل وقال تعالى (فانقون ياأولى الالباب) وقال ( ان ثهر الدواب عنــد الله الصم البكم الذين لا يعقلون ) وقال تمالى (انا أنزلناه قرآما عربيا لعلكم تعقلون )غانمامدح الله وأثني على من كانله عقل فاما من لا يعقل فان الله لم يحمده ولم يثن عليه ولم يذكره بخير قط بل قال تعالى عن أهل النار (وقالوا لوكينا نسمع أو نعقل ماكينا في أصحاب السعير) وقال تعالى ( ولقد ذرأنا لجهنم كشيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بهاولهم أعين لا يبصرون بهاولهم آذان لا يسمعون بها أوائك كالانعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ) وقال (أم تحسب أن أ كثرهم يسمعون أو يمقلون ان هم الاكالانمام بل هم أضل سببلا ) فن لاعقل له لا يصح ايمانه ولا فرضه ولا نفله ومن كان يهوديا أو نصرانيا ثم جن وأسلم بعد جنونه لم يصح اسلامه لاباطنا ولاظاهرا.ومن كان قد آمن ثم كفروجن بعد ذلك فحكمه حكم الكفار – ومن كان مؤمنا ثم جن بعد ذلك اثيب على ايمانه الذي كان في حال عقله ومن ولدمجنونا ثم استمر جنونه لم يصح منه ايمان ولا كفر . وحكم المجنون حكم الطفل اذا كان أبوه مسلما كان مسلما تبمالا بويه باتفاق المسلمين وكذلك

اذا كانت أمه مسلمة عند جهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد . وكذلك من جن بعد اسلامه يثبت لهم حكم الاسلام تبعا لا بائهم . وكذلك المجنون الذي ولد بين المسلمين يحكم له بالاسلام ظاهرا تبمالاً بويهأو لاهمل الدار كا يحكم بذلك للاطفال لالاجل ايمان قام به فأطفال المسلمين وعانينهم يوم القيامة تبع لا بائهم وهذا الاسلام لايوجبله مزية على غيره ولا أن يصير به من أولياء الله المتقين الذين يتقربون اليه بالفرائض والنوافل وقد قال تعالى (يا أيها الذين آمنو الانقربوا الصلاة وأنتم سكاري حتى تعلموا ماتقولون ولا جنبا الاعابري سبيل حتى تفتسلوا) فنهي الله عن وجل عن قربان الصلاة اذا كانواسكاري حتى يعلموا مايقولون وهذه الآية نزلت باتفاق العلماء قبل أن تحرم الخمر بالآية التي أنزلها الله في سورة المائدة، وقدروي أنه كان سبب نزولها أن بعض الصحابة صلى باصحابه وقد شرب الحمر قبل أن تحرم فخلط فغلط في القراءة فأنزل الله هذه الآية فاذا كان قد حرم الله الصلاة مع السكر والشرب الذي لم يحرم حتى يماموا ما يقولون علم أن ذلك يوجب أن لا يصلي أحد حتى يعلم ما يقول . فمن لم يعلم ما يقول لم كل له الصلاة وان كان عقله قد زال بسبب غير محرم ولهذا اتفق العلماء على أنه لا تصح صلاة من زال عقله بأى سبب زال فكيف بالمجنون وقد قال بعض المفسرين وهو يروى عن الضحاك لانقربوهاوأنتم سكارى من النوم. وهذا أذا قيل أن الآية دلت عليه بطريق الاعتبار أو شمول معنى اللفظ العام والا فلا ريب أن سبب نزول الآية كان السكر من الحمر واللفظ صريح في ذلك والمعنى الآخر صحيح أيضًا وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال اذا قام أحدكم بصلى بالليل فاستعجم القرآن على لسانه فليرقد فانه لا يدرى لعله يريد أن يستغفر فيسب نفسه - وفي لفظ اذاقام يصلي فنمس فليرقد فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة مع النعاس الذي يغلط معه الناعس وقد احتج العلماء بهذا على أن النعاس لاينقض الوضوء اذلو نقض بذلك لبطات الصلاة أو لوجب الخروج منها لتجديد الطهارة وألنبي صلى الله عليه وسلم انما علل ذلك بقوله فأنه لا يدرى لعله يريد أن يستغفر فيسب نفسه فعلم أنه قصد النهى عن الصلاة لمن لايدرى ما يقول وان كان ذلك بسبب النماس. وطرد ذلك أنه ثبت عنه في الصحيح أنه قال لا يصلي أحدكم وهو يدافع الأخبثين ولا بحضرة طعام لما في ذلك من شغل القاب – وقال أبو الدرداءمن فقه الرجل أن يبدأ بحاجته فيقضيها ثم يقبل على صلاته وقلبه فارغ فاذا كانت الصلاة محرمة مع مايزيل العقل

ولو كان بسبب مباح حتى يعلم مايقول كانت صلاة المجنون ومن يدخل في مسمى المجنون وان سمى مولها أو متولها أولى أن لا تجوز صلاته ومعلوم أن الصلاة أفضل العبادات كافي الصحيحين عن ابن مسمود أنه قال قات للنبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب الى الله قال الصلاة على وقتها - قلت ثم أى قال بر الوللدين - قلت ثم أى قال الجهاد - قال حد ثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني . وثبت أيضا في الصحيحين عنه أنه جمل أفضل الاعمال ايمان بالله وجهاد في سبيله ثم الحج المبرور ولا منافاة بينهما فان الصلاة داخلة في مسمى الايمان بالله كما دخلت في قوله تمالي ( وما كان الله ليضيع ايمانكم ) قال البراء بن عازب وغيره من السلف أي صلاتكم الى بيت المقدس ولهذا كانت الصلاة كالاعان لاتدخام النيابة بحال فلا يصلى أحد عن أحد الفرض لالمذر ولا لغير عذر كا لا يؤمن أحد عنه ولا تسقط محال كالا يسقط الاعان بل عايه الصلاة مادام عقله حاضرا وهو متمكن من فعل بعض أفعالها فاذاعجز عن جميع الافعال ولم يقدر على الا قوال فهل يصلي بتحريك طرفه ويستحضر الافعال بقلبه وفيه قولان للعلما ، وان كان الاظهر أن هذا غير مشروع . فاذا كان كذلك تبين أن من زال عقله فقد حرم ما يتقرب به الى الله من فرض ونفل والولاية هي الايمان والتقوى المتضمنة للتقرب بالفرائض والنوافل فقد حرم مابه يتقرب أولياء الله اليه لكه مع جنونه قد رفع القلم عنه فلا يماقب كما لايماقب الاطفال والبهائم اذ لا تكليف عليهم في هذه الحال . ثم ان كان مؤمنا قبل حدوث الجنون به وله أعمال صالحة وكان يتقرب الى الله بالفرائض والنوافل قبل زوال عقله كان له من ثواب ذلك الايمان والعمل الصالح ماتقدم وكان له من ولاية الله تعالى بحسب ما كان عليه من الايمان والتقوى كالايسقط ذلك بالموت بخلاف مالوارتد عن الاسلام فان الردة تحبط الاعمال وليس من السيئات ما يحبط الاعمال الصالحة الا الردة كما أنه ليس من الحسنات ما يحبط جميع السيئات الا التوبة فلا يكتب للمجنون حال جنونه مثل ماكان يعمل في حال إفاقته كالايكون مثل ذلك لسيئًا ته في زوال عقله فالاعمال المسكرة والنوم (١) لانه في هذه الحال ليس له قصد صحيح ولكن في الحديث الصحيح عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أذا من المبدأو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم - وفي الصحيح عن

<sup>(</sup>١) فالاعمال المسكرة والنوم كذا بالاصابين وفي العبارة سقط وتحريف والله أعلم اه مصححه

النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في غزوة تبوك إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا ممكم قالوا وهم بالمدينة قال وهم بالمدينة حبسهم المذر فهؤلاء كانوا قاصدين للعمل الذي كانوا يمملونه راغبين فيه لـكن عجزوا فصاروا بمنزلةالمامل بخلاف من زال عقله فانه ليس له قصدصحيح ولاعبادة أصلا بخلاف أولئك فان لهم قصدا صحيحا يكتب لهم به الثواب وأما ان كان قبل جنونه كافرا أو فاسقا أو مذنبا لم يكن حدوث الجنون به مزيلا لما ثبت من كفره وفسقه ولهـ ذا كان من جن من البهود والنصاري بعد تهوده وتنصره محشورا معهم - وكذلك من جن من المسلمين بعد ايمانه و تقواه محشورمع المؤمنين من المتقين . وزوال العقل بجنون أوغيره سوا، سمى صاحبه مولها أو متولها لا يوجب مزيد حال صاحبه من الايمان والتقوي ولا يكون زوال عقله سببا لمزيد خيره ولا صلاحه ولا ذئبه والكن الجنون يوجب زوال المقل فيبقى على ما كان عليه من خير وشر لا أنه يزيده ولا ينقصه لكن جنونه يحرمه الزيادة من الخير كما أنه يمنع عقوبته على الشر – وأما ان كان زوال عقله بسبب محرم كشرب الحمر وأكل الحشيشة أو كان يحضر السماع الملمتن فيستمع حتى يغيب عقله أو الذي يتعبد بعبادات بدعية حتى يقترن به بعض الشياطين فيغـيروا عقله أو يأكل بنجاً يزيل عقله فهؤلاء يستحقون الذم والعقاب على ما أزالوا به العقول . وكثير من هؤلا، يستجاب الحال الشيطاني بان يفعل ما يحبه فيرقص رقصا عظياحتي يغيب عقله أو يفط ويخورحتي تجيئه الحال الشيطاني وكشير من هؤلا، يقصد التوله حتى يصير مولها . فهؤلاء كلهم من حزب الشيطان وهذا معروف من غير واحد منهم \* واختلف العلماء هل هم مكلفون في حال زوال عقلهم والاصل مسئلة السكران والمنصوص عن الشافعي وأحمد وغيرها أنه مكلف حال زوال عقله - وقال كشير من العلماء ليس مكلفا وهوأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد واحدى الروايتين عن أحمدأن طلاق انسكران لا يقع وهذا أظهر القولين ولم يقل أحد من العلماء ان هؤلاء الذين زال عقلهم بمثل هذا يكونون من أوليا الله الموحدين المقربين وحزبه المفلحين ومن ذكره العلما ، من عقلا الحجانين الذين ذكروهم بخير فهم من القسم الأول الذين كان فيهم خير ثم زالت عقولهم . ومن علامة هؤلاء أنهم اذا حصل لهم في جنونهم نوع من الصحو تكاموا بما كان في قلوبهم من الايمان لا بالكفر والبهتان بخلاف غيرهم ممن يتكلم اذا حصل له نوع أفاقة بالكفر والشرك ويهـذى في زوال

عقله بالكفر فهذا انما يكون كافر الامسلما ومن كان يهذى بكلام لا يعقل بالفارسية أوالتركية أوالبربرية وغير ذلك مما يحصل لبعض من يحضر السماع وبحصل له وجــ يفيب عقله حتى يهذى بكلام لا يعقل أو بغير المرية فهؤلاء انما يتكلم على ألسنتهم الشيطان كا يتكلم على لسان المصروع \* ومن قال ان هؤلاء أعطاهم الله عقولا وأحوالا فأبقى أحوالهم وأذهب عقولهم وأسقط ما فرض عليهم على سلب - قيل قولك وهب الله لهم أحو الا كلام مجمل فان الاحوال تنقسم الى حال رحماني وحال شيطان ومايكون لهؤلاء من خرق عادة بمكاشفة وتصرف عجب فتارة يكون من جنس ما يكون السحرة والكهان وتارة يكون من الرحمن من جنس ما يكون من أهل التقوى والايمان فان كان هؤلاء في حال عقولهم كانت لهم مواهب إبمانية وكانوا من المؤمنين المتقين فلا ريب أنه اذا زالت عقو لهم سقطت عنهم الفرائض عاسلب من العقول - وان كان ما أعطوه من الاحوال الشيطانية كما يعطاه المشركون وأهل الكتاب والمنافقون فهؤلاء اذا زالت عقولهم لم يخرجوا بذلك مما كانوا عليـه من الكفر والفسوق كما لم يخرج الاولون عما كانوا عليه من الايمان والتقوى كما أن نوم كل واحد من الطائفتين وموته واغماء الايزيل حكم ما تقدم قبل زوال عقله من ايمانه وطاعته أوكفره وفسقه بزوال العقل غايته أن يسقط التكليف. ورفع القلم لا يوجب حمدا ولا مدحا ولا ثوابا ولا يحصل لصاحبه بسبب زوال عقله موهبة من مواهب أولياء الله ولاكرامة من كرامات الصالحين بل قد رفع القبلم عنه كما قد يرفع القلم عن النائم والمغمى عليه والميت ولا مدح في ذلك ولا ذم بل النائم أحسن حالا من هؤلاء ولهـ ذا كان الانبياء عليهـم السلام ينامون وليس فيهم مجنون ولا موله والنبي صلى الله عليه وسلم يجوز عليه النوم والاغماء ولا يجوز عليه الجنون وكان نبينا محمــد صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه وقد أغمى عليه في مرضه . وأما الجنون فقد نزه الله أنبيا ، ه عنه فانه من أعظم نقائص الانسان اذ كمال الانسان بالمقل ولهذا حرم الله ازالة العقل بكل طريق وحرم ما يكون ذريمة الى ازالة العقل كشرب الخمر فحرم القطرة منها وان لم تزل العقل لانها ذريعة الى شرب الكشير الذي يزيل المقل فكيف يكون مع هذا زوال العقل سببا أوشرطا أو مقربا الى ولاية الله كما يظنه كيثير من أهل الضلال حتى قال قائلهم في هؤلاء \* هُ مُعشر حلوا النظام وخر " فو االسنسلياج فلا فرض لديهم ولا نفل

عانين الا أن سر جنونهم عنيز على أبوابه يسجد المقل فهذا كلام ضال بل كافر يظن أن للمجنون سرا يسجد العقل على بابه وذاك لما رآه من بعض المجانين من نوع مكاشفة أو تصرف عجب خارق للعادة ويكون ذلك بسبب ما اقترن به من الشياطين كا يكون للسحرة والكهان فيظن هذا الضال أن كل من كاشف او خرق عادة كان وليالله ومن اعتقد هذا فهو كافر باجماع المسلمين (١) اليهود والنصاري فان كـ ثيرا من الكمار والمشركين فضلا عن أهل الكناب يكون لهم من المكاشفات وخرق العادات بسبب شياطينهم أضءاف ما لهؤلاء لانه كل كان الرجل أضل واكفر كان الشيطان اليه أفرب لكن لا بد في جميع مكاشفة هؤلاء من الكذب والبهتان ولا بد في أعمالهم من فجور وطغيان . كما يكون لاخوانهم من السحرة والكهان . قال الله تمالي (هل أنبشكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم) فكل من تنزلت عليه الشياطين لابد أن يكون فيه كذب وفجور من أى قسم كان والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر ان أولياء الله هم الذين يتقربون اليه بالفرائض وحزبه المفلحون وجنده الغالبون وعباده الصالحون فمن اعتقد فيمن لايفعل الفرائض ولا النوافل أنه من أولياء الله المتقين إما لمدم عقله أو جهله أو لغير ذلك فمن اعتقد في مثل هؤلاء انه من أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وعباده الصالحين فهو كافر مرتد عن دين رب العالمين واذا قال انا أشهد أن لا إله الا الله وأشهد أن محدا رسول الله كان من الكاذبين الذين قيل فيهم ( اذا جاءَك المنافقون قاوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لـكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لايفقهون) \* وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك الاث ُجمَع تهاونا من غير عذر طبع الله على قلبه فاذا كان طبع على قلب من ترك الجمم وان صلى الظهر فكيف بمن لا يصلى ظهرا ولا جمعة ولافريضة ولا نافلة ولا يتطهر للصلاة لا الطهارة الكبرى ولا الصفرى فهذا لوكان قبل مؤمنا وكان قد طبع على قلبــه كان كافرا مرتدا بما تركه ولم يمتقد وجوبه من هذه الفرائض وان اعتقد أنه مؤمن كان كافرا مرتدا فكيف يمتقد أنه من أوليا، الله المتقين وقد قال تمالي في صفة

<sup>(</sup>١) بياض بالأصلين

المنافقين (استحوذ عليهم الشيطان) أي استولى يقال حاذ الابل حوذا اذا استافها فالذين استحوذ عليهم الشيطان فساقهم الى خلاف ما أمر الله به ورسوله قال تعالى ( الم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا) أى تزعجهم ازعاجا فهؤلاء استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله (أولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون) وفي السنن عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسالم أنه قال ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا يقام فيهم الصلاة الا استحوذ عليهم الشيطان فأى ثلاثة كانوا من هؤلاء لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة كانوا من حزب الشيطان استحوذ عليهم لا من أولياء الرحمن الذين أكرمهم فان كانوا عبادا زهادا ولهم جوع وسهر وصمت وخلوة كرهبان الديارات والمقيمين في الـكهوف والمغارات كأهل جبل لبنان وأهل جبل الفتح الذي باسون وجبل ليسون ومغارة الدم بجبل قاسيون وغير ذلك من الجبال والبقاع التي يقصدها كثير من العباد الجهال الضلال ويفعلون فيها خلوات ورياضات من غير أن يؤذن وتقام فيهم الصلاة الخمس بل يتمبدون بعبادات لم يشرعها الله ورسوله بل يمبدونه بأذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار لاحوالهم بالكناب والسنة ولا قصد المتابعة لرسول الله الذي قال الله فيـه ( قل ان كـنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم) الآية فهؤلا أهل البدع والضلالات من حزب الشيطان لا من أولياء الرحمن فمن شهد لهم بولاية الله فهوشاهد زوركاذب. وعن طريق الصواب ناكب. ثم ان كان قد عرف أن هؤلاء مخالفون للرسول وشهد مع ذلك أنهم من أولياء الله فهو مرتد عن دين الاسلام إما مكذب للرسول وإماشاك فيماجاء بهص تاب وإماغير منقادله بل مخالف له جحوداً وعنادا واتباعاً لهواه وكل من هؤلاء كافر وأما ان كان جاهلا بما جاء به الرسول وهو معتقد مع ذلك أنه رسول الله الي كل أحد في الامور الباطنة والظاهرة وأنه لا طريق الى الله الا بمتابهته صلى الله عليه وسلم لكن ظن أن هذه العبادات البدعية والحقائق الشيطانية هي مما جاء بها الرسول ولم يعلم أنها من الشيطان لجهله بسنته وشريعته ومنهاجه وطريقته وحقيقته لا لقصد مخالفته ولا يرجو الهدى في غير متابعته فهذا يبين لهالصواب ويعرف ما به من السنة والكتاب فان تاب وأياب والالحق بالقسم الذي قبله وكان كافراً مرتدا ولا تنجيه عبادته ولا زهادته من عذاب الله كما لم ينج من ذلك الرهبان وعباد الصلبان وعباد النيران وعباد الاوثان مع كثرة

من فيهم ممن له خوارق شيطانية ومكاشفات شيطانية قال تمالي ( قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا) قال سعد بن أبي وقاص وغيره من السلف نزلت في أصحاب الصوامع والديارات وقد روى عن على بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره (١) أنهم كانوا(١) الحرورية ونحوهم من أهل البدع والضلالات وقال تعالى ( هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم) فالافاك هو الكذاب والأثيم الفاجر كافال (لنسفه ابالناصية ناصية كاذبة خاطئة) ومن تكلم في الدين بلاعلم كان كاذبا وان كان لا يتعمد الكذب كا ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له سبيعة الأسلمية وقد توفي عنها زوجها سعد بن خولة في حجة الوداع فكانت حاملا فوضعت بعد موت زوجها بليال قلائل فقال لها ابو السنا بل بن بمكك ما أنت بنا كحة حتى يمضى عليك آخر الاجلين فقال النبي صلى الله عليه وســـلم كذب أبو السنابل بل حلات فانــكـحي وكذلك لما قال سلمة بن الاكرع انهم يقولون ازعامرا قتل نفسه وحبط عمله فقال كذب من قالها انه لجاهد مجاهد وكان قائل ذلك لم يتعمد الكذب فانه كان رجلا صالحا وقدروى انه كان أسيد ابن الحضير لكه لما تكام بلا علم كذبه النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال ابو بكر وابن مسعود وغيرهما من الصحابة فيما يفتون فيه باجتهادهم إن يكن صوابا فمن الله وان يكن خطأ فهو مني ومن الشيطان والله ورسوله بريآن منه فاذا كان خطأ المجتهد المغفور له هو من الشيطان فكيف عن تكلم بلااجتهاد يديح له السكلام في الدين فهذا خطؤه أيضا من الشيطان مع أنه يماقب عليه اذالم يتبوالحجهد خطؤه من الشيطان وهو مغفور له كما أن الاحتلام والنسيان وغير ذلك من الشيطان وهو مغفور بخلاف من تكلم بلا اجتهاد يبيح له ذلك فهذا كذب آئم في ذلك وان كانت له حسنات في غير ذلك فان الشيطان ينزل على كل انسان ويوحى بحسب موافقته له ويطرد بحسب اخلاصه لله وطاعته له قال تعالى ( إن عبادي ليس لك عليهم سلطان )وعباده هم الذين عبدوه بما أمرت به رسله من أداءالواجبات والمستحبات وأما من عبده بغير ذلك فأنه من عباد الشيطان لا من عباد الرحمن قال تعالى ( الم أعهد اليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم ولفد أضل منكم جبلا كشيراً

<sup>(</sup>١) بياض بأحد الأصلين (٢) بياض بالأصلين

افلم تكونوا تعقلون) والذين يعبدون الشيطان اكثرهم لا يعرفون أنهم يعبدون الشيطان بل قد يظنون أنهم يعبدون الملائكة أوالصالحين كالذين يستغيثونهم ويسجدون لهم فهم في الحقيقة انما عبدوا الشيطان وان ظنوا أنهم يتوسلون ويستشفعون بعباد الله الصالحين قال تعالى (ويوم نحشرهم جميما ثم نقول للملائكة أهؤلا إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون ) ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غربها فان الشيطان يقارنها حينند حتى كرون سجود عباد الشمس له وهم يظنون أنهم يسجدون للشمس وسجودهم للشيطان وكذلك أصحاب دعوات الكواك الذين يدءون كوكا من الكواك ويسجدون له ويناجونه ويدعونه ويضمون لهمن الطعام واللباس والبخور والتسبيحات مايناسبه كاذكره صاحب السر المكنوم المشرقي وصاحب الشعلة النورانية البوني المغربي وغيرهما فأن هؤلاء تنزل عليهم أرواح مخاطبهم وتخبرهم ببعض الامور وتقضى لهم بهض الحوائج وبسمون ذلك روحانية الكواكب ومنهم من يظن أنها ملائكة وانما هي شياطين تنزل عايم قال تعالى (ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض لهشيطانا فهو له قرين) وذكر الرحمن هو الذي أنزله وهوالكناب والسنة اللذان قال الله فيهما(واذكروا نعمة الله عليكم و اأنزل عليكم من الكناب والحكمة يعظ كم به ) وقال تعالى (لقدمن الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولًا من أنفسهم يتلو عليهم آيانه ويزكيهم ويعلمهم الكناب والحكمة) وقال تمالي (هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتالو عليهم آيانه ويز كيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة) وهوالذكر الذي قال الله فيه ( انانحن نزلنا الدكر وانا له لحافظون) فمن أعرض عن هذا الذكر وهوالكتاب والسنة فيض له قربن من الشياطين فصار من أولياء الشيطان بحسب ماتابمه – وأن كان مواليا للرحمن تارة وللشيطان أخرى كان فيه من الايمان وولاية الله بحسب ما والى فيه الرحمن وكان فيه من عداوة الله والنفاق بحسب ما والى فيه الشيطان كما قال حذيفة ابن اليمان القلوب أربعة قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن - وقلب أغلف فذلك قل الكافر والاغلف قل ياف عليه غلاف كما قال تمالي عن اليهود (وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم) وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمع طبع الله على قلبه -وقلب منكوس فذلك قلب المنافق - وقلب فيه مادتان مادة تمدة للايمان ومادة تمده للنفاق

فايهما غلب كان الحكم له وقد روى هذا في مسند الامام أحمد مرفوعا \* وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن الماص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها اذا اؤتمن خان واذا حدث كذب واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر - فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان القلب يكون فيه سعبة نفاق وشعبة ايمان فاذا كان فيه شعبة نفاق كان فيه شعبة من ولايته وشعبة من عداوته ولهذا يكون بعض هؤلاء يجرى على يديه خوارق من جهة ايمانه بالله وتقواه تكون من كرامات الاولياء وخوارق من جهة نفاقه وعداوته تكون من أحوال الشياطين ولهذا أمرنا الله تعالى ان نقول في كل صلاة (اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أذممت عليهم غير المنصوب عليهم ولا الضالون والمنفوب عليهم ولا الضالون المنفوب عليهم وان كان أن فذلك من الضالين نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم ضراط الذين أنم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا والحمد لله رب الممالين والمافية للمتقن \*

﴿ المسئلة الرابعة والاربعون ﴾ قاعدة نكاحية قال الله تعالى ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن الانة قروء ) الى قوله ( وبعولهن أحق بردهن في ذلك ان أرادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ) الى قوله تعالى ( الطلاق مر تان فامساك بمعروف او تسريح باحسان وأخبر ان تسريح باحسان ) فحمل المباح أحد أمرين إما امساك بمعروف او تسريح باحسان وأخبر ان الرجال المسوا أخق بالرد الا اذا أرادوا اصلاحا وجعل لهن مثل الذي عليهن بالمعروف وقال تعالى ( واذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ) وقال تعالى ( فلا يه الاخرى ( فامسكرهن بمعروف أوفارقوهن بمعروف ) وقال تعالى ( فلا تمضلوهن أن ينكهن ازواجهن اذا تراضوا بذهب بالمعروف ) \* وقوله هذا بالمعروف يدل على أن المرأة لو رضيت بغير المعروف ليكان للاولياء العضيل والمعروف تزويج الكن على أن المرأة لو رضيت بغير المعروف المعروف فان المعروف هو الذي يعرفه أولئك وقال

<sup>(</sup>١) بياض بالاصاين

تمالى (ياأيها الذين آمنوا لايحل لهم أن ترثوا النساء كرها ولا تمضلوهن لتذهبوا ببعض ما آميتموهن ) الى قوله ( وعاشروهن بالمهروف ) فقد ذكر أن التراضي بالمعروف والامساك بالممروف والتسريح بالممروف والمعاشرة بالمعروف وأن لهن وعليهن بالمعروف كما قال (ولهن رزقهن وكسوتهن بالممروف) نهذا المذكور في القرآن هو الواجب العدل في جميع مايتعلق بالنكاح من أمور النكاح وحقوق الزوجين فكما أن ما يجب للمرأة عليه من الرزق والـكسوة هو بالمعروف وهو العرف الذي يعرفه الناس في حالهما نوعا وقدراً وصفة وانكان ذلك يتنوع بتنوع حالهما من اليسار والاعسار والزمان كالشتاء والصيف والليل والنهار والمكان فيطعمها في كل بلد مما هو عادة أهل البلد وهو المرف بينهم وكذلك ما يجب لهاعليه من المتعة والعشرة فعليه أن يبيت عندها ويطأها بالمعروف ويختلف ذلك باختلاف حالها وحاله وهذا أصبح القولين في الوط، الواجب أنه مقدر بالمعروف لا بتقدير من الشرع كما قررته في غير هذا الموضع والمثال المشهور هوالنفقة فأنها مقدرة بالمرف تذوع بتنوع حال الزوجين عند جهور المسلمين ومنهم من قال هي مقدرة بالشرع نوعا وقدرا مدا من حنطة او مدا ونصفا او مدين قياسًا على الاطمام الواجب في الـكفارة على أصل القياس \* والصواب المقطوع به ما عليه الامة علما وعملا قديما وحديثا فان القرآن قد دل على ذلك \* وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لهند امرأة أبي سفيان لما قالت له يارسول الله ان أبا سفيان رجل شحيح وانه لا يعطيني ما يكفيني وولدى فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمروف فأمرها أن تأخذال كماية بالمعروف ولم يقدرلها نوعا ولا قدرا- ولو تقدر ذلك بشرع او غيره لبين لها القدر والنوع كما بين فرائض الزكاة والديات \* وفي صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته العظيمة بمرفات ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف واذا كان الواجب هو الكماية بالمعروف فمعلوم أن الكماية بالمعروف تتنوع بحال الزوجة في حاجتها ويتنوع الزمان والمكان ويتنوع حال الزوج في يساره واعساره وليست كسوة القصيرة الضئيلة ككسوة الطويلة الجسيمة ولاكسوة الشتاء ككسوة الصيف ولاكفانة طعامه كطعامه ولاطعام البلاد الحارة كالباردة ولا الممروف في بلاد التمر والشمير كالممروف في بلاد الفاكهة والخير \* وفي مسند الامام أحمد وسنن أبي داود وابن ماجه عن حكيم بن معاوية النميري

عن أبيه أنه قال قات يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال تطعمها اذا أكلت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت \* فهذه ثلاثة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للزوجة مرة أن تأخذ كفايتها وكفاية ولدها بالممروف وقال في الخطبة التي خطبها يوم أكمل الله الدين في أكبر مجمع كان له في الاسلام لهن عليكم رزقهن وكسوتهن يالممروف وقال للسائل المستفتي له عن حق الزوجة تطعمها اذا اكلت وتكسوها اذا اكتسيت لم يأم في شيء من ذلك بقدر معين لكن قيد ذلك بالمعروف تارة وبالمواساة بالزوج أخرى وهكذا قال في نفقة الماليك . ففي الصحيحين عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هم اخوانكم وخُوَلكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان اخوه تحت يديه (') فليطعمه مماياً كل وليابسه مما يابس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فان كلفتموهم فأعينوهم \* وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل الا مايطيق ففي الزوجة والمملوك أمره واحد تارة بذكر أنه يجب الرزق والكسوة بالمغروف وتارة يأمي بمواساتهم بالنفس فن العلماء من جعل المغروف هو الواجب والمواساة مستحية وقد نقال أحدهما تفسير للآخر وعلى هذا فالواجب هو الرزق والكسوة بالمعروف في النوع والقدر وصفة الانفاق وان كان الماماء قد تنازعوا في ذلك . أما النوع فلا يتمين أن يمطيها مكيلا كالبر ولا موزونا كالخبز ولا ثمن ذلك كالدراهم بل يرجع في ذلك الى العرف فاذا أعطاها كفايتها بالمعروف مثل أن يكونعادتهم أكل النمر والشعير فيعطيها ذلك او يكون اكل الخبز والادام فيعطيها ذلك وان كان عادتهم أن يعطيها حبا فتطحنه في البيت فعل ذلك وان كان يطمن في الطاحون ويخبر في البيت فعل ذلك وأن كان يخبر في البيت فعل ذلك وأن كان يشتري خبرًا (٢) من السوق فعل ذلك وكذلك الطبيخ وتحوه فعل ماهو المعروف فلا يتعين عليه دراهم ولا حبات أصلا لابشرع ولا بفرض فان تمين ذلك دامًا من المنكر ليس من الممروف وهو مضر به تارة ومها أخرى وكذلك القدر لا يتعين مقدار مطرد بل تتنوع المقادير بتنوع الاوقات \* واما الانفاق فقد قيل ان الواجب تمليكها النفقة والـكسوة وقيـل لايجب التمليك وهو الصواب فان ذلك ايس هو الممروف بل عرف النبي صلى الله عليـه وسلم والمسلمين

<sup>(</sup>١) في نسخة تحت يده (٢) في نسخة مخبوزا

الى يومنا هذا ان الرجل يأتى بالطعام الى منزله فيأكل هو وامرأنه ومملوكه تارة جيما وتارة أفرادا ويفضل منه فضل تارة فيه خرونه ولا يعرف المسلمون انه يملكها كل يوم دراهم تتصرف فيها تصرف المالك بل من عاشر امرأة بمثل هذا الفرض كان عند المسلمين قد تعاشرا بغير المعروف وتضارا في العشرة وإنما يفعل أحدهما ذلك بصاحبه عند الضرر لاعند العشرة بالمهروف وأيضا فان النبي صلى الله عليه وسلم أوجب فى الزوجة مثل ما أوجب فى المعلوك تارة قال له لمن رزقهن وكسوتهن بالمهروف كما قال في المملوك وتارة قال تطعمها اذا اكلت وتكسوها اذا اكتسبت كما قال في المملوك وقد اتفق المسلمون على أنه لا يجب تمليك المملوك نفقته فعلم ان هذا الكلام لا يقتضى ايجاب التمليك واذا تنازع الزوجان فتى اعترفت الزوجة انه يطعمها اذا أكل ويكسوها اذا اكتسى وذلك هو المعروف لمثابا في بلدها فلا حق لها سوى ذلك وان أنكرت ذلك أمره الحاكم أن ينفق بالمروف بل ولا له ان يأمر بدراهم مقدرة مطلقا أوحب مقدر مطلقا لكن يذكر المعروف الذي يليق بهما \*

﴿ فصل ﴾ وكذلك قسم الابتداء والوطء والعشرة والمتمة هما واجبان كما قد قررناه باكثر من عشرة أدلة ومن شك في وجوب ذلك فقد أبعد تأمل الادلة الشرعية والسياسة الانسانية \* ثم الواجب قيل مبيت ليلة من أربع ليال والوط، في كل أربعة أشهر مرة كما ثبت ذلك في المولى والمتزوج أربعا وقيل ان الواجب وطؤها بالمعروف فيقل ويكثر بحسب حاجتها وقدرته كالقوت سواء \*

و فصل و وكذلك ماعليها من موافقته في المسكن وعشرته ومطاوعته في المتعة فان ذلك واجب عليها بالاتفاق عليها ان تسكر معه في أى بلد أو دار اذا كان ذلك بالمعروف ولم تشترط خلافه وعليها ان لا تفارق ذلك بغير أمره الا لموجب شرعى فلا تنتقل ولا تسافر ولا تخرج من منزله لغير حاجة الا باذنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنهن عوان عندكم عنزلة العبد والاسير وعليها تحكينه من الاستمتاع بها اذا طلب ذلك وذلك كله بالمعروف غير المنكر فايس له أن يستمتع استمتاعا يضربها ولا يسكنها مسكنا يضربها ولا يحبسها حبسا

﴿ فصل ﴾ وتنازع العلما، هل عليها أن تخدمه في مشل فراش المنزل ومناولة الطعام

والشراب والخبز والطحن والطعام لماليكه وبهائمه مثل علف دابته ونحو ذلك فنهم من قال لا تجب الحدمة وهدا القول ضعيف كضعف قول من قال لا تجب عليه العشرة والوط، فان هدا ايس معاشرة له بالمعروف بل الصاحب في السفر الذي هو نظير الانسان وصاحبه في المسكن إن لم يعاونه على مصاحته لم يكن قد عاشره بالمعروف وقيل وهو الصواب وجوب الحدمة فان الزوج سيدها في كتاب الله وهي عانية عنده بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى العاني والعبد الحدمة ولان ذلك هو المعروف \* ثم من هؤلاء من قال تجب الحدمة اليسيرة ومنهم من قال تجب الحدمة بالمعروف وهذا هو الصواب فعليها أن تخدمه الحدمة المعروفة من مثالها لمثله ويتنوع ذلك بتنوع الاحوال فحدمة البدوية ليست كخدمة القروية وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة \*

﴿ فصل ﴾ والمعروف فيما له ولها هو موجب العقد المطلق فان العقد المطلق يرجع في موجبه إلى العرف كا يوجب العقد المطلق في البيع النقد المعروف فان شرط أحدهما على صاحبه شرطا لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما فالمسلمون عند شروطهم فان موجبات العقود تناقى من اللفظ نارة ومن العرف تارة أخرى لكن كلاهما مقيد بما لم يحرمه الله ورسوله فان لحكل من العاقدين أن يوجب للآخر على نفسه ما لم يمنعه الله من ايجابه ولا يمنعه الله أن يوجب في المعاوضة ما يباح بذله بلا عوض فأما ما يحرم بذله بلا عوض كمارية البضع والولا، لغير المعتق فلا سبيل الى أن يجب بالشرط فانه اذا حرم بذله كيف يجب بالشرط فهذه أصول جامعة مع اختصار والله أعلم \*

﴿ المسئلة الخامسة والاربعون ﴾ قال الشيخ اختلف الفقها، فيما تدرك به الجمعة والجماعة على ثلاثة أقوال (أحدها) أنهما لايدركان الابركعة وهو مذهب مالك وأحمد في احدى الروايتين عنه اختارها جماعة من أصحابه وهو وجه في مذهب الشافعي واختاره بعض أصحابه أيضاكابي المحاسن الرياني وغيره (والقول الثاني) انهما يدركان بتكبيرة وهو مذهب أبي حنيفة (والقول الثالث) ان الجمعة لا تدرك الابركعة والجماعة تدرك بتكبيرة وهذا القول حنيفة (والقول الثالث) من الجمعة لا تدرك الابركعة والمحمود من مذهب الشافعي وأحمد والصحيح هو القول الاول لوجوه (احدها) أن قدر الذكريرة لم يعلق به الشارع شيأ من الاحكام لافي الوقت ولافي الجمعة ولا الجماعة ولا غيرها فهو الذكريرة لم يعلق به الشارع شيأ من الاحكام لافي الوقت ولافي الجمعة ولا الجماعة ولا غيرها فهو

وصف ملغى في نظر الشارع فلا يجوز اعتباره (الثاني) أن النبي صلى الله عليه و سلم أنما علق الاحكام بادراك الركمة فتعليقها بالنكبيرة الغاء لما اعتبره واعتبار لما ألغاه وكلذلك فاسد فيما اعتبر فيه الركمة وعلق الادراك بها في الوقت \* ففي الصحيحين عن أبي هربرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أدرك أحدكم ركعة من صلاة العصر قبل ان تغرب الشمس فليتم صلاته واذا أدرك ركمة من صلاة الصبح قبل ان تطلع الشمس فليتم صلاته \* وأما ما في بمض طرقه اذا أدرك أحدكم سجدة فالمراد بها الركعة التامة كما في اللفظ الآخر ولان الركعة التامة تسمى باسم الركوع فيقال ركمة وباسم السجود فيقال سجدة وهذا كثير في ألفاظ الحديث مثل هذا الحديث وغيره (الثالث) أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الادراك مع الامام بركمة وهو نص في المسئلة \* فني الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة مع الامام فقدأ درك الصلاة وهذا نص رافع للنزاع (الرابع) ان الجمعة لا تدرك الا بركمة كا أفتى به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر وابن مسمو دواً نس وغيرهم ولا يعلم لهم في الصحابة خالف . وقد حكى غير واحد أن ذلك اجماع الصحابة والتفريق بين الجمعة والجماعة غير صحيح ولهذا أبو حنيفة طرد أصله وسوى بينهما ولكن الاحاديث الثابتية وآثار الصحابة تبطل ماذهب اليه (الخامس) أن مادون الركعة لا يعتد به من الصلاة فانه يستقبلها جميعها منفردا فلا يكون قد أدرك مع الامام شيأ يحتسب له به فلا يكون قد اجتمع هو والامام في جزء من أجزاء الصلاة يمتد له به فكون صلاته جميما صلاة منفرد \* يوضح هذا انه لا يكون مدركا للركمة الا اذا أدرك الامام في الركوع واذا أدركه بعد الركوع لم يعتد له بما فله معه مع انه قد أدرك معه القيام من الركوع والسجود وجلسة الفصل ولكن لما فانه معظم الركمة وهو القيام والركوع فانتهال كعة فكيف يقال مع هذا الهقدأ درك الصلاة مع الجماعة وهولم يدرك معهم ما يحتسب له به فادراك الصلاة بادراك الركمة نظيرادراك الركمة بادراك الركوع لانه في الموضعين قد أدرك مايعتدله به واذا لم يدرك من الصلاة ركمة كان كمن لم يدرك الركوع مع الامام في فوت الركمة لانه في الموضمين لم يدرك مايحتسب لهبه وهـ ذا من أصح القياس (السادس) ان ينبني على هـ ذا ان المسافر اذا ائتم بمقيم وأدرك مهـ و ركمة فما فوقها فانه يتم الصـ لاة وان أُخِرِكُ مِمْهُ أَقُلُ مِنْ رَكُّمَةً صِلاهَا مقصورة نص عليه الأمام أحمد في احدى الروايتين عنه وهذا

لانه بادراك الركعة قد اثنم بمقيم في جزء من صلاته فلزمه الانمام واذا لم يدرك معه ركعة فصلاته صلاة منفرد فيصليها مقصورة - وينبني عليه أيضا ان المرأة الحائض اذاطهرت قبل غروب الشمس بقدر ركعة لزمها العصر وان طهرت قبل الفجر بقدر ركعة لزمها العشاء وان حصل ذلك باقل من مقدار ركعة لم يلزمها شي \* ﴿ وأما ﴾ الظهر والمغرب فهل يلزمها بذلك فيه خلاف مشهور (فقيل) لا يلزمها وهو قول أبي حنيفة (وقيل) يلزمها وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد ورواه الامام أحمد عن ابن عباس وعبدالرحمن بن عوف \*

ثم اختلف هؤلاء فيما تلزم به الصلاة الاولى على قولين (أحدهم) تجب ما تجب مه الثانية وهل هو ركعة أو تكبيرة على قولين (والثاني) لا تجب الا بان تدرك زمنا يتسع لفعلها وهو أصح . وقريب من هـ نما اختلافهم فيما اذا دخل عليها الوقت وهي طاهرة ثم حاضت هـ ل يلزمها قضاء الصلاة أملا على قولين (أحدهما) لايلزمها كما يقوله مالك وأبو حنيفة (والثاني) يلزمها كما يقوله الشافعي وأحمد \* ثم اختلف الموجبون عليها الصلاة فيما يستقر به الوجوب على قولين (أحدهم ) قدر تكبيرة وهو المشهور في مذهب أحمد (والثاني) أن يمضي عليها زمن تمكن فيه من الطهارة وفعل الصلاة وهو القول الثاني في مذهب أحمد والشافعي \* ثم اختلفوا بعد ذلك هل يلزمها فعل الثانية من المجموعتين مع الاولى على قولين وهما روايتان عن الامام أحمد \* والاظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك أنها لايلزمها شي ُ لان القضاء أنما يجب باص جديد ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء ولانها أخرت تأخيرا جائزا فهي غير مفرطة ﴿ وأما ﴾ النائم أوالناسي وان كان غير مفرط أيضاً فان مايفعله ليس قضاً. بل ذلك وقت الصلاة في حقه حين يستيقظ ويذ كركما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها لذا ذكرها فان ذلك وقتها وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد بقضاء الصلاة بعد وقتها وأنما وردت السنة بالاعادة في الوقت لمن ترك واجبا من واجبات الصلاة كامره للمسي، في صلاته بالاعادة لما ترك الطهانينة المأمور بها وكامره لمن صلى خلف الصف منفردا بالاعادة لما ترك المصافة الواجبة وكامره لمن ترك لمهمة من قدمه لم يصبها الماء بالاعادة لما ترك الوضوء المأمور به وأمرالنائم والناسي بان يصليا اذا ذكرا وذلك هو الوقت في حقهما والله سبحانه وتعالى أعلم \* ﴿ المسئلة السادسة والاربعون ﴾ في رجل من أهل القبلة ترك الصلاة مدة سنتين ثم تاب بعد ذلك وواظب على أدائها فهل بجب عليه قضاء مافاته منها أم لا \*

﴿ الجواب ﴾ أما من ترك الصلاة أو فرضا من فرائضها فاما إن يكون قد ترك ذلك ناسيا له بعد علمه بوجوبه وإما أن يكون جاهلا بوجوبه وإما أن يكون لعذر يعتقد معهجواز التأخير واما أن يتركه عالما عمدا ( فأما الناسي ) للصلاة فعليه أن يصليها اذا ذكرها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المستفيضة عنه بأتفاق الأئمة قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك . وقد استفاض في الصحيح وغيره أنه نام هو وأصحابه عن صلاة الفجر في السفر فصاوها بعد ما طلعت الشمس السنة والفريضة بأذان وإقامة وكذلك من نسى طهارة الحدث وصلى ناسيا فعليه أن يعيد الصلاة بطهارة بلا نزاع حتى لو كان الناسي اماما كان عليه أن يعيد الصلاة ولا إعادة على المأمومين اذا لم يعلموا عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد في المنصوص المشهور عنه كما جرى ذلك لعمر وعثمان رضي الله عنها وأما من نسى طهارة الخبث فانه لا اعادة عليه في مذهب مالك وأحمد في أصح الروايتين عنه والشافعي في أحد قوليه لان هذا من باب فعل المنهى عنه و تلك من باب ترك المأمور به ومن فعل مانهي عنه ناسيا فلا إثم عليه بالكناب والسنة كاجاءت به السنة فيمن أكل في رمضان ناسيا وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد . وطرد ذلك فيمن تكلم في الصلاة ناسيا ومن تطيب وابس ناسيا كما هو مذهب الشافعي وأحمد في احدي الروايتين عنه . وكذلك من فعل المحلوف عليه ناسيا كما هو أحدالقو لين عن الشافعي وأحمد . وهنا مسائل تنازع العلماء فيها مثل من نسى الماء في رحله وصلى بالتيمم وأمثال ذلك ليس هـذا موضع تفصيلها ( وأما ) من ترك الصلاة جاهلا بوجوبها مثل من أسلم في دار الحرب ولم يعلم ان الصلاة واجبة عليه فهذه المسئلة للفقها، فيها ثلاثة أقوال وجهان في مذهب أحمد (أحدها) عليه الاعادة مطلقا وهو قول الشافعي وأحد الوجهين في مذهب أحمد (والثاني) عليه الاعادة اذا تركها بدار الاسلام دون دار الحرب وهو مذهب أبي حنيفة لان دار الحرب دار جهل يعذر فيه بخلاف دار الاسلام (والثالث) لا اعادة عليه مطلقا وهو الوجه الثاني في مذهب أحمد وغيره \* وأصل هـذين الوجهين أن حكم الشارع هل يثبت في حق المكاف قبل بلوغ الخطاب له فيــه أبلائة أفوال

في مذهب أحمد وغيره (أحدها) يثبت مطلقا (والثاني) لا يثبت مطلقا (والثالث) يثبت حكم الخطاب المبتدإ دون الخطاب الناسخ كقضية أهل قباء وكالنزاع المعروف في الوكيل اذاعن ل فهل يثبت حكم العزل في حقه قبل العلم. وعلى هذا لو ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ النص مثل أن يأكل لحم الابل ولا يتوضأ ثم يبلغه النص ويتبين له وجوب الوضوء أو يصلي في أعطان لا بل ثم يبلغه ويتبين له النص فهل عليه اعادة ما مضى فيه قولان هما روايتان عن أحمد و نظيره أن يمس ذكره ويصلي ثم يتبين له وجوب الوضوء من مس الذكر \* والصيحيح في جميع هـذه المسائل عـدم وجوب الاعادة لان الله عفا عن الخطا والنسيان ولانه قال (وماكنا معـ ذبين حتى نبعث رسولا) فمن لم يبلغه أمر الرسول في شئ معــين لم يثبت حكم وجوبه عليه ولهذا لم يأمر الذي صلى الله عليه وسلم عمر وعمارا لما أجنبا فلم يصل عمر وصلى عمار بالتمرغ أن يعيد واحد منها وكذلك لم يأمر أبا ذر بالاعادة لما كان يجنب ويمكث اياما لا يصلي وكذلك لم يأمر من اكل من الصحابة حتى يتبين الحبل الابيض من الحبل الاسود بالقضاء كما لم يام من صلى الى بيت المقدس قبل بلوغ النسيخ لهم بالقضاء \* ومن هذا الباب المستحاضة اذا مكثت مدة لاتصلي لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها ففي وجوب القضاء عليها قولان (أحدهما)لا اعادة عليها كما نقل عن مالك وغيره لان المستحاضة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أنى حضت حيضة شــديده كبيره منكرة منعتني الصــلاه والصيام أمرها بما يجب في المستقبل ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضي \* وقد ثبت عندي بالنقل المتواتر أن في النساء والرجال بالبوادي وغير البوادي من يبلغ ولا يعلم أن الصلاة عليه واجبة بل اذا قيل للمرأة صلى تقول حتى أكبر وأصير عجوزة ظانةأنه لا يخاطب بالصلاة الا المرأة الكبيرة كالعجوز وبحوها . وفي أتباع الشيوخ طوائف كشيرون لا يعلمون ان الصلاة واجبة عليهم فهؤلا. لا يجب عليهم في الصحيح قضا الصلوات سواء قيل كانواكفارا او كانوا معذورين بالجهل. وكذلك من كان منافقا زنديقا يظهر الاسلام ويبطن خلافه وهو لا يصلي أو يصلي أحيانا بلا وضو، او لا يعتقد وجوب الصلاه " فانه اذا تاب من نفافه وصلى فانه لا قضاء عليه عند جمهو رالعلماء والمرتد الذي كان يعتقد وجوب الصلاة ثم ارتد عن الاسلام ثم عاد لا بجب عليه قضاء ما تركه حال الردة عند جهور العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد في ظاهر مذهبه فان المرتدين الذين ارتدوا على عهد الذي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن سعد بن أبي سرح وغيره مكثوا على الذين ارتدوا على عهد الذي بكر الكفر مدة ثم اسلموا ولم يأمر أحدا منهم نقضا، ما تركوه وكذلك المرتدون على عهد أبي بكر لم يؤمروا بقضا، صلاة لالا() واما من كان عالما بوجوبها وتركها بلا تاويل حتى خرج وقتها الموقت فهذا يجب عليه القضا، عند الائمة الاربعة وذهب طائفة منهم ابن حزم وغيره الى أن فعلها بعد الوقت لا يصح من هؤلا، وكذلك قالوا فيمن ترك الصوم متعمدا والله سبحانه وتعالى اعلم \*

﴿ المسئلة السابعة والاربعون ﴾ سئل شيخ الاسلام ابن تيمية عن رجل تزوج امرأة من سنين ثم طلقها ثلاثا وكان ولى نكاحها فاسقا فهل يصح عقد الفاسق بحيث اذا طلق ثلاثا لا تحل له الا بعد نكاح غيره أولا يصح عقده فله ان يتزوجها بعقد جديد وولى مرشد من غير أن ينكحها غيره \*

الطلاق الشيلات أن ينظر في الولى هل كان عدلا أو فاسقا ليجمل فسق الولى ذريعة المعدم وقوع الطلاق الشيلات أن ينظر في الولى هل كان عدلا أو فاسقا ليجمل فسق الولى ذريعة المي عدم وقوع الطلاق فان أكثر الفقها، يصححون ولاية الفاسق واكثرهم يوقمون الطلاق في مثل هذا النيكاح بل وفي غيره من الأنكحة الفاسدة واذا فرع على ان النيكاح فاسد وان الطلاق لايقع فيه فانما يجوز أن يستحل الحلال من يحرم الحرام وليس لاحد أن يعتقد الشيء حلالا حراما وهذا الزوج كان يستحل وطأها قبل الطلاق ولو ماتت لورثها فهوعامل على صحة النكاح في يعمل بعد الطلاق على فساده فيكون النيكاح صحيحا اذا كان له غرض في صحته فاسدا اذا كان له غرض في فساده ، وهذا القول يخالف اجماع المسلمين فأنهم متفقون على أن من اعتقد حريمه اذا كان له غرض في فساده ، وهذا القول يخالف اجماع المسلمين فأنهم متفقون على أن من اعتقد حريمه كان عليه أن يعتقد ذلك سوآء وافق غرضه أو خالفه ، ومن اعتقد محريمه كان عليه أن يعتقد ذلك المستمتاع والتوارث يكونون في وقت يقلدون من يفسده وفي وقت يقلدون من يفسده وأما ان كان هذا حلف يمنا بالطلاق فليذ كريمة هدا لا يحوز بالفاق الامة وأما ان كان هذا حلف يمنا بالطلاق فليذ كريمة هدا ليفتى بمايح في ذلك فان كثيرا من وأما ان كان هذا حلف يمنا بالطلاق فليذ كريمة هدا ليفتى بمايح في ذلك فان كثيرا من وأما ان كان هذا حلف يمنا بالطلاق فليذ كريمة هدا ليفتى بمايح في ذلك فان كثيرا من وأما ان كان هذا حلف يمنا بالطلاق فليذ كريمة به ليفتى بمايح في ذلك فان كثيرا من

<sup>(</sup>١) بياض بالاصلين

النياس قد يظن أنه حنث ووقع به الطلاق ويكون الاس بخـ لاف ذلك وفي الحنث مسائل فيها نزاع بين العلماء فالاخذ بقول سائغ في ذلك خير من الدخول فيما يخالف الاجماع \* ونظير هــذا أن يعتقد الرجل ثبوت شفعة الجوار اذاكان طالبا لهــا وعدم ثبوتها اذا كان مشتريا فان هذا لا يجوز بالاجماع . وكذا من بني على صحـة ولاية الفاسق في حال نكاحه وبني على فساد ولايته في حال طلاقه لم يجز ذلك باجماع المسلمين ولو قال المستفتي المعين أنا لم أكن أعرف ذلك وأنا من اليوم ألتزم ذلك لم يكن من ذلك لان ذلك يفتح باب التلاعب بالدين وفتح الذريمة الى ان يكون التحليل والتحريم بحسب الأهوآ، ولهــــــذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار وهو ان يزوجه أخته على أن يزوجه أخته وقد ظن بعض الفقهاء ان ذلك لأجل شرط عدم المهر فصحح النكاح وأوجب مهر المثل. وآخرون قالوا انما نهي عن ذلك لاجل الاشتراك في البضع فان كل واحدة يصير بضمها مملوكا لزوجها وللزوجة الاخرى التي أصدقته لان الصداق ملك الزوجة ولهذا قال بعض الفقهاء ان سموا مهر اصح النكاح والالم يصح وقال بعضهم ان قال وبضع كل واحدة منهما مهر الاخرى فسد والا لم يفسد \* والصواب ان نكاح الشغار فاسد كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وان من صوره ما اذا سموا مهرا وغيره لانه قد صار مشروطا في نكاح الاخرى وان كانت هي لم تملكه وانما ملكه وليها فانه يكون مايستحقه من المهر لوليها وهو انما أخذ بضعا . وفي ذلك مفاسد (أحدها) اشتراط عدم المهو وفرق بين عدم تسميته وبين اشتراط نفيــه فالاول لايفسد بالاتفاق \* والثاني يفسد في أحد القولين في مذهب مالك وأحمد وهو الصحيح (والثاني) ان ذلك يقتضي محاباة للخاطب وانه لاينظر في مصلحة وليته ( والثالث ) ان هذا يقتضي ان يكون الموض المشروط لغير المرأة بل لزوجها فحقيقة الامر أن المرأة زوجت لاجل غيرها وصار بضعها مبذولا لاجل مقصود غيرها والاب له حق في مال ولده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك وليس له حق في بضمها لانه لا يتمتع به والله سبحانه أعلم \*

﴿ المسئلة الثامنة والاربعون ﴾ في قوله تعالى (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تركلف نفس الاوسعها) الى قوله (واعلموا أن الله بما تعلمون بصير) مع قوله (وان كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى

يضعن حملهن فانأرضمن لكم فا توهن أجورهن) الى قوله (سيجمل الله بعد عسر يسراً) \* وفي ذلك أنواع من الاحكام بعضها مجمع عليه وبعضها متنازع فيه . واذا تدبرت كتاب الله تبين انه يفصل النزاع بين من يحسن الرد اليه وأن من لم يهتد الى ذلك فهو إما لعدم استطاعته فيعذر أو لتفريطه فيلام \* قوله تعالى (حولين كاملين لن اراد ان يتم الرضاعة ) يدل على أن هذا تمام الرضاعة وما بعد ذلك فهو غذاء من الاغذية وبهذا يستدلمن يقول الرضاع بعد الحولين بمنزلة رضاع الكبير \* وقوله حواين كاملين يدل على ان لفظ الحولين يقع على حول وبعض آخر وهـ ذا معروف في كلامهم يقال لفلان عشرون عاما اذا كمل ذلك . قال الفراء والزجاج وغيرهما لما جاز ان يقول حواين ويريداً قل منهما كما قال تمالي (فن تمجل في يومين) ومعلوم انه يتعجل في يوم وبعض آخر وتةول لمأر فلانا يومين وانما تريد يوما وبعضآخر قال كاملين ليبين انه لايجوز انينقص منهماوهذا بمنزلة قوله تعالى (تلك عشرة كاملة) فان لفظ العشرة يقع على تسعة وبعض الماشر فيقال أقمت عشرة أيام وان لم يكملها فقوله هناك كاملة بمنزلة قوله هنا كاملين \* وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال الخازن الامين الذي يعطى ما أمربه كاملامو فرا طيبة به نفسه أحد المتصدقين فالكامل الذي لم ينقص منه شي اذ الكمال ضد النقصان وأما الموفر فقد قال أجرهم موفر يقال الموفر للزائد ويقال لم يكلم أي يجرح كماجاء في الحديث الذي رواه الأمام أحمد في كتاب الزهد عن وهب بن منبه أن الله تمالي قال لموسى وما ذاك لهوانهم على ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي سالما موفرالم تكامه الدنياولم تكامه نطعة الهوي وكان هذا تغيير الصفة وذاك نفصان القدر –وذكر أبو الفرج هل هو علم في جميع الوالدات أو يختص بالمطلقات على قولين والخصوص قول سعيد بن جبير ومجاهد والضحاك والسدى ومقاتل في آخرين والعموم قول أبي سليمان الدمشق والقاضي أبي يعلى في آخرين قال القاضي ولهذا يقول لها ان تؤجر نفسها لرضاع ولدها سواء كانت مع الزوج أومطلقة (قلت) الآية حجة عليهم فأنها أوجبت للمرضعات رزقهن وكسوتهن بالممروف لازيادة على ذلك وهو يقول تؤجر نفسها بأجرة غير النفقة والآية لا تدل على هذا بل اذا كانت الآية عامة دات على انها ترضع ولدها مع انفاق الزوج عليها كما لوكانت حاملا فانها ينفق عليها وتدخل نفقة الولد فى نفقة الزوجية لان الولد ينذى بغذاء أمه وكذلك في حال الرضاع فان نفقة الحمل هي نفقة المرتضع وعلى هذا

فلا منافاة بين القولين فان الذين خصوه بالمطلقات أوجبوا نفقة جديدة بسبب الرضاع كاذكر في سورة الطلاق وهذا مختص بالمطلقة وقوله تمالى (حولين كاملين) قد علم ان مبدأ الحول من حين الولادة . والكمال الى نظير ذلك فاذا كان من عاشر المحرم كان الكمال في عاشر المحرم في مثل تلك الساعة فان الحول المطلق هو اثنا عشر شهرا من الشهر الهلالي كما قال تعالى (ان عدة الشهور عند الله أننا عشر شهرا في كتاب الله) وهكذا ما ذكره من العدة أربعة أشهر وعشر أولها من حين الموت وآخرها اذا مضت عشر بعد نظيره فاذا كان في منتصف المحرم فآخرها خامس عشر المحرم وكذلك الاجل المسمى في البيوع وسائر ما يؤجل بالشرع وبالشرط وللفقها، هنا قولان آخران ضعيفان (أحدهما) قول من يقول اذا كان في أثناء الشهر كان جميع الشهور بالعدد فكون الحولان ثلمائة وستين وثلاثمائة وستين وعلى هذا القول تزيد المدة اثني عشر يوما وهو غلط بين (والقول الثاني) قول من يقول منها واحد بالعدد وسائرها بالاهلة وهذا أقرب لكن فيه غلط فانه على هذا اذا كان المبدأ عاشر المحرم وقد نقص المحرم كان تمامه تاسعه فيكون التكميل أحد عشر فيكون المنتهى حادى عشر المحرم وهوغلط أيضاو ظاهر القرآن يدل على أن على الامارضاعه لان قوله يرضعن خبر في معنى الامروهي مسئلة نزاع ولهذا تأولهامن ذهب الى القول الآخر و قال القاضي أبو يعلى وهذا الامر انصر ف الى الآباء لان عليهم الاسترضاع لاعلى الوالدات بدليل قوله ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن )وقوله ( فاتوهن أجورهن ) فلوكان متحمًا على الوالدة لم يكن عليه الاجرة فيقال بل القرآن دل على ان للابن على الام الفعل وعلى الاب النفقة ولولم يوجد غيرها تمين عليها وهي تستحق الإجرة والاجنبية تستحق الاجرة ولولم يوجد غيرها \* وقوله تعالى (لمن أراد ان يتم الرضاعة) دليل على أنه يجوز أن يريداتمام الرضاع ويجوز الفطام قبل ذلك اذا كان مصلحة وقد بين ذلك بقوله تعالى ( فان أرادا فصالا عن تراض منهماوتشاور فلا جناح عليهما) وذلك يدل على أنه لا يفصل الا برضي الابوين فلو أراد أحدهما الا تمام والآخر الفصال قبل ذلك كان الامر لمن أراد الاتمام لانه قال تمالي ( والو لدات مرضمن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتمال ضاعة وعلى المولود لهرزةمن وكسوتهن) وقوله تمالي (يرضعن ) صيفة خبر ومعناه الامر والتقدير الوالدة مأمورة بارضاعه حولين كاملين اذا أربد اتمام الرضاعة فاذا أرادت الاتمام كانت مأمورة بذلك وكان على الاب رزفها وكسوتها وان

أراد الآب الاتمام كان له ذلك فانه لم يبح الفصال الا بتراضيهما جميعاً و يدل على ذلك قوله تمالى ( لمن أواد ان يتم الرضاعة ) ولفظة من إما ان يقال هوعام يتناول هذا وهذا ويدخل فيه الذكر والانتي فمن أراد الاتمام ارضمن له وإما ان يقال قوله تعالى ( لمن أراد ان يتم الرضاعة ) انماهو المولود له فهو المولود له وهو المرضع له فالام تلد له وترضع له كما قال تعالى ( فان أرضعن لكم) والام كالاجير مع المستأجر فان أراد الاب الاتمام أرضمن له وان أراد أن لا يتم وعلى هـذا التقدير فمنطوق الآية أمرهن بارضاعه عنـد ارادة الاب ومفهومها أيضا جواز الفصل بتراضيهما يبقى اذا أرادت الام دون الاب مسكوتاً عنه لـكن مفهوم قوله تعالى (عن تراض) أنه لا يجوز كما ذكر ذلك مجاهد وغيره ولكن تناوله قوله تعالى ( فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) فانها اذا أرضعت تمام الحول فله أرضعت وكفته بذلك مؤنة الطفل فلولا رضاعها لاحتاج إلى أن تطعمه شيأ آخر . ففي هذه الآية بين أن على الام الاتمام إذا أراد الاب وفي تلك بين أن على الاب الأجر اذا أبت المرأة قال مجاهد التشاور فيما دون الحولين ان أرادت ان تفطم وأبي فليس لها وان أراد هو ولم ترد فليس له ذلك حتى يقع ذلك على تراض منهما وتشاور يقول غير مسسن (١) الى أنفسها ولارضاهما وقوله تعالى ( اذا سلمتم مأآ تيتم بالمعروف) قال اذا سلمتم أيها الاباء الى أمهات الاولاد أجر ما أرضعن قبل امتناعهن روى عن مجاهــــ والسدى وقيل اذا سلمتم الى الظئر أجرها بالمعروف روى عن ســعيد بن جبير ومقاتل وقرأ ابن كشير أتيتم بالقصر . وقوله تعالى ( وعلى المولودله رزقهن وكسوتهن بالمعروف)ولم يقل وعلى الوالدين كاقال والوالدات لانالمرأة هي التي تلده وأما الاب فلم يلده بل هو مولود له ولكن اذا قرن بينهما قيل وبالو الدين احسانًا فأما مع الافراد فليس في القرآن تسميته والدابل أبا وفيه بيان ان الولد ولد اللاب لا اللام ولهذا كان عليه نفقته حملا وأجرة رضاعه وهـذا يوافق قوله تعالى (يهب لمن يشاء إناثًا ويهب لمن يشاء الذكور) فجعله موهوباللاب وجعل بيته بيته في قوله تمالى (لاجناح عليكم ان تأكلوا من بيوتكم) واذا كان الاب هو المنفق عليـه جنينا ورضيعا والمرأة وعاء فالولد زرع الاب قال تعالى ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم)فالمرأةهي الارصَ المزروعة والزرع فيها للاب وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقى الرجل ماءهزرع

<sup>(</sup>١) بياض بالاصلين (٢) كذا بالاصلين

غيره يريد به النهى عن وط؛ الحبالي فان ما، الواطئ يزيد في الحمل كما يزيد الما، في الزرع وفي الحديث الآخر الصحيح لقد همت أن ألمنه لمنة تدخل معه في قبره كيف يورثه وهولا يحل له وكيف يستمبده وهو لا يحل له واذا كان الولد للاب وهو زرعه كان هذا مطابقا لقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لابيك وقوله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وان ولده من كسبه فقد حصل الولد من كسبه كما دلت عليه هـذه الآية فان الزرع الذي في الارض كسب المزدرع له الذي بذره وسقاه واعطى أجرة الارضفان الرجل أعطى المرأة مهرها وهو أجر الوطء كما قال تعالى ( ولا جناح عليكم أن تذكحوهن اذا آتيتموهن أجورهن ) وهو مطابق لقوله تمالى (ما أغنى عنه ماله وما كسب ) وقد فسر ما كسب بالولد فالأم هي الحرث وهي الارض التي فيها زرع والأب استأجرها بالمهر كما يستأجر الارض وأنفق على الزرع بانفاقه لما كانت حاملا ثم أنفق على الرضيع كما ينفق المستأجر على الزرع والثمر اذا كان مستورا واذا برز فالزرع هو الولد وهو من كسبه وهذا يدل على ان للاب أن يأخذ من ماله مالا يضر مه كما جاءت مه السنة وأن ماله للاب مباح وان كان ملكا للابن فهو مباح اللاب أن عليكه والا بقي اللابن فاذا مات ولم يتمليكه ورث عن الابن وللاب أيضا ان يستخدم الولد مالم يضربه وفي هذا وجوب طاعة الاب على الابن اذا كان العمل مباحا لايضر بالابن فانه لو استخدم عبده في (١) أو اعتدى عليه لم يجز فالابن أولى ونفع الابن له اذا لم يأخذه الاب بخلاف نفع المملوك فانه لمالكه كما ان ماله لو مات لمالكه لالوارثه ودل ماذكره على انه لا يجوز للرجل ان يطأ حاملا من غيره وأنه اذا وطنها كان كستى الزرع يزيدفيه وينميه ويبقى له شركة في الولد فيحرم عليه استعباد هذا الولد فلو ملك أمة حاملا من غييره ووطئها حرم استعباد هذا الولد لانه سقاه ولقوله صلى الله عليه وسلم كيف يستمبده وهو لا يحل له وكيف يورثه أى يجمله موروثا منه وهو لايحل لهومن ظن ان المراد كيف بجمله وارثا فقد غلط لان تلك المرأة كانتأمة للواطئ والعبد لايجعل وارثا انما يجعل موروثا فأما اذا استبرثت المرأة علم انه لازرع هناك ولو كانت بكراأو عند من لا يطؤها ففيه نزاع والاظهر جواز الوط الانه لازرع هناك وظهور براءة الرحم هنا أقوى من براءتها من الاستبراء بحيضة فان الحامل قد

<sup>(</sup>١) يياض بالاصلين ولعل الاصل فيما يضربه اه .صححه

يخرج منها من الدم مثل دم الحيض وان كان نادرا وقد تنازع العاماء هل هو حيض أولا فالاستبرا، ليس دليلا قاطما على براءة الرحم بل دليل ظاهر، والبكارة وكونها كانت مملوكة لصبي أو امرأة أدل على البراءة ، وإن كان البائع صادقا وأخبره أنه استبرأها حصل المقصود واستبراء الصغيرة التي لم تحض والمجوز والآيسة في غاية البعد ولهذا اضطرب القائلون هل تستبرأ بشهر أو شهر ونصف أو شهرين أو ثلاثة أشهر وكلها أقوال ضعيفة وابن عمررضي الله عنها لم يكن يستبرئ البكر ولا يمرف له مخالف من الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالاستبراء الا في المسبيات كما قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة لم يأمر كل من ورث أمة أو اشتراها أن يستبرئها مع وجود ذلك في زمنه فعلم انه أمر بالاستبراء عند الجهل بالحال لامكان ان تكون حاملا وكذلك من ملكت وكان سيدها يطؤها ولم يستبرئها لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر مثل هذا اذ لم يكن المسلمون يفعلون مثل هذا لايرضي لنفسه أحد ان يبيع أمته الحامل منه بللايبيعها إذا وطنها حتى يستبرئها فلا يحتاج المشترى الى استبراء ثان ولهذا لم ينه عن وط؛ الحبالي من (١) ذات اذا ملكت ببيع أوهبة لان هذا لم يكن يقع بل هذه دخلت في نهيه صلى الله عليه وسلم أن يستى الرجل ماءه زرع غيره \* وقوله تعالى ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) وقال تمالى في تلك الآية ( فان أرضمن لكم فا توهن أجورهن ) يدل على ان هذا الاجر هورزقهن وكسوتهن بالمعروف اذالم يكن بينهما مسمى يرجعان اليه وأجرةالمثل انما تقدر بالمسمى اذاكان هناك مسمى يرجعان اليه كما في البيع والاجارة لما كان الساءة هي أو مثلها بثمن مسمى وجب ثمن المثل اذا أخذت بغير اختياره وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ عن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاء محصصهم وعتق العبد فهناك أقيم العبد لانه ومثله يباع في السوق فتعرف القيمة التي هي السعر في ذلك الوقت وكذلك الاجير والصائع كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعلى أن يعطى الجازر من البدن شيأ وقال محن نعطيه من عندنا فان الذبح وقسمة اللحم على المهدى فعليه أجرة الجازر الذي فعل ذلك وهو يستحق نظير ما يستحقه مثله اذاعمل ذلك لان الجزارة معروفة ولها عادة معروفة وكذلك سائر

<sup>(</sup>١) بياض بالاصلين

الصناعات كالحياكة والخياطة والبناء وقد كان من الناس من يخيط بالاجرة على عهده فيستحق هذا الخياط مايستحقه نظراؤه وكذلك أجير الخدمة يستحق مايستحقه نظيره لانلذاك عادة معروفة عندالناس . وأما الام المرضمة فهي نظير سائر الامهات المرضعات بعد الطلاق وليس لهن عادة مقدرة الا اعتبار حال الرضاع بما ذكر وهي اذا كانت حاملا منه وهي مطلقة استحقت نفقتها وكسوتها بالمعروف وهيي في الحقيقة نفقة على الحمل وهذا أظهر قولي العلماء كما قال تمالي (وان كن أولات حمل فأنفقو اعليهن حتى يضعن حملهن ) \* وللماء هذا ثلاثة أقوال قول من يوجب النفقة لابائن كما يوجبها للرجعية كقول طائفة من السلف والخلف وهومذهب أبي حنيفة وغيره ويروى عن عمر وابن مسعود ولكن على هذا القول ليس لكونها حاملا تأثير فأنهم ينفقون عليها حتى تنقضي العدة سواء كانت حاملاً و حائلا (القول الثاني) أنه ينفق عليها نفقة زوجة لاجل الحمل كأحد قولي الشافعي واحدى الروايتين عن أحمدوهذا قول متناقض فأنه أن كان ننقة زوجـة فقد وجب لكونها زوجة لالاجل الولد وأن كان لاجل الولد فنفقة الولد بجب مع غير الزوجة كما يجب عليــه أن ينفق على سريته الحامل إذا أعتقها وهؤلاء يقولون هل وجبت النفقة للحمل أو لها من أجل الحمل على قولين فان ارادوا لها من أجل الحمل أى لهذه الحامل من أجل حملها فلا فرق وان ارادوا وهو مراده أنه يجب لها نفقة زوجة من أجل الحمل فهذا تناقض فان نفقة الزوجة بجب وان لم يكن حمل ونفقة الحمل بجب وان لم تكن زوجة ( والقول الثالث ) وهو الصحيح أن النفقة تجب للحمل ولهامن أجل الحل لكونها حاملا بولده فهي نفقة عليه لكونه اباه لاعليها لكونها زوجة وهذ قول مالك وأحد القولين في مذهب الشافمي وأحمد والقرآن يدل على هذا فانه قال تعالى (وان كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضمن حملهن) ثم قال تمالى (فان أرضمن لكم فا توهن أجورهن) وقال هنا (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالممروف) فجمل أجر الارضاع على من وجبت عليه نفقة الحامل ومعلوم أن أجر الارضاع يجب على الاب لكونه أبا فكذلك نفقة الحامل ولان نفقة الحامل ورزقها وكسوتها بالممروفوقد جمل أجر المرضعة كذلك ولانه قال (وعلى الوارث مثل ذلك) أي وارث الطفل فأوجب عليه ما يجب على الاب وهذا كله يبين ان نفقة الحمل والرضاع من باب نفقة الاب على ابنه لامن باب نفقة الزوج على زوجته وعلى هذا فلولم تكن زوجة بل كانت حاملا بوط شبهة يلحقه نسبه أو كانت حاملا منه وقد أعتقها وجب عليه نفقة الحمل كانت حاملا بوط شبهة يلحقه نسبه أو كان الحمل لفيره كن وطئ أمة غيره بنكاح أو شبهة أو إرث كا يجب عليه نفقة الارضاع ولوكان الحمل لفيره كن وطئ أمة غيره بنكاح أو شبهة أو إرث فالولدهم نا لاحق لكن الولد حر والولد الحر لا تجب نفقته على أبيه العبد ولا أجرة رضاعه فان العبد ليس له مال ينفق منه على ولده والولد الحر لا تجب نفقته على أبيه العبد ولا أجرة عملوك لسيد الامة نم ولوكانت الحامل أمة والولد حر مشل المغرور الذي اشترى أمة فظهر أنها مستحقة لفير البائع أو تزوج حرة فظهر أنها أمة فهنا الولد حر وان كانت أمة مملوك لفير الواطئ لانه انما وطئ من يعتقدها مملوكة له أو زوجة حرة وبهذا قضت الصحابه لسيد لامة بشراء الولد وهو (۱) فهنا الآن ينفق على الحامل كا ينفق على المرضعة له والله سبحانه وتمالى أعلم \*

﴿ المسئلة التاسعة والاربعون ﴾ سئل شيخ الاسلام ابن تيمية عمايف عله الناس في يوم عاشوراء من الكحل والاغتسال والحناء والمصافحة وطبيخ الحبوب واظهار السرور وعن واذلك الى الشارع فهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فى ذلك حديث صيح أملا - واذا لم يرد حديث صيح في شئ من ذلك فهل يكون فعل ذلك بدعة أم لا \*

﴿ اجاب ﴾ الحمد لله رب العالمين \* لم يرد في شئ من ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين لا الأئمة الاربعة ولا غيرهم ولاروى أهل الكتب المعتمدة في ذلك شيأ لاعن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين لاصحيحا ولا ضعيفا لا في كتب الصحيح ولا السانيد ولا المسانيد ولا يعرف شئ من هذه الاحاديث على عهد القرون الفاضلة ولكن روى بعض المتأخرين في ذلك أحاديث مثل مارووا أن من اكتحل يوم عاشوراء لم يرمد ذلك العام ومن اغتسل يوم عاشوراء لم يمرض ذلك العام وأمثال ذلك ورووا فضائل في صلاة يوم عاشوراء ورووا أن في يوم عاشوراء توبة آدم واستواء السفينة على الجودى ورد يوسف على يعقوب وانجاء ابراهيم من النار وفداء الذبيح بالكبش السفينة على الجودى ورد يوسف على يعقوب وانجاء ابراهيم من النار وفداء الذبيح بالكبش

<sup>(</sup>١) يياض بالاصلين

و تحو ذلك ورووا ذلك في حديث موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم ورووا أنه من وسم على أهله يوم عاشورا، وسع الله عليه سائر سنته ، ورواية هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كذب ولكنه معروف من رواية سفيان بن عيينة عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيـه قال بلغنا أنه من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته وابراهيم بن محمد بن المنتشر من أهل الكوفة وأهل الكوفة كان فيهم طافتان-طافة رافضة يظهر ونموالاة أهل البيت وهم في الباطن إما ملاحدة زنادقة وإماجهال وأصحاب هوى - وطائفة ناصبة تبغض عليا وأصحابه لما جرى من القتال في الفتنة ما جرى وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال سيكون في ثقيف كذاب ومبير فكان الكذاب هو المختار بن أبي عبيد الثقفي وكان يظهر موالاة أهل البيت والانتصار لهم وقتل عبيد الله بن زياد أمير المراق الذيجهز السرية التي قتلت الحسين بن على رضي الله عنهما ثم أنه أظهر الكذب وادعي النبوة والجبريل عليه السلام ينزل عليه حتى قالوا لابن عمر وابن عباس قالوا لاحدها ان المختار بن أبي عبيد يزعم انه ينزل عليه فقال صدق قال الله تعالى (قل هل أُنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أَفَاكُ أَثْيِمٍ) وقالوا للآخر الالختاريزعم أنه يوحي اليه فقال صدق (وان الشيأ طين ليوحون الى أوليائهم ليجادلوكم) \* وأما المبير فهو الحجاج بن يوسف الثقني وكان منحرفا عن على وأصحابه فكان هذا من النواصب والاول من الروافض وهذا الرافضي كاذاً عظم كذبا وافتراء والحادا في الدين فانه ادعى النبوة وذاك كان أعظم عقوبة لمن خرج على سلطانه وانتقاما لمن اتهمه بمعصية أميره عبدالملك بن مروان وكان في الكوفة بين هؤلاء وهؤلاء فتن وقتال فلما فتل الحسين بن على رضى الله عنهما يوم عاشورا، وقتلته الطائفة الظالمة الباغية وأكرم الله الحسين بالشهادة كما أكرم من أكرم من أهل بيتــه . اكرم بها حمزة وجعفر وأباه عليا وغيرهم وكانت شهادته مما رفع الله بها منزلته وأعلى درجته فانه هو وأخوه الحسن سيدا شباب أهل الجنة والمنازل العالية لا تنال الا بالبلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أيّ الناس أشد بلاء فقال الأنبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل يبتلي الرجل على حسب دينه فان كارب في دينه صلامة زيد في بلائه وان كان في دينه رقة خفف عنه ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الارض وليس عليه خطيئة رواه الترمذي وغيره ٠ فـ كان الحسن والحسين قد سبق لهما من الله تعالي ما سبق

من المنزلة العلية ولم يكن قد حصل لهما من البلاء ما حصل لسلفهما الطيب فأنهما ولدا في عن الاسلام وترتيا في عن وكرامة والمسلمون يعظمونهما ويكرمونهما ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستكملا سن التمييز فكان نعمة الله عليهما أن ابتلاها بما يلحقهما باهل بيتهما كا ابتلي من كان أفضل منهما فان على بن أبي طالب أفضل منهماو قد قتل شهيدا وكان مقتل الحسين مما ثارت به الفتن بين الناس كما كان مقتل عثمان رضي الله عنه من أعظم الاسباب التي اوجبت الفتن بين الناس وبسببه تفرقت الامة الى اليوم ولهذا جا، في الحديث ثلاث من نجا منهن فقد نجا موتى وقتل خليفة مضطهد والدجال. فكان موت النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الاسباب التي افتتن بها خلق كشير من الناس وارتدوا عن الاسلام فأقام الله تمالي الصديق رضى الله عنه حتى ثبت الله به الاعان واعاد به الامر الى ما كان فأدخل أهل الردة في الباب الذي منه خرجوا وأقر أهل الايمان على الدين الذي فيه ولجوا وجمل فيــه من القوة والجهاد والشدة على اعداء الله واللين لاولياء الله ما استحق أن يكون به وبنيره خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استخلف عمر فقهر الكفار من المجوس وأهل الكتاب وأعن الاسلام ومصر الأمصار وفرض العطاء ووضع الديوان ونشر العدل وأقامالسنة وظهر الاسلام في أيامه ظهورا بان به تصديقه قوله تعالى (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكني بالله شهيداً) وقوله تعالى (وعد الله الذين آمنو امنكم وعملوا الصالحات ليستخلفهم في الارض كا استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعدخوفهم أمنا يعبدونني لايشركون بي شيأ )وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا هلك كسرى فلاكسرى بعده واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده ، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله فكان عمر رضي الله عنه هو الذي أنفق كنوزهما فعلم أنه أنفقها في سبيل الله وأنه كان خليفة راشداً مهدياً ثم جمل الامر شورى في ستة فأنفق المهاجرون والانصار على تقديم عثمان بن عفان من غير رغبة بذلها لهم ولا رهبة أخافهم بها وبايموه بأجمعهم طائمين غير كارهين وجرى في آخر أيامه أسباب ظهر بالشر فيها أهل العلم والجهل والعدوان وما زالوا يسعون في الفتن حتى قتل الخليفة مظلوما شهيدا بغير سبب يبيح قتله وهو صابر محتسب لم يقاتل مسلما فلما قتل رضي الله عنه تفرقت القلوب وعظمت الكروبوظهر الاشرار وذل الأخيار وسعى فىالفتنة من كان عاجزا

عنها وعجز عن الخير والصلاح من كان يحب اقامته فبايموا أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضى الله عنه وهو أحق النياس بالخلافة حينئذ وأفضل من بقي لكن كانت القلوب متفرقة ونار الفتنة موقدة فلم تتفق السكامة ولم تنتظم الجماءة ولم يتمكن الخليفة وخيـار الامة من كل مايريدونه من الخير ودخل في الفرقة والفتنة أقوام وكان ماكان الى أن ظهرت الحرورية المارقة مع كشرة صلاتهم وصيامهم وقراءتهم فقاتلوا أمير المؤمنين عليا ومن معه فقتلهم بامرالله ورسوله طاعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وصفهم بقوله يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم بقرؤن القرآن لايجاوز حناجرهم يمرقون من الاسلام كايمرق السهم من الرمية أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً عند الله لمن قتلهم يوم الفيامة . وقوله تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أدنى الطائفتين الى الحق أخرجاه في الصحيحين فكانت هذه الحرورية هي المارقة وكان بين المؤمنين فرقة . والقتال بين المؤمنين لا يخرجهم عن الايمان كما قال تمالي (وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تني الى أمر الله فان فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يجب المقسطين) فبين سبحانه وتعالى أنهم مع الاقتتال و بغي بعضهم على بعض مؤمنون اخوة وأمر بالاصلاح بينهم فان بغت احداهما بعد ذلك قوتلت الباغيــة ولم يأمر بالاقتتال ابتداء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الطائفة المارقة يقتلها أدنى الطائفتين الى الحق فكان على بن أبي طالب ومن معه هم الذين قاتلوهم فدل كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أدنى الى الحق من معاوية ومن معه مع ايمان الطائفتين . ثم ان عبد الرحمن بن ملجم من هؤلا. المارقين قتل أمير المؤمنين عليا فصار الى كرامة الله ورضوانه شهيدا وبايع الصحابة للحسن ابنه فظهرت فضيلته التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حيث قال ان ابني هذا سيد ويصاح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فنزل عن الولاية وأصلح الله به بين الطائفتين وكان هذا مما مدحه به النبي صلى الله عليه وسلم وأثني عليه ودل ذلك على ان الاصلاح بينهما مما يحبه الله ورسوله و يحمده الله ورسوله . ثم انه مات وصار الى كرامة الله ورضوانه فقامت طوائم كاتبوا الحسين ووعدوه بالنصر والمعاونة آذا قام بالامر ولم يكونوا من أهل ذلك بل لما أرسل اليهم ابن عمه أخلفوا وعده و فيضوا عهده وأعانو اعليه من وعدوه أن يدفعوه عنه ويقاتلوه

معه وكان أهل الرأي والحبة للحسين كابن عباس وابن عمر وغيرهما أشاروا عليه بان لايذهب اليهم ولا يقبل منهم ورأوا ان خروجه اليهم ليس بمصلحة ولا يترتب عليهما يسر وكان الام كما قالوا وكان أمر لله قدرا مقدورا فلما خرج الحسين رضي الله عنــ ورأي أن الامور قد تغيرت طلب منهم أن يك عوه يرجع أو يلحق بيعض الثفور أو يلحق بابن عمه يزيد فنعوه هذا وهذا(١) يستأسر وقاتلوه فقاتلهم فقتلوه وطائفة بمن معه مظلوماشهيداً شهادة أكرمه الله بها وألحقه باهل بيته الطيبين الطاهر بن وأهان بها من ظلمه والمتدى عليه وأوجب ذلك شرا ببن الناس فصارت طائفة جاهلة ظالمة إما ملحدة منافقة وإما ضالة غاوية تظهر موالاته وموالاة أهل بيته تتخذيوم عاشوراء يوم مأتم وحزن ونياحة وتظهر فيه شمار الجاهلية من لطم الخدود وشق الجيوب والتعزي بعزاء الجاهلية والذي أمر الله به ورسوله في المصيبة اذا كانت جديدة انما هو الصبر والاحتساب والاسترجاع كما قال تمالي (وبشر الصابرين الذين اذا أصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجمون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون) \* وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا من لطم الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية وقال أنا برىء من الصالقة والحالقة والشاتّة وقال النائحة اذا لم تتبقبل موتها فأنها تابس يوم القيامة درعا من جرب وسربالا من قطران وفي المسند عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل يصاب بمصيبة فيذكر مصيبته وان قدمت فيحدث لها استرجاعا الا أعطاه الله من الاجر مثل أجره يوم أصيب بها وهذا من كرامة الله للمؤمنين فان مصيبة الحسين وغيره اذا ذكرت بعد طول العهد فينبغي للمؤمن ان يسترجع فيها كما أمر الله ورسوله ليعطى من الاجر مثل أجر المصاب يوم أصيب بها. واذا كان الله تعالى قد أمر بالصبر والاحتساب عند حدثان العهد بالمصيبة فكيف مع طول الزمان فكان ما زينه الشيطان لاهل الضلال والغي من اتخاذ يوم عاشوراء مأتما وما يصنعونه فيه س الندب والنياحة وإنشاد قصائد الحزن ورواية الاخبار التي فيها كذب كشير والصدق منها ليس فيه الا تجديد الحزن والفضب واثارة الشحن والحرب والفاء الفتن بين أهل الاسلام والتوسل بذلك الى سب السابقين الاولين وكثرة الـكذب والفتن في الدين ولم بعرف طوائف الاسلام

<sup>(</sup>١) ياض بالاصلين ولمل المتروك كلة حتى اه مصححه

أكثر كذبا وفتنا ومعاونة للـكفار على أهل الاسلام من هذه الطائفة الضالة الغاوية فأنهم شر من الخوارج المارقين. وأولئك قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الاسلام ويدعون أهل الاوثان؛ وهؤلاء يماونون اليهود والنصارى والمشركين على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأمته المؤمنين كما أعانوا المشركين من الترك والتتار على ما فعلوه ببغداد وغيرها بأهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ولد العباس وغيرهم من أهل البيت والمؤمنين من القتل والسبي وخراب الديار . وشر هؤلا ، وضررهم على أهل الاسلام لا يحصيه الرجل الفصيح في الكلام فعارض هؤلاء قوم إما من النواصب المتعصبين على الحسين وأهل بيته وإما من الجهال الذين قابلوا الفاسدبالفاسد والكذببالكذب والشر بالشر والبدعة بالبدعة فوضعوا الآثار فيشعائر الفرح والسروريوم عاشورا. كالاكتحال والاختضاب وتوسيع النفقات على العيال وطبيخ الاطممة الخارجة عن المادة ونحو ذلك مما يفعل في الاعياد والمواسم فصار هؤلاء يتخذون يوم عاشورا، موسما كمواسم الاعياد والافراح، وأولئك يتخذونه مأتما يقيمون فيه الأحزان والأتراح وكلا الطائفتين مخطئة خارجة عن السنة وان كان أولئك اسوأ قصدا وأعظم جهلا وأظهر ظلما لكن الله يأمر بالعدل والاحسان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد واياكم ومحدثات الأمور فانكل بدعة ضلالة \* ولم يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون في يوم عاشوراء شيأ من هذه الامور لاشعائر الحزن والترح ولا شعائر السرور والفرح ولكنه صلى الله عليه وسالم لما قدم المدينة وجله اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى من الغرق فنحن نصومه فقال نحن أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه وكانت قريش أيضا تعظمه في الجاهلية واليوم الذي أمر الناس بصيامه كان يوما واحدا فانه قدم المدينة في شهر ربيع الاول فلما كان في العام القابل صام يوم عاشورا، وأمر بصيامه ثم فرض شهر رمضان ذلك العام فنسخ صوم عاشورا، \* وقد تنازع العلماء هل كان صوم ذلك اليوم واجبا أو مستحباً على قولين مشهورين أصحهما انه كان واجبائم إنه بعد ذلك كان يصومه من يصومه استحبابا ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم العامة بصيامه بل كان يقول هذا يوم عاشورا، وأنا صائم فيه فمن شا، صام، وقال صوم يوم عاشورا، يكفر سنة

وصوم يوم عرفة يكفر سنتين ولمأكان آخر عمره صلى الله عليه وسلم وبلغه اناليهود يتخذونه عيدا قال لئن عشت الى قابل لاصومن التاسع ليخااف اليهود ولا يشابههم في اتخاذه عيداوكان من الصحابة والعلما من لا يصومه ولا يستحب صومه بل يكره افراده بالصوم كا نقل ذلك عن طائفة من الكوفيين ومن العلماء من يستحب صومه \* والصحيح انه يستحب لمن صامه ان يصوم ممه التاسم لان هـ ذا آخر أمر النبي صـ لى الله عايـ ه وسلم لقوله لئن عشت الى قابل لاصومن التاسع مع العاشر كا جاء ذلك مفسراً في بعض طرق الحديث فهذا الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم \* وأما سائر الامور مثل اتخاذ طعام خارج عن العادة إما حبوب وإما غير حبوب أو تجديد لباس أوتوسيع نفقة أو اشتراء حوائج العام ذلك اليوم أو فعل عبادة مختصة كصلاة مختصة به أو قصد الذبح أوادخار لحوم الاضاحي ليطبخ بها الحبوب أو الا كتحال أو الاختصاب أوالاغتسال أوالتصافح أو التزاور أو زيارة المساجد والمشاهد وبحو ذلك فهذامن البدع المنكرة التي لم يسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون ولا استحبها أحد من أعة المسلمين لا مالك ولا الثوري ولا الليث بن ســمد ولا أبو حنيفة ولا الاوزاعي ولا الشافعي ولا أحمد بن حنبل ولا اسحق بن راهويه ولا أمثال هؤلا، من أعمة المسلين وعلماء المسلمين وانكان بعض المتأخرين من أنباع الائمة قد كانوا يأمرون ببعض ذلك ويروون في ذلك أحاديث وأثارا ويقولون ان بعض ذلك صحيح فهم مخطؤن غالطون بلا ريب عند أهل الحديث منوسع على أهله يوم عاشورا، فلم يره شيأ . وأعلىما عندهم أثر يروى عن ابراهيم ابن محمد بن المنتشر عن أبيه أنه قال بلغنا أنه من وسع على أهله يوم عاشورا، وسع الله عليه سائر سنته قال سفيان بن عيينة جربناه منذستين عاما فوجدناه صحيحا وابراهيم بن محمد كان من أهل الكوفة ولم يذكر ممن سمع هذا ولا عمن بلغه فلمل الذي قال هذا من أهل البدع الذين يبغضون عليا وأصحابه ويريدون أن يقابلوا الرافضة بالكذب مقابلة الفاسد بالفاسد والبدعة بالبدعة \* وأمانول أبن عيينة فانه لا حجة فيه فان الله سبحانه أنع عليه برزقه وليس في انمام الله بذلك ما يدل على أن سبب ذلك كان التوسيع يوم عاشوراء وقد وسع الله على من هم أفضل الخلق من المهاجرين والانصار ولم يكونو القصدون أن يوسعو اعلى أهليهم يوم عاشوراء

بخصوصه وهذا كما ان كثيرا من النياس ينذرون نذرا لحاجة يطلبها فيقضي الله حاجته فيظن أن النذر كان سببها \* وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النذر وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل فمن ظنأن حاجته انما قضيت بالنذر فقد كذب على الله ورسوله والناس مأمورون بطاعة الله ورسوله واتباع دينه وسبيله . واقتفاء هداه ودليله وعليهم ان يشكروا الله على ما عظمت به النعمة حيث بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقدقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ان خير الـكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وقد اتفق أهمل المعرفة والتحقيق على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشي على الماء لم يتبع الا أن يكون موافقاً لامر الله ورسوله ومن رأى من رجل مكاشفة أو تأثيرا فاتبعه في خلاف الكتاب والسنة كان من جنس أنباع الدجال فان الدجال يقول للسماء أمطري فتمطر ويقول للارض أنبتي فتنبت ويقول للخربة أخرجي كنوزك فتخرج معه كنوز الذهب والفضة وبقتل رجلائم يأمره أن يقوم فيقوم وهو مع هذا كافر ملمون عدو الله قال النبي صلى الله عليه وسلم مامن نبي الا قد أنذر أمته الدجال وانا أنذر كموه إنه أعور وان الله ليس بأعور مكنوب بين عينيه كافرك ف نقرؤه كل مؤمن قارئ وغير قارئ واعلموا ان أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت \* وقد ثبت عنه في الصحيح انه قال اذا قعد أحدكم في الصلاة فليستمذ بالله من أربع يقول اللهم اني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والمات ومن فتنة المسيح الدجال وقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالون كذابون كلهم يزعم أنه رسول الله وقال صلى الله عليه وسلم يكون بين ايدى الساعة كذابون دجالون يحدثو نكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فاياكم واياهم وهؤلاء تنزل عليهم الشياطين وتوحي اليهم كما قال تعالى ( هل أنبشكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون) ومن أول من ظهر من هؤلاء الختار بنأبي عبيدالمتقدم ذكره ومن لم يفرق بين الاحوال الشيطانية والاحوال الرحمانية والاكان بمنزلة من سوى بين محمد رسول الله وبين مسيلمة الكذاب فان مسيلمة كان له شيطان ينزل عليـه ويوحي اليه \* ومن علامات هؤلاء أن الاحوال اذا تنزلت عليهم وقت سماع المكاء والتصدية أزبدوا وأرغوا كالمصروع وتكاموا بكلام لا يفقه ممناه فان الشياطين

تتكل على ألسنتهم كما تتكلم على لسان المصروع \* والاصل في هذا الباب أن يعلم الرجل أن أولياء الله هم الدين نمتهم الله في كمتابه حيث قال (ألاان أوليا الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون) فكل من كان مؤمنا تقيا كانالله وليا \* وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يقول الله تمالى من عادى لى وليا فقد بارزني بالمحاربة وما تقرب الى عبدى بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي والمن سألني لأ عطينه والمن استعاذني لأ عيذنه وما تر ددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بدله منه \* ودين الاسلام مبنى على أصلين على ان لانعبد الا الله وان نعبده بما شرع لانعبده بالبدع قال تعالى ( فن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بمبادة ربه أحدا) فالعمل الصالح ما أحبه الله ورسوله وهو المشروع المسنون ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولاتجعل لاحدفيه شيأ ولهذا كانتأصول الاسلام تدور على ثلاثة أحاديث وول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ مانوى وقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقوله الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات لايعلمهن كثير من الناس فن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألاوإن لكل ملك حمى ألاوإن حمى الله محارمه ألاوإن في الجسد مضغة اذا صلحت صاح الجسد كله واذا فسدت فسدالجسدكله الا وهي القلب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم \*

المسئلة الخمسون به سئل شيخ الاسلام ابن تيمية عن قول النبي صلى الله عليه وسلم دعوة أخى ذى النون لا اله الا أنت سبحانك انى كنت من الظالمين ما دعا بها مكروب الا فرج الله كربته مامهنى هذه الدعوة ولم كانت كاشفة لله كرب وهل لها شروط باطنة عند النطق بلفظها وكيف مطابقة اعتقاد القلب لمعناها حتى بوجب كشف ضره وما مناسبة ذكره انى كنت من الظالمين مع التوحيد وهل مجرد الاعتراف بالظلم مع التوحيد يوجب كشف الضروهل يكفيه اعترافه أم لابد من التوبة والمزم في المستقبل وما هو السرفي ان كشف الضروهل يكفيه اعترافه أم لابد من التوبة والمزم في المستقبل وما هو السرفي ان كشف

الضر وزواله يكون عند انقطاع الرجاء عن الخلق والتعلق بهم وما الحيلة في انصراف القلب عن الرجاء للمخلوقين والتعلق بهم بالكلية وتعلقه بالله تعالى ورجائه وانصرافه اليه بالكلية وما السبب المدين على ذلك \*

﴿ فَأَجَابِ ﴾ الحمد لله رب العالمين \* لفظ الدعاء والدعوة في القرآن يتناول معنيين دعاء العبادة ودعاء المسئلة قال الله تعالى ( فلا تدع مع الله الهـ أ آخر فتكون من المعذبين ) وقال تعالى (ومن يدع مع الله الها آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون) وقال تمالي (ولا تدع مع الله الها آخر لااله الا هو ) وقال (وانه لما قام عبد الله يدعره كادوا يكونون عليه لبدا) وقال (إن يدعون من دونه الا إناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا) وقال تعالى (لهدعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشئ الاكباسط كفيه الى الما، ليبلغ فاه وماهو يبالغه) وقال تمالى (والذين لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون) وقال في آخر السورة (قل مايمياً بكم ربي لولا دعاؤكم) قيل لولا دعاؤكم اياه وقيل لولا دعاؤه ايا كم فان المصدر يضاف الى الفاعل تارة والى المفعول تارة ولكن اضافته الى الفاعل أقوى لانه لابد له من فاعل فلهذا كان هـذا أقوى القولين أي مايماً بكر لولا أنكم تدعونه فتعبدونه وتسألونه (فقد كذبتم فسوف يكون لزاما) اىعذاب لازم للمكذبين ولفظ الصلاة في اللغة أصله الدعاء وسميت الصلاة دعاء لتضمنها معنى الدعاء وهو العبادة والمسئلة وقد فسر قوله تعالى (ادعوني أستجب لكم) بالوجهين قيل اعبدوني وامتثلوا أمري استجب لكم كما قال تمالى (ويستجيب الذين آمنوا وعم لوا الصالحات) أي يستجيب لهم وهو معروف في اللغة يقال استجابه واستجاب له كما قال الشاعر \*

وداع دعا يامن بجيب الى الندى \* فلم يستجبه عند ذاك مجيب وقيل سلوني اعطم \* وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل ربنا كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبق ثلث الليل الآخر فيقول من بدعوني فأستجيب له من يسألني فاعطيه من يستغفرني فأغفر له فذكر أولا لفظ الدعاء ثم ذكر السؤال والاستغفار والمستغفر سائل كما ان السائل داع لكن ذكر السائل لدفع الشر بعد السائل الطالب للخير وذكرهما جميعا بعد ذكر الداعى الذي يتناولهما وغيرهما فهو من باب عطف الحاص على العام وقال تمالي

(واذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداع اذا دعان) وكل سائل راغب راهب وهو عابد للمسؤل وكل عابد له فهو أيضا راغب وراهب يرجو رحمته ويخاف عذابه فكل عابد سائل وكل سائل عابد فأحد الاسمين يتناول الآخر عند تجرده عنه ولكن اذاجع بينهما فانه يراد بالسائل الذي يطلب جلب المنفعة ودفع المضرة بصنيع السؤال والطلب ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الامروان لم يكن في ذلك صنيع سؤال. والعابد الذي يريد وجه الله والنظر اليه هو أيضا راج خائف راغب راهب يرغب في حصول مراده ويرهب من فواته قال تمالي (إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا) وقال تمالي (تتجافي جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا )ولا يتصور أن يخلو داع لله دعاء عبادة أو دعا مسئلة من الرغب والرهب من الخوف والطمع \* وما يذكر عن بعض الشيوخ أنه جمل الخوف والرجاء من مقامات العامة فهذا قد يفسر مراده بان المقربين يريدون وجه الله فيقصدون التلذذ بالنظر اليهوان لم يكن هناك مخلوق يتلذذون به وهؤلا. يرجون حصول هذا المطلوب ويخافون حرمانه فلم يخلوا عن الخوف والرجام لكن مرجوهم وغوفهم بحسب مطلوبهم ومن قال من هؤلاء لم أعبدك شوقا الى جنتك ولا خوفا من نارك فهذا يظن أن الجنة اسم لما يتمتع فيه بالمخلوقات والنار اسم لمالا عذاب فيهالا ألم المخلوقات وهذا قصور وتقصيرمنهم عن فهم مسمى الجنة بل كلما أعده الله لا وليائه فهو من الجنة والنظر اليه هو من الجنة ولهذا كان أفضل الخلق يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار ولما سأل بمض أصحابه عما يقول في صلاته قال إني أسال الله الجنة وأعوذ بالله من النار أما اني لاأحسن دندنتك ولا دندنة معاذ فقال حولها ندندن \* وقد أنكر على من قال هـذا الـكلام يعني أسألك لذة النظر الى وجهـك فريق من أهـل الكلام ظنوا أن الله لا يتلذذ بالنظر اليـه وانه لا نمـيم الا بمخلوق فغلط هؤلا. في ممـني الجنه كما غلط أوائك لكن أولئك طلبوا ما يستحق أن يطلب وهؤلاء انكروا ذلك واما التألم بالنار فهو أمرضروري ومن قال لو أدخلني النار لكنت راضيا فهو عزم منه على الرضا والمزائم قدتنفسح عند وجود الحقائق ومثل هذا يقع في كلام طائفة مثل سمنون الذي قالى م وايس لي في سواك حظ \* فكيف ما شئت فامتحني

فابتلى بمسر البول فجمل يطوف على صبيان المسكاتب ويقول ادعوا لعمكم الكذاب قال تمالى

( ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون ) \* وبعض من تكلم في علل المقامات جمل الحب والرضاء والخوف والرجاء من مقامات العامة بناء على مشاهدة القدر وان من شهد القدر (١) فشهد توحيد الافعال حتى فني من لم يكن وبقي من لم يزل يخرج عن هذه الامور وهذا كلام مستدرك حقيقة وشرعا \* أما الحقيقة فإن الحي لا يتصور أن لا يكون حساسا محبا لما يلائمه مبغضا لما ينافره ومن قال أن الحي يستوى عنده جميع المقدورات فهو أحد رجلين إما أنهلا يتصور مايقول بلهو جاهل وإما انهمكا برمعاند ولو قدر ان الانسان حصل له حال أزال عقله سواء سمى اصطلاما او محوا اوفناء اوغشيا اوضعفا فهذا لم يسقط احساس نفسه بالكلية بل له احساس بما يلامُّه وما ينافره وان سقط احساسه ببعض الاشياء فانه لم يسقط بجميعها فمن زعم انالمشاهدلتوحيد الربوبية يدخل الىمقام الجمع والفناء فلا يشهدفرقا فانهغالط بل لابد من الفرق فانه أمر ضروري لـكن اذا خرج عن الفرق الشرعي بقي في الفرق الطبعي فيبقى متبعا لهواه لا مطيعا لمولاه ولهذا لماوقعت هذه المسئلة بين الجنيد وأصحابه ذكر لهم الفرق الثاني وهو أن يفرق بين المأمور والمحظور وبين ما يحبه الله وما يكرهه مع شهوده للقدر الجامع فشهد الفرق في القدر الجامع ومن لم يفرق بين المأمور والمحظور والا خرج عن دين الاسلام وهؤلاء الذين يتكلمون في الجمع لا يخرجون عن الفرق الشرعي بالكلية . وان خرجوا عنه كانوا كفارا من شر الكفار وهم الذين يخرجون الى التسوية بين الرسل وغيرهم ثم يخرجون الى القول بوحدة الوجود فلا يفرقون بين الخالق والمخلوق والكن ليس كل هؤلاء ينتهون اليهذا الالحاد بل يفرقون من وجه دون وجه فيطيعون الله ورسوله تارة ويعصون الله ورسوله تارة كالمصاة من أهل القبلة \* وهذه الامور مبسوطة في غير هذا الموضع \* والمقصود هنا أن لفظ الدعوة والدعاء يتناول هذاوهذا قال الله تعالى (وآخر دعواهم أن الحدلله رب العالمين) و في الحديث أفضل الذكر لا اله الا الله وأفضل الدعاء الحمد لله رواه ابن ماجه وابن أبي الدنيا وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه النرمذي وغيره دءوة أخي ذي النون لا اله الا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما دعا بها مكروب الا فرج الله كربته سماها دعوة لانها تتضمن نوعي الدعاء ففوله لا اله الاأنت اءتراف يتوحيد الالهية ، وتوحيد الالهية يتضمن أحد

الله القدر الح الله القدر الح الله القدر الح

نوعي الدعاء فان الآله هو المستحق لأن يدعى دعاء عبادة ودعاء مسئلة وهو الله لا اله الأهو \* وقوله إني كنت من الظالمين اعتراف بالذنب وهو يتضمن طلب المعفرة قان الطالب السائل تارة يسأل بصيغة الطلب وتارة يسأل بصيغة الخبر اما بوصف حاله واما بوصف حال المسؤل وإما بوصف الحالين كـ قول نوح عليه السلام (رب إني أعوذ بك انأسالك ما ليس لي به علم والا تغفر لى وترحمني أكن من الخاسرين) فهذا ليس صيغة طلب وأيما هو إخبار عن الله أنه أن لم يغفر له ويرحمه خسر ولكن هـ ذا الخبر يتضمن سؤال المغفرة وكذلك قول آدم عليه السلام ذلك قول موسى عليه السلام (رب إني لما انزات اليمن خير فقير) فان هذا وصف لحاله بأنه فقير الى ما أنزل الله اليه من الخير وهو متضمن لسؤال الله انزال الخير اليه ، وقد روى الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من شغله قراءة القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين رواه الترمذي وقال حديث حسن ورواه مالك بن الحويرث وقال من شفله ذكرىءن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين وأظن البيهتي رواه مرفوعا بهذا اللفظ وقد سئل سفيان بن عيينة عن قوله أفضل الدعا، يوم عرفة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير فذكر هذا الحديث وأنشد قول أمية بن أبي الصلت عدح ابن جدعان \*

أأذكر حاجتي أمقد كفاني \* حباؤك إن شيمتك الحباء اذا اثنى عليك المرء يوما \* كفاه من تعرضه الثناء

قال فهذا مخلوق يخاطب مخلوقا فكيف بالخالق تعالى ، ومن هذا الباب الدعاء المأثور عن موسى عليه السلام اللم لك الحمد واليك المشتكي وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان فهذا خبر يتضمن السؤال ، ومن هذا الباب قول أيوب عليه السلام (مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين) فوصف نفسه ووصف ربه بوصف يتضمن سؤال رحمته بكشف ضره وهي صيغة خبر تضمنت السؤال وهذا هو من باب حسن الادب في السؤال والدعاء فقول القائل لمن يعظمه ويرغب اليه انا جائع أنا مريض حسن أدب في السؤال وان كان في قوله أطعمني وداوني ونحو ذلك مما هو بصيغة الطلب طلب جازم من المسؤل فذاك فيه اظهار حاله وإخباره على وجه الذل

والافتقار المتضمن لسؤال الحال وهذا فيه الرغبة التامة والسؤال المحض بصيغة الطلب وهذه الصيغة صيغة الطلب والاستدعاء اذاكانت لمن يحتاج اليه الطالب او ممن يقدر على قهر المطلوب منه ويحو ذلك فانها تقال على وجه الامر إما لما في ذلك من حاجة الطالب وإما لما فيه من نفع المطلوب فأما اذا كانت من الفقير من كل وجه للغني من كل وجه فأنها سؤال محض بتـذلل وافتقار واظهار الحال ، ووصف الحاجة والافتقار هوسؤال بالحال وهو ابلغ من جهة العلم والبيان وذلك اظهر من جهة القصد والارادة فلهـذا كان غالب الدعاء من القسم الثاني لان الطالب السائل يتصور مقصوده ومراده فيطلبه ويسأله فهو سؤال بالمطابقة والقصد الاول وتصريح به باللفظ وان لم يكن فيه وصف لحال السائل والمسؤل فان تضمن وصف حالها كان ا كمل من النوعين فانه يتضمن الخبر والعلم المقتضى للسؤال والاجابة ويتضمن القصد والطلب الذي هو نفس السؤال فيتضمن السؤال والمقتضي له والاجابة لقول الني صلى الله عليه وسلم لابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما قال له علمني دعاء أدعو به في صلاتي فقال قل اللم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا أنت فاغفر لى مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اخرجاه في الصحيحين. فهذا فيه وصف العبد لحال نفسه المقتضى حاجته الى المغفرة وفيه وصف ربه الذي يوجب أنه لا يقدر على هذا المطلوب غيره وفيه التصريح بسؤ ال العبد لمطلوبه وفيه بيان المقتضى الاجابة وهو وصف الرب بالمنفرة والرحمة فهذا ونحوه اكمل أنواع الطلب وكثير من الا دعية يتضمن بعض ذلك كقول موسى عليه السلام (أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين ) فهذا طلب ووصف للمولى عايقتضي الاجابة. وقوله (رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي) فيه وصف حال النفس والطلب . وقوله ( إنى لما أنزلت الى من خير فقير) فيه الوصف المتضمن للسؤال بالحال فهذه أنواع لـكل نوع منها خاصة يبتى أن يقال فصاحب الحوت ومن اشبهه لماذا ناسب حالهم صيغة الوصف والخبر دون صيغة الطلب فيقال لان المقام مقام اعتراف بان ما أصابني من الشركان بذنبي فأصل الشر هو الذنب والمقصود دفع الضر . والاستغفار جاء بالقصد الثاني فلم يذكر صيغةطلب كشف الضر لاستشعاره انه مسيء ظالم وهو الذي ادخل الضرعلى نفسه فناسب حاله أن يذكر ما يرفع سببه من الاعتراف بظلمه ولم يذكر صيغة طاب المغفرة لانه مقصود للعبدالم كروب بالقصد الثاني بخلاف كشف الكرب فانه مقصود له

في حال وجوده بالقصد الاول اذ النفس بطبعها تطلب ماهي محتاجة اليه من زوال الضرر الحاصل من الحال قبل طلبها زوال ما تخاف وجوده من الضرر في المستقبل بالقصدالثاني والمقصود الاول في هذا المقام هو المغفرة وطلب كشف الضر فهذا مقدم في قصده و ارادته وابلغ ماينال به رفع سببه فياء بما محصل مقصوده \* وهذا يتبين بالكلام على قوله سبحانك فان هذا اللفظ يتضمن تعظيم الرب وتنزيه والقام يقتضي تنزيه عن الظلم والعقوبة بغيرذنب يقول انت مقدس ومنزه عن ظلمي وعقو بتي بغير ذنب بل أنا الظالم الذي ظلمت نفسي قال تعالى ( وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ) وقال تعالى ( وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم ) وقال ( وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين) وقال آدم عليه السلام ( ربناظلمنا أنفسنا ) وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي في مسلم في دعاء الاستفتاح اللهم أنت الملك لا اله الا أنت أنت ربى وأنا عبدك ظامت نفسي واعترفت بذنبي فاغفرلي ذنوبي جميعا فانه لايغفر الذنوب الا أنت \* وفي صحيح البخاري سيد الاستغفار ان يقول العبد اللهم أنت ربي لا اله الا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ماصنعت أبو، لك بنعمتك على وأبوء بذني فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الأأنت من قالها اذا أصبح موقنا بها فمات من يومه دخل الجنة ومن قالها اذا أمسي موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة فالعبد عليه أن ي-ترف بعدل الله واحسانه فانه لايظلم الناس شيأ فلا يعاقب أحدا الا بذنبه وهو يحسن اليهم فكل نقمة منه عدل وكل نعمة منه فضل • فقوله لا اله الأأنت فيه اثبات انفراده بالإلهية والالهية تتضمن كمال علمه وقدرته ورحمته وحكمته ففيها اثبات احسانه الىالمباد فان الاله هوالمألوه والمألوه هوالذي يستحق ان يعبد وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم ان يكون هو المحبوب غاية الحب المخضوع له غاية الخضوع والعبادة تتضمن غاية الحب بغاية لذل. وقوله سبحانك يتضمن تعظيمه وتنزيه عن الظلم وغيره من النقائص فان التسبيح وان كان يقال يتضمن نفي النقائص وقد روى في حديث مرسل من مراسيل موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول العبد سبحان الله أنها براءة الله من السوء فالنفي لا يكون مدحا الا اذا تضمن ثبوتا والا فالمدم المحض لامدح فيه ونفي السوء والنقص عنه يستلزم اثبات محاسنه وكماله ولله الاسماء الحسني وهكذا عامة ما يأتي به القرآن في نفي السوء والنقص عنــه يتضمن

إثبات محاسنه وكاله كقوله تمالي (الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم) فنفي أخذ السنة والنوم له يتضمن كال حياته وقيوميته وقوله ( وما مسنا من لغوب) يتضمن كال قدرته وبحو ذلك فالتسبيح المتضمن تنزيهه عن السوء ونفي النقص عنيه يتضمن تعظيمه ففي قوله سبحانك تبرئته من الظلم واثبات العظمة الموجبة له براءته من الظلم فان الظالم انما يظلم لحاجته الى الظلم أو لجهله والله غنى عن كل ثبي عليم بكل ثبي وهو غنى بنفسه وكل ماسواه فقير اليه وهذا كمال العظمة - وأيضا فني هذا الدعاء التهليل والتسبيح فقوله لا اله الا أنت تهليل وقوله سبحانك تسبيح. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من القرآن سبحان الله والحمد لله ولا اله الله والله أكبر والتحميد مقرون بالتسبيح وتابع له والتكبير مقرون بالتهليل وتابع له وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكلام أفضل قال ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله و بحدده \* وفي الصحيحين عن الني صلى الله عليه وسلم انه قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وفي القرآن فسبح بحمد ربك وقالت الملائكة ويحن نسبح بحمدك وهاتان الكلمتان أحداهمامقرونة بالتحميد والاخرى بالتعظيم فانا قدذكرنا أن التسبيح فيه نفي السوء والنقائص المتضمن اثبات المحاسن والكمال والحمد انما يكون على المحاسن وقرن بين الحمد والتعظيم كما قرن بين الجلال والاكرام اذ ليس كل معظم محبوبا محمودا ولا كل محبوب محمودامعظا وقدتقدم أن العبادة تتضمن كال الحب المتضمن معنى الحمد وتتضمن كال الذل المتضمن معنى التعظيم ففي العبادة حبه وحمده على المحاسن وفيها الذل له الناشئ عن عظمته وكبريائه ففيها اجلاله واكرامه وهو سبحانه المستحق للجلال والاكرام فهو مستحق غاية الاجلال وغاية الاكرام . ومن الناس من يحسب أن الجلال هو الصفات السلبية والاكرام الصفات الثبوتية كا ذكر ذلك الرازي ونحوه - والتحقيق ان كليها صفات ثبوتية وأثبات الكمال يستلزم نفي النقائص لكن ذكر نوعي الثبوت وهو مايستحق أن يحب وما يستحق أن يعظم كقوله ان الله هو الغني الحميد وقول سليمان عليه السلام فان ربى غني كريم وكذلك قوله له الملك وله الحمد فان كثيراً مما يكون له اللك والغني لا يكون محمودا بل مذموما اذ الحمد يتضمن الاخبار عن المحمود بمحاسنه المحبوبة فيتضمن إخبار المحاسن المحبوبة محبة له وكثير ممن له نصيب من الحمد

والمحبة يكونفيه عجز وضعف وذل ينافى العظمة والغني والملك فالاول يهاب ويخاف ولايحب وهذايحب ويحمد ولايهاب ولايخاف والكهال اجتماع الوصفين كاورد في الاثر إن المؤمن رزق حلاوة ومهابة وفي نعت النبي صلى الله عليه وسلم كان من رآه بديه هابه ومن خالطه معرفة أحبه فقرن التسبيح بالتحميد وقرن التهليل بالتكبير كما في كلمات الأذان. ثم ان كل واحد من النوعين يتضمن الآخر اذا أفرد فان التسبيح والتحميد يتضمن التعظيم ويتضمن اثبات ما يحمد عليه وذلك يستلزم الآلهيـة فان الالهية تتضمن كونه محبوبا بل تتضمن انه لا يستحق كال الحب الا هو والحمد لله هو الاخبار عن المحمود بالصفات التي يستحق اذيحب فالالهية تتضمن كال الحمد ولهذاكان الحمد لله مفتاح الخطاب وكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم وسبحان الله فيها اثبات عظمته كما قدمناه ولهذا قال (فسبح باسم ربك العظيم) وقدقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوءكم رواه أهل السنن وقال أما الركوع فعظموا فينه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء فقمن ان يستجاب لكح رواه مسلم فجمل التعظيم في الركوع أخص منه بالسجود والتسبيح يتضمن التعظيم . ففي قوله سبحان الله وبحمده اثبات تنزيهه وتعظيمه وآلهيته وحمده وأما قوله لا اله الا الله والله أكبر ففي لا اله الا الله محامده فأنها كلها داخلة في الميته وفي قوله الله أكبر اثبات عظمته فان الكبرياء تتضمن العظمة ولكن الكبرياء الكل ولهذا جاءت الالفاظ المشروعة في الصلاة والأذان بقول الله أكبر فان ذلك اكمل من قول الله أعظم كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تمالى الكبريا. ردائي والعظمة إزارى فمن نازعني واحدا منهماعذبته فجعل العظمة كالإزار والكبرياء كالرداءومعلوم ان الرداء أشرف فلم كان التكبير أبلغ من التعظيم صرح بلفظه وتضمن ذلك التعظيم وفي قوله سبحان الله صرح فيها بالتنزيه من السوء المتضمن للتعظيم فصار كل من الكلمتين متضمنا معنى الكلمتين الاخريين اذا أفردتا وعنه الاقتران تعطى كل كلة خاصيتها . وهذا كما ان كل اسم من أسماء الله فانه يستلزم معنى الآخر فانه يدل على الذات والذات تستلزم معنى الاسم الآخر لكن هذا بالازوم وأما دلالة كل اسم على خاصيته وعلى الذات بمجموعهما فبالمطابقة ودلالتها على أحدها بالتضمن • فقول الداعي لا اله الا أنت سبحانك يتضمن معنى الكال الاربع اللاتي هن أفضل الكلام بعد القرآن . وهذه الكلمات تتضمن معاني أسماء الله الحسني وصفاته

العليا ففيها كال المدح وقوله الى كنت من الظالمين فيه اعتراف بحقيقة حاله وليس لاحد من العباد أن يبرئ نفسه عن هذا الوصف لاسيا في مقام مناجاته لربه \* وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى وقال من قال أنا خير من يونس بحيث إنه ليس عليه قال أنا خير من يونس بحيث إنه ليس عليه ان يعترف بظلم نفسه فهو كاذب ولهذا كان سادات الخلائق لا يفضلون أنفسهم على يونس في هذا المقام بل يقولون كما قال أبوهم آدم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم تسليما \*

﴿ فصل ﴾ وأما قول السائل لم كانت موجبة لكشف الضر فذلك لان الضر لا يكشفه الا الله كما قال تمالى ( وان عسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وإن يردك بخيير فلا راد لفضله) والذنوب سبب للضر والاستغفار يزيل سببه كاقال تعالى ( وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ) فاخبر أنه سبحانه لايمذب مستغفرا وفي الحديث من اكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب وقال تعالى ( وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كشير ) فقوله اني كنت من الظالمين اعتراف بالذنب وهو استغفار فان هذا الاعتراف متضمن طلب المغفرة وقوله لا اله الا أنت تحقيق لتوحيد الالهية فان الخير لا موجب له الا مشيئة الله فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن والمموق له من العبد هو ذنوبه وما كان خارجا عن قدرة العبد فهو من الله وان كانت أفعال العباد يقدر الله تمالى اكن الله جعل فعل المأمور وترك المحظور سببا للنجاة والسعادة فشهادة التوحيد تفتح باب الخير والاستغفار مرن الذنوب يغلق باب الشر ولهذا ينبغي للعبدان لا يعلق رجاءه الا بالله ولا يخاف من الله أن يظلمه فان الله لا يظلم الناس شيأ ولكن الناس أنفسهم يظلمون بل يخاف ان يجزيه بذنوبه وهذا معنى ما روى عن على عليــه السلام أنه قال لا يرجون عبد الا ربه ولا يخافن الا ذنبه . وفي الحديث المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على مريض فقال كيف تجدك فقال ارجو الله وأخاف ذنوبي فقال ما اجتمعا في قلب عبد في مثل هذا الموطن الا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف فالرجاء ينبغي ان يتملق بالله ولا يتعلق بمخلوق ولا يقوة العبد ولا عمله فان تعليق الرجاء بغير الله اشراك وان كان الله قد جمل لها اسبابا فالسبب لا يستقل بنفسه بل لا بدله من معاون ولا بد أن يمنع

<sup>﴿</sup> م ٢٤ فتاوى (ثاني) ﴾

العارض المعوق له وهو لا يحصل ويبقى الا بمشيئة الله تعالى ولهذا قيل الالتفات الى الاسباب شرك في التوحيد ومحو الاسباب ان تكون أسبابا نقص في العقل والاعراض عن الاسباب بالكلية قدح في الشرع ولهـ ذا قال الله تعالى ( فاذا فرغت فأنصب والى ربك فارغب) فاص بأن تكون الرغبة اليه وحده وقال (وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين) فالقلب لايتوكل الأعلى من يرجوه . فمن رجا قوته أوعمله أو علمه أو حاله أو صديقه أو قرابته أو شيخه أو ملكه أو ماله غير ناظر إلى الله كان في نوع توكل على ذلك السبب وما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليــــه الا خاب ظنه فيه فانه مشرك (ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أوتهوى به الربح في مكان سيحيق) وكذلك المشرك يخاف المخلوقين ويرجوهم فيحصل له رعب كما قال تعالى (سناقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا) والخالص من الشرك يحصل له الامن كاقال تمالى ( الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم أوائك لهم الامن وهم مهتدون ) وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم هنا بالشرك . فني الصحيح عن ابن مسعود ان هذه الآية لما نزلت شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا اينا لم يظلم نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما هذا الشرك الم تسمعوا الى قول العبد الصالح أن الشرك لظلم عظيم وقال تعالى ( ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب أن القوة لله جميما وأن الله شديد العذاب اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين أتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لناكرة فنتبرأ منهم كما تبرؤا مناكذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وماهم بخارجين من النار) وقال تعالى ( قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة أيهمأ فرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا) ولهذايذ كرالله الاسباب ويأمر بان لايمتمدعليها ولا يرجي الاالله قال تمالي لما أنزل الملائكة (وما جعله الله الابشرى لكم ولتطمئن قلو بكم به وما النصر الا من عندالله العزيز الحكيم) وقال (ان ينصركم الله فلاغالب لكم وان يخذلكم فن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون) وقد قدمنا أن الدعاء نوعان دعاء عبادة ودعاء مسئلة وكلاهما لا يصلح الالله فمن جمل مع الله الها آخر قعد مذموما مخـذولا والراجي سائل طالب فلا

يصلح أن يرجو الا الله ولا يسأل غيره ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولامشرف نفذه ومالافلا تتبعه نفسك فالمشرف الذي يستشرف بقلبه والسائل الذي يسأل بلسانه وفي الحديث الذي في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال أصابتنا فاقة فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاسأله فوجدته يخطب الناس وهو يقول أيهاالناس واللهمهما يكن عندنا من خير فلن ندخره عنكم وانه من يستغن يغنه الله ومن يستعفف يعفّه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطى أحد عطاء خيرا اوسع من الصبر والاستغناء أن لا ترجو تقليه أحدا فيستشرف اليه، والاستعفاف أن لا يسأل بلسانه أحدا ولهذا لما سئل أحمد ابن حنبل عن التوكل فقال قطع الاستشراف الى الخلق أى لا يكون في قلبك أن أحدا يأتيك بشئ فقيل له فما الحجة في ذلك فقال قول الخليل لما قال له جبريل هـل لك من حاجة فقال أما اليك فلا ونهذا وما يشبهه مما يين أن العبد في طلب ما ينفعه ودفع ما يضره لا يوجه قلبه الا إلى الله فلهذا قال المكروب لا اله الا أنت . ومثل هذا ما في الصحيحين عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لااله الا الله العظيم الحليم لااله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السموات ورب الارض رب العرش الكريم فان هذه الكلمات فيها تحقيق التوحيد وتأله العبد ربه وتعلق رجائه به وحده لا شريك له وهي لفظ خبريتضمن الطلب والناس وان كانوا يقولون بألسنتهم لااله الاالله فقول العبد لها مخلصا من قلبه له حقيقة أخرى وبحسب تحقيق التوحيد تكمل طاعة الله قال تمالي (أفرأيت من اتخـذ الهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب ان اكثرهم يسمعون أو يعقلون انهم الا كالانعام بل هم أضل سبيلا) فن جعل ما يألهه هو مايهواه فقد اتخذ الهه هواه أى جعل معبوده هو مايهواه وهذاحال المشركين الذين يعبد أحدهم ما يستحسنه فهم يتخذون أندادا من دون الله يحبونهم كحب الله ولهذا قال الخليل (لا أحب الآ فلين) فان قومه لم يكونوا منكرين للصانع ولكن كان أحدهم يعبد ما يستحسنه ويظنه نافعا له كالشمس والقمر والكواك والخليل بين ان الآفل يغيب عن عابده ويحجبه عنه الحواجب فلا يرى عابده ولا يسمع كلامه ولا يملم حاله ولا ينفعه ولا يضره بسبب ولا غيره فأى وجه لعبادة من يأفل وكلما حقق العبد الاخلاص في قول لا إله الا الله خرج من قلبه تأله ما يهواه ويصرف عنه المعاصي والذنوب كما قال تعالى (كذلك لنصرف

عنه السوء والفحشاءانه من عبادنا المخلصين) فعلل صرف السوء والفحشاء عنه بأنه من عباد الله المخلصين وهؤلاء هم الذين قال فيهم ( ان عبادي ليس لك عليهم سلطان) وقال الشيطان (فبعز تك لاغوينهم أجمعين الاعبادك منهم المخلصين) \* وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قال لا إله الا الله مخلصا من قلبه حرمه الله على النار فان الاخلاص ينفي أسباب دخول النار فمن دخل النار من القائلين لا إله الا الله لم يحقق اخلاصها المحرم له على النار بل كان في قلبه نوع من الشرك الذي أوقعه فيما أدخله النار والشرك في هذه الامة أخفي من دبيب النمل ولهذا كان العبد مأمورا في كل صلاة أن يقول إياك نمبد وإياك نستمين والشيطان يأمر بالشرك والنفس تطيعه في ذلك فلا نزال النفس تلتفت الى غيير الله إما خوفًا منه وإما رجاء له فلا يزال العبد مفتقرا الى تخليص توحيده من شوائب الشرك \* وفي الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الشيطان أهلكت الناس بالذنوب واهله كونى بلا اله الاالله والاستغفار فلما رأيت ذلك ثبّتُ فيهم الاهوآء فهم يذنبون ولا يستغفرون لأنهم يحسبون انهم يحسنون صنعا . فصاحب الهوي الذي اتبع هواه بغيرهدي من الله له نصيب من اتحذ المه هو اه فصارفيه شرك منعه من الاستغفار وأما من حقق التوحيد والاستغفار فلا بدأن يرفع عنه الشر فلهذا قال ذو النون (لا إله الأأنت سبحانك اني كنت من الظالمين) ولهذا يقرن الله بين التوحيد والاستغفار في غير موضع كـقوله تعالى ( فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات) وقوله (ألا تعبدوا الاالله انبي لكممنه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا اليه) وقوله ( والى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبــدوا الله مالكم من اله غيره) الى قُوله (وأن استغفروا ربكم ثم توبوا اليه) وقوله (فاستقيموا اليه واستغفروه) وخاتمة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا اله الا أنت أستغفرك وأتوب اليك ان كان مجلس رحمــة كانت كالطابع عليــه وان كان مجلس لغو كانت كفارة له وقد روى أيضا أنها تقال في آخر الوضوء بعد ان يقال أشهد أن لا اله الاالله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وهذا الذكر يتضمن التوحيد والاستغفار فان صدره الشهادتان اللتان هما أصلا الدين وجماعه فان جميع الدين داخل في الشهادتين اذ مضموم ما أن لا نميد الاالله وان نطيع رسوله والدين كله داخل في هــذا

في عبادة الله يطاعة الله وطاعة رسوله وكل ما يجب أو يستحب داخل في طاعة الله ورسوله – وقد روى انه يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهدأن لااله الاأنت أستغفرك وأتوب اليك وهذا كفارة المجلس فقد شرع في آخر المجلس و في آخر الوضوء وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم الصلاة كما في الحديث الصحيح أنه كان يقول في آخر صدلاته اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقـدم وأنت المؤخر لا اله الا أنت وهنا قدم الدعاء وختمه بالتوحيد لان الدعاء مأمور به في آخر الصلاة وختم بالتوحيد ليختم الصلاة بافضل الامرين وهو التوحيد بخلاف مالم يقصدفيه هذا فان تقديم التوحيد أفضل فان جنس الدعاء الذي هو ثناء وعبادة أفضل من جنس الدعاء الذي هو سؤال وطلب وان كان المفضول قد يفضل على الفاضل في موضعه الخاص بسبب وبأشياء أخركا ان الصلاة أفضل من القراءة والقراءة أفضل من الذكر الذي هو ثناء والذكر أفضل من الدعاء الذي هو سؤال ومع هذا فالمفضول له أمكنة وأزمنة وأحوال يكون فيها أفضل من الفاضل لـكن أول الدين وآخره وظاهره وباطنه هوالتوحيد واخلاص الدين كلهلله وتحقيق قول لا اله الا الله فان المسلمين وان اشــتركوا في الاقرار بها فهم متفاضلون في تحقيقها تفاضلا لا نقدر ان نضبطه حتى ان كـشيرا منهم يظنونأنالتوحيد المفروض هوالافرار والتصديق بان اللهخالق كلشئ وربهولا يمنزون بين الاقرار بتوحيد الربوبيــة الذي أقر به مشركو العرب وبين توحيد الالهية الذي دعاهم اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجمعون بين التوحيد القولى والعملي فان المشركين ما كانوا يقولون ان العالم خلقه اثنان ولا إن مع الله ربا ينفرد دونه بخلق كل شيء بل كانوا كما قال الله عنهم (وائن سألتهم من خلق السموات والارض ليقولن الله) وقال تعالى (وما يؤمن أكثرهم بالله الا وهم مشركون) وقال تعالى ( قل لمن الارض ومرن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شئ وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون) وكانوا مع اقرارهم بان الله هو الخالق وحده يجملون معه آلهة أخرى يجعلونهم شفعاء لهماليه ويقولون ما نعبدهم الاليقربونا الى الله زلني ويحبونهم كحب الله . والاشراك في الحب والعبادة والدعاء والسؤال غير الاشراك في الاعتقاد والاقرار كما قال

تعالى (ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبالله) فمن أحب مخلوقا كما يحب الخالق فهو مشرك به قد اتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحب الله وان كان مقرا بان الله خالقه ولهذا فرق الله ورسوله بين من أحب مخلوقا لله وبين من أحب مخلوقا مع الله فالاول يكون الله هو محبوبه ومعبوده الذي هو منتهى حبه وعبادته لا يحب معه غيره لكنه لما علم أن الله يحب أنبياءه وعباده الصالحين أحبهم لاجله وكذلك لما علم ان الله يجب فعل المأمور وترك المحظور أحب ذلك فكان حبه لما يحبه تابعا لحبة الله وفرعا عليه وداخلا فيه بخلاف من أحب مع الله فجمله ندالله يرجوه ويخافه أو يطيعه من غير ان يعلم أن طاعته طاعة لله ويتخذه شفيما لهمن غير ان يعلم ان الله يأذن له ان يشفع فيه قال تعالى (ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلا عشفعاؤنا عند الله) وقال تعالى ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون) وقد قال عدى بن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم ما عبدوهم قال أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرم واعليهم الحلال فأطاعوهم فكانت تلك عبادتهم اياهم قال تعالى (أملهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله ) وقال تعالى (ويوم يعض الظالم على يديه يقول ياليتني أتخذت مع الرسول سبيلا ياويلتي ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا) فالرسول وجبت طاعته لانه من يطع الرسول فقد أطاع الله فالحلال ماحلله والحرام ماحرمه والدين ما شرعه ، ومن سوى الرسول من العلماء والمشايخ والامراء والماوك انما بجب طاعتهم اذا كانت طاعتهم طاعة لله وهو اذاأم الله ورسوله بطاعتهم فطاعتهم داخلة في طاعة الرسول قال تعالى (ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الام منكم) فلم يقل وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولى الامر منكم بل جعل طاعة أولى الامر داخلة في طاعة الرسول وطاعة الرسول طاعة لله وأعاد الفعل في طاعة الرسول دون طاعة أولى الامر فانه من يطع الرسول فقد أطاع الله فايس لاحد اذا أمره الرسول بامر أن ينظر هل أمر الله به أملا بخلاف أولى الامر فانهم قد يأمرون بمعصية الله فليس كل من أطاعهم مطيعًا لله بل لابد فيما يأمرون به ان يعلم انه ليس معصية لله وينظر هل أمر الله به أم لا سواء كان اولى الامر من العلماء أو الأمراء ويدخل في هذا تقليد العلماء وطاعة أمرآء السرايا وغير ذلك

وبهذا يكون الدين كله لله قال تمالي (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله) وقال النبي صلى الله عليه وسلم لماقيل له يارسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ريا ، فأى ذلك في سبيل الله فقال من قاتل لتكون كامة الله هي العلما فهو في سبيل الله . ثم ان كشيرا من الناس يحب خليفة أو عالما أو شيخا أو أمير ا فيجمله ندا لله وان كان قـد يقول إنه يحبه لله فمن جمل غـير الرسول بجب طاعته في كل ما يأمر به وينهى عنه وان خالف أمر الله ورسوله فقد جعله ندا وربما صنع به كما تصنع النصاري بالمسيح ويدعوه ويستغيث به ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه مع ايجابه طاعته في كل مايأم به وينهي عنه ويحلله ويحرمه ويقيمه مقام الله ورسوله فهذا من الشرك الذي يدخـ ل أصحابه في قوله تمـالى(ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبالله ) فالتوحيــ والاشراك يكون في أقوال القلب ويكون في أعمال القلب وله\_ذا قال الجنيد التوحيد قول القلب والتوكل عمل القلب أراد بذلك التوحيد الذي هو التصديق فانه لما قرنه بالتوكل جعله أصله واذا أفرد لفظ التوحيد فهو يتضمن قول القلب وعمله والتوكل من تمام التوحيد . وهذا كلفظ الايمان فانه اذا أفرد دخلت فيه الاعمال الباطنة والظاهرة وقيل الايمان قول وعمل أي قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه الايمان بضع وستون شعبة أعلاها قول لا إله الا الله وأدناها إماطة الاذي عن الطريق والحياء شعبة من الايمان ومنه قوله تمالي ( انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله شملم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون) وقوله ( انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجات قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا) وقوله (انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا ممه على أمن جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه) والايمان المطلق يدخل فيه الاسلام كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لوفد عبد القيس آمركم بالايمان بالله . أندرون ما الايمان بالله شرادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ماغنمتم ولهذا قال من قال من السلف كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا ، واما اذاقر ن لفظ الا عان بالممل أو بالاسلام فانه يفرق بينهما كافي قوله تعالى ( ان الذين آمنو اوعملوا الصالحات ) وهوفي القرآن

كثير وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما سأله جبريل عن الاسلام والاعان والاحسان فقال الاسلام أن تشهد أن لااله الا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت قال فما الايمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدرخيره وشره قال فما الاحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك ففرق في هذا النص بين الاسلام والايمان لما قرن بين الاسمين وفي ذلك النص أدخل الاسلام في الايمان لما أفرده بالذكر ، وكذلك لفظ العمل فان الاسلام المذكور هو من العمل والعمل الظاهر هو موجب ايمان القلب ومقتضاه فاذا حصل ايمان القلب حصل اعان الجوارح ضرورة واعان القلب لابد فيه من تصديق القلب والفياده والا فلوصدق قلبه بان محمدا رسول الله وهو يبغضه و يحسده ويستكبر عن متابعته لم يكن قد آمن قلبه والايمان وإن تضمن التصديق فليس هو مرادفا له فلا يقال لـ كل مصدق بشيء إنه مؤمن به فلو قال انا أصدق بان الواحد نصف الاثنين وأن السماء فوقنا والارض تحتنا ونحو ذلك مما يشاهده الناس ويعلمونه لم يقل له\_ذا أنه مؤمن بذلك بل لا يستعمل الا فيمن أخبر بشي من الامور الغائبة كقول اخوة يوسف (وما أنت بمؤمن لنا) فانهم أخبروه بماغاب عنه وهم يفرقون بين من آمن له وآمن به فالاول يقال للمخبر والثاني يقال للمخبر به كاقال اخوة يوسف (وما أنت بمؤمن لنا) وقال تعالى (فما آمن لموسي الا ذرية من قومه) وقال تعالى (ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين) ففرق بين ايمانه بالله وايمانه للمؤمنين لان المراد يصدق المؤمنين اذا أخبروه وأما ايمانه بالله فهو من باب الاقراربه ومنه قوله تعالى عن قول فرعون وملئه (أنؤمن لبشرين مثلنا)أي نقر لهما و نصدقهما ومنه قوله (أفتطممون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون) ومنه قوله تمالي (فا من له لوط وقال اني مهاجر الي ربي) . ومن المعنى الآخر قوله تمالي ( يؤمنون بالغيب ) وقوله (آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله) وقوله (ولكن البرمن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين) أي أقر بذلك ومثل هذا في القرآن كثير \* والمقصود هنا ان لفظ الاعان انما يستعمل في بعض الاخبار وهو مأخوذ من الأمن كما ان الاقرار مأخوذ من أقر فالمؤمن

صاحب أمن كما ان المقر صاحب اقرار فلا بد في ذلك من عمل القلب بموجب تصديقه فاذا كان عالما بأن محمداً رسول الله ولم يقترن بذلك حبه وتعظيمه بل كان يبغضه ويحسده ويستكبر عن اتباعه فان هذا ليس بمؤمن به بل كافر به . ومن هذا الباب كفر ابليس وفرعون وأهل الكتاب الذين يمرفونه كايمرفون أبناءهم وغيرهؤلاء فان ابليس لم يكذب خبراً ولا مخبر ابل استكبر عن أمر ربه وفرعون وقومه قال الله فيهم (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا) وقال له موسى (لقدعلمت ما أنزل هؤلاء الارب السموات والارض بصائر) وقال تعالى (الذين آتينا همال كتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) فمجرد علم القلب بالحق ان لم يقترن به عمل القلب بموجب علمه مثل محبة القلب له واتباع القلب له لم ينفع صاحبه بل أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انى أعوذ بك من علم لاينفع ونفس لاتشبع ودعاء لايسمع وقلب لا يخشع ولكن الجهمية ظنوا ان مجرد علم القلب وتصديقه هو الايمان وان من دل الشرع على انه ليس بمؤمن فان ذلك يدل على عدم علم قلبه وهذا من أعظم الجهل شرعاً وعقلاً وحقيقته توجب التسوية بين المؤمن والكافر ولهذا اطلق وكيع بن الجراح وأحمد ابن حنبل وغيرهما من الأثمة كـفرهم بذلك فانه من المعلوم ان الانسان يكون عالما بالحق ويبغضه لفرض آخر فليس كل من كان مستكبراً عن الحتى يكون غير عالم به وحينئذ فالايمان لابد فيه من تصديق القلب وعمله وهذا معنى قول السلف الايمان قول وعمل . ثم انه اذا تحقق القلب بالتصديق والمحبة التامة المتضمنة للارادة لزم وجود الافعال الظاهرة فان الأرادة الجازمــة اذ اقترن بها القدرة التامة لزم وجود المراد قطعا وانما ينتني وجود الفعل لمــدم كال القدرة أو لمدم كال الارادة والا فمع كالهما يجب وجود الفعــل الاختياري فاذا أقر القلب اقرارا تاما بان محمدا رسول الله وأحبه محبة تامة امتنع مع ذلك ان لا يتكلم بالشهادتين مع قدرته على ذلك لكن ان كان عاجزا لخرس ونحوه او لخوف ونحوه لم يكن قادرا على النطق بهما وأبو طالب وان كان عالما بان محمدا رسول الله وهو محب له فلم تكن محبته له لمحبته لله بل كان يحبه لأنه ابن أخيه فيحبه للقرابة واذا أحب ظهوره فلما يحصل له بذلك من الشرف والرثاسة فأصل محبوبه هو الرئاسة فلهذا لماعرض عليه الشهادتين عندالموترأى أن بالاقرار بهما زوال دينه الذي يحبه فكان دينه أحب اليه من ابن أخيه فلم يقربهما فلوكان بحبه لانه رسول الله

كما كان يحبه أبو بكر الذي قال الله فيه (وسيجنبها الأتقى الذي يؤتى ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمة بجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف رضى) وكما كان يحبه سائر المؤمنين به كعمر وعمان وعلى وغيرهم لنطق بالشهاد تين قطء فكان حبه حبامع الله لاحبا لله ولهذا لم يقبل الله ما فعله من نصر الرسول وموازرته لانه لم يعمله لله والله لا يقبل من العمل الا ما أريد به وجهه بخلاف الذي فعل ما فعل ابتغاء وجه ربه الاعلى. وهذا بما يحقق أن الايمان والتوحيد لابد فيهما من عمل القلب كعب القلب فلا بد من اخلاص الدين لله والدين لا يكون دينا الابعمل فان الدين يتضمن الطاعة والعبادة وقد أنزل الله عن وجل سورتي الاخلاص قل ياأيها الـكافرون وقل هو الله أحد . إحديهما في توحيد القول والعلم . والثانية في توحيد العمل والارادة فقال في الاول (قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد) فأمره ان يقول هذا التوحيد وقال في الثاني (قل يا أيماالكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عامد ماعبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لـ يح دينكم ولى دين) فأمره أن يقول ما يوجب البراءة من عبادة غير الله واخلاص المبادة لله والعبادة أصلها القصدوالارادة والعبادة اذا أفردت دخل فيها التوكل وبحوه واذا قرنت بالتوكل صار التوكل قسيما لها كما ذكرناه في لفظ الاعمان قال تعالى ( وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ) وقال تعالى ( ياأيها الناس اعبدوا ربكم ) فهذا ونحوه يدخل فيه فعل المأمورات وترك المحظورات والتوكل من ذلك وقدقال في موضع آخر اياك نعبد واياك نستمين وقال ( فاعبده وتوكل عليه ) ومثل هـذا كثيرا ما يجئ في الفرآن تتنوع دلالة اللفظ في عمومه وخصوصه بحسب الإفراد والاقتران كلفظ المعروف والمنكرفانه قد قال (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر) وقال (يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر)فالمنكر يدخل فيه ما كرهه الله كما يدخل في المعروف ما يحبه الله وقد قال في موضع آخر (ان الصلاة تنهي عن الفحشا ، والمنكر) فعطف المنكر على الفحشاء و دخل وينهي عن الفحشا، والمنكر والبغي) فقرن بالمنكر الفحشاء والبغي. ومن هذا الباب لفظ الفقراء والمساكين اذا أفرد أحدهمادخل فيه الاخر واذا قرن أحدهما بالآخرصار بينهما فرق لكن هناك أحد الاسمين أعم من الآخر وهنابينهما عموم وخصوص فمحبة الله وحده والتوكل عليه

وحده وخشية الله وحده ونحوه ذا كل هذا بدخل في توحيد الله تمالي قال تمالي في الحية (ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشــد حبا لله) وقال تمالي ( قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم واخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتى الله بامره) وقال تعالى (ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائرون) فجمل الطاعة لله والرسول وجمل الخشية والتقوى لله وحده وقال تعالى ( ولو أنهم رضوا مَا آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا الى الله راغبون ) وقال تمالى ( فأذا فرغت فأنصب والى ربك فارغب ) فجمل التحسب والرغبة الى الله وحده وهذه الامور مبسوطة في غير هذا الموضع \* والمقصودهنا ان قول القائل لا اله الا أنت فيـ م افراد الالهية لله وحده وذلك يتضمن التصديق لله قولا وعملا والمشركون كانوا يقرون بان الله رب كل شي لكن كانوا بجملون معه آلهـة أخرى فلا يخصونه بالالهية وتخصيصه بالالهيـة ان لا يعبد الا اياه وان لا يسأل غيره كما في قوله ( اياك نعبد واياك نستمين ) فان الانسان قد يقصد سؤال الله وحده والتوكل عليه لكن في أمور لا يحبها الله بل يكرهها وينهي عنها فهذا وان كان مخلصاً في سؤاله والتوكل عليه لـكن ليس هو مخلصاً في عبادته وطاعته وهـذا حال كثير من أهل التوجهات الفاسدة أصحاب الكشوفات والتصرفات الخالفة لامرالله ورسوله فأنهم يمانون على هذه الامور وكثير منهم يستمين الله عليها لكن لما لم تكن موافقة لاص الله ورسوله حصل لهم نصيب من العاجلة وكانت عاقبتهم عاقبة سيئة قال تعالى ( واذا مسكرالضر في البحر ضل من تدعون الا اياه فلما نجاكم الى البر أعرضتم وكان الانسان كافورا) وقال تمالي (واذامس الانسان ضردعانا لجنبه أوقاعدا أوقاعًا فلم كشفنا عنه ضره مركاً ن لم يدعنا الى ضرمسه) وطائفة أخرى قد يقصدون طاعة الله ورسوله لـكن لا يحققون التوكل عليـه والاستعانة به فهؤلاء يثابون على حسن نيتهم وعلى طاعتهم لكنهم مخذولون فيما يقصدونه اذا لم يحققوا الاستمانة بالله والتوكل عليه ولهذا يبتلي الواحد من هؤلاء بالضءف والجزع تارة وبالاعجاب أخرى فان لم يحصل مراده من الخير كان لضعفه وربما حصل له جزع فان حصل مراده نظر الي نفسه وقوته فحصل له اعجاب وقد يعجب بحاله فيظن حصول مراده فيخذل قال تعالى ( ويوم حنين

اذ أعبتكم كثرتكم فلم تنن عنكم شيأ وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ) الي قوله (ثم يتوب الله من بمد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم)وكثيرا ما يقرن الناس بين الريآ ، والمجب فالريآ ، من باب الاشراك بالخلق والمجب من باب الاشراك بالنفس وهذا حال المستكبر فالمرائي لا يحقق قوله (اياك زمبد) والمعجب لا يحقق قوله (اياك نستمين) فمن حقق قوله (اياك نعبد) خرج عن الريآ ، ومن حقق قوله (اياك نستمين) خرج عن الاعجاب وفي الحديث المعروف ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه . وشر من هؤلا، وهؤلا، من لا تكون عبادته لله ولا استمانته بالله بل يعبدغ يره ويستمين غييره وهؤلاء المشركون من الوجهين. ومن هؤلاء من يكون شركه بالشياطين كأصحاب الاحوال الشيطانية فيفعلون ماتحبه الشياطين من الكذب والفجور ويدعونه بأدعية تحبها الشياطين ويعزمون بالعزائم التي تطيعها الشياطين مما فيها اشراك بالله كما قد بسط الكلام عليهم في مواضع أخر وهؤلاء قد يحصل لهم من الخوارق ما يظن أنه من كرامات الاولياء وانما هو من أحوال السحرة والكهان ولهذا يجب الفرق بين الاحوال الايمانية القرآبية والاحوال النفسانية والاحوال الشيطانية \* وأما القسم الرابع فهم أهـل التوحيد الذين أخلصوا دينهم لله فلم يعبدوا الا اياه ولم يتوكلوا الاعليه \* وقول المسكروب لا اله الا أنت قد يستحضر في ذلك أحــد النوعين دون الآخر فمن أنم الله عليه النعمة استحضر التوحيـ في النوعين فان المكروب همتــه منصرفة الى دفع ضره وجلب نفعه فقد يقول لا اله الا الله مستشمرا أنه لا يكشف الضرغيرك ولا يأتي بالنعمة الا أنت فهذا مستحضر توحيد الربوبية ومستحضر توحيد السؤال والطلب والتوكل عليه معرض عن توحيد الالهية الذي يحبه اللهويرضا هويأم بهوهوأن لا يمبدالااياه ولا يعبده الا بطاعته وطاعة رسوله فن استشعر هذا في قوله لا اله الا أنت كان عابدا لله متوكلا عليه وكان ممتثلاقوله (فاعبده وتوكل عليه) وقوله (عليه توكات واليه أبيب) وقوله (واذكر اسمر بك وتبتل اليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا) ثم ان كان مطلوبه محرما أثم وان قضيت حاجته . وان كان طالبا مباحاً لغير قصد الاستمانة به على طاعة الله وعبادته لم يكن آثما ولا مثاباً. وإن كان طالبا ما يمينه على طاعة الله وعبادته لقصد الاستمانة به على ذلك كان مثابا مأجوراً. وهذا مما يفرق به بين العبد الرسول وخلفائه وبين النبي الملك فان نبينا محمدا صلى الله

عليه وسلم خيّر بين أن يكون نبيا ملكا وعبدا رسولا فاختار أن يكون عيداً رسولا فان العيد الرسول هو الذي لانفعل الا ما أمر به ففعله كله عبادة لله فهو عبد محض منفذ أمر مرسيله كما ثبت عنه في صحيح البخارى أنه قال إنى والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا وانما انا قاسم أضع حيث أمرت وهو لم يرد بقوله لا أعطى أحدا ولا أمنع إفراد الله بذلك قدرا وكونافان جميع المخلوقين يشاركونه في هذا فلا يمطى أحد ولا يمنع الا بقضاء الله وقدره وانما أرادإفراد الله بذلك شرعا ودينا أي لا أعطى الا من أمرت باعطائه ولا أمنع الا من أمرت بمنعه فأنا مطيع لله في عطائى ومنمي فهو يقسم الصدقة والفئ والغنائم كما يقسم المواريث بين أهلها لان الله أمره بهذه القسمة ولهــذا كان المال حيث أضيف الى الله ورسوله فالمراد به ما يجب أن يصرف في طاعة الله ورسوله ليس المراد به أنه ملك للرسول كما ظنه طائفة من الفقها، ولا المرادبه كونه مملوكا لله خلقا وقدرا فانجميع الاموال بهذه المثابة. وهذا كقوله (قل الأنفال لله والرسول) وقوله (واعلموا أنما غنمتهمن شيَّ فان لله خمسه وللرسول) الآية وقوله (وما أَفا الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ) الى قوله (ماأفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربي) الآية فذكر في النيءما ذكر في الحس فظن طائفة من الفقها، أن الاضافة الى الرسول تقتضي أنه يملكه كما علك الناس أملاكهم ثم قال بمضهم ان غنائم بدر كانت ملكا للرسول وقال بمضهم إن الفي وأربعة اخماسه كان ملكا للرسول وقال بعضهم أن الرسول أنما كان يستحق من الخس خمسه وقال بعض هؤلاء وكذلك كان يستحق من خمس الني خمسه وهذه الاقوال توجد في كلام طوائب من أصحاب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم وهذا غلط من وجوه ﴿ منها ﴾ أن الرسول لم يكن يملك هذه الاموال كَمَّا عِلَكَ النَّاسَ أَمُوالْهُمْ وَلَا كَمَّا يَتَصَرَّفَ المَلُوكَ فِي مَلَّكُهُمْ فَانَ هُؤُلًا. وهؤلًا. لهم أن يصرفوا أموالهم فيالمباحات فإما ان يكون مالكا له فيصرفه في أغراضه الخاصة وإما أن يكون ملكاله فيصرفه في مصلحة ملكه وهذه حال النبي الملك كداود وسليمان قال تعالى ( فامنن او أمسك بغير حساب ) أي أعط من شئت واحرم من شئت لا حساب عليك ونبينا كان عبداً رسولا لا يعطى الا من أمر باعطائه ولا يمنع الا من أمر بمنعه فلم يكن يصرف الاموال الا في عبادة لله وطاعة له ﴿ ومنها ﴾ أن النبي لا يورث ولو كان ملكافان الانبياء لا يورثون فاذا كان ملوك

الانبياء لم يكونوا ملاكا كما يملك الناس أموالهم فكيف يكون صفوة الرسل الذي هو عبد رسول مالـكا ﴿ ومنها ﴾ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق على نفسه وعياله قدر الحاجة ويصرف سائر المال في طاعة الله لا يستفضله وايست هذه حال الملاك بل المال الذي يتصرف فيه كله هو مال الله ورسوله بمعنى أن الله أمر رسوله أن يصرف ذلك المال في طاعته فتجب طاعته في قسمه كما تجب طاعته في سائر ما يأمر به فانه من يطع الرسول فقد أطاع الله وهوفي ذلك مبلغ عن الله \* والاموال التي كان يقسمها النبي صلى الله عليه وسلم على وجهين . منها ماتمين مستحقه ومصرفه كالمواريث ومنها ما يحتاج الى اجتهاده ونظره ورأيه فان ما أمر الله به منه ماهو محدود بالشرع كالصلوات الخس وطواف الاسبوع بالبيت ومنه ما يرجع في قدره الى اجتهاد المأمور فيزيده وينقصه بحسب المصلحة التي يحبها الله . فن هذا ما اتفق عليه الناس ومنه ما تنازعوا فيه كتنازع الفقها، فيما يجب للزوجات من النفقات هل هي مقدرة بالشرع أم يرجع فيها الى الدرف فتختلف في قدرها وصفتها باختلاف أحوال الناس . وجمهور الفقها، على القول الثاني وهو الصواب لقول ألنبي صلى الله عليه وسلم لهنــد خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف وقال أيضا في خطبته المعروفة (')لانساء كسوتهن ونفقتهن بالمعروف. وكذلك تنازعوا أيضا فيما يجب من الكفارات هل هو مقدر بالشرع أو بالمرف . فما أضيف الى الله والرسول من الاموالكان المرجع في قسمته الى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما سمى مستحقوه كالمواريث ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين ليس لى مما أفاء الله عليكم الا الحمس والخس مردود عليكم أى ايس له بحكم القسم الذي يرجع فيه الى اجتهاده ونظره الخاص الا الخس ولهذا قال وهو مردود عليكم بخلاف أربعة أخماس الغنيمة فانه لمن شهد الوقعة ولهذا كانت الغنائم يقسمها الأمراء بين الفانمين والحنس يرفع الى الخلفاء الراشدين المهديين الذين خلفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمتـه فيقسمونها بامرهم فأما أربعة الاخماس فانما يرجعون فيها ليملم حكم الله ورسوله كما يستفتي المستفتى وكما كانوا في الحدود لمعرفة الامرالشرعي والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة قلوبهم من غنائم حنين ما أعطاهم فقيل إن ذلك كان من الخس وقيل إنه كان من أصل الغنيمة وعلى هذا القول فهو فعل ذلك لطيب نفوس المؤمنين

<sup>(</sup>١) في نسيخة بعرفة

بذلك ولهذا أجاب من عتب من الانصار بما أزال عتبه وأراد تمويضهم عن ذلك ومن الناس من يقول الغنيمة قبل القسمة لم يملكها الغانمون وإن للامام ان يتصرف فيها باجتهاده كما هو مذكور في غير هذا الموضع فان المقصود هنا بيان حال العبد المحض للهالذي يعبده ويستمينه فيعمل له ويستعينه ويحقق قوله ( إياك نمبد وإياك نستعين ) توحيد الالهية وتوحيد الربوبية وان كانت الألهية تتضمن الربوبية والربوبية تستلزم الالهية فان أحـدهما اذا تضمن الآخر عند الانفراد لم يمنع أن يختص بمعناه عندالاقتران كافي قوله ( قل أعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس) وفي قوله ( الحمد للهرب العالمين ) فجمع بين الاسمين اسم الآله واسم الرب فان الآله هوالمعبود الذي يستحق ان يعبد والرب هو الذي يرب عبده فيدبره ولهذا كانت العبادة متعلقة بأسمه الله والسؤال متعلقا باسمه الرب فان المبادة هي الغاية التي لها خلق الخلق والالهية هي الغاية والربوبية تتضمن خلق الحلق وإنشاءهم فهو متضمن ابتـدا، حالهم والمصـلي اذا قال (إياك نعبد وإياك نستمين) فبدأ بالمفصود الذي هو الغاية على الوسيلة التي هي البداية فالعبادة غاية مقصودة والاستعانة وسيلة اليها تلك حكمة وهذا سبب والفرق بين العلة الفائية والعلة الفاعلية معروف ولهذا يقال أول الفكرة آخر العمل وأول البغية آخر الدرك . فالعلة الغائية متقدمة في التصور والارادة وهي متأخرة في الوجود فالمؤمن يقصد عبادة الله ابتدآ، وهو يعلم ان ذلك لا يحصل الا باءانته فيقول ( اياك نعبد واياك نستمين ) . ولما كانت العبادة متعلقة باسمه الله تعالى جاءت الأذ كار المشروعة بهذا الاسم مثل كلمات الاذان الله أكبر الله أكبر ومثل الشهادتين أشهدأن لا اله الا الله ومثل التشهد التحيات لله ومثل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر \* وأماالسؤال فكثيرا ما يجيُّ باسم الرب كقول آدم وحواء (ربنا ظلمنا أنفسناوان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) وقول نوح (رب اني أعوذ بك أن أسألك ماليس لي به علم) وقول موسى (رب اني ظلمت نفسي فاغفر لى ) وقول الخليل (ربنا اني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة) الآية وقوله مع اسمعيل (ربنا تقبل منا انك أنت السميع العليم) وكذلك قول الذين قالوا ( ربنا آننا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) ومثل هذا كشيروقه نقل عن مالك أنه قال أكره للرجل أن يقول في دعائه ياسيدي يا سيدي يا حنان ياحنان ولكن

يدعو بما دعت به الانبياء ربناربنا نُقله عنه العتبي في العتبية وقال تعالى (عن أولى الالباب الذين يذكرون الله قياماوقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والارض (ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار) الآيات فاذا سبق الى قلب العبد قصدالسؤال ناسبه أن يسأله باسمه الرب وان سأله باسمه الله لتضمنه اسم الرب كان حسنا وأما اذا سبق الى قلبه قصد العبادة فاسم الله أولى بذلك و اذا بدأ بالثناء ذكر اسم الله واذا قصد الدعاء دعا باسم الرب ولهذا قال يونس (لا اله الا أنتسبحانك اني كنت من الظالمين) وقال آدم ( ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لذكرونن من الخاسرين) فان يونس عليه السلام ذهب مفاضبا وقال تمالي ( واصبر لحريم ربك ولا تكن كصاحب الحوت) وقال تمالي (فالتقمه الحوت وهومليم) ففعل مايلام عليه فكان المناسب لحاله أن يبدأ بالثناء على ربه والاعتراف بانه لا إله الا هو فهوالذي يستحق أن يعبد دون غيره فلايطاع الهوى فان اتباع الهوى يضعف عبادة اللهوحده وقد روى ان يونس عليه السلام نادى من ارتفاع العذاب عن قومه بعد أن أظلهم وخاف أن ينسبوه الى الكذب فغاضب وفعل ما اقتضى الكلام الذي ذكره الله تمالي وان يقال لا إله الا أنت وهذا الكلام يتضمن براءة ماسوى الله من الالهية سوا، قدر ذلك هوى النفس أوطاعة الخلق أوغير ذلك ولهذا قال (سبحانك اني كنت من الظالمين ) . والعبد يقول مثل هذا الكلام فيما يظنه وهو غير مطابق وفيما يريده وهو غير حسن وأما آدم عليه السلام فانه اعترف أولا بذنبه فقال ظلمنا أنفسنا ولم يكن عند آدم من ينازعه الارادة لما أمر الله به ما يزاحم الآلهية بل ظن صدق الشيطان الذي قاسمهما إنى لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فالشيطان غرهما وأظهر نصحهما فكانا في قبول غروره وما أظهر من نصحه حالمها مناسبا لقولهما ( ربناظلمنا أنفسنا ) لما حصل من التفريط لالأجل هوى وحظ يزاحم الالهية وكانا محتاجين الى ان يرتبهما ربوبية تكمل علمهما وقصدهما حتى لا يغترا بمثل ذلك فعما يشهدان حاجتهما الى الله ربهما الذي لا يقضي حاجتهماغيره وذو النون شهد ما حصل من التقصير في حق الالهبة عما حصل من المفاضبة وكراهة أنجاء أولئك ففي ذلك من المعاوضة في الفعل لحب شي آخر ما يوجب تجريد محبته لله وتألمه له وان يقول لا إله الا أنت فان قول العبد لا إله الا أنت يمحو أن يتخذ الهه هواه وقد روي ما تحت أديم السماء اله يعبد أعظم عند الله من هوى متبع فكمل يونس صلوات الله عليه تحقيق الهيته لله ومحو

الهوى الذي يتخذ الها من دونه فلم يبق له صلوات الله عليه وسلامه عند تحقيق قوله لا إله الا أنت ارادة تزاحم الهية الحق بل كان مخلصا لله الدين اذ كان من أفضل عباد الله المخلصين وأيضا فثل هـذه الحال تعرض لمن تعرض له فيبقى فيـه نوع مفاضبة للقدر ومعارضة له في خلقه وأمره ووساوس في حكمته ورحمته فيحتاج العبد أن ينفي عنده شيئين الآراء الفاسدة والا هوا، الفاسدة فيعلم أن الحكمة والمدل فيما اقتضاه علمه وحكمته لا فيما اقتضاه علم العبد وحكمته ويكون هواه تبعا لما أمر الله به فلا يكون له مع أمر الله وحكمه هوى يخالف ذلك قال الله تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجـدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت ويسلموا تسليماً ) وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحــدكم حتى يكون هواه تبماً لما جنت به رواه أبو حاتم في صحيحه ﴿ وفي الصحيح أن عمر قال له يارسول الله والله لأ نت أحب الى من نفسى قال الآن ياعمر . وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب اليه من ولده ووالده والناس أجمين وقال تمالى ( قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال افترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب اليكم من الله ورسوله وجهادفي سبيله فتربصوا )فاذا كان الايمان لا يحصل حتى يحكم العبد رسوله ويسلّم له ويكون هواه تبعا لما جاء به ويكون الرسول والجهاد في سبيله مقدما على حب الانسان نفسه وماله وأهله فكيف فى محكيمه الله تعالى والتسليم له فن رأى قوما يستحقون العذاب في ظنه وقد غفر الله لهم ورحمهم وكره هو ذلك فهذا إما ان يكون عن ارادة تخالف حكم الله وإما عن ظن يخالف علم الله والله على حكيم وإذا علمت أنه عليم وأنه حكيم لم يبق لـكراهية ما فعله وجه وهذا يكون فيها أمر به وفيها خلقه ولم يأمرنا ان نكرهه ونغضب عليه · فأما ما أمرنا بكر اهته من الموجودات كالكفر والفسوق والعصيان فعلينا أن نطيعه في أمره بخلاف توبته على عباده وإنجائه الياهم من المذاب فان هذامن مفمولاته التي لم بأمرنا ان نكرهما بلهي مما يحبها فانه يحب التوابين ويحب المتطهرين فكراهة هذامن نوع اتباع الارادة المزاحم للالهية فعلى صاحبهاأن يحقق توحيد الالهية فيقول لا إله الا أنت فعلينا ان نحب ما يحب ونرضي ما يرضي ونأم بما يأم وننهي عماينهي فاذا كان يحبالتوابين ويحب المتطهرين فعلينا أن نحبهم ولانأله مراداننا المخالفة

لحابه \* والكلام في هذاالمقام مبنى على أصل وهو أن الأنبيا، صلوات الله عليهم معصومون فيما يخبرون به عن الله سبحاله وفي تبليغ رسالاته باتفاق الامة والمذاوجب الايمان بكل مأأوتوه كما قال تعالى (قولوا آمنا بالله وما أنزل الينا وما أنزل الى ابراهيم واسمعيل واسحق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحدمنهم ونحن له مسلمون فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فانما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع (العليم) وقال ( ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين) وقال (آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لانفرق بين أحد من رسله وقالوا سممنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصير ) بخلاف غير الانبياء فأنهم ليسوا معصومين كما عصم الانبياء ولوكانوا أولياء لله ولهذا من سب نبيا من الانبياء قتل بأتفاق الفقها، ومن سب غيرهم لم يقتل وهذه العصمة الثابتة للانبياء هي التي يحصل بها مقصود النبوة والرسالة فان النبي هو المنبأ عن الله والرسول هو الذي أرسله الله تعالى وكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا والعصمة فيما يبلغونه عن الله ثابتة فلا يستقر في ذلك خطأ باتفاق المسلمين ولكن هل يصدر ما يستدركه الله فينسح ما يلقي الشيطان ويحكم الله آيانه هذا فيه قولان والمأثور عن السلف بوافق القرآن بذلك والذين منعوا ذلك من المتأخرين طعنوا فيما ينقل من الزيادة في سورة النجم بقوله «تلك الغراليق العلى وان شفاعتها لترتجي» وقالوا ان هذا لم يثبت ومن علم أنه ثبت قال هذا ألقاه الشيطان فيما معهم (١) ولم يلفظ به الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن السؤال وارد على هذا التقدير أيضا وقالوافي قوله (الا أذا تمني ألقي الشيطان في أمنيته) هو حديث النفس. وأما الذين قرروا ما نقل عن السلف فقالو اهذا منقول نقلا ثابتا لا يمكن القدح فيه والفرآن يدل عليه بقوله ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمني ألتي الشيطان في أمنيته فينسح الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آيانه والله عليم حكيم ليجمل ما يلقى الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وان الظالمين لني شقاق بميد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحقمن ربك فيؤمنوا به فتخبت له قاويهم وان الله لهادي الذين آمنوا الى صراط مستقيم) فقالوا الآثار في تفسير هذه الآية معرونة ثابتة في كتب التفسير والحديث والقرآن يوافق ذلك فان نسخ الله

<sup>(</sup>١) قوله فيما معهم كذا بالاصل ولعله في أسماعهم اه مصححه

لما يلقى الشيطان وإحكامه آياته انما يكون لرفع ما وقع في آياته وتمييز الحق من الباطل حتى لا يختلط آيانه بغيرها. وجعل ما القي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم انما يكون اذاكانذلك ظاهرا يسمعه الااس لاباطا في النفس والفتنة التي محصل بهذا النوع من جنس الفتنةالتي تحصل بالنوع الآخر من النسخ وهذا النوع أدل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وبعده عن الهوى من ذلك النوع فانه اذاكان يأمر بامر ثم يأمر بخلافه وكلاهما من عند الله وهو مصدق في ذلك فاذا قال من نفسه إن الثاني هو الذي من عند الله وهو الناسيخ وان ذلك المرفوع الذي نسخه الله ليس كذلك كان أدل على اعتماده للصدق وقوله الحق وهذا كما قالت عائشة رضى الله عنها لو كان محمد كاتما شيأ من الوحي لكنم هذه الآية ( وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه ) ألا ترى أن الذي يعظم نفسه بالباطل يريد أن ينصر كل ما قاله ولو كان خطأ فبيان الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله أحكم آيانه ونسخ ما ألفاه الشيطان هوأدل على تحريه للصدق وبراءته من الكذب وهذا هوالقصود بالرسالة فنهالصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم تسليما ولهذا كان تكذيبه كفرا محضا بلا ريب \* واما العصمة فى غير مايتملق بتبليغ الرسالة فللناس فيه نزاع هل هو ثابت بالعقل او بالسمع ومتنازعون في أن المصمة من الكبائر والصفائر او من بعضها ام هل العصمة انما هي في الافرار عليها لافي فعلها أم لا يجب القول بالمصمة الافي التبليغ فقط وهل تجب العصمة من الكفر والذنوب قبل المبعث أم لا والـكلام على هذا مبسوط في غير هذا الموضع \* والقول الذي عليه جهور الناس وهو الموافق للا ثارالمنقولة عن السلف اثبات العصمة من الاقرار على الذنوب مطلقا والردعلي من يقول انه يجوزاقر ارهم عليها وحجج القائلين بالعصمة اذاحررت اغاتدل على هذاالقول وحجج النفاة لاتدل على وقوع ذنب أقر عليه الانبياء فان القائلين بالعصمة احتجوا بان انتأسى بهم مشروع وذلك لا يجوز الا من تجويز كون الافعال ذنو با(١) ومعلوم ان التأسي بهم انما هو مشروع فيما أقر و اعليه دون ما نهو ا ورجموا عنه كما ان الامر والنهي انما بجبطاعتهم فيما لمينسخ منه فأما ما نسح من الامر والنهي فلا بجوزجمله مأمورابه ولا منهيا عنه فضلا عن وجوب اتباعه والطاعة فيه. وكذلك مااحتجوا به من أن الذنوب تنافى الكال أو أنها بمن عظمت عليه النعمة أقبح او انها توجب التنفير أو بحو

<sup>(</sup>١)كذا بالاصل وصوابه غير ذنوب اه مصححه

ذلك من الحجج العقلية فهذا انما يكوزمع البقاء على ذلك وعدم الرجوع والا فالتوبة النصوح التي يقبلها الله يرفع بها صاحبها الى أعظم مما كان عليه كما قال بمض السلف كان داود عليه السلام بمد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة وقال آخر لولم تكن التوبة أحب الاشياء اليه لما ابتلي بالذنب آكرم الخلق عليـه وقد ثبت في الصحاح حديث التوبة للهُ أَفرح بتوبة عبـده من رجل نزل وقدقال تعالى (ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) وقال تعالى (الا من تاب وآمن وعمل صالحًا فأوليْك يبدل الله سيآتم محسنات ) وقد ثبت في الصحيح حديث الذي يعرض الله صفار ذنو مه ويخبأ عنه كيارها وهو مشفق من كبارها أن تظهر فيقول الله له اني قد غفرتها لك وأبدلتك مكان كل سيئة حسنة فيقول أي رب إن لي سيئات لم أرها فاذا رأى تبديل السيئات بالحسنات طلب رؤية الذنوب الـ كمبار التي كان مشفقا منها أن تظهر ومعلوم ان حاله هذه مع هذا التبديل أعظم من حاله لولم تقع السيئات ولا التبديل وقال طائفة من السلف منهم سعيد بن جبير إن العبدليعمل الحسنة فيدخل ما النار وان العبد ليعمل السيئة فيدخل ما الحنة يعمل الحسنة فيمجب بهاويفتخر بها حتى تدخله النار ويعمل السيئة فلا يزال خوفه منهاوتو يته منها حتى تدخله الجنه وقد قال تعالى (وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ليمذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب اللهعلى المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيا) فغاية كل انسان أن يكون من المؤمنين والمؤمنات الذين تاب الله عليهم، وفي الكتاب والسنة الصحيحة والكتب التي أنزلت قبل القرآن مما يوافق هذا القول ما يتمذر إحصاؤه . والرادون لذلك تأولوا ذلك عثل تأويلات الجهمية والقدرية والدهرية لنصوص الاسماء والصفات ونصوص القدر ونصوص المعاد وهي من جنس تأويلات القرامطة والباطنية التي يعلم بالاضطرار أنها باطلة وانها من باب تحريف السكلم عن مواضعه وهؤلاء يقصد أحدهم تعظيم الانبياء فيقع في تكذيبهم ويريد الايمان بهم فية مع في الكفر بهم \* ثم ان العصمة المعلومة بدايل الشرع والعقل والاجماع وهى العصمة فى التبليغ لم ينتفعو أبها اذ كانو الايقرون بموجب ما بلغته الانبياء وانما يقرون بلفظ حرفوا ممناه او كانوافيه كالاميين الذين لا يعلمون الكتاب الاأماني والعصمة التي كانوا ادعوها لوكانت

<sup>(</sup>١) بياض بالاصل والمتروك تمة الحديث ولما كانت الفاظ الحديث مختلفة لم نتجاسر على تميمه وأصل الحديث رواه الشيخان وابن ماجه اه مصححه

ثابتة لم ينتفعوا بها ولا حاجة بهم اليها عندهم فانها متعلقة بغيرهم لابما أمروا بالاعمان به فيتكلم أحدهم فيها على الانبياء بغير سلطان من الله ويدع ما يجب عليه من تصديق الانبياء وطاعتهم وهو الذي به تحصل السعادة وبضده تحصل الشقاوة قال تمالى (فإ نماعليهما حمل وعليكم ما حملتم) الآية والله تمالى لم يذكر في القرآن شيأ من ذلك عن نبي من الانبياء الا مقرونا بالتوبة والاستغفار كقول آدم وزوجته ( ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ) وقول نوح ( رب اني أعوذ بك إن أسألك ماليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين) وقول الخليل عليه السلام ( ربنا اغفرلي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب) وقوله (والذي أطمع ان يغفر لى خطيئتي يوم الدين) وقول موسى (أنت ولينافاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا اليك) وقوله (رب انى ظلمت نفسى فاغفرلى ) وقوله ( فلما أفاق قال سبحانك تبت اليك وأنا أول المؤمنين) وقوله تمالى عن داود ( فاستنفر ربه وخر راكما وأناب فغفرنا له ذلك وان له عنــدنا لزلني وحسن مآب) وقوله تعالى عن سليان (رب اغفرلي وهب لي ملكا لاينبغي لاحد من بعدي انك أنت الوهاب) . وأما يوسف الصديق فلم يذكر الله عنه ذنبا فلهذا لم يذكر الله عنه مايناسب الذنب من الاستغفار بل قال (كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين) فاخبر أنه صرف عنه السو، والفحشا، وهذا يدل على أنه لم يصدرمنه سو، ولا فشا، ﴿ وأما قوله (ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه) فالهم اسم جنس تحته نوعان كاقال الامام أحمد الهم همان هم خطرات وهم إصرار وقد ثبت في الصحيح عن الذي صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا هم بسيئة لم تكتب عليه واذا تركها لله كتبت له حسنة وان عملها كتبت له سيئة واحدة وان تركها من غير أن يتركها لله لم تكتب له حسنة ولا تكتب عليه سيئة ويوسف صلى الله عليه وسلم هم هما تركه لله ولذلك صرف الله عنه السو. والفحشاء لاخلاصه وذلك انما يكون اذا قام المقتضى للذنب وهو الهم وعارضه الاخلاص الموجب لانصراف القلب عن الذنب لله فيوسف عليه السلام لم يصدر منه الاحسنة ثياب عليها وقال تعالى ( ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذاهم مبصرون) وأما ما ينقل من أنه حـل سراويله وجلس مجلس الرجل من المرأة وانه رأى صورة يعقوب عاضا على يده وأمثال ذلك فكله مما لم يخبر الله به

ولا رسوله وما لم يكن كذلك فانما هو مأخوذ عن اليهود الذين هم من أعظم الناس كذبا على الانبياء وقد حا فيهم وكل من نقله من المسلمين فعنهم نقله لم ينقل من ذلك أحد عن نبينا صلى الله عليه وسلم حرفا واحدا وقوله ( وما أبرئ نفسي انالنفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربي) فن كلام امرأة المزبز كما يدل القرآن على ذلك دلالة بينة لا يرتاب فيها من تدبر القرآن حيث قال تعالى ( وقال الملك التوني به فلهاجا والرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطون أيدين ان ربي بكيدهن عايم قال ما خطبكن اذ راود تن يوسف عن نفسه قلن حاش الله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة الدزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدى كيد الخائنين وما أبرئ نفسي ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربى ان ربى غفور رحيم ) فهذا كله كلام امرأة الدزبز ويوسف اذداك في السجن لم يحضر بعد الى الملك ولا سمع كلامه ولا رآه ولكن لما ظهرت براءته في غيبته كما قالت امرأة العزيز (ذلك ليعلم اني لم أخنه بالغيب) اى لم أخنه في حال مغيبه عني وان كنت في حال شهوده راودته فحيننذ (قال الملك التوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين أمين ) وقد قال كشير من المفسرين ان هـ ذا من كلام يوسف ومنهم من لم يذكر الا هذا القول وهو قول في غاية الفساد ولا دليل عليه بل الادلة تدل على نقيضه وقد بسط الكلام على هذه الامور في غيرهذا الموضع \* والمقصود هنا أن ما تضمنه قصة ذي النون مما يلام عليه كله مففور بدله الله به حسنات ورفع درجاته وكان بعد خروجه من بطن الحوت وتوبته أعظم درجة منه قبل أن يقع ما وقع قال تمالي ( فاصبر لحري وبك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالمرآء وهومذموم فاجتباه ربه فجمله من الصالحين ) وهذا بخلاف حال التقام الحوت فانه قال ( فالتقمه الحوت وهو مليم) فاخبر أنه في تلك الحال مليم والمليم الذي فعل ما يلام عليه فالملام في تلك الحال لا في حال نبذه بالعراء وهو سقيم فكانت حاله بعد قوله ( لا إله الا أنت سبحانك اني كنت من الظالمين ) أرفع من حاله قبل ان يكون ما كان والاعتبار بكمال النهاية لابما جري في البداية والاعمال بخواتيمها والله تعالى خلق الانسان وأخرجه من بطن أمه لا يعلم شيأ ثم علمه فنقله من حال النقص الى حال الـ كمال فلا يجوزان يمتبر قدر الانسان بما وقع منه قبل حال البكمال بل

الاعتبار بحال كاله ويونس صلى الله عليـ 4 وسلم وغيره من الانبياء في حال النهاية حالهم أكيل الاحوال؛ ومن هنا غلط من غلط في تفضيل الملائكة على الانبياء والصالحين فأنهم اعتبروا كمال الملائكة مع بداية الصالحين ونقصهم فغلطوا ولو اعتبروا حال الانبياء والصالحين بعددخول الجنان ورضى الرحمن وزوال كل مافيه نقص وملام وحصول كل ما فيه رحمة وسلام حتى استقربهم القرار والملائكة يدخلون عليهم من كل باب (سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقيي الدار) فاذا اعتبرت تلك الحال ظهر فضلها على حال غيرهم من المخلوقين والا فهل يجوز لعاقل أن يعتبر حال أحدهم قبل الكمال في مقام المدح والتفضيل والبراءة من النقائص والعيوب . ولو اعتبر ذلك لاعتبر أحدهم وهو نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم حين نفخت فيه الروح ثم هو وليد ثم رضيع ثم فطيم الى أحوال أخر فعلم ان الواحد في هذه الحال لم تقم به صفات الـكمال التي يستحق بها كمال المدح والتفضيل وتفضيله بها على كل صنف وجيل وانمافضله باعتبار المال عند حصول الكمال \* وما يظنه بعض الناس أنه من ولد على الاسلام فلم يكفر قط أفضل ممن كان كافرا فأسلم ليس بصواب بل الاعتبار بالعافية وأيهما كان أنقي لله في عافيته كان أفضل فانه من المعلوم أن السابقين الاولين من المهاجرين والانصار الذين آمنوا بالله ورسوله بمدكفرهم هم أفضل ممن ولد على الاسلام من أولادهم وغيراً ولادهم بل من عرف الشر وذاقه فقد تكون معرفته بالخير ومحبته له ومعرفته بالشر وبغضه له أكمل ممن لم يعرف الخير والشر ويذقها كما ذاقهما بل من لم يعرف الا الخير فقدياً بيه الشرفلا يعرف انه شر فإماان يقع فيه وإماان لا ينكره كاأنكره الذي عرفه ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه انما تنقض عرى الاسلام عروة عروة اذا نشأ في الاسلام من لم يعرف الجاهلية وهو كاقال عمر فان كال الاسلام هو بالامربالم، روف والنهي عن المنكر وتمامذلك بالجهاد في سبيل الله ومن نشأ في المعروف لم يعرف غيره فقدلا يكون عنده من العلم بالمنكر ضرورة ماعند من علمه ولا يكون عنده من الاحتراز عنه ومنع أهله والجراد لهم ماايس عند غيره ولهذا كان الصحابة رضى الله عنهما عظم ايماناوجهادا ممن بعدهم ليكمال معرفتهم بالخير والشروكال محبتهم للخير وبغضهم للشرلماعلموهمن حسن حال الايمان والعمل الصالح وقبح حال الكفر والمعاصي ولهذا يوجد من ذاق الفقر والمرض والخوف أحرص على الغني والصحة والامن ممن لم يذق ذلك ولهذا يقال (والضد يظرر حسنه الضد) ويقال (وبضدها تدبين الاشياع) وكان عمر بن الخطاب

رضى الله عنه يقول لست بخُبّ ولا يخدعني الخب فالقلب السليم المحمود هو الذي يريد الخير لا الشر وكمال ذلك بأن يمرف الخير والشر فأما من لا يعرف الشر فذاك نقص فيه لا يمدح به وليس المراد أن كل من ذاق طعم الـ كفر والمعاصي يكون أعلم بذلك واكره له ممن لم يذقه مطلقا فان هذا ليس بمطرد بل قد يكون الطبيب أعلم بالأمراض من المرضى والانبياء عليهم الصلاة والسلام أطباء الاديان فهم أعلم الناس بما يصلح القلوب ويفسدها وان كان أحدهم لم يذق من الشر ما ذاقه الناس ولـكن المراد أن من الناس من يحصل له بذوقه الشر من المعرفة به والنفور عنه والمحبة للخير اذا ذاقه ما لا يحصل لبعض الناس مثل من كان مشركا او يهوديا او نصرانيا وقد عرف مافى الكفر من الشبهات والاقوال الفاسدة والظلمة والشرثم شرح الله صدره للاسلام وعر فه محاسن الاسلام فانه قد يكون أرغب فيه واكره للكفر من بعض من لم يعرف حقيقة الكفر والاسلام بل هو معرض عن بعض حقيقة هـذا وحقيقة هذا أو مقلد في مدح هذا ودم هذا وامثال ذلك من ذاق طعم الجوع ثم ذاق طعم الشبع بمده ورغبته في العافية والامن والشبع ونفوره عن الجوع والخوف والمرض أعظم بمن لم يبتل بذلك ولم يعرف حقيقته وكذلك من دخل مع أهل البدع والفجور ثم بين الله له الحق وتاب عليه توبة نصوحا ورزقه الجهاد في سبيل الله فقــد يكون بيانه لحالهم وهجره لمساويهم وجهاده لهم أعظم من غيره قال نعيم بن حماد الخزاعي وكان شديدا على الجهمية أنا شديد عليهم لاني كنت منهم وقد قال الله تمالي ( والذين هاجروا من بعد مافتنوا ثم جاهـدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم) نزلت هذه الآية في طائفة من الصحابة كانالمشركون فتنوهم عن دينهم ثم ناب الله عليهم فهاجروا الى الله ورسوله وجاهدوا وصبروا وكان عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد رضى الله عنها من أشد الناس على الاسلام تقدما على من سبقها الى الاسلام وكان (١) دونهما في الايمان والعمل الصالح بما كان عندهما من كال الجهاد للكفار والنصر لله ورسوله وكان عمر لكونه آكل اعانا واخلاصا وصدقا ومعرفة وفراسة ونورا أبعد عن هوى النفس وأعلى همة في إقامة دين الله مقدما على سائر المسلمين غير أبي بكر رضي الله عنهم أجمين. وهذا

<sup>(</sup>١) أي من سبقهما إلى الاسلام اه مصححه

وغيره مما يبين أن الاعتبار بكمال النهاية لا بنقص البداية . وما يذكر في الاسرائيليات أن الله قال لداود أما الذنب فقد غفرناه وأما الود فلا يمود فهذا لو عرفت صحته لم يكن شرعا لنا أن نبين ديننا على هذا فان دين محمد صلى الله عليه وسلم في التوبة جاء بما لم يجيء به شرع من قبله ولهذا قال أنا نبي الرحمــة وأنا نبي التوبة وقد رفع به من الآصار والأغلال ما كان على من قبلنا وقد قال تمالي في كتابه ( إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) وأخبر أنه تعالى يفرح بتوبة التأثب أعظم من فرح الفاقد لما يحتاج اليه من الطعام والشراب والمرك اذا وجده بعد اليأس فاذا كان هـ ذا فرح الرب بتوبة التائب وتلك محبته كيف يقال إنه لا يعود لمودته وهو الففور الودود ذوالمرش المجيد فعال لمايريدوا كن وده وحبه بحسب ما يتقرب أليه العبد بعد التوبة فان كان ما يأتي به من مجبوبات الحق يعد التوبة أفضل مما كان يأتي به قبل ذلك كانت مودته له بعد التوبة أعظم من مودته له قبل التوبة وان كان أنقص كان الامر انقص فان الجزاء من جنس العمل وما ربك بظلام للعبيد وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى من عادى لى وليا فقد آذنته بالحربوما تقرب الى عبدي بمثل أداء ماافترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه فاذا أجبته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي عشي بها في يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي وائن سئلني لاعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه وما ترددت في شيءُ انا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت واكره مساءته ولا بدله منه ومعلوم ان أفضل الاولياء بعد الانبياء هم السابقون الاولون من المهاجرين والانصار وكانت محبة الرب لهم ومودته كلم بعد توبتهم من الكفروالفسوق والعصيان أعظم محبة ومودة وكليا تقربوا اليه بالنوافل بعل الفرائض أحبهم وودهم وقد قال تمالي (عسى الله أن يجمل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم) نزلت في المشركين الذين عادوا اللهورسوله مثل أهل الاحزاب كأبي سفين بن حرب وأبي سفين بن الحرث والحرث بن هشام وسهيل بن عمر و وعكر مة بن أبى جهل وصفوان بن أمية وغيرهم وانهم بعد معاداتهم لله ورسوله جعل الله بينهم وبين الرسول والمؤمنين مودة وكانوا في ذلك متفاضلين وكان عكرمة وسهيل والحرث بن هشام أعظم مودة من أبي سفيان بن حرب و تحوه وقد ثبت في الصميح ان هندا امر أم أم أبي سفيان أم معاوية قالت والله

يارسول الله ما كان على وجه الارض أهل خباء أحب الى أن يذلوا من أهل خبائك وقد أصبحت وما على وجه الارض أهل خباء أحب الى أن يعزوا من أهما خبائك فذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها نحو ذلك ومعلوم أن المحبة والمودة الني بين المؤمنين انما تـكمون تابعة لحبهم لله تمالى فإن أو ثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله فالحب لله من كال التوحيدو الحب مع الله شرك قال تعالى ( ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبالله )فتلك المودة التي صارت بين الرسول والمؤمنين وبين الذين عادوهم من المشركين انماكانت مودة لله ومحبة ومن أحب الله أحبه الله ومن ودّ الله ودّ ه الله فعلم ان الله أحبهم وودهم بعد التوبة كما أحبوه وودوه فكيف يقال ان النائب انما تحصل له المغفرة دون المودة . وان قال قائل أولئك كانواكفارا لم يعرفوا أن ما فعلوه محرم بل كانواجهالا بخلاف من علم أن الفعل محرم وأناه - قيل الجواب من وجهين (أحد هما) انه ليس الام كذلك بل كان كثير من الكفار يعلمون أن محمداً رسول الله ويعادونه حسداً وكبرا وأبو سفين قد سمع من أخبار نبوة النبي صلى الله عليه وسلم مالم يسمع غيره كما سمع من أمية بن أبي الصلت وما سمعه من هرقل ملك الروم وقد أخبر عن نفسه إنه لم يزل موقنا أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر حتى أدخل الله عليه الاسلام وهو كاره له وقد سمع منه عام اليرموك وغيره ما دل على حسن اسلامه ومحبته لله ورسوله بعد تلك العداوة العظيمة وقد قال تعالى (والذين لايدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ) وفالحسنات توجب مودة الله لهم وتبديل السيئات حسنات ليس مختصا بمن كان كافراً وقد قال تمالى ( انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليا حكيما)قال أبوالمالية سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقالوا لى كل من عصى الله فهو جاهل وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب (الوجه الثاني) ان ماذ كرمن الفرق بين تائب و تائب في محبة الله تمالي للتانبين فرق لا أصل له بل الكتاب والسنة بدل على ان الله يحب النوابين ويفرح بتوبة التائبين سواء كانوا عالمين بأن ما أتوه ذنب أولم يكونوا عالمين بذلك ومن علم أن

ما أياه ذنت ثم تاب فلابد أن يبدل وصفه المذموم بالمحمود فاذا كان يبغض الحق فلابدان يحبه واذاكان يحب البياطل فلابد أن يبغضه فما يأتي به التائب من معرفة الحق ومحبته والعمل به ومن بغض الباطل واجتنابه هو من الامور التي يحبها الله تعالى ويرضاها ومحبــة الله كذلك بحسب ما يأتي به العبد من محابه فكل من كان أعظم فعلا لمحبوب الحق كان الحق أعظم محبة له وانتقاله من مكروه الحق الى محبوبه مع قوة بغض ماكان عليه مر الباطل وقوة حب ما انتقل اليه من حب الحق فوجب زيادة محبة الحق له ومودته اياه بل يبدل الله سيئاته حسنات لانه بدل صفاته المذمومة بالمحمودة فيبدل الله سيئاته حسنات فان الجزاء من جنس العمل وحينيذ فاذا كان اتيان التائب بما يحبه الحق أعظم من إتيان غيره كانت عبة الحق له أعظم من مودته له قبل التوبة فكيف يقال الودلايمود \* وجذا يظهر جواب شبهة من يقول إن الله لايبعث نبيا الا من كان معصوما قبل النبوة كما يقول ذلك طائفة من الرافضة وغيرهم وكذلك من قال إنه لا يبعث نبيا الا من كان مؤمنا قبل النبوة فان هؤلاء توهموا أن الذنوب تكون نقصا وان تاب التائب منها وهذا منشأ غلطهم فمن ظن أن صاحب الذنوب مع التوبة النصوح يكون ناقصا فهو غالط غلطا عظيما فان الذم والمقاب الذي يلحق أهل الذنوب لايلحق التائب منها شي أصلا لكن ان قدم التوبة لم يلحقه شي وان أخر التوبة فقد يلحقه ما بين الذنوب والتوبة من الذم والمقاب مايناسب حاله والانبياء صلوات الله عليهم وسلامه كانو الايؤخرون التوبة بل يسارعون اليها ويسابقون اليها لايؤخرون ولا يصبرون على الذنب بلهم معصومون من ذلك ومن أخر ذلك زمنا قليلا كفر الله ذلك بما يبتليه به كما فعل بذي النون صلى الله عليه وسلم هـذا على المشهور أن إلقاءه كان بعدالنبوة وأما من قال إن إلقاءه كان قبل النبوة فلا يحتاج الى هذا. والتائب من الكفر والذنوب قد يكون أفضل ممن لم يقع في الكفر والذنوب واذاكان قد يكون أفضل فالافضل أحق بالنبوة ثمن ليس مثله في الفضيلة وقد أخبر اللهءن اخوة يوسف عا أخبر من ذنوبهم وهم الأسباط الذين نبأهم الله تعالى وقد قال تعالى (فا من له لوط وقال اني مهاجر الى ربي) فا من لوط لا براهيم عليه السلام ثم أرسله الله تعالى الى قوم لوط وقد قال تمالى في قصة شعيب( قال الملاُّ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك ياشعيب والذين

آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أو لوكنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بمداذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها الا أن يشاء الله ربنا وسعربنا كل شئ علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين )وقال تمالى (وقال الذين كفرو الرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتمودن في ملتنا فأوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين وانسكننكم الارضمن بمدهم ذلك لن خاف مقامي وخاف وعيد)\* واذا عرف ان الاعتبار بكمال النهاية وهذا الكمال انما يحصل بالتوبة والاستغفار ولابد لكل عبد من التوبة وهي واجبة على الإولين والآخرين كما قال تعالى (ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفوراً رحيمًا) وقد أخبر الله سبحانه بتو بة آدم ونوح ومن بعدهما الى خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وآخر ما نزل عليه أومن آخر مانزل عليه قوله تعالى ( اذا جا، نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا) \*وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرلي يتأول القرآن وقد أنزل الله عليه قبل ذلك ( لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة المسرة من بعد ماكاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤف رحيم ) \*وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول يا أيها الناس توبوا الى الله ربكم فوالذي نفسي بيده إني لاستغفر الله وأتوب اليه في اليوم أكثر من سبعين مرة \* وفي صحيح مسلم عن الاغرّ المزنى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انى ليغان على قلبي وانى لا ستغفر الله في اليوم مائة مرة \*وفي السنن عن ابن عمر انه قال كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور مائة مرة \* وفي الصحيحين عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم أغفر لى خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمرى وما أنت أعلم به مني اللهم اغفرلي هزلي وجدى وخطئي وعمدي وكل ذلك عندى اللهم اغفرلي ماقدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلميه مني • أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيَّ قدير \*وفي الصحيحين عن أبي هريرة أنه قال يارسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماتقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياى

كا باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياى كا ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والبرد والما البارد \* وفي صحيح مسلم وغيره انه كان يقول نحو هذا اذا رفع رأسه من الركوع \* وفي صحيح مسلم عن على رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعاء الاستفتاح اللم أنت الملك لا إله الا أنت أنت ربي وأناعبدك ظلمت نفسي وعملت سوأ فاغفر لى فانه لايغفر الذنوب الاأنت واصرف عنى سينهافانه لا يصرف عنى سينها الأأنت \* وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في سجوده اللم اغفر لي ذنبي كله دقه وجلهوعلانيته وسره أوله وآخره \* وفي السنن عن على أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بدا بة ليركبها وأنه حدالله وقال سبحان الذي سخر لناهذاوما كنا لهمقرنين واناالى ربنا لمنقلبون ثم كبره وحمده ثم قال سبحانك ظلمت نفسي فاغفرلي فانه لا يغفر الذنوب الاأنت ثمضحك وقال ان الرب يعجب من عبده اذا قال اغفرلي فانه لا يغفر الذنوب الا أنت . يقول علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب الا أنا وقد قال تعالى ( واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ) وقال ( انا فتحنا لك فتحا مبيناليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر) وثبت في الصحيحين في حديث الشفاعة أن المسيح يقول اذهبوا الى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر \*وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى ترم قدماه فيقال له أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبداً شكوراً \* ونصوص الكتاب والسنة في هذا الباب كثيرة منظاهرة والآثار في ذلك عن الصحابة والتابمين وعلماء المسلمين كثيرة لكن المنازعون يتأولون هذه النصوص من جنس تأويلات الجهمية والباطنية كما فعل ذلك من صنف في هذا الباب و تأويلاتهم تبين لمن تدبرها أنها فاسدة من باب تحريف الكلم عن مواضعه كتأ ويلهم قوله (ليغفرلك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ) ذنب أمته (')وهذا معلوم البطلان ويدل على ذلك وجوه (أحدها) ان آدم قد تاب الله عليه قبل أن ينزل الى الارض فضلا عن عام الحديبية الذي أنزل الله فيه هذه السورة قال تعالى ( وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى) وقال ( فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم) وقد ذكر أنه

<sup>(</sup>١)كذا بالأصل وفى العبارة سقط كما تدل عليه الوجوه المذكورة ولعل الاصل ما تقدم من ذنبكأي ذنب من تقدمك من الامم ( وما تأخر ) أي ذنب أمتك اه مصححه

قال (ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) (الثانى) أن يقال فا دم عندكم من جملة موارد النزاع ولا يجتاج أن يغفر له ذنبه عند المنازع فانه نبى أيضا ومن قال إنه لم يصدر من الانبيا، ذنب يقول ذلك عن آدم ومحمد وغيرهما

(الثالث)أن الله لا يجمل الذنب ذنبا لمن لم يفعله فانه هو التأويل (ولا تزروازرة وزر أخرى) فين الممتنع أن يضاف الى محمد صلى الله عليه وسلم أو أمته أو غيرها وقد قال تعالى (فاتما عليه وسلم أو أمته أو غيرها وقد قال تعالى (فاتما عليه ما حمله وعليكم ما حمله ) وقد قال تعالى (فقاتل في سبيل الله لا ته كاف الانفسك) ولو جاز هذا لجاز أن يضاف الى محمد ذنوب الانبياء كانهم ويقال ان قوله (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر) المراد ذنوب الانبياء وأمهم قبلك فانه يوم القيامة يشفع للخلائق كلهم وهو سيد ولد آدم وقال أنا سيد ولد آدم ولا نفر · آدم فن دونه تحت لو الي يوم القيامة أنا خطيب الانبياء اذا وفدوا وإمامهم اذا اجتمعوا وحيننذ فلا يختص آدم باضافة ذنبه الى محمد بل تجمل ذنوب الاولين والا خرين على قول هؤلاء ذنوبا له ، فان قال ان الله لم يغفر ذنوب جميع أمته \*

والمؤمنات ) فكيف يكون ذنب المؤمن ذنبا له \*

﴿ الوجه الخامس ﴾ أنه ثبت في الصحيح ان هذه الآية لما نزلت قال الصحابة يا رسول الله هذا لك فما لنا فأنزل الله (هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم) فدل ذلك على ان الرسول والمؤمنين علموا أن قوله (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر) مختص به دون أمته \*

و الوجه السادس و أن الله لم يغفر ذنوب جميع أمته بل قد ثبت أن من أمته من يعاقب بذنوبه إما في الدنيا وإما في الآخرة وهذا ثما تواتر به النقل وأخبر به الصادق المصدوق واتفق عليه سلف الامة وأغتها وشوهد في الدنيامن ذلك مالا يحصيه الاالله وقد قال الله تعالى (ليس بأمانيك ولا أماني أهل الكناب من يعمل سوأ يجزبه) والاستغفار والتوبة قد يكون من توك الافضل فمن نقل الى حال أفضل مما كان عليه قد يتوب من الحال الاول لكن الذم والوعيد لا يكون الاعلى ذنب \*

﴿ وأما قول السائل ﴾ هل الاعتراف بالخطيئة بمجرده مع التوحيد موجب لغفرانها وكشف الكربة الصادرة عنها أم يحتاج الى شي آخر - فجوابه أن الموجب للغفر ان مع التوحيد هو التوبة المأمور بها فان الشرك لا يغفره الله الا بتوبة كما قال تمالي ( ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) في موضعين من القرآن. وما دون الشرك فهو مع التوبة مففور وبدون التوبة مملق بالمشيئة كما قال تمالي ( قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميما ) فهذا في حق التائبين ولهذا عم وأطلق وحتم أنه يغفر الذنوب جميماً وقال في تلك الآية (ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) فخص ما دون الشرك وعلقه بالمشيئة فاذا كان الشرك لا يغفر الا يتوية. وأما مادونه فيغفره الله للتائب وقد يففره بدون التوبة لمن يشاء فالاعتراف بالخطيئة مع التوحيد إن كان متضمنا للتوبة أوجب المففرة واذاغفر الذنب زالت عقوبته فان المغفرة هي وقاية شر الذنب. ومن الناسمن يقول الغفر الستر ويقول في معنى الغفر فإن المغفرة معناها وقاية شر الذنب بحيث لا يعاقب على الذنب فمن غفر ذنبه لم يماقب عليه . وأما مجرد ستره فقد يعاقب عليه في الباطن ومن عوقب على الذنب باطناأ وظاهرا فلم يغفر له وانما يكون غفران الذنب اذا لم يعاقب عليه العقوبة المستحقة بالذنب وأما اذا ابتلي مع ذلك بما يكون سببا في حقه لزيادة اجره فهذا لاينافي المغفرة وكذلك اذا كان من تمام التوبة أن يأتي بحسنات يفعلها فان مايشترط في التوبة من تمام التوية وقد يظن الظان أنه تائب ولا يكون تأثباً بل يكون تاركا والتارك غير التائب فانه قد يعرض عن الذنب لعدم خطوره باله أو المقتضى لمجزه عنه أو تنتفي ارادته له بسبب غير ديني وهذا ليس بتوبة بل لابد من ان يمتقد أنه سيئة ويكره فعله لنهي الله عنه ويدعه لله تعالى لا لرغبة مخلوق ولالرهبة مخلوق فان التوبة من أعظم الحسنات والحسنات كلم إيشترط فيها الاخلاص وموافقة أمره كاقال الفضيل ابن عياض في قوله (ليبلوكم أيكم أحسن عمله ) قال أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا على ما أخلصه وأصوبه قال أن العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل واذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصاصوابا . والخالص ان يكون لله . والصواب ان يكون على السنة . وكان عمر بن الخطاب رضى الله يقول في دعائه اللم اجمل عملي كله صالحاً واجمله لوجهك خالصا ولا

تجمل لاحد فيه شيأ وبسط الكلام في التوبة لهموضع آخر \* وأما الاعتراف بالذنب على وجه الخضوع لله من غير اقلاع عنه فهذا في نفس الاستغفار المجرد الذي لا توبة ممه وهو كالذي يسأل الله تمالي أن يغفر له الذنب مع كونه لم يتب منه وهذا يأس من رحمة الله ولا يقطع بالمغفرة له فانه داع دعوة مجردة وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مامن داع يدءو بدءوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم الاكان بين إحدى ثلث إماان يعجل له دعوته وإما ان يدخر له من الجزاء مثلها وإما ان يصرف عنه من الشر مثلها قالوا يا رسول الله اذاً نكثر قال الله أكثر . فمثل هذا الدعاء قد تحصل معه المغفرة واذالم تحصل فلابد أن يحصل معه صرف شر آخر أو حصول خير آخر فهو نافع كما ينفع كل دعاء \*وقول من قال من العلماء الاستغفار مع الاصرار توبة الكذابين فهذا اذا كان المستغفر يقوله على وجه التوبة أو يدعى أن استغفاره توبة وأنه تائب بهذا الاستغفار فلا ربب أنه مع الاصرار لا يكون تائبا فان التوبة والاصرار ضدان الاصرار يضاد التوبة لـكن لا يضاد الاستغفار بدون التوبة \* وقول القائل هل الاعتراف بالذنب المعين يوجب رفع ماحصل بذنوب متعددة أم لا بدمن استحضار جميم الذنوب فواب هذا منى على أصول (أحدها) ان التوبة تصح من ذنب مع الاصر ارعلى ذنب آخر أذا كان المقتضي للتوبة من أحـدهما أقوى من المقتضي للتوبة من الآخر أو كان المانع من أحدها أشدوهذا هوالقول المعروف عندالسلف والخلف و ذهب طائفة من أهل الكلام كأبي هاشم الى أن التوبة لاتصحمن قبيح مع الاصرارعلى الآخر قالو الان الباعث على التوبة ان لم يكن من خشية الله لم يكن توبة صحيحة والخشية مانعة من جميع الذنوب لامن بعضها وحكى القاضي أبو يعلى وابن عقيل هذا رواية عن أحمـ لد لان المروزي نقل عنه انه سئل عمن تاب من الفاحشة وقال لو مرضت لم أعد لكن لا يدع النظر فقال أحمد أي توبة ذه قال جرير بن عبد الله سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فقال اصرف بصرك والمعروف عن أحمد وسار الائمة هو القول بصحة التوبة وأحمد في هـذه المسئلة انما أراد ان هذه ليست توبة عامة يحصل بسبها من التائين توبة مطلقا لم يرد انذن هذا كذن المصر على الكبائرفان نصوصه المتواترة عنه وأفواله الثابتة تنافى ذلك وحمل كلام الامام على مايصدق

بمضه بمضا أولى من حمله على التناقض لاسيما اذا كان القول الآخر مبتدعا لم يعرف عن أحد

من السلف وأحمد يقول إِياك ان تتكلم في مسئلة ليس لك فيها امام وكان في المحنة يقول كيف أقول مالم يقل واتباع أحمد للسنة والآثار وقوة رغبته في ذلك وكراهته لخلافه من الامور المتواترة عنه يعرفها من يعرف حاله من الخاصة والعامة \* وماذكروه من أن الخشية توجب العموم فجوابه أنه قد يعلم قبح أحد الذنبين دون الآخر وانما يتوب مما يعلم قبحه وأيضافقد يعلم قبحها ولكن هواه يغلبه في أحدهما دون الآخر فيتوب من هذا دون ذاك كمن أدى بعض الواجبات دون بمض فان ذلك يقبل منه ولكن المعتزلة لهم أصل فاســـد وافقوا فيه الخوارج في الحــكم وأن خالفوهم في الاسم فقالوا أن أصحاب الكبائر يخلدون في النار ولا يخرجون منهـا بشفاعة جميع الحسنات بالكبيرة. وأما الصحابة وأهل السنة والجماعة فعلى أن أهل الكبائر يخرجون من النار ويشفع فيهم وان الكبيرة الواحدة لا تحبط جميع الحسنات ولكن قد يحبط ما يقابلها عند أكثر أهل السنة ولا يحبط جميع الحسنات الا الكفر كا لا يحبط جميع السيئات الا التوبة فصاحب الكبيرة اذا أتى بحسنات يبتغي بها رضي الله أثابه الله على ذلك وان كان مستحقا للمقوية على كبيرته وكتاب الله عن وجل يفرق بين حكم السارق والزاني وقتال المؤمنين بعضهم بعضا وبين حكم الكفار في الاسماء والاحكام . والسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم واجماع الصحابة يدل على ذلك كما هو مبسوط في غير هذا الوضع وعلى هذا تنازع الناس في قوله ( أنما يتقبل الله من المنقين )فعلى قول الخو ارج والمعتزلة لا تقبل حسنة الاممن اتقاه مطلقافلم يأت كبيرة وعند المرجئة انما يتقبل بمن اتقى الشرك فجعلوا أهل الكبائر داخلين في اسم المتقين وعند أهل السنة والجماعة يتقبل العمل ممن اتتي الله فيــه فعمله خالصا للهموافقا لامر الله فمن اتفاه في عمل تقبله منه وأن كان عاصيا في غيره ومن لم يتقه فيه لم يتقبله منه وأن كان مطيعا في غيره والتوبة من بعض الذنوب دون بعض كفعل بعض الحسنات المأمور بها دون بعض اذا لم يكن المتروك شرطاً في صحة المفعول كالايمان المشروط في غيره من الاعمال كما قال الله تمالي ( ومن أراد الآخرة وسمى لها سميها وهو مؤمن فأولئك كان سميهم مشكورا ) وقال تمالي ( ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثي وهو مؤمن فلنحبينه حياة طيبة) وقال (ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) \* من وما الموسل سامانه على الله ما الموسلة ال

﴿ الاصل الثاني ﴾ ان من له ذنوب فتاب من بعضها دون بعض فان التو بة انما تقضي مغفرة ما تاب منه أما مالم يتبمنه فهو باق فيه على حكم من لم يتب لاعلى حكم من تاب وما علمت في هدا نزاعا الا في الكافر اذا أسلم فان اسلامه يتضمن التوبة من الكفر فيفغر له بالاسلام الـكفر الذي تاب منه وهل تغفر له الذنوب التي فعلهافي حال الكفر ولم يت منها في الاسلام هذا فيه قولان معروفان ﴿ أحدهما ﴾ يغفر له الجميع لاطلاق قوله صلى الله عليه وسلم الاسلام يهدم ماكن قبله رواه مسلم . مع قوله تعالى ( قل للذين كفروا ان ينتهوا فاذا أسلم وهو مصر على كبائر دون الكفر فيكمه في ذلك حكم أمثاله من أهل الكبائر وهذا القول هو الذي تدل عليه الاصول والنصوص فان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه اوسلم قال له حكيم بن حزاميا رسول الله أنو اخذ عاعملنا في الجاهلية فقال من أحسن منكم في الاسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الاسلام أخذ في الأول والآخر فقد دل هذا النص على انه انما ترفع المؤاخذة بالاعمال التي فعلت في حال الجاهلية عمن أحسن لاعمن لا يحسن والله يحسن أخذ بالاولوالآخر ومن لم يتب منهافلم يحسن. وقوله تعالى ( قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قدساف ) يدل على أن المنتهي عن شي يغفر له ماقد سلف منه لايدل على أن المنتهي عن شيء يغفر له ما سلف من غيره وذلك لان قول القائل لغيره أن انتهيت غفرت لك ما تقدم ونحو ذلك يفهم منه عند الاطلاق أنك أن انتهيت عن هذا الامر غفر لك ما تقدم منه واذا انتهيت عن شي عفر لك ما تقدم منه كما يفهم مثل ذلك في قوله ان تبت لا يفهم منه انك بالانتهاءعن ذنب يغفر لك ماتقدم من غيره \* وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام يهدم ما قبله وفي رواية يجب ما كان قبله فهذا قاله لما أسلم عمرو بن العاص وطلب أن يغفر الله له ما تقدم من ذنبه فقال له ياعمرو أما علمت ان الاسلام يهدم ماكان قبله وان التوبة تهدم ما كان قبلها وان الهجرة تهدم ماكان قبلها ومعلوم أن التوبة أنما توجب مغفرة ما تأب منه لا توجب التوبة غفران (encladed la la la el el el e en ago districión adadus) el e e più le par

﴿ الاصل الثالث ﴾ أن الانسان قد يستحضر ذنوبا فيتوب منها وقد يتوب توبة مطلقة

لايستحضر معما ذنوبه لكن اذا كانت نيته التوبة العامة فهي تتناول كل ما براه ذنبا لان التوبة العامة تتضمن عزماعاما بفعل المأمور وترك المحظور وكذلك تتضمن ندما عاما على كل محظور والندم سواء قيل انه من باب الاعتقادات او من باب الارادات أو قيل انه من باب الآلام التي تلحق النفس بسبب فعل ما يضرها فاذا استشعر القلب أنه فعل ما يضره حصل له معرفة بان الذي فعله كان من السيئات وهذامن باب الاعتقادات وكراهية لما كان فعله وهو من جنس الارادات وحصل له أذى وغم لما كان فعله وهذا من باب الآلام كالفعوم والاحزان كمان الفرح والسرور هو من باب اللذات ليس هو من باب الاعتقادت والارادات \*ومن قال من المتفلسفة ومن اتبعهم أن اللذة هي ادراك الملائم من حيث هو ملائم وأن الالم هو ادراك المنافر من حيث هو منافر فقه علط في ذلك فان اللذة والالم حالان يتعقبان ادراك الملائم والمنافر فان الحي لما يلاعه كالطمام المشتهي مثلا له ثلاثة أحوال أحدها الحب كالشهوة للطمام والثاني ادراك المحبوب كاكل الطعام - والثالث اللذة الحاصلة بذلك واللذة أمرمغاير للشهوة ولذوق المشتهي التشتت نفس ذوق المشتهي. وكذلك المكروه كالضرب مثلا فان كر اهته شي وحصوله شي آخر والالم الحاصل به ثالث وكذلك ما للمارفين أهل عبة الله من النميم والسر وربذلك فانحبهم شيء ثم ما يحصل من ذكر المحبوب شيء ثم اللذة الحاصلة بذلك أمر ثالث ولا ريب ان الحب مشروط بشعور المحبوب كما ان الشهوة مشروطة بشعور المشتهى لكن الشعور المشروط في اللَّذَة غير الشَّمُورِ المشروط في المحبَّة فهذا الثاني يسمى ادراكاً وذوقاً ونبلاً ووجداً ووصالاً ونحو ذلك مما يعبر به عن ادراك الحبوب سواء كان بالباطن أو الظاهر ثم هـ ذا الذوق يستلزم اللذة واللذة يجتنبها الحي باطنا وظاهراً . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح ذاق طم الاعمان من رضي بالله رباً وبالاسلام ديناً وعجمه صلى الله عليه وسلم نبباً. وفي الصحيِّحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الأيمان من كان الله ورسوله أحب اليه مما سواهما ومن كان يحب المر ، لا يحبه الالله ومن كان يكره أن يرجم في الكفر بعد اذ انقذه الله منه كما يكره ان يلقي في النار . فبين صلى الله عليه وسلم أن ذوق طمم الايمان لمن رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا وأن وجد حلاوة الاعان حاصل لمن كان حبه لله ورسوله أشد من حبه لغيرهما ومن كان يحب شخصاً هو لالغيره ومن

كان يكره ضد الايمان كما يكره ان يلتي في النار فهذا الحب للايمان. والكراهة للكفر استلزم حلاوة الايمان كم استلزم الرضي المتقدم ذوق طعم الايمان وهذا هو اللذة وليس هو نفس التصديق والممرفة الحاصلة في القلب ولا نفس الحب الحاصل في القلب بل هذا نتيجة ذاك وثمرته ولازم له وهي أمور متلازمة فلا توجد اللذة الا بحب وذوق والافمن أحب شيأ ولم يذق منه شيأ لم يجد لذة كالذي يشتهي الطعام ولم يذق منه شيأ ولو ذاق مالا يحبه لم يجد لذة كمن ذاق مالا يريده فاذا اجتمع حب الشيء وذوقه حصلت اللذة بعد ذلك وان حصل بغضه وذوق البغيض حصل الألم فالذي يبغض الذنب ولا يفعله لايندم والذي لا يبغضه لا يندم على فعله فاذا فعله وعرف أن هذا مما يبغضه ويضره ندم على فعله اياه \* وفي المسند عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الندم تو به اذا تبين هذا ممن تاب تو به عامة كانت هذه التو به مقتضية لغفران الذنوب كاماوان لم يستحضر أعيان الذنوب الاأن يعارض هذا العام معارض يوجب التخصيص مثل ان يكون بعض الذنوب لو استحضر ملم يتبمنه لقوة ارادته اياه أولاعتقاده أنه حسن ليس بقبيح فماكان لو استحضره لم يتبمنه لم يدخل في التوبة وأما ماكان لوحضر بعينه لكان مما يتوب منه فان التوبة العامة شاملته وأما التوبة المطلقة وهي ان يتوب توبة مجملة ولا تلتزم التوبة من كل ذنب فهذه لاتوجب دخول كل فرد من أفراد الذنوب فيها ولا يمنع دخوله كاللفظ المطلق لكن هذه تصابح ان تكون سببا لغفران المين كم تصابح ان تكون سببا لغفرانه (' بخلاف العامـة فانهـا مقتضية للغفران العام كما تناولت الذنوب تناولا عاما وكثير من الناس لا يستحضر عند التوبة الا بعض المتصفات بالفاحشة أو مقدماتها او بعض الظلم باللسان او اليـد وقد يكون ماتركه من المأمور الذي يجب لله عليه في باطنه وظاهره من شعب الايمان وحقائقه أعظم ضررا عليه مما فعله من بعض الفواحش فان ما أمر الله به من حقائق الايمان التي بها يصير العبد من المؤمنين حقا أعظم نفعا من نفع توك بعض الذنوب الظاهرة كحب الله ورسوله فان هذا أعظم الحسنات الفعلية حتى ثبت في الصحيح أنه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجل يدعى حمارا وكان يشرب الحمر وكان كلما أتيى به الى النبي صلى الله عليه وسلم جلده الحد فلم كثر ذلك منه أتى به مرة فأمر بجلده فلمنه رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلمنه فأنه يحب الله ورسوله

<sup>(</sup>١) قوله لكن هذه تصلح الى قوله سببا لغفرانه كذا بالاصلولعل في العبارة سقطااو تحريفا اه مصححه

فنهى عن لهنه مع اصراره على الشرب لكونه يحب الله ورسوله مع انه صلى الله عليه وسلم لمن الحمر وعاصرها ومعتصرها للمعنى الذى قام به نما يمنع لحوق اللهنة له وكذلك التكفير المطلق والوعيد المطلق ولهذا كان الوعيد المطلق في الكتاب والسنة مشر وعا بثبوت شروط وانتفاء موانع فلا يلحق التنائب من الذنب باتفاق المسلمين ولا يلحق من له حسنات تمحو سيئاته ولا يلحق المشفوع له والمنفور له فان الذنوب تزول عقوبتها التي هي جهنم باسباب التوبة والحسنات الماحية والمصايب المكفرة لكنها من عقوبات الدنيا وكذلك ما يحصل في البرزخ من الشدة وكذلك ما يحصل في عرصات القيامة وتزول أيضا بدعاء المؤمنين كالصلاة عليه وشفاعة الشفيع المطاع كن يشفع فيه سيد الشفعاء محمد صلى الله عليه وسلم تسلما وحينتذ فأى ذب تاب منه المطاع كن يشفع فيه سيد الشفعاء محمد الذنوب التي لم يتب منه بخلاف صاحب التوبة وتاب من بعضها خفف منه بقدر ما تاب منه بخلاف مالم يتب منه بخلاف صاحب التوبة المامة والناس في غالب أحوالهم لا يتوبون توبة عامة مع حاجتهم الى ذلك فان التوبة واجبة على كل عبد في كل حال لانه دائما يظهر له ما فرط فيه من ترك مأمور أو ما اعتدى فيه من فعل محل محمل بوب دائما والله أعلم \*

وأما قول السائل ما السبب في أن الفرج يأتى عند انقطاع الرجاء عن الخلق وما الحيلة في صرف القلب عن انتعلق بهم وتعلقه بالله فيقال سبب هذا تحقيق التوحيد توحيد الربوبية وتوحيد الالحية فتوحيد الربوبية أنه لا خالق الا الله فلايستقل شئ سواه باحداث أم من الامور بل ما يشاء كان وما لم يشأ لم يكن فكل ما سواه اذا قدر سبباً فلا بد له من شريك معاون وضد معوق فاذا طلب مما سواه إحداث أم من الامور طلب منه مالا يستقل به ولا يقدر وحده عليه حتى ما يطلب من العبد من الافعال الاختيارية لا يفعلها الا باعانة الله له كأن يجمله فاعلا لها بما يخلقه فيه من الارادة الجازمة ويخلقه له من القدرة التامة وعند وجود القدرة التامة والارادة الجازمة يجب وجود المقدور فشيئة الله وحده مستلزمة لكل ما يريده فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وما سواه لا يستلزم ارادته شيأ بل ما أراده لا يكون الا بامور خارجة عن مقدوره إن لم يعنه الرب بها لم يحصل مراده ونفس ارادته لا تحصل الا بمشيئة الله تعالى كما قال تعالى ( لمن شاء منكم أن يستقيم وما

تشاؤن الا أن يشاء الله رب العالمين ) وقال تعالى ( فمن شاء انخذ الى ربه سبيلا وما تشاؤن الا أن يشاء الله ان الله كان علما حكما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما) وقال (فن شاء ذكره وما تذكرون الأأن يشاء الله هوأهل التقوى وأهل المنفرة) والراجي لمخلوق طالب تقلبه لما يريده من ذلك المخلوق وذلك المخلوق عاجز عنه شمهذا من الشرك الذي لا يغفره الله فن كال نعمته وإحسانه الى عباده المؤمنين أن عنع حصول مطالبهم بالشرك حتى يصرف قلوبهم الى التوحيد ثم ان وحده العبدتوحيد الالهية حصلت له سمادة الدنياو الآخرة موان كان عن قيل فيه (واذامس الانسان الضردعانا لجنبها و قاعدا أو قاعًا فلم كشفنا عنه ضرمم كأن لم بدعنا الى ضر مسه كذلك زين للمسر فين ما كانوا يعملون) وفي قوله (واذا مسكم الضر في البحر صل من تدعون الا اياه فلما نجاكم الى البر أعرضتم وكان الانسان كفورا) كان ماحصل لهمن وحدانيته حجة عليه كما احتج سبحانه على المشركين الذين يقرون بانه خالق كل شيء ثم يشركون ولا يعبدونه وحده لاشريك له قال تعالى (قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون . قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شي وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل فاني تسحرون)وقال تمالي (ولئن سألتهم من خلق السموات والارض ليقولن الله قل فأني تؤفكون) وهذا قد ذكر في القرآن في غير موضع فن تمام نعمة الله على عباده المؤمنين أن ينزل بهم الشدة والغير وما يلجئهم الى توحيده فيدعونه مخلصين له الدين ويرجو نهلا يرجون أحدا سواه وتتعلق قلوبهم به لا بغيره فيحصل لهم من التوكل عليه والانابة اليه وحلاوة الاعمان وذوق طعمه والبراءة من الشرك ماهو أعظم نعمة عليهم من زوال المرض والخوف أوالجدب أو حصول اليسر وزوال العسر في المعيشة فان ذلك لدات بدنية ونم دنيوية قد محصل للكافر منها أعظم مما يحصل للمؤمن وأما ما يحصل لا هل التوحيد المخلصين لله الدين فأعظم من أن يمير عي كنهه مقال أو يستحضر تفصيله بال ولكل مؤمن من ذلك نصيب بقدراعانه ولهذاقال بعض السلف يا ابن آدم لقد بورك لك في حاجة أكثرت فيهامن قرع باب سيدك و قال بعض الشيوخ إنه ليكون لي الى الله حاجة فأدعوه فيفتح لي من لذيذ معرفته وحلاوة مناجاته مالا أحب معه أن يمجل قضاء حاجتي خشية ان تنصرف نفسي عن ذلك لان النفس لاتريد الا

حظها فاذا قضى انصرفت \* وفي بعض الاسر اثيلياتيا ابن آدم البلاء يجمع بيني وبينك والعافية تجمع بينك وبين نفسك وهذا الممنى كثير وهو موجود مذوق محسوس بالحس الباطن للمؤمن وما من مؤمن الا وقد وجد من ذلك مايعرف به ما ذكر ناه فان ذلك من بات الذوق والحس لايمرفه الا من كان له ذوق وحس بذلك ولفظ الذوق وان كان قد يظن اله في الاصل مختص بذوق اللسان فاستماله في الكناب والسنة يدل على أنه أعم من ذلك مستعمل في الاحساس بالملائم والمنافر كما ان لفظ الاحساس في عرف الاستمال عام فيا يحس بالحواس الخمس بل وبالباطن وأما في اللغة فأصله الرؤية كما قال (هل تحس منهم من أحد) \* والمقصود لفظ الذوق قال تمالى (فأذاقها الله لباس الجوع والخوف) فجمل الخوف والجوع مذوقا وأضاف اليهما اللباس ليشمر أنه لبس الجائع والخائف فشمله وأحاط به احاطة اللباس باللابس بخلاف من كان الألم لا يستوعب مشاعره بل يختص ببعض المواضع وقال تمالي (فذوقوا العذاب الاليم) وقال تمالي (ذق انكأ نت المزيز الكريم) وقال تعالى (ذوقو امس سقر) وقال (لا يذوقون فيها الموت) وقال تمالى (لايذوقون فيها برداً ولا شراباً الاحمياً وغساقاً) وقال (ولنذيقنهم من المذاب الا دنى دون العذاب الا كبر) وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الايمان من رضي بالله وباً وبالاسلام ديناً وبمحمد نبياً فاستمال لفظ الذوق في ادراك الملائم والمنافر كثير وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللاث من كن فيـه وجد حلاوة الايمان كما تقدم ذكر الحديث فوجد المؤمن حلاوة الايمان في قلبه وذوق طمم الايمان أمر يمرفه من حصل له هذا الوجد وهذا الذوق وأصحابه فيه يتفاوتون فالذي يحصل لاهل الايمان عند بجريد توحيد قلوبهمالي الله وإقباطم عليه دون ما سواه محيث يكونون حقا له مخلصين له الدين لا يحبون شيأ الا لهولا يتوكلون الاعليه ولا بوالون الافيه ولا يعادون الاله ولا يسألون الااماه ولا رجون الااماه ولا يخافون الا اياه يعبدونه ويستعينون له وبه يحيث يكونون عند الحق بلا خلق وعندالخلق بلا هوى اقد فنيت عنهم ارادة ماسواه بارادته ومحبة ماسواه بمحبته وخوف ماسواه بخوافة ورجاء ماسواه برجائه ودعاء ماسواه بدعائه هو أمر لايعرفه بالذوق والوجد الا من له نصيب وما من مؤمن الاله منه نصيب وهذا هو حقيقة الاسلام الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب وهو قطب القرآن الذي يدور عليه رحاه والله سبحانه أعلم \*

الناس اعبدوا ربكم) فما العبادة وفروعها وهل مجموع الدين داخل فيها أملا ، وما حقيقة العبودية وهـل هي أعلى المقامات في الدنيا والآخرة أم فوقها شئ من المقامات وليبسطوا لنا القول في ذلك \*

﴿ أَجَابِ ﴾ الحمد لله رب المالمين ﴿ العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الباطنة والظاهرة فالصلاة والزكاة والصيام والحبح وصدق الحديث وأداء الامانة وبر الوالدين وصلة الارحام والوفاء بالمهود والامر بالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد للـكـفار والمنافقين والاحسان الى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والدكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والانابة اليه واخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضاء بقضائه والتوكل عليه والرجاءلرحمته والخوف لعذابه وأمثال ذلك هيمن العبادة لله وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق لها كما قال تعالى ( وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ) وبها أرسل جميع الرسل كما قال نوح لقومه ( اعبدوا الله ماليك من اله غييره ) وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم . وقال تعالى ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبــدوا الله واجتنبوا الطاغوت فنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة) وقال تعالى ( وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه أنه لا اله الا أنا فاعبدون ) وقال تعالى ( وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ) كما قال في الآية الاخرى (ياأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم ) وجمل ذلك لازما لرسوله الىالموت كما قال ( واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) وبذلك وصف ملائكته وأنبياءه فقال تعالى ( وله من في السموات والارض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون )وقال تمالى (ان الذين عندربك لا يستكبرونءن عبادته ويسبحونه وله يسجدون) وذم المستكبرين عنها بقوله ( وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ) ونعت صفوة خلقه بالعبودية له فقال تمالى (عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرًا ) وقال ( وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونًا ) الآيات ولما قال الشيطان( فبما

أغويتني لازينن لهم في الارض ولا غوينهم أجمعين الاعبادك منهم المخلصين) قال الله تعالى (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين) وقال في وصف الملائكة بذلك (وقالوا أيخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عاد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأص ه يعملون) الى قوله (وهم من خشيته مشفقون) وقال تعالى (وقالوا انخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيأ إدا تكادالسموات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هداأن دعوا للرحمن ولدا وماينبغي للرحمن أن يتخذولدا ان كل من في السموات والارض الآتي الرحمن عبدا لفد أحصاهم وعدهم عمدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا) وقال تعالى عن المسيح الذي ادعيت فيه الالهية والنبوة (ان هو الاعبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل) ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لاتطروني كما أطرت النصاري عيسي ابن مريم فانما أما عبد فقولوا عبـ الله ورسوله وقد نعته الله بالعبودية في أكمل أحواله فقال في الاسرآء ( سبحان الذي أسرى بمبده ليلا) وقال في الايحاء (فأوحى الى عبده ما أوحى) وقال في الدعوة (وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا) وقال في التحدي ( وان كنتم في ريب ممانزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ) فالدين كله داخل في العبادة وقد ثبت في الصحيح أن جبريل لما جاء الي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة اعرابي وسأله عن الاسلام قال أن تشهد أن لااله الا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا \* قال فما الايمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بمد الموت وتؤمن بالقدرخيره وشره \* قال فما الاحسان قال أن تعبد الله كأ نك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك ثم قال في آخر الحديث هذا جبريل جاءكم يملمكم دينكم فجمل هذا كله من الدين والدين يتضمن معنى الخضوع والذل يقال دنته فدان أى أذللته فذل ويقال بدين الله ويدين لله أي يمبد الله ويطيمه ويخضم له فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له والعبادة أصل ممناها الذل أيضا يقال طريق معبَّد اذا كان مذللا قد وطئته الأقدام لـكن العبادة المأمور بها تتضمن معني الذل ومعنى الحب فهي تتضمن غاية الذل لله بغاية الحبة له فان آخر مراتب الحب هو التتيم وأوله العلاقة لتعلق الفلب بالمحبوب ثم الصبابة لانصباب القاب اليهثم الغرام وهوالحب اللازم للقاب ثم العشق وآخرها التتم يقال تيم الله أى عبد الله فالمتيمّ المعبد لمحبوبه ومن خضع

لانسان مع بغضه له لا يكون عابدا له ولواحب شيأ ولم يخضع له لم يكن عابدا له كما قد يحب ولده وصديقه ولهذا لا يكني أحدهما في عبادة الله تمالي بل يحب ان يكون الله أحب الى العبد من كل شيُّ وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيُّ بل لا يستحق المحبة والذل التام الا الله وكل ماأحب لغير الله فمحبته فاسدة وماعظم بغير أمر الله كان تعظيمه باطلا قال الله تعالى ( قل ان كان آباؤ كم وأبناؤكم واخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتى الله بأمره) فجنس المحبة تكون لله ورسوله كالطاعة فإن الطاعـة لله ورسوله والارضاء لله ورسوله (والله ورسوله أحق ان يرضوه) والايتا الله ورسوله (ولو أنهم رضو اما آتاهم الله ورسوله) وأما العبادة وما يناسبها من التوكل والخوف ونحو ذلك فلا يكون الالله وحده كما قال تعالى ( قل يا أهل الـكتاب تمالوا الى كلة سوا، بيننا وبينكم ألا نعبد الا الله ولا نشرك به شيأ ) الى قوله ( فان تولوا فقولوا اشهدوا بانامسلمون ) وقال تعالى ( ولو أنهم رضواما آتاهم اللهورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون ) فالابتاء لله والرسول كقوله (وماآناكم الرسول فخذوه ومانها كم عنه فانتهوا) . وأما الحسب وهو الكافي فهو الله وحده كما قال تعالى ( الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لـكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا عسبنا الله ونعم الوكيل) وقال تعالى (ياأيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين) أي حسبك وحسب من اتبعك الله ومن ظن ان المعنى حسبك الله والمؤمنون معه فقد غلط غلطا فاحشا كما قد بسطناه في غير هذا الموضع وقال تمالي (أليس الله بكاف عبده) وتحرير ذلك انالمبد يراد به الممبد الذي عبده الله فذلله ودبره وصرفه وبهذا الاعتبار الخلوقون كلهم عباد اللهمن الابرار والفجار والمؤمنين والكفاروأهل الجنةوأهل النار اذهو ربهم كلهم ومليكهم لا يخرجون عن مشيئته وقدرته وكلاته التامات التي لا يجاوزهن برولا فاجر فماشاء كان وان لم يشاؤا. وماشاؤا ان لم يشأه لم يكن كاقال تعالى (أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السموات والارض طوعاً وكرها واليه يرجمون ) فهو سبحانه رب المالمين وخالفهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومقلب قلوبهم ومصرف أمورهم لارب لهم غييره ولا مالك لهم سواه ولا خالق الا هو . سوا، اعـ ترفوا بذلك أو أنكروه وسوا، علمواذلك أو جهلوه لـ كن أهل الايمان منهم

عرفوا ذلك واعترفوا به بخلاف من كان جاهلا بذلك أو جاحدا له مستكبرا على ربه لا يقر ولا يخضع له مع علمه بان الله ربه وخالقه فالمعرفة بالحق اذا كانت مع الاستكبار عن قبوله والحجد له كان عذاباعلى صاحبه كما قال تعالى ( وجددوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين) وقال تمالى (الذين آنيناهم الكناب يمرفونه كما يمرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ) وقال تعالى ( فانهم لا يكذبونك ولـ كمن الظالمين بآيات الله يجحدون ) فإن اعترف المبد أن الله ربه وخالقه وأنه مفتقر اليه محتاج اليه عرف العبودية المتعلقة بربوية الله وهذا العبد يسأل ربه فيتضرع اليه ويتوكل عليه لـكن قد يطيع أمره وقد يعصيه وقد يعبده مع ذلك وقد يعبدالشيطان والاصنام ومثل هذه العبودية لاتفرق بين أهل الجنه والنار ولا يصير بها الرجل مؤمناكما قال تعالى ( وما يؤمن أكثرهم بالله الا وهم مشركون) فان المشركين كانوا يقرون أن الله خالقهم ورازقهم وهم يعبدون غيره قال تعالى (ولئن سألتهم من خلق السموات والارض ليقولن الله) وقال تمالى (قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون ) الى قوله ( قل فأنى تسحرون ) وكشير ممن يتكلم في الحقيقة ويشهدها يشهد هذه الحقيقة وهي الحقيقة الكرونية التي يشترك فها وفي شهودها ومعرفتها المؤمن والكافر والبر والفاجر وابليس ممترف بهذه الحقيقة وأهل النار وقال ابليس (رب فأنظر ني الي يوم يبعثون) وقال (رب بما أغويتني لا زينن لهم في الارض ولاغوينهم أجمين) وقال (فبهزتك لاغوينهم أجمين) وقال (أرأيتك هذا الذي كرمت على) وأمثال هذا من الخطاب الذي يقر فيه بأن الله ربه وخالفه وخالق غيره وكذلك أهل النارقالوا (ربناغلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين) وقال تمالى (ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلي وربنا) فن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودهاولم يقم بما أمر به من الحقيقة الدينية التي هي عبادته المتعلقة بالهيته وطاعةأمره وأمر رسوله كان من جنس ابليس وأهل النار وان ظن مع ذلك أنه من خواص أولياء الله وأهل المعرفة والتحقيق الذين يسقط عنهم الامر والنهي الشرعيان كانمن أشر أهل الهكفر والالحاد ومن ظن ان الخضر وغيره سقط عنهم الامل لمشاهدة الارادة وتحو ذلك كان قوله هذا من شر أنوال الكافرين بالله ورسوله حتى يدخل في النوع الثاني من معنى العبد وهو العبد بمعنى العابد فيكون عابدا لله لا يعبد الا إياه فيطيع

أمره وأمر رسله ونوالي أولياءه المؤمنين المتقين ويعادى أعداءه وهذه العبادة متعلقة بالهيته ولهذا كان عنوان التوحيدلا إله الا الله بخلاف من يقر بربو يبته ولا يعبده أو يعبد معه الها آخر فالاله الذي يألهه القلب بكمال الحب والتعظيم والاجلال والاكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك وهذه المبادة هي التي يحبها الله وبرضاها وبها وصف المصطفين من عباده وبها بمث رسله • وأما العبد عمني المعبد سواء أقر بذلك أو أنكره فتلك يشترك فيها المؤمن والكافر \* وبالفرق بين هـذين النوعين يمرف الفرق بين الحقائق الدينيـة الداخلة في عبادة الله ودينه وأمره الشرعي التي يحبها ويرضاها ويوالي أهلها ويكرمهم بجنته وبين الحقائق الكونية التي يشترك فيها المؤمن والـكافر والبر والفاجر التي من اكتفى بها ولم يتبع الحقائق الدينيــة كان من أتباع ابليس اللعين والـكافرين برب المالمين . ومن اكتفى بها في بعض الامور دون بعض أو في مقام أو حال نقص من إيمانه وولا يتهلله بحسب ما نقص من الحقائق الدينية وهذا مقام عظم فيه غلط الغالطون وكثر فيه الاشتباه على السالكين حتى زلق فيه من أكابر الشيوخ المدعين (١) إلى التحقيق والتوحيد والمرفان مالا يحصيهم الاالله الذي يعلم السر والاعلان والى هذا أشار الشيخ عبد القادر رحمه الله فيما ذكرعنه فبين ان كثيرًا من الرجال اذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا الا أنا فانى انفتحت لي فيه روزنة فنازعت أقدار الحق بالحق للحق والرجل من يكون منازعاً للقــدر لامن يكون موافقاً للقدر \* والذيذ كره الشيخرجمه الله هو الذي أمر الله بهورسوله لـ كن كثير من الرجال غلطوا فأنهم قد يشــهدون ما يقدر على أحدهم من المعاصي والذنوب أو ما يقدر على الناس من ذلك بل من الكفر ويشهدون ان هذا جار بمشيئة الله وقضائه وقدره داخـل في حكر ربوبيته ومقتضي مشيئته فيظنون الاستسلام لذلك وموافقته والرضاءبه ونحو ذلك ديناوطريقا وعبادة فيضاهونالمشركين الذين قالوا(لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولاحرمنامن شيُّ ) . وقالوا (أنطعم من لويشاء الله أطعمه ) . وقالوا (لو شاء الرحمن ماعبدناهم) ولو هدوا لعلموا أن القدر أمرنا أن نرضي به ونصبر على موجبه في المصايب التي تصيبنا كالفقر والمرض والخوف قال تمالي ( ما أصاب من مصيبة الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه ) قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله

<sup>(</sup>١) كذا بالاصلين ولعله المنتمين اه مصححه

فيرضي ويسلم وقال تمالى (ما أصاب من مصيبة في الارض ولا في أنفسكم الا في كتاب من قبل أن نبرأها ان ذلك على الله يسير لكيلا تأسو اعلى ما فاتكم ولا تفرحوا بما آناكم) وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال احتج آدم وموسى فقال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسـجد لك ملائكته وعامك أسماء كل شي فلما ذا أخرجتنا ونفسك من الجنـة فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه فهل وجدت ذلك مكتوبا علي قبل ان أخلق قال نعم قال فحج آدم موسى وآدم عليه السلام لم يحتج على موسى بالقدر ظنا أن المذنب يحتج بالقدر فان هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل ولو كان هـذا عذرا لـ كان عذرا لا بليس وقوم نوح وقوم هود وكل كافر ولا موسى لام آدم أيضا لاجل الذنب فان آدم قد تاب الى ربه فاجتباه وهدى ولكن لامه لاجل المصيبة التي لحقتهم بالخطيئة ولهذا قال فلما ذا أخرجتنا ونفسك من الجنة فأجابه آدم أن هذا كان مكتوبا قبل أن أخلق فكان العمل والمصيبة المترتبة عليه مقدرا وما قدر من المصايب يجب الاستسلامله فانه من تمام الرضا بالله ربا وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب واذا أذنب فعليه أن بستغفر ويتوب فيتوب من المعايب ويصبر على المصايب قال تعالى ( فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك ) وقال تمالي ( وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيأ ) وقال ( وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور) وقال يوسف (انه، ن يتق ويصبر فان الله لايضيع أجر الحسنين) وكذلك ذنوب العباد بجب على العبد فيها أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب قدرته ويجاهد في سبيل الله الكفار والمنافقين ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله ويحب في الله ويبغض في الله كما قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون اليهم بالمودة ) الى قوله (قد كانت لكم أسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قالو القومهم انا برآ منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده) وقال تمالي (لا تجــ قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله) الى قوله (أولئـك كـتب في قلوبهـم الايمـان وأيدهم بروح منـه) وقال تعـالي (أفنجمل المسلمين كالحِرمين ) وقال (أمنجمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض أم نجمل المتقين كالفجار) وقال تمالى (أم حسب الذين اجـترحوا السيئات أن نجملهم كالذين آمنوا

وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساءما يحكمون ) وقال تعالى ( وما يستوى الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوى الاحيا، ولا الاموات) وقال تعالى (ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلمالرجل هل يستويان مثلا)وقال تعالى ضرب الله مثلاعبدا مملوكا لايقدرعلى شيئ الى قوله (بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدها أبكرلا يقدر على شيء الى قوله (وهو على صر اطمستقيم) وقال تعالى (لايستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون) ونظائر ذلك مما يفرق الله فيه بين أهل الحق والباطل وأهل الطاعة وأهل المعصية وأهل البر وأهل الفجور وأهل الهدى والضلال وأهل الغي والرشاد وأهل الصدق والكذب فن شهد الحقيقة الكونية دون الدينية سوى بين هذه الاجناس المختلفة التي فرق الله بينها غاية التفريق حتى يؤل به الامر الى أن يسوى الله بالاصنام كما قال تعالى عنهم (بالله ان كنا لني ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين) بل قد آل الاص بهؤلاء الى أن سوواالله بكل موجود وجعلوا ما يستحقه من العبادة والطاعة حقا لكل موجوداذ جملوه هو وجودالمخلوقات وهذا من أعظم الكفر والالحاد برب العباد وهؤلا ويصل بهم الكفر الى انهم لا يشهدون انهم عباد لا بمعنى أنهم معبدون ولا بمعنى انهم عابدون اذ يشهدون أنفسهم هي الحق كما صرح بذلك طواغيتهم كابن عربي صاحب الفصوص وأمثاله من الملحدين المفترين كابن سبمين وأمثاله ويشهدون انهم هم العابدون والمعبودون وهذا ليس بشهود الحقيقة لاكونية ولا دينية بل هو ضلال وعمى عن شهو دالحقيقة الكرونية حيث جملوا وجو دالخالق هو وجود المخلوق وجعلوا كلوصف مذموموممدوح نعتا للخالق والمخلوق آذ وجودهذاهو وجود هذا عندهم . وأما المؤمنون بالله ورسواه عوامهم خواصهم الذين هم أهل الكتاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من النياس قيل من هم يارسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته فهؤلاء يعلمون أن الله رب كل شئ ومليكه وخالقــه وأن الخالق سبحانه مباين للمخلوق ليس هو حالا فيه ولا متحدابه ولاوجوده وجوده والنصاري كفرهم الله بأن قالوا بالحلول والاتحاد بالمسيح خاصة فكيف من جمل ذلك عاما في كل مخلوق ويعلمون مع ذلك أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله ونهي عن معصيته ومعصية رسوله وأنه لابجب الفسادولا يرضى لعباده الكفر وأن على الخلق أن يعبدوه فيطيعوا أمره ويستعينوا به على ذلك كما قال

( اياك نعبد واياك نســـتمين ) ومن عبادته وطاعته الامر بالممروف والنهبي عن المنكر بحسب الامكانوالجهاد في سبيله لاهل الكفر والنفاق فيجتهدون في اقامة دينه مستعينين به دافعين من يلين بذلك ما قدر من السيئات دافعين بذلك ماقد مخاف من ذلك كما يزيل الانسان الجوع الحاضر بالاكل ويدفع به الجوع المستقبل وكذلك اذا آنأ وان البردد فعه باللياس وكذلك كل مطلوب يدفع به مكروه كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يارسول الله أرأيت أدوية نتداوى مها ورقى نسترقي بها وتقي (١) نتقى بها هل ترد من قدر الله شيأ فقال هي من قدر الله \* وفي الحديث ان الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والارض فهذا حال المؤمنين بالله ورسوله العابدين لله وكل ذلك من العبادة \* وهؤلاء الذين يشهدون الحقيقة الكونية وهو ربو بلته تمالي لكل شي ويجملون ذلك مانعا من اتباع أمره الديني الشرعي على مراتب في الضلال ففلاتهم يجملون ذلك مطلقا عاما فيحتجون بالقدر في كل ما يخالفون فيــه الشريمة. وقول هؤلا، شر من قول اليهود والنصاري وهو من جنس قول المشركين الذين قالوا (لو شاه الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيئ) . وقالوا (لو شاء الرحمن ماعبدناهم) وهؤلاء من أعظم أهل الارض تناقضا بل كل من احتج بالقدر فانه متناقض فانه لا يكن أن يقر كل آدمي على ما فعل فلا بد اذا ظلمه ظالمأ و ظلم الناس ظالم وسمى في الارض بالفساد وأخذ يسفك دماء الناس ويستحل الفروج ويهلك الحرث والنسال وبحو ذلك من أنواع الضرر التي لاقوام للناسبها أن يدفع هذا القدر وان يعاقب الظالم يما يكف عدواز أمثاله فيقال له ان كان القدرحجة فدع كل أحديفه لما يشا، بك وبغيرك وان لم يكن حجة بطل أصل قولك حجة وأصحاب هذا القول يحتجون بالحقيقة الكونية لا يطردون هذاالقولولا يلتزمونه وانماهم بحسب آرائهم وأهوائهم كا قال فيهم بعض العلماء انت عند الطاعة قدرى وعند المصية جبرى أى مذهب وافق هواك تمذهبت به ومنهم صنف يدعون التحقيق والمعرفة فيزعمون ان الام والنهي لازم لمن شهد لنفسه فعلا وأثبت له صنعا أمامن شهد أن أفعاله مخلوقة أو انه مجبور على ذلك وأن الله هو المتصرف فيــه كما يحرك سائر المتحركات فانه يرتفع عنه الامر والنهى والوعد والوعيد وقد يقولون من شهد الارادة سقط عنه التكليف ويزعم أحدهم ان الخضر سقط عنه التكايف اشهوده الارادة فهؤلاء لا يفرقون بين العامة

<sup>(</sup>١) كدا بالاصاين وفي نسخة وتقاة

والخاصة الذين شهدوا الحقيقة الكونية فشهدواأن الله خالق أفعال العباد وآنه يدبر جميع الكانات وقد يفرقون بين من يعلم ذلك علما وبين من يراه شهودا فلا يسقطون التكليف عمن يؤمن بذلك ويعلمه فقط ولكن عمن يشهده فلا يرى لنفيه فعلاأصلا وهؤلاء لايجعلون الجبر واثبات القدر مانعا من التكليف على هذا الوجه وقد وقع في هذا طوائف من المنتسبين الى التحقيق والمعرفة والتوحيد . وسبب ذلك أنه ضاق نطاقهم عن كون العبد يؤمر بما يقــدُّر عليـ م خلافه كما ضاق نطاق الممتزلة وبحوهم من القـدرية عن ذلك ثم المعـتزلة أثبتت الاس والنهي الشرعيين دون القضاء والقدر الذي هو إرادة الله العامة وخلقه لافعال العباد وهؤلاء أثبتوا القضاء والقدر ونفوا الامر والنهي في حق من شهد القدر اذلم يمكنهم نني ذلك مطلقا وقول هؤلاء شر من قول المعتزلة ولهذا لم يكن في السلف من هؤلاء أحد وهؤلا ، يجملون الام والنهى للمحجوبين الذين لم يشهدوا هذه الحقيقة الكونية ولهذا بجعلون من وصل الى شهودهذه الحقيقة يسقط عنه الامر والنهي وصار من الخاصة وربما تأولوا على ذلك قوله تعالى ( واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) وجعلوا اليقين هو معرفة هـ ذه الحقيقة وقول هؤلاء كفر صريح وان وقع فيه طوائف لم يعلموا أنه كفر فانه قد علم بالاضطرار من دين الاسلامأن الامروالنهي لازم لكل عبدما دام عقله حاضرا الى أن يموت لا يسقط عنه الامر والنهى لا بشهوده القدر ولا بغير ذلك فمن لم يمرف ذلك عُرَّ فه وبين له فان أصر على اعتقاد سقوط الامر والنهي فأنه يقتل وقد كثرت مثل هذه المقالات في المستأخرين وأما المستقدمون من هذه الامة فلم تـكن هذه المقالات معروفة فيهم وهذه المقالات هي محادة للهورسوله ومعاداةله وصد عن سبيله ومشاقةله وتكذيب لرسله ومضادة له في حكمه وان كان من يقول هذه المقالات قد بجهل ذلك ويعتقد أن هذا الذي هو عليه هو طريق الرسول وطريق أولياء الله المحققين فهو في ذلك بمنزلة من يعتقد أن الصلاة لا بجب عليه لاستغنائه عنها بما حصل له من الاحوال القلبية او ان الحمر حلال له لكرونه من الخواص الذين لا يضرهم شرب الخرأوان الفاحشة جلال له لانه صار كالبحر لا تكدره الذنوب ونحو ذلك ولا ريب ان المشركين الذين كذبوا الرسل يترددون بين البدعة المخالفة لشرع الله وبين الاحتجاج بالقدر على مخالفة أمر الله فهؤلاء الاصناف

<sup>(</sup>١) في نسخة وأنه مريد لجميع الكائنات

فيهم شبهمن المشركين إما ان يبتدعوا وإما ان يحتجوا بالقدر واما أن يجمعوا بين الامرين كاقال تعالى عن المشركين ( واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدناعليها آباءنا والله أمرنا بها قل ان الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله مالا تعلمون ) وكما قال تعالى عنهم ( وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولاحرمنا من شئ ) . وقد ذكر عن المشركين ما ابتدعود من الدين الذي فيه تحليل الحرام والعبادة التي لم يشرعها الله بمثل قوله تمالي ( وقالوا هذه أنمام وحرث حجر لايطعمها الامن نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليهاافتراء عليه الى آخر السورة وكذلك في سورة الاعراف في قوله (يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كَا أَخْرِجِ أَبُوبِكُمْ مِن الجِنْـة ) الى قوله (واذا فعله العلم الله أمرنا بها قل ان الله لا يأمر بالفحشاء) الى قوله (قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهم عنه كل مسجد) الى قوله ( وكاوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق) الى قوله (قل انما حرم ربي الفواحش ماظهر منها ومابطن والاثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) وهؤلاء قد يسمون ما أحدثوه من البدع حقيقة كما يسمون ما يشهدون من القدر حقيقة ، وطريق الحقيقة عندهم هو السلوك الذي لا يتقيدصاحبه بأمر الشارع ونهيه ولكن عايراه ويذوقه ويجده ونحوذلك وهؤلا الايحتجون بالقدر مطلقا العمدتهم اتباع آرائهم وأهوائهم وجملهم لايرونه ويهو ونه حقيقة وأمرهم باتباعها دون اتباع أمر الله ورسوله نظير بدع أهل الكلام من الجهمية وغيرهم الذين يجملون ما ابتدعوه من الافوال المخالفة للـكتاب والسنة حقائق عقلية بجب اعتقادها دون ما دلت عليه السمعيات. ثم الـكتاب والسنة إما أن يحرفوه عن مواضعه واما أن يمرضوا عنه بالكلية فلا يتدبرونه ولا يعقلونه بل يقولون نفوض معناه الى الله مع اعتقادهم نقيض مدلوله واذا حقق على هؤلاء ما يزعمونه من العقليات المخالفة للهكتاب والسنة وجدت جهليات واعتقادات فاسدة وكذلك أولئك اذا حقق عليهم ما يزعمونه من حقائق أولياء الله المخالفة للـكتاب والسنة وجدت من الاهوآء التي يتبعها أعداءُ الله لا أولياؤه وأصل ضلال من ضل هو بتقديم قياسه على النص المنزل من عندالله واختياره الهوى على اتباع أمر الله فان الذوق والوجد ونحو ذلك هو بحسب ما يحبه العبد فكل محب لهذوق ووجد بحسب محبته . فأهل الايمان

لهم من الذوق والوجد مثل ما بينه النبي صلى الله عليــه وسلم بقوله في الحديث الصحيح ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان من كان الله ورسوله أحب اليـه مما سواهما ومن كان يحب المر، لا يحبه الالله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منــه كما يكره أن يلقى في النار . وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا . وأما أهل الكفر والبدع والشهوات فكل بحسبه . قيل لسفيان ابن عبينة ما بال أهل الاهواء لهم محبة شديدة لاهوائهم فقال سببه () قوله تعالى (وأشربوا في قلوبهم المجل بكفرهم) او نحو هذا من الكلام فمباد الاصنام يحبون آلمتهم كما قال تمالي ( ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبالله ) وقال (فان لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبمون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله) وقال (ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس والقدجاء هم من ربهم الهدى) ولهذا يميل هؤلاء الى سماع الشعر والاصوات التي تهيج المحبة المطلقة التي لا تختص بأهل الايمان بل يشترك فيها عب الرحمن وعب الاوثان وعب الصلبان وعب الاوطان وعب الاخوان وعب المردان ومحب النسوان . وهؤلا الذين يتبعون أذواقهم ومواجيدهم من غيير اعتبار الذلك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الامة . فالمخالف لما بمث الله به رسوله من عبا دته وطاعته وطاعة رسوله لا يكون متبعا لدين شرعه الله كاقال تعالى (ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع أهوا، الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيأ ) إلى قوله ( والله ولى المتقين ) بل يكون متبعا لهواه بغيرهدى من الله قال تعالي (أملهم شركاء شرعو الهم من الدين مالم يأذن به الله) وهم في ذلك تارة يكونون على بدعة يسمونها حقيقة يقدمونها على ماشرعهالله وتارة يجتجون بالقدر الكوني على الشريعة كما أخبر الله به عن المشركين كما تقـدم . ومن هؤلاء طائفة هم أعلاهم قدرا وهم مستمسكون بالدين في أداء الفرائض المشهورة واجتناب المحرمات المشهورة الحكن يغلطون في ترك ما أمروا به من الاسباب التي هي عبادة ظانين أن المارف اذا شهد القدر أعرض عن ذلك مثل من يجعل التوكل منهم أوالدعا، وبحو ذلك من مقامات العامة دون الخاصة بنا، على أن من شهدالقدر علم أنماقدر سيكون فلاحاجة الي ذلك وهذاغلط عظيم فان الله قدر الاشياء باسبابها

<sup>(</sup>١) في نسخة أنسيت

كاقدر السمادة والشقاوة باسبابها كا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلق للجنة أهلا خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم وبعمل أهل الجنة يعملون وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بان الله كتب المقادير فقالوا يارسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب فقال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له . أما من كان من أهل السمادة فسييسر لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فسبيسر لعمل أهل الشقاوة فيا أمر الله به عباده من الاسباب فهو عبادة والتوكل مقرون بالعبادة كما في قوله تمالي ( فاعبده وتوكل عليه ) وفي قوله ( قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت واليه مناب) وقول شعيب عليه السلام (عليه توكلت واليه أنيب) ومنهم طائفة طائمة قد تترك المستحبات من الاعمال دون الواجبات فتنقص بقدر ذلك. ومنهم طائفة يفترون بما يحصل لهم من خرق عادة مثـل مكاشفة او استجابة دعوة مخالفة للمادة المامة ونحو ذلك فيشتغل أحدهم عما أمر به من العبادة والشكر ونحوذلك فهذه الامور ونحوها كثيرا ماتعرض لاهل السلوك والتوجه وانما ينجو العبد منها علازمة أمرالله الذي بعث به رسوله في كلوقت كما قال الزهري كان من مضي من سلفنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة وذلك أن السنة كما قال مالك رحمه الله مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الاسماء مقصودها واحد ولها أصلان أحدهما ألا يمبد الا الله والثاني أن يمبده بما أمر وشرع لا بغير ذلكمن البدع قال تعالى ( فمن كان يرجو لقاء ربه فليممل عملا صالحًا ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ) وقال تعالى ( بـلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عنــد ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون )وقال تعالى ( ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفا وانخذ الله ابراهيم خليلا) فالعمل الصالح هو الاحسان وهو فعل الحسنات والحسنات هي ما أحبه الله ورسوله وهو ما أمر به أمر ايجاب أو استحباب فيا كان من البدع في الدين التي ليست مشروعة فان الله لا يحبه اولا رسوله فلا تكون من الحسنات ولا من العمل الصالح كما أن من يعمل مالا يجوز كالفواحش والظلم ليسمن الحسنات ولا من العمل الصالح. وأما قوله ( ولا يشرك بمبادة ربه أحدا ) وقوله (أسلم وجهه لله) فهواخلاص الدين لله وحده وكان عمر بن الخطاب يقول اللم اجعل عملي كله صالحًا واجعله لوجهك خالصا ولا تجمل لأحد فيه شيأ . وقال الفضيل بن عياض في قوله (ليبلوكم

أيكم أحسن عمل ) قال أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا على ما أخلصه وأصوبه قال ان العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل واذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة \* فان قيل فاذا كان جميع ما يحبه الله داخلا في اسم العبادة فلماذا عطف عليها غيرها كـقوله (إياك نمبد وإياك نستمين) وقوله (فاعبده وتو كل عليه) وقول نوح (اعبدوا الله واتقوه وأطيعون) وكذلك قول غيره من الرسل قيل هذا له نظائر كما في قوله ( إن الصلاة تنهي عن الفحشا، والذكر ) والفحشا، من المذكر وكذلك قوله ( ان الله يأمر بالمدل والاحسان وإيتاء ذي القربي وينهي عن الفحشاء والمذكر والبغي) وإيتاء ذى القربي هو من العدل والاحسان كما ان الفحشاء والبغي من المنكر . وكذلك قوله ( والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة) وإقامة الصلاة من أعظم التمسك بالكتاب. وكذلك قوله (انهم كانوايسار عون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا) ودعاؤهم رغبا ورهبا من الخيرات وأمثال ذلك في القرآن كثير. وهذا الباب يكون تارة مع كون أحدهما بعض الآخر فيعطف عليه تخصيصا له بالذكر لكونه مطلوبا بالمدني العام والمدني الخاص وتارة تكون دلالة الاسم تتنوع بحال الانفراد والافتران فاذا أفرد عم واذا قرن بغيره خص كاسم الفقير والمسكين لما أفرد أحدهما في مثل قوله (للفقرا، الذين أحصروا في سبيل الله) وقوله (أو اطعام عشرة مساكين) دخل فيه الآخر ولما قرن بينهما في قوله ( انما الصدقات للفقراء والمساكين ) صارا نوعين وقد قيل أن الخاص المعطوف على العام لا يدخل في العام حال الاقتران بل يكون من هذا الباب. والتحقيق أن هذا ليس لازما قال تمالي ( من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال ) وقال تعالى ( واذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم) وذكر الخاص مع المام يكون لاسباب متنوعة تارة لكونه له خاصية ليست لسائر أفراد المام كما في نوح وابراهيم وموسى وعيسي وتارة لكونالمام فيه اطلاق قدلا يفهم منه العموم كما في قوله ( هدي للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك ) فقوله يؤمنون بالغيب يتناول الغيب الذي يجب الايمان به لكن فيه اجمال فايس فيه دلالة على أن من الغيب ما أنزل اليك وما أنزل من قبلك، وقد يكون المقصود أنهـم يؤمنون بالخبر به وهو الغيب وبالاخبار بالغيب وهو ما أنزل اليك وما أنزل من قبلك

ومن هذا الباب قوله تمالي ( اتل مأ أوجي اليك من الـكناب وأقم الصلاة ) وقوله ( والذين عسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة) وتلاوة الكناب هي اتباعه كما قال ابن مسمود في قوله تمالي (الذين آييناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته )قال محللون حلاله و محرمون حرامه ويؤمنون عتشامه ويعملون بمحكمه فاتباع الكتاب يتناول الصلاة وغيرها لكن خصهابالذكر لمزيتها وكذلك قوله لموسى (إنني أنا الله لا إله الا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري) واقامة الصلاة اذكره من أجل عبادته وكذلك قوله تمالى (اتقوا الله وقولوا قولا سديدا) وقوله (اتقوا الله والتغوا اليه الوسيلة) وقوله ( انقوا الله وكونوا مع الصادقين ) فان هذه الامور هي أيضا من تمام تقوي الله وكذلك قوله (فاعبده وتوكل عايه) فان النوكل والاستمانة هي من عبادة الله لكن خصت بالذكر ليقصدها المتعبد بخصوصها فانها هي العون على سائر أنواع العبادة اذ هو سبحانه لا يعبد الا يممونته \* اذا تبين هذا فكمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه أو أن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق وأضلهم قال تمالى (وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون) الى قوله (وهم من خشيته مشفقون) وقال تعالى (وقالوا اتخذالر حمن ولدا لقدجيَّتم شيأً إدًّا) الى قوله (ان كل من في السموات والارض الآآتي الرحمن عبدا لقدأ حصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا) وقال تعالى في المسيح (ان هو الاعبد أنه مناعليه وجعلناه مثلالبني اسرائيل) وقال تعالى (وله من في السموات والارض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا نفترون) وقال تمالي (لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشر هم اليه جميما) الى قوله (ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا) وقال تمالي (وقال ربكم ادعوني أستجب لـ ي ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين) وقال تمالي (ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم إياه تعبدون فان استكبروا فالذين عنـــد ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ) وقال تعالى (واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ) الى قوله (انالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون) \* وهذا ونحوه مما فيه

وصف أكابر المخلوقات بالمبادة وذم من خرج عن ذلكمتمدد في القرآن وقدأخبر انهأرسل جميع الرسل بذلك فقال تعالى (وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه أنه لا اله الا أنا فاعبه دون) وقال (ولقد بمثنا في كل أمة رسولا أن اعبه دوا الله واجتنبوا الطاغوت) وقال تمالى لبني اسرائيل (ياعبادى الذين آمنوا انأرضي واسمة فاياي فاعبدون) (واياى فاتقون) وقال (ياأيها الناس اعبدوا ربح الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون) وقال (وما خلقت الجن والانس الا ايعبدون) وقال تمالى (قل انيأمرتأن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل انى أخاف ان عصيت ربى عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه) وكل رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء إلى عبادة الله كـقول نوح ومن بعده عليهم السلام (اعبدوا الله مالكم من اله غيره) \* و في المسند عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت بالسيف بين يدى الساعة حتى يمبـــــــ الله وحده لاشريك له وجمل رزقى محت ظل رمحي وجعل الذلة والصّغار على من خالف أمرى وقد بين أن عباده هم الذين ينجون من السيئات قال الشيطان ( فبما أغويتني لازينن لهم في الارض ولاغوينهم أجمين الا عبادك منهم المخلصين ) قال تعالى ( ان عبادى ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الفاوين) وقال (فبمزتك لاغوينهم أجمعين الاعبادك منهم المخلصين) وقال في حق يوسف (كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين) وقال (سبحان الله عما يصفون الا عباد الله المخلصين) وقال ( انه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون) وبها نعت كل من اصطفى من خلقه كقوله (واذكر عبادنا ابراهيم واسحق ويعقوب أولى الايدي والابصار انا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار) وقوله (واذكر عبدنا داود ذا الإيدانه أواب) وقال عن سليمان (نعم العبد انه أواب) وعن أيوب (نعم العبد) وقال (واذكر عبدنا أيوب اذ نادي ربه) وقال عن نوح عليه السلام (ذرية من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا) وقال (سبحان الذي أسرى بعبده ليلامن المسجد الحرام الى المسجد الاقصى) وقال (وأنه لما قام عبد الله يدعوه) وقال (وان كنتم في ريب مما أنزلنا على عبدنا) وقال (فأوحي الى عبده ما أوحي) وقال (عيناً يشرب بها عبا دالله) وقال (وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا) ومثل هذا كير متعدد في القرآن

وصل الناسر في الماسين فلك فعلوم ال هذا الباب يتفاضلون فيه تفاضلا عظيما وهو تفاضلهم في حقيقة الاعان وهم ينقسمون فيه الى عام و خاص و لهذا كانت ربوبية الرب لهم فيها عوم وخصوص و لهذا كان الشرك في هذه الامة أخنى من دبيب النمل \* وفي الصحيح عن الذي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد القطيفة تعس عبد الخيصة تعس وانتكس واذا شيك فلا انتقش ان أعطى رضى وان منع سخط فسماه الذي صلى الله عليه وسلم عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد القطيفة وعبد الحميصة وذكر مافيه دعاء وخبر وهوقوله تعس وانتكس واذا شيك فلا انتقش والنقش اخراج الشوكة من الرجل والمنقاش ما يخرج به الشوكة وهده حال من اذا اصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح لكونه تعس وانتكس فلا نال الشوكة وهده حال من المدكروه وهذه حال من عبد المال وقد وصف ذلك بانه اذا أعطى المطلوب ولا خلص من الممكروه وهذه حال من عبد المال وقد وصف ذلك بانه اذا أعطى رضى واذا منع سخط كما قال تعالى (ومنهم من يلمزك في الصدقات فان أعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون) فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله وهكذا حال من كان متعلقا برئاسة أو بصورة ونحوذلك من أهوا، نفسه ان حصل له رضى وان لم يحصل له سخط فها استرق القلب واستعبده فهو عبده ولهذا يقال

العبد حر ما قنع \* والحر عبد ما طمع ﴿ وقال القائل ﴾

أطعت مطامعي فاستعبدتني \* ولو أني قنعت لكنت حرا

ويقال الطمع غل في العنق قيد في الرِجُل فاذا زال الغل من العنق زال القيد من الرجل ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال الطمع فقر واليأس غنى وان أحدكم اذا يئس من شي استغنى عنه وهذا أمر يجده الانسان من نفسه فان الامر الذي يبأس منه لا يطلبه ولا يطمع به ولا يبقى قلبه فقيرا اليه ولا الى من يفعله وأما اذا طمع في أمر من الامور ورجاه تعلق قلبه به فصار فقيرا الى حصوله والى من يظن أنه سبب في حصوله وهذا في المال والجاه والصور وغير ذلك قال الخليل صلى الله عليه وسلم (فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون) فالعبد لا بدله من رزق وهو محتاج الى ذلك فاذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله ترجعون) فالعبد لا بدله من رزق وهو محتاج الى ذلك فاذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله

فقيراً اليه وان طلبه من مخلوق صار عبدا لذلك المخلوق فقيرا اليه ولهذا كانت مسألة المخلوق محرمة في الاصل وانما أبيحت للضرورة وفي النهى عنها أحاديث كثيرة في الصحاح والسنن والمسانيد كقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم وقوله من سأل الناس وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو كدوحا في وجهه وقوله لأتحل المسألة الالذي غرم مفظع أو دم موجع أو فقر مدقع هـذا المهني في الصحيح وفيه أيضا لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب فيحتطب خير اله من ان يسأل الناس أعطوه أو منعوه وقال ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذه ومالا فلا تتبعه نفسك فكره أخذه من سؤال اللسان واستشراف القلب وقال في الحديث الصحيح من يستفن يغنمه الله ومن يستعفف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطى أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر وأوصى خواص أصحابه ان لايسألوا الناس شياً \* وفي المسند أن أبا بكن كان يسقط السوط من يده فلا يقول لاحد ناولني اياه ويقول ان خليلي أمرني ان لا أسأل الناس شيأ وفي صحيح مسلم وغيره عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه و سلم بايعه في طائفة وأسر اليهم كلة خفية أن لا تسألوا الناس شيأ فكان بعض أوائك النفر يسقط السوط من يدأحدهم ولا يقول لاحد ناولني اياه \* وقد دلت النصوص على الاص بمسألة الخالق والنهي عن مسألة المخلوق في غير موضع كقوله تعالى ( فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب ) وقول النبي صلى الله عليه لابن عباس اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن باللهومنه قول الخليل ( فابتغوا عند الله الرزق) ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله لان تقديم الظرف يشمر بالاختصاص والحصر كأنه قال لا تبتغوا الرزق الا عندالله وقد قال تعالى (واسألوا الله من فضله) والانسان لا بدله من حصول ما يحتاج اليه من الرزق ونحوه ودفع مايضره وكلا الامرين شرع له أن يكون دعاؤه لله فله أن يسأل الله واليه يشتكي كما قال يعقوب عليه السلام (أنما أشكو بثي وحزني الى الله) والله تمالي ذكر في القرآن الهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل وقد قيل ان الهجر الجميل هو هجر بلا اذى والصفح الجميل صفح بلا معاتبة والصبر الجميل صبر بغير شكوى الى المخلوق ولهذا قرئ على أحمد بن حنبل في مرضه أن طاوسا كان يكره أنين المريض ويقول انه شكوى فما أن أحمد حتى مات وأما الشكوى الى الخالق فلا تنافي الصبر الجميل فان يعقوب قال (فصبر جميل) وقال

(انما أشكو بي وحزني الى الله) وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقرأ في الفجر بسورة يونس وبوسف والنحل فمر بهــذه الآية في قراءته فبكي حتى سمع نشيجه من آخر الصفوف ومن دعاء موسى اللهم لك الحمد وإليك المشتكي وأنت المستمان وبك المستفاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة الا بك وفي الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل به أهـل الطائف ما فعلموا اللهم اليك أشكو ضعف قوتى وقلة حيلتي وهو انى على النياس انت رب المستضعفين وأنت ربي اللم إلى من تكلني الى بعيد يتجهمني أم الى عدو ملكنه أمرى ان لم يكن بك غضب على فلا أبالى غير ان عافيتك أوسع لى أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل في سخطك أو يحل على غضبك لك العتبي حتى ترضى فلا حول ولا قوة الا بك وفي بعض الروايات ولا حول ولا قوة الا بك . وكلما قوى طمع العبد في فضل الله ورحمته ورجاه لفضاء حاجته ودفع ضرورته قويت عبوديته له وحريته مما سواه فيكما أن طمعه في المخلوق يوجب عبوديته له ويأسه منه يوجب غني قلبه عنه كا قيل استغن عمن شئت تكون نظيره وأفضل على من شئت تكن أميره . واحتج الى من شئت تكن أسيره فكذلك طمع العبد في ربه ورجاؤه له يوجب عبوديته له واعراض قلبــه عن الطلب من غير الله والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبودية لله لاسيما من كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق بحيث يكون قلبه معتمدا إما على رئاسته وجنوده وأتباعه ومماليكه وإما على أهله وأصدقائه وإما على أمواله وذخائره وإما على ساداته وكبرائه كالكه وملكه وشيخه ومخدومه وغيرهم ممن هو قد مات أو يموت قال تعالى (وتوكل على الحيي الذي لايموت وسبح بحمده وكني به بذنوب عباده خبيرا)وكل من علق قلبه بالمخلوقات أن ينصروه أو يرزقوه أو ان يهدوه خضع قلبه لهم وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك وان كان في الظاهر أميرا لهم مدبرا لهم متصرفا بهم فالعاقل ينظر الي الحقائق لا الى الظواهر فالرجل اذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له يبقى قلبه أسيرا لها تحكم فيه وتتصرف بما تريد وهو في الظاهر سيدها لانه زوجها وفي الحقيقة هو أسيرها ومملوكها لاسيما اذا درت بفقره اليها وعشقه لها وأنه لا يعتاض عنها بغيرها فانها حيننذ تحكم فيه بحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منه بلأعظم فان أسر القلب أعظم من أسر البدن واستعباد القلب

<sup>﴿</sup> م ٤١ فتاوى (ثاني) ﴾

أعظم من استعباد البدن فان من استعبد بدنه واسترق لا يبالى اذا كان قلبه مستريحاً من ذلك مطمئنا بل يمكنه الاحتيال في الخلاص وأما إذا كان القلب الذي هو الملك رقيقاً مستعبدا متيا لغير الله فهذا هو الذل والأسر المحض والعبودية لما استعبدالقلب وعبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب فأن المسلم لو أسره كافر أواسترقه فاجر بغير حق لم يضره ذلك اذا كان قامًا عايقدر عليه من الواجبات ومن استعبد بحق اذا أدى حق الله وحق مواليه له أجران ولو أكره على التكلم بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالا يمان لم بضره ذلك ولما من استعبد قلبه فصار عبدا لغير الله فهذا يضره ذلك ولو كان في الطاهم ملك الناس فالحرية حرية القلب قلبه فضار عبدا لغير الله فهذا يضره ذلك ولو كان في الطاهم ملك الناس فالحرية حرية القلب والعبودية عبودية القلب عن النفس وهذا لعمري اذا كان قد استعبد قلبه صورة مباحة فأما الناس عذابا وأقلهم ثوابا فان العاشق لصورة اذا بق قلبه متعلقا بها مستعبد له الجمع له من أنواع الشر والفساد ما لا يحصيه الا رب العباد ولو سلم من فعل الفاحشة الكبرى فدوام تعلق القلب بها بلا فعل الفاحشة أشد ضررا عليه عمن يفعل ذنبا ثم يتوب منه ويزول أثره من قلمة وهؤلاء بشا بلا فعل الفاحشة أشد ضررا عليه عمن يفعل ذنبا ثم يتوب منه ويزول أثره من قلمه وهؤلاء بها بلا فعل الفاحشة أشد ضررا عليه عمن يفعل ذنبا ثم يتوب منه ويزول أثره من قلمة وهؤلاء بشا بلا فعل الفاحشة أشد ضررا عليه عمن يفعل ذنبا ثم يتوب منه ويزول أثره من قلم القلب بها بلا فعل الفاحشة أشد ضررا عليه عمن يفعل ذنبا ثم يتوب منه ويزول أثره من قلم القلب بها بلا فعل الفاحشة أشد ضررا عليه عمن يفعل ذنبا ثم يتوب منه ويزول أثره من قلم الفاحث المناد ولوسلم من فعل الفاحث المناد وله الفاحث المناد ولله عليه عن يفعل ذنبا ثم يتوب منه ويزول أثره من قلم الفاحث المناد وله عليه عن يفعل ذنبا عمل الفاحث المناد المناد المناد العلم المناد العلم المناد المناد العلم المناد العلم المناد العلم المناد العلم المناد العلم المناد العلم العلم المناد المناد العلم المناد المناد المناد المناد المناد المناد العلم المناد المناد المناد المناد الم

وقيل قالوا جننت بمن تهوى فقلت لهم \* العشق أعظم مما بالمجانيين العلم وقيل العشق العشق العشق العشق العشق العشق الدهم صاحبه \* وانما يصرع المجنون في الحين

ومن أعظم اسباب هذا البلاء اعراض القلب عن الله فان القلب اذا ذاق طعم عبادة الله والاخلاص له لم يكن عنده شئ قط أحلى من ذلك ولا ألذ ولا أطيب والانسان لا يترك عبوبا الا بمحبوب آخر يكون أحب اليه منه أو خوفا من مكروه فالحب الفاسد انما ينصرف القلب عنه بالحب الصالح او بالخوف من الضرر قال تعالى فى حق يوسف (كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين) فالله يصرف عن عبده ما يسوء من الميل الى الصور والتعلق بها ويصرف عنه الفحشاء باخلاصه لله ولهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية

<sup>(</sup>١) في نسخة غني القلب (٢) أي لاطاقة له به

لله والاخلاص له تغلبه نفسه على اتباع هواها فاذا ذاق طعم الاخلاص وقوى في قلبه انقهر له هواه بلا علاج قال تعالى ( ان الصلاة تنهي عن الفحشا، والمنكر ولذكر الله اكبر ) فان الصلاة فيها دفع للمكروه وهو الفحشا، والمنكر وفيها تحصيل المحبوب وهو ذكر الله وحصول هذا المحبوب اكبر من دفع المكروه فان ذكر الله عبادة لله وعبادة القلب لله مقصودة لذاتها وأما اندفاع الشرعنه فهومقصود لغيره على سبيل التبع والقلب خلق يحب الحق ويريده ويطلبه فلما عرضت له إرادة الشرطلب دفع ذلك فأنه يفسه القلب كما يفسد الزرع بما ينبت فيه من الدغل ولهذا قال تمالى ( قد أفاح من زكاها وقد خاب من دساها ) وقال تمالى ( قد أفاح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ) وقال ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ) وقال تعالى ( ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحد أبدا ) فجعل سبحانه غض البصر وحفظ الفرج هو أزكى للنفس وبين أن ترك الفواحش من زكاة النفوس وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور من الفواحش والظلم والشرك والكذب وغير ذلك وكذلك طالب الرئاسة والعلو في الارض قلبه رقيق لن يعينه عليها ولو كان في الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم فهو في الحقيقة يرجوهم ويخافهم فيبذل لهم الاموال والولايات ويعفو عنهم ليطيعوه ويعينوه فهو في الظاهر رئيس مطاع وفي الحقيقة عبد مطيع لهم والتحقيق ان كارهما فيه عبو دية الآخر وكلاهم تارك لحقيقة عبادة الله واذاكان تعاونهما على العلو في الارض بغير الحق كانا بمنزلة المتعاونين على الفاحشة أو قطع الطريق فكل واحد من الشخصين لهواه الذي استعبده واسترقه يستعبده الآخر وهكذا أيضا طالب المال فان ذلك يستعبده ويسترقه وهذه الامور نوعان منها ما يحتاج العبد اليه كما يحتاج اليه من طعامه وشرامه ومسكنه ومنكحه ونحو ذلك فهذا يطلبه من الله ويرغب اليه فيه فيكرن المال غنه ه يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه بل بمنزلة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته من غير أن يستعبده فيكون هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. ومنها مالا يحتاج العبد اليه فهذه لا ينبغي له أن يعلق قلبه ما فاذا تعلق قلبه ما صار مستعبدا لها وربما صار معتمدا على غير الله فلا يبقى معه حقيقة العبادة لله ولا حقيقة التوكل عليه بل فيه شعبة من العبادة لفير الله وشعبة من التوكل على غير الله وهذا من أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم تعس

عبدالدينار تعس عبد القطيفة تعس عبد الخيصة وهذا هو عبد هذه الامور فلو طلمها من الله فان الله اذا أعطاه اياها رضي واذا منعه اياها سخط وانما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله ويسخطه مايسخط الله وبحب ماأحبه اللهورسوله ويبغض ماأبغضه اللهورسوله ويواليأولياء الله ويمادي أعداء الله تمالي وهذا هو الذي استكمل الايمان كما في الحديث من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان وقال اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله \* وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان من كان الله ورسوله أحب اليه مما سواهما ومن كان يحب المر ، لا يحبه الالله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد اذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلتي في النار فهذا وافق ربه فيما يحبه وما يكرهه فكان الله ورسوله أحب اليه مما سواهما وأحب المخلوق لله لا لغرض آخر فكان هذا من تمام حبه لله فان محبـة محبوب المحبوب من تمام ة محبة المحبوب فاذا أحب أنبياء الله وأولياً الله لاجل قيامهم بمحبوبات الحق لا لشيَّ آخر فقد أحبهم لله لا لغيره وقد قال تعالى ( فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين) ولهذا قال تمالى (قل ان كنتم تحبون الله فاتبموني يحببكم الله ) فان الرسول يأمر بما يحب الله وينهي عمايبغضه الله ويفعل ما محبه الله ويخبر بما يحب الله التصديق به فمن كان محبا لله لزم أن يتبع الرسول فيصدقه فيما أخبر ويطيعه فيما أمر ويتأسى به فيما فعل ومن فعل هذا فقد فعل مايحبه الله فيحبه الله فِعل الله لاهل محبته علامتين اتباع الرسول والجهاد في سبيله وذلك لان الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول مايحبه الله من الايمان والعمل الصالح ومن دفع ما يغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان وقدقال تمالى ( قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم واخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم الي قوله (حتى يأتي الله بامره) فتوعد من كان أهله وماله أحب اليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله بهذا الوعيد بل قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى آكون أحب اليه من ولده ووالده والناس أجمعين \* وفي الصيح أن عمر بن الخطاب قال له يارسول الله والله لأنت أحب الى من كل شئ الا من نفسي فقال لا ياعمر حتى أكون أحب اليك من نفسك فقال فو الله لا نت أحب الى من نفسي فقال الآن يا عمر فحقيقة المحبة لا تتم الا بموالاة الحبوب وهو موافقته في حب ما يحب وبغض ما يبغض والله يحب الايمان والتقوى

ويبغض الكفر والفسوق والعصيان ومعلوم أن الحب يحرك ارادة القلب فكلما قويت المحبة في القلب طلب القلب فعل المحبوبات. فاذا كانت المحبة تامة استلزمت ارادة جازمة في حصول الحبوبات فاذا كان العبد قادرا عليهاحصلهاوان كان عاجزا عنها ففعل ما يقدر عليه من ذلككان له كا جر الفاعل كما قال الذي صلى الله عليه وسلم من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيأ ومن دعا الى ضلالة كان عليـه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيأ \* وقال ان بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم قالوا وهم بالمدينة قال وهم بالمدينة حبسهم العذر والجهاد هو بذل الوسع وهو القدرة في حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه الحق فاذا ترك المبد ما يقدر عليـ ه من الجهاد كان دليلا على ضعف محبة الله ورسوله في قلبه ومعلوم ان المحبوبات لا تنال غالبا الا باحتمال المكروهات سواء كانت محبة صالحة اوفاسدة فالمحبون للمال والرئاسة والصور لا ينالون مطالبهم الابضرر يلحقهم في الدنيا معما يصيبهم من الضرر في الدنياو الآخرة فالمحب لله ورسوله اذا لم يحتمل ما يرى ذو الرأى من المحبين لغير الله مما يحتملون في حصول محبوبهم دل ذلك على ضعف عبتهم لله اذا كان ما يسلكه اولئك هو الطريق الذي يشير به العقل ومن المعلوم أن المؤمن أشد حبا لله كما قال تعالى (ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبالله) نعم قد يسلك المحب لضعف عقله وفساد تصوره طريقا لايحصل بها المطلوب فمثل هذه الطريق لا يحمد اذا كانت المحبة صالحة محمودة فكيف اذا كانت المحية فاسدة والطريق غير موصل كما يفعله المتهورون في طلب المال والرئاسة والصور في حب أمور توجب لهم ضروا ولا تحصل لهم مطلوبا وانما المقصود الطرق التي يسلكها العقل لحصول مطلوبه \* واذا تبين هذا فكلما از دادالقاب حبالله از داد له عبو دية وكلما از داد له عبو دية ازداد له حبا و حرية عما سواه والقلب فقير بالذات الى الله من وجهين من جهة العبادة وهي الملة الفائية ومن جهة الاستعانة والتوكل وهي العلة الفاعلية فالقلب لا يصلح ولايفاح ولا يلتذ ولايسرولا يطيب ولايسكن ولايطمئن الابعبادة ربه وحبه والانابة اليهولو حصل لهكل مايلتذ مه من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن اذ فيـه فقر ذاتي الى ربه ومن حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه وبذلك يحصلله الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأ نينة وهذا لايحصل

له الا باعامة الله له لا نقدر على تحصيل ذلك له الا الله فهو دامًا مفتقر الى حقيقة (إياك نمبـــد وإياك نستمين )فانه لو أعين على حصول ما يحبه ويطلبه ويشتهيه ويريده ولم يحصل له عادته لله محيث يكون هو غاية مراده ونهامة مقصوده وهو الحبوب له بالقصد الاول وكل ما سواه أعا يحبه لاجله لا يحب شيأ لذاته الا الله فتى لم يحصل له هذا لم يكن قل حقق حقيقة لا إله الا الله ولا حقق التوحيد والعبودية والحبة وكان فيه من النقص والعيب بل من الالم والحسرة والعذاب بحسب ذلك ولو سمى في هذا المطلوب ولم يكن مستعينا بالله متوكلاعليه مفتقرا اليه في حصوله لم محصل له فانه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فهو مفتقر الى الله من حيث هو المطلوب المحبوب المراد الممبود ومن حيث هو المسؤل المستعان به المتوكل عليه فهو الهه لا إله له غيره وهو ربه لارب له سواه ولا تتم عبوديته لله الا بهذين فهي كان يحب غير الله لذاته أو يلتفت الى غير الله أنه يمينه كان عبداً لما أحبه وعبداً لما رجاه محسب حبه له ورجانه اياه . واذا لم يحب لذاته الا الله وكلما أحب سواه فانما أحبه له ولم يرج قط شياً الا الله واذا فعل ما فعل من الاسباب أو حصل ما حصل منها كان مشاهدا أن الله هو الذي خلقها وقدرها وأن كل مافي السموات والارض فالله ربه ومليكه وخالفه وهو مفتقر اليه كان قد حصل له من تمام عبوديته لله بحسب مافسم له من ذلك . والناس في هذا على درجات متفاوتة لا محصى طرفها الا الله فأ كمل الخلق وأفضلهم وأعلاهم وأقربهم الى الله وأقواهم وأهداهم أتمهم عبودية لله من هـذا الوجه وهذا هو حقيقة دين الاسلام الذي أرسل بهرسله وأنزل به كتبه وهو أن يستسلم العبد لله لا لغيره فالمستسلم له ولغيره مشرك والممتنع عن الاستسلام له مستكبر وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة لا يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من كبر كما ان النار لا يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من اعان فيمل اللكبر مقا بلاللاعان فان الكبر منافي حقيقة العبودية كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله العظمة ازاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما عذاته فالعظمة والكبرياء من خصائص الراوية والكبرياء أعلى من العظمة وله فا جعلها عنزلة الرداء كا جعل العظمة عنزلة الازار وله فا كان شعار الصلوات والأذان والأعياد هو التكبير وكان مستحبا في الامكنة العالية كالصفا والمروة واذا علا الانسان شرَفا أو رك دابة ونحوذلك وبهيطفأ الحريق وانعظم وعندالاذان يهرب

الشيطان قال تمالي ( وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ) وكل من استكبر عن عبادة الله لابد أن يعبد غيره فان الانسان حساس يتمرك بالارادة وقد ببت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أصدق الاسما ، حارث وهمام فالحارث الكاسب الفاعل والمهام فعال من المم والهمأول الارادة فالانسان له ارادة داعًا وكل ارادة فلا بدلها من مراد تلتهي اليه فلا بدلكل عبد من مراد محبوب هومنتهي حبه وارادته فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وارادته بل استكبر عن ذلك فلا بد أن يكون له مرادعبوب يستعبده غير الله فيكون عبداً لذلك المراد المحبوب إما المال وإما الجاه وإماالصور وإما ما يتخذه الهامن دون الله كالشمس والقمر والكواكب والاوثان وقبور الانبياء والصالحين أومن الملائكة والانبياء الذين يتخذهم أربابا أوغير ذلك مماعبد من دون الله واذا كان عبدا لغير الله يكون مشركا وكل مستكبر فهو مشرك ولهذا كان فرعون من أعظم الخلق استكبارا عن عبادة الله وكان مشركا قال تعالى (ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلط في مبين الى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب) الى قوله (وقال موسى اني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب) الى قوله (كذلك يطبع الله على كل قاب متكبر جبار) وقال تمالي (وقارون وفرعون وهامان ولقدجاءهم موسى بالبينات فاستكبروافي الارض وما كانوا سابقين) وقال تعالى (ان فرعون علا في الارض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم) الى قوله (فانظر كيف كانعاقبة الفسدين) ومثل هذا في القرآن كشير وقد وصف فرعون بالشرك في قوله (وقال الملا من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك) بل الاستقراء يدل على انه كلما كان الرجل أعظم استكبارا عن عبادة الله كان أعظم اشراكا بالله لانه كلما استكبر عن عباده الله ازداد فقره وحاجته الى المراد المحبوب الذي هوالمقصود مقصود القلب بالقصد الاول فيكون مشركابما استعبده من ذلك ولن يستغنى القلب عن جميع المخلوقات الا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد الا اياه ولا يستمين الا به ولا يتوكل الا عليه ولا يفرح الا بما يحبه ويرضاه ولا يكره الا ما يغضه الرب ويكرهه ولا يوالي الا من والاه الله ولا يعادي الا من عاداه الله ولا يحب الا الله ولا يبغض شيأ الا لله ولا يعطى الالله ولا يمنع الالله فكالم قوى اخلاص دينـه لله كلت عبوديتـه واستغناؤه عن المخلوقات وبكمال عبوديتـه لله

تبريه (١) من الكبر والشرك والشرك غالب على النصارى والكبر غالب على اليهود قال تمالى في النصاري (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا الاليعبدوا الها واحدا لا إله الا هو سبحانه عمايشركون) وقال في اليهود (أفكا جاءكم رسول ع' لا يهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون) وقال تعالى (سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الارض بفير الحق وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وان يرواسبيل الذي يتخذوه سبيلا) ولما كان الكبر مستلزما للشرك والشرك ضد الاسلام وهو الذنب الذي لا يغفر ه الله قال تمالى (ان الله لا يغفر ان يشرك به و بغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقدافتري إثماعظيما ) وقال ( ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لم يشاء ومن يشرك بالله فقد صل صلالا بعيدا) كان الانبياء جميمهم مبعوثين بدين الاسلام فهو الدين الذي لايقبل الله غيره لامن الاولين ولا من الآخرين قال نوح (فان توليتم فماسأ لتكمن أجر ان أجرى الاعلى الله وأمرت أن أكون من المسلمين) وقال في حق ابر اهيم (ومن يرغب عن ملة ابر اهيم الا من سفه نفسه ولقداصطفيناه في الدنيا و أنه في الآخرة لمن الصالحين اذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين) الى قوله (فلا تموتن الاوأنتم مسلمون) وقال يوسف (توفني مسلما وألحقني بالصالحين) وقال موسي (يافوم ان كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين فقالو اعلى الله توكانا) وقال تعالى (اناأنزلنا التوراة فيهاهدي ونوريحكم بها النبيون الذين أسلمو اللذين هادوا) وقالت بلقيس (رب اني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين) وقال (واذ أوحيت الى الحواريين ان آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننامسلمون) وقال (انالدين عندالله الاسلام) وقال (ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه) وقال تعالى (أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السموات والارض طوعاً وكرها) فذكر اسلام الكائنات طوعاً وكرها لأن المخلوقات جميعها متعبدة له التعبد العام سواء أقر المقر بذلك أو أنكره وهم مدينون مدبرون فهم مسلمون له طوعا وكرها ليس لاحد من المخلوقات خروج عما شاءه وقدره وقضاه ولاحول ولافوة الابه وهو رب المالمين ومليكهم يصرفهم كيف يشاء وهو خالقهم كابهم وبارئهم ومصورهم وكل ماسواه فهو مربوب مصنوع مفطور فقير محتاج معبّد مقهور وهو الواحد القهار الخالق البارئ المصور وهو وان

<sup>(</sup>١) في نسخة وكمال عبوديته لله يبرئه

كان قد خلق ماخلقه بأسباب فهو خالق السبب والمقدر له وهو مفتقر اليه كافتقار هذا وليس في المخلوقات سبب مستقل بفعل ولا دفع ضرر بل كل ما هو سبب فهو محتاج الى سبب آخر يعاونه والى ما يدفع عنه الضد الذي يعارضه ويمانعه وهو سبحانه وحده الفني عن كل ماسواه ليس له شريك يماونه ولا ضد يناويه ويمارضه قال تعالى ( قل أرأيتم ما تدعون من دون الله ان أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسى الله عليه يتوكل المتوكلون) وقال تمالى (وان عسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان عسسك بخير فهو على كل شي قدير) وقال تمالي عن الخليل (يافوم إني بريء مما تشركون اني وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحــاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به الا أن يشاء ربى شيأ ) الى قوله تعالى ( الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون) وفي الصحيحين عن ابن مسمود رضي الله عنه أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أينا لم يلبس ايمانه بظلم فقال إنماهوالشرك ألم تسمموا الى قول العبدالصالح (ان الشرك لظلم عظيم) وابراهيم الخليل امام الحنفاء المخلصين حيث بعث وقد طبق الارض دين المشركين قال الله تعالى (واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لاينال عهدى الظالمين ) فبين أنعهده بالامامة لايتناول الظالم فلم يأمر الله سبحانه ان يكون الظالم اماما وأعظم الظلم الشرك وقال تعالى (انابراهيم كانأمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين) والامة هومعلم الخيرالذي يؤتم به كما ان القدوة الذي يقتدي به والله تمالي جمل في ذريته النبوة والـكناب وانمـا بمث الانبياء بعده بملته قال تعالى ( ثم أو حينا اليك أن اتبع ملة ابر اهيم حنيفا وما كان من المشركين)و قال تعالى (ان أولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولى المؤمنين) وقال تمالى (ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولـكن كانحنيفا مسلما وماكان من المشركين) وقال تمالي(وقالوا كونوا هو دا أونصارى تهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل الينا وما أنزل الى ابراهيم واسمعيل واسحق ويعقوب والاسباط) الى قوله وكحن له مسلمون) وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان أبراهيم خير البرية فهو أفضل الانبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو خليل الله تمالي وقد ثبت في الصحيح (' عن

(١) في نسخة في الصحيحين

النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال ان الله اتخذى خليلا كا اتخذ ابراهيم خليلا. وقال لو كنت متخذا من أهل الارض خليه لا تخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله يمني نفسه. وقال لا يبقين في المسجد خوخة الا سدت الا خوخة أبا بكر وقال ان من كان قبله كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فانى أنها كم عن ذلك وكل هذا في الصحيح وفيه انه قال ذلك قبل موته بايام وذلك من تمام رسالته فان في ذلك تمام تحقيق عالمته لله وأن لا يعبدوا الا إياه ورد على أشباه المشركين وفيه رد على الرافضة الذي يبخسون الصديق حقه وهم أعظم المنتسبين الى القبلة اشراكا بالبشر والخلة هي كال الحبة المستلزمة من العبد كال العبودية لله ومن الرب سبحانه كال الربوبية لعباده الذي يجبهم ويحبونه ولفظ العبودية يتضمن كال الذل وكال الحب فانهم يقولون قلب متهم اذاكان متعبدا للمحبوب والمتيم المتعبد وتيم الله عبده وهذا على الكمال حصل لا براهيم ومحمد صلى الله عليها وسلم ولهذا لم يكن له من أهل الارض خليل اذ الخلة لا تحتمل الشركة فانه كا قيل في المهني \*

قد تخلاف أصل الحب فانه صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح في الحسن واسامة اللم اني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما وسأل عمرو بن العاص أى النساء (۱) أحب اليك قال عائشة قال فين الرجال قال أبوها وقال لهلى رضى الله عنه لاعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وأمثال ذلك كثير وقد أخبر تعالى انه يحب المتقين ويحب الحسنين ويحب المقسطين ويحب التوابين ويحب المنظهرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفاكاً نهم بنيان مرصوص وقال (فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه) فقد أخبر بمحبته لعباده المؤمنين ومحبة المؤمنين له حتى قال (والذين آمنوا أشد حبالله) واما الخلة خاصة \* وقول بعض الناس ان محمدا حبيب الله وابراهيم خليل الله وظنه ان المحبة فوق الخلة قول ضعيف فان محمدا أيضا خليل الله كما ثبت ذلك في الاحاديث موضوعة لا تصلح ان يعمته عليها وقد قدمنا أن عبة الله تعالى عبة ما أحب كما في فاحاديث موضوعة لا تصلح ان يعمته عليها وقد قدمنا أن عبة الله تعالى عبة ما أحب كما في الصحيحين عن الذي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان من كان

لله ورسوله أحب اليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لايحبه الالله ومن كان يكره أن يرجم في الكفر بمد اذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار . أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان لان وجد الحلاوة بالشئ يتبع المحبة له فمن أحب شيأ او اشتهاه اذا حصل له مراده فانه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك واللذة . أمر يحصل عقيب ادراك الملائم الذي هو المحبوب أوالمشتهي \* ومن قال ان اللذة ادراك الملائم كما يقوله من يقوله من المتفلسفة والأطباء فقد غلط في ذلك غلطا بينا فان الادراك بتوسط بين الحبة واللذة فان الانسان مثلا يشتهي الطعام فاذا اكله حصل له عقيب ذلك اللذة فاللذة تتبع النظر الى الشيء فاذا نظر اليه التذ فاللذة تتبع النظر ليست نفس النظر وليستهي رؤية الشيء بل تحصل عقيب رؤيته وقال تمالي (وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين) وهكذا جميع ما يحصل للنفس من اللذات والآلام من فرح وحزن ونحو ذلك يحصل بالشعور بالمحبوب او الشعور بالمكروه وليس نفس الشعور هو الفرح ولا الحزن فحلاوة الاعان المتضمنة من اللذة به والفرح مابجده المؤمن الواجد من حلاوة الايمان يتبع كال محبة العبد لله وذلك بثلاثة أمور تكميل هذه المحبة وتفريمها ودفع ضدها. فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب اليه مما سواهما فان محبة الله ورسوله لا يكتفي فيها باصل الحب بل لابد أن يكون الله ورسوله أحب اليه مما سواهما كما تقدم و تفريعها أن يحب المرء لا يحبه الالله . ودفع ضدها ان يكره ضد الايمان أعظم من كراهته الالقاء في النار فاذا كانت محبة الرسول والمؤمنين من محبة الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب المؤمنين الذين يحميم الله لانه اكل الناس محبة لله وأحقهم بان يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله والخلة ليس لفير الله فيها نصيب بل قال لوكنت متخذا من أهل الارض خليـ لا لا تخذت أبا بكر خليلا علم مزيد مرتبة الخلة على مطلق المحبة والمقصود هو ان الخلة والمحبة لله تحقيق عبوديته وانما يفلط من يفلط في هذه من حيث يتوهمون المبودية مجرد ذل وخضوع فقط لا عبية معه او أن الحبية فيها انساط في الاهواء او إدلال لا تحتمله الربوية ولهـذا بذكر عن ذي النون انهم تكاموا عنده في مسئلة الحبة فقال أمسكوا عن هـ فده المسئلة لا تسمعها النفوس فتدعيها وكره من كره من أهل المعرفة والعلم مجالسة أقوام يكثرون الكلام في المحبة بلا خشية وقال من قال من السلف من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق ومن عبده بالرجاء وحده

فهو مرجئ ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد ولهذا وجد في المستأخرين من البسط في دعوى المحبة حتى أخرجه ذلك الى نوع من الرعونة والدعوى التي تنافى العبودية وتدخل العبد في نوع من الربوبية التي لا تصلح الالله ويدعى أحدهم دعاوي تتجاوز حدود الانبياء والمرسلين أو يطلبون من الله مالا يصلح بكل وجه الالله لا يصابح الانبيا، والمرسلين وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ و سببه ضعف محقيق الهبودية التي بينها الرسل وحررها الامر والنهي الذي جاؤا به بلضعف العقل الذي به يعرف العبــد حقيقته وإذا ضعف العقل وقل العلم بالدين وفى النفس محبة انبسطت النفس بحمقها فى ذلك كما ينبسط الانسان في محبة الانسان مع حمقه وجهله ويقول أنا محب فلا أوخذ بما أفعله من أنواع يكون فيها عدوان وجهل فهذا عين الضلال وهو شبيه يقول اليهود والنصاري ( يحن أبناء الله وأحباؤه) قال الله تعالى ( قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ) فان تعذيبه لهم بذنوبهم يقتضي أنهم غير محبوبين ولا منسوبين اليه بنسبة البنوة بل يقتضي أنهم مربوبون مخلوتون فمن كان الله يحبه استعمله فيما يحبه ومحبوبه لا يفعل ما يغضه الحق ويسخطه من الكفر والفسوق والمصيان ومن فعل الكبائر وأصر عليها ولم يت منها فان الله يبغض منه ذلك كا يحب منه ما يفعله من الخير اذ حبه للعبد بحسب ايمانه وتقواه ومن ظن أن الذنوب لا تضره لكون الله يحبه مع اصراره عليما كان بمنزلة من زعم ان تناول السم لا يضره مع مداومته عليــه وعدم تداويه منه بصحة مزاجه ولو تدبر الاحمق ماقص الله في كتابه من قصص أنبيائه وما جرى لهـم من التوبة والاستغفار وما أصيبوا به من أنواع البلاء الذي فيه تمحيص لهم وتطهير بحسب أحوالهم علم بعض ضرر الذنوب بأصحابها ولو كان أرفع الناس مقاما فان المحب للمخلوق اذا لم يكن عارفا بمصلحته ولا مريدا لها بل يعمل بمقتضى الحب وان كان جهلا وظلما كان ذلك سببا لبغض المحبوب له ونفوره عنه بل المقويته وكـ ثير من السالـكين سلـكوا في دءوى حب الله أنواعا من أمور الجهل بالدين إمامن تمدى حدود الله وإما من تضييع حقوق الله وإما من ادعاء الدعاوي الباطلة التي لا حقيقة له اكتفول بعضهم أى مريد لى ترك في النار أحدا فانا منه بري، فقال الآخر أي مريد لى ترك أحدا من المؤمنين يدخـ ل النـار فانا منه بري، فالاول جمل مريده يخرج كل من في النار والثاني

جمل مريده يمنع أهـل الـكبائر من دخول النار ويقول بمضهم اذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على جهم حتى لا يدخلها أحمد وأمثال ذلك من الاقوال التي تؤثر عن بعض المشايخ المشهورين وهي إما كذب عليهم وإما غلط منهم ومثل هذا قد يصدر في حال سكر وغلبة وفناء يسقط فيها تمييز الانسان أو يضعف حتى لا يدرى ما قال والسكر هو لذة مع عدم تمييز ولهذا كان بين هؤلاء من اذا صحا استغفر من ذلك الكلام. والذين توسعوا من الشيوخ في سماع القصائد المتضمنة للحب والشوق واللوم والمذل والغرام كان هذا أصل مقصدهم ولهذا أنزل الله للمحبة محنة يمتحن بها المحب فقال ( قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبيكم الله ) فلا يكون محبالله الا من يتبع رسوله وطاعة الرسول ومتابعته تحقيق العبودية . وكثير ممن يدعى المحبة يخرج عن شريعته وسننه ويدعي من الخيالات مالا يتسع هذا الموضع لذكره حتى قد يظن أحدهم سقوط الامر ومحليل الحرام له وغير ذلك مما فيه مخالفة شريمة الرسول وسنته وطاعته بل قد جعل محبة الله ومحبة رسوله الجهاد في سبيله والجهاد يتضمن كمال محبةما أمر الله به وكمال بغض مانهي الله عنه ولهذا قال في صفة من يحبهم ويحبونه (أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله) ولهذا كانت عبة هذه الامة لله أكل من محبة من قبلها وعبوديتهم لله أكمل من عبودية من قبلهم. وأكمل هذه الامة في ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن كان بهمأ شبه كان ذلك فيه أكمل فأين هذا من قوم يدعون المحبة وكلام بعض الشيوخ المحبة نار تحرق في القلب ماسوى مراد المحبوب وأرادوا أن الـكون كله قد أراد الله وجوده فظنوا أن كال المحبة أن يحب العبدكل شي حتى الكفر والفسوق والعصيان ولا عكن أحدا أن يحب كل موجود بل يحب ما يلاعه وينفعه ويبغض ما ينافيه ويضره ولكن استفادوا بهذا الضلال اتباع أهواتهم فهم يحبون ما يهوونه كالصور والرئاسة وفضول المال والبدع المضلة زاعمين أن هذا من مجبة الله ومن محبة الله بغض ما يبغضه الله ورسوله وجهاداً هله بالنفس والمال \* وأصل ضلالهم أن هـ ذا القائل الذي قال ان المحبة نار تحرق ما سوى مراد المحبوب قصد عراد الله تمالى الارادة الدينية الشرعية التي هي بمهني محبته ورضاه فكأنه قال تحرق من القلب ما سوى المحبوب لله وهذا معنى صحيح فان من تمام الحب أن لا يحب الا ما يحبه الله فاذا أحببت مالا يحب كانت المحبة ناقصة وأما قضاؤه وقدره فهو يبغضه ويكرهه ويسخطه وينهى عنمه

فان لم أوافقه في بغضه وكراهته وسخطه لم أكن محياله بل محبا لما يبغضه فاتباع الشريعة والقيام بالجهاد من أعظم الفروق بين أهل محبة الله وأوليائه الذين يحبهم ويحبونه وبين من يدعى محبة الله ناظرا الى عموم ربوييته أو متبعا لبعض البدع المخالفة لشريعته فان دعوى هذه المحبة لله من جنس دعوى اليهود والنصاري المحبة لله بل قد تكون دعوى هؤلاء شراً من دعوى اليهود والنصاري لما فيهم من النفاق الذين هم به في الدرك الاسفل من الناركا قد تكور دعوى اليهود والنصاري شراً من دعواهم اذا لم يصلوا الي مثل كفرهم وفي التوراة والأنجيل من محبـة الله ما هم متفقون عليه حتى ان ذلك عنــدهم أعظم وصايا الناموس ففي الانجيل ان المسيح قال أعظم وصايا المسيح أن تحب الله بكل قابك وعقلك ونفسك والنصارى يدعون قيامهم بهذه المحبة وأن ماهم فيه من الزهد والعبادة هو من ذلك وهم برآ، من محبة الله اذ لم يتبموا ما أحبه بل اتبموا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم والله يبغض الكافرين ويمقتهم ويلمنهم وهو سبحانه يحب من يحبه لا يمكن أن يكون العبد محبا لله والله تعالى غير عب له بل بقدر محبة المبد لربه يكون حب الله له وان كان جزاء الله لعبده أعظم كما في الحديث الصحيح الالهي عن الله تمالي أنه قال من تقرب الى شبرا تقربت اليه ذراعا ومن تقرب الى ذراعا تقربت اليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة وقدأ خبر سبحانه أنه يحب المتقين والحسنين والصابرين ويحب التوابين ويحب المتطهرين بلهو يحب من فعل ما أمر به من واجب ومستحب كا في الحديث الصحيح لا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه فاذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به و بصر الذي يبصر به الحديث \* وكثير من المخطئين الذين اتبعوا اشياء في الزهد والعبادة وقموا في بعض ما وقع فيــه النصارى من دعوى الحبة لله مع مخالفة شريعته وترك المجاهدة في سبيله ونحو ذلك ويتمسكون في الدين الذي يتقر بون به الى الله بنحو ما تمسك به النصارى من الكلام المتشابه والحكايات التي لا يعرف صدق قائلها ولو صدق لم يكن قائلها معصوما فيجملون متبوعيهم شارعين لهمدينا كاجمل النصاري قسيسيهم ورهبانهم شارعين لهم دينا ثمانهم منتقصون العبودية ويدعون ان الخاصة يتعدونها كايدعي النصاري في المسيح، يثبتون للخاصة من المشاركة في الله من جنس ما تثبته النصاري في المسيح وأمه الى أنواع أخر يطول شرحها في هذا الموضع وأنما دين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل وجه وهو تحقيق محبة الله بكل درجة

ونقدر تكميل العبودية تكمل محبة العبدلوبه وتكمل محبة الرب لعبده وبقدر نقص هـنا يكون نقص هذا وكل كان في الفلب حب لغير الله كانت فيه عبودية لغير الله بحسب ذلك وكلما كان فيـه عبودية لغير الله كان فيـه حـ لغير الله محسب ذلك وكل محبـة لا تكون لله فهي باطلة وكل عمل لايراد به وجه الله فهو باطل فالدنيا ملمونة ملمون مافيها إلا ماكان لله ولا يكون لله الا ما أحبه الله ورسوله وهو المشروع فكل عمل أريد به غير الله لم يكن لله وكل عمل لا يوافق شرع الله لم يكن لله بل لا يكون لله الا ما جمع الوصفين ان يكون لله وان يكون موافقًا لمحبة الله ورسوله وهو الواجب والمستحب كما قال ( فمن كان يرجو لقا، ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحداً) فلا بد من العمل الصالح وهو الواجب والمستحب ولا بدأن يكون خالصاً لوجه الله تعالى كما قال تعالى ( بلي من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) وقال النبي صلى الله عليــه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقال صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ مانوی فمن کانت هجرته الی الله ورسوله فهجرته الی اللهورسوله ومن کانت هجرته لدنيا يصيبها اوامرأة يتزوجها فهجرته الى ماهاجر اليه \* وهذا الاصل هوأصل الدين وبحسب تحقيقه يكون تحقيق ألدين وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب واليه دعا الرسول وعليه جاهد وبه أمر وفيه رغب وهو قطب الدين الذي يدور عليه رحاه والشرك غالب على النفوس وهو كما جاء في الحديث وهو في هـ نده الامة أخني من دبيب النمل وفي حديث آخر قال أبو بكر يارسول الله كيف ننجو منه وهو أخنى من دبيب النمل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر ألا اعلمك كلمة اذا قلتها نجوت من دقه وجله قل اللم إنى اعوذ بك ان أشرك بك وأنا أعلم واستغفرك لما لا أعلم. وكان عمر يقول في دعائه اللم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصاً ولا تجعل لاحد فيه شيأ . وكثيرا مايخالط النفوس من الشهوات الخفية ما يفسد عليها تحقيق محبتها لله وعبوديتها له وإخلاص دينها له كما قال شداد بن اوس يابقايا المرب ان اخوف ما أخاف عليكم الريا. والشهوة الخفية. قيل لا بي داود السجستاني وما الشهوة الخفيـة قالحب الرئاسة وعن كمب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ذئبان جائمان أرسلا في زريبة غنم بافسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه قال الترمذي حديث حسن صحيح فبين صلى

الله عليه وسلم أن الحرص على المال والشرف في فساد الدين لا ينقص عن فساد الذئبين الجائمين لزريبة الغنم وذلك بين فان الدين السايم لا يكون فيه هـذا الحرص وذلك أن القلب اذا ذاق حلاوة عبوديته لله ومحبته له لم يكن شئ أحب اليه من ذلك حتى يقدمه عليه وبذلك يصرف عن أهل الاخلاص لله السوء والفحشاء كما قال تمالي (كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ) فإن المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه عن عبوديتـــه لغيره ومن حلاوة محبته لله ما يمنعه عن محبة غيره اذ ليس عند القلب لا أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا ألين ولا أنعم من حلاوة الايمان المتضمن عبوديته لله ومحبته لهواخلاصه الدين لهوذلك يقتضي الجذاب القلب الى الله فيصير القلب منيبا الى الله خافا منه راغبا راهبا كاقال تعالى (من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقل منيب) اذ الحب مخاف من زوال مطلوبه و حصول م غويه فلا يكون عبد الله ومحبه الا بين خوف ورجاء قلل تعالى (أوائك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذوراً) واذا كان العبد مخلصا له اجتباه ربه فيحيي قلبه واجنذبه اليه فينصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء والفحشا، ويخاف من حصول ضد ذلك بخلاف القلب الذي لم مخلص لله فانه في طلب وارادة وحب مطلق فيهوى ما يسنح له ويتشبث بما يهواه كالفصن أيّ نسيم مر بعطفه أماله فتارة تجتذبه الصور المحرمة وغير المحرمة فيبق أسيراً عبداً لمن لو اتخذه هو عبداله لكان ذلك عيبا ونقصا وذما و تارة بجتذبه الشرف والرئاسة فترضيه الكلمة وتفضبه الكلمة ويستعبده من يثني عليه ولو بالباطل ويعادي من بذمه ولو بالحق ورتارة يستعبده الدره والدينار وأمثال ذلك من الامور التي تستعبد القلوب والقلوب تهواها فيتخذ المه هواه ويتبع هواه بغير هدي من الله ومن لم يكن خالصا لله عبدا له قد صار قلبه معبد الربه وحده لا شريك له يحيث يكون الله أحب اليه من كل ما سواه ويكون ذليلا له خاضما والااستعبدته الكانات واستولت على قلبه الشياطين وكان من الغاوين اخوان الشياطين وصارفيه من السوء والفحشاء مالا يعلمه الاالله وهــذا أم ضروري لا حيلة فيه فالقاب أن لم يكن حنيفا مقبلا على الله معرضا عما سواه والاكان مشركا (فأقم وجهك للدين حنيفًا فطرة الله التي فطر النياس عليها لا تبديل لخاق الله ذلك الدين القيم ولكن كثر الناس لا يعلمون) الى قوله (كل حزب بما لديهم فرحون) وقد جمل الله سبحانه ابراهيم

وآل ابراهيم أغمة لهؤلاء الحنفاء المخلصين أهل محبة الله وعبادته واخلاص الدين له كما جعل فرعون وآل فرعون أغَّة المشركين المتبعين أهواءهم قال تمالي في ابراهيم ( ووهبنا له إسحق ويعقوب نافيلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بامرنا وأوحينا اليهم فمل الخيرات وإِقام الصلاه وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين) وقال في فرعون وقومه (وجماناهم أنَّة يدعون الى النارويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين) ولهذا يصير أتباع فرعون أولا الى ان لا يميزوا بين ما يحبه الله ويرضاه. وبين ما قدر الله وقضاه بل ينظرون الى المشيئة المطلقة الشاملة ثم في آخر الامر لا يميزون بين الخالق والمخلوق بل يجملون وجود هذا وجود هذا ويقول محققوهم الشريعة فيها طاعة ومعصية والحقيقة فيها معصية بلا طاعة والتحقيق ليس فيه طاعة ولا معصية وهذا تحقيق مذهب فرعون وقومه الذين انكروا الخالق وأنكروا تكليمه لعبده موسى وما أرسله به من الامر والنهي \* وأما ابراهيم وآل ابراهيم الحنفاء والأنبياء فهم يعلمون أنه لابد من الفرق بين الخالق والمخلوق ولا بد من الفرق بين الطاعة والمصية وأن العبد كلما ازداد تحقيقا ازدادت محبته لله وعبو ديته له وطاعته له واعراضه عن عبادة غيره ومحبة غيره وطاعة غيره وهؤلاء المشركون الضالون يسوون بين الله وبين خلقه والخليل يقول (أفرأيتم ماكنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الاقدمون فانهم عدولي الارب العالمين) ويتمسكون بالمتشابه من كلام المشايخ كما فعلت النصاري \* مثال ذلك اسم الفناء فان الفناء ثلاثة أنواع. نوع للكاملين من الانبياء والاولياء. ونوع للقاصدين من الاوليا، والصالحين. ونوع للمنافقين الملحدين المشبهين . (فاما الاول) فهو الفناء عن ارادة ماسوى الله يحيث لا يحب الاالله ولايمبدالا ايادولا يتوكل الاعليه ولا بطلب غيره وهوالمعنى الذي بجب ان يقصد بقول الشيخ أبي يزيدحيث قال أريد ان لا أريد الا مايريداى المراد المحبوب المرضى وهو المراد بالارادة الدينية وكال العبد أن لايريد ولا يحب ولا يرضى الاما اراده الله ورضيه وأحبه وهو ما أمربه أمر ايجاب أواستحباب ولا يحب الا مايحبه الله كالملائكة والانبياء والصالحين وهذا معني قوطم في قوله (الا من أتى الله بقلب سليم) قالوا هوالسليم مما سوى الله أو مما سوى عبادة الله أو مماسوى ارادة الله أو بماسوى عبة الله فالمني واحدوهذا المهني ان سمى فناء أولم بسم هوأول الاسلام وآخره وباطن الدين وظاهره (وأما النوع الثاني) فهو الفناء عن شهود السوى وهذا يحصل الكثير من

السالكين فأنهم لفرط أنجذاب قلوبهم الى ذكر الله وعبادته ومحبته وضعف قلوبهم عن أن تشهد غير ماتعبـ و ترى غير ما تقصد لا يخطر بقلوبهم غير الله بل ولا يشمرون كما قيل في قوله ( وأصبح فؤاد أم موسى فارغا ان كادت لتبدى به لولا أن ربطنا على قلبها ) قالوا فارغا من كل شي الا من ذكر موسى وهذا كثير يعرض لمن فقَمه أمر من الامور إما حواما خوف وإما رجا، يبقى قلبه منصرفا عن كل شئ الاعما قد أحبه أو خافه أو طلبه بحيث يكون عند استغراقه في ذلك لايشمر بفيره فاذا قوى على صاحب الفناء هذا فانه يفيب بموجوده عن وجوده وبمشهوده عن شهوده وبمذكوره عن ذكره وبمعروفه عن معرفته حتى يفي من لم يكن وهي المخلوقات المعبدة ممن سواه ويتي من لم يزل وهو الرب تمالي . والمراد فناؤها في شهود العبد وذكره وفناؤه عن ان يدركها أو يشهدها واذا قوى هذا ضعف المحدي اضطرب في تمييزه فقد يظن انه هو محبوبه كما يذكر أن رجلا ألتي نفسه في اليم فألتي محبه نفسه خلفه فقال أنا وقمت فما أوقمك خلفي غبت بك عني فظننت أنك أني . وهذا الموضع زل فيه أقوام وظنوا أنه اتحاد وأن الحب يتحد بالمحبوب حتى لا يكون بينهما فرق في نفس وجودهما وهـ ذا غلط فان الخالق لا يتحد به شي أصلا بل لا يتحد شي بشي الا اذا استحالا وفسدا وحصل من اتحادها أم ثالث لاهو هذا ولا هذا كم اذا انحد الماء واللبن والماء والحرر ونحو ذلك والكن يتحد المراد والمحبوب والمكروه وينفقان في نوع الارادة والكراهة فيحبهذا مايحبهذا وينفض هدنا ما ينفض هذا ويرضى مايرضى ويسخط ما يسخط ويكره ما يكره ويوالى من يوالي ويمادي من يمادي وهذا الفناء كله فيه نقص . وأكابر الاولياء كأبي بكر وعمر والساقين الاولين من المهاجرين والانصار لم يقعوا في هـذا الفناء فضـلا عمن هو فوقهـم من الانبياء وانما وقع شيَّ من هـ ذا بعد الصحابة وكذلك كل ما كان من هـ ذا النمط مما فيه غيبة العقل والتمييز لما يرد على القلب من أحوال الإيمان فان الصحابة رضي الله عنهم كانوا اكمل وأفوى وأثبت في الأحوال الايمانية من ان تغيب عقولهم أو يحصل لهم غشي أوصعق أو سكر او فناء او وله أو جنون وانما كان مبادى هذه الامور في التابمين من عباد البصرة فانه كان فيهم من يغشى عليه اذا سمع القرآن ومنهم من يموت كأبي جهر (''الضرير وزرارة بن أبي اوفي قاضي

<sup>(</sup>١) في نسخة كابي جهير بالتصغير فليحرر اه مصححه

البصرة ، وكذلك صار في شيوخ الصوفية من يمرض له من الفناء والسكر ما يضعف معه تميره حتى يقول في تلك الحال من الاقوال ما اذا صحا عرف انه غالط فيه كما يحكي نحو ذلك عن مثلأبي يزيد وأبى الحسن النورى وأبي بكر الشبلي وأمثالهم بخلاف أبي سليمان الداراني ومعروف والكرخي والفضيل بنءياض بلوبخلاف الجنيد وأمثالهم بمن كانت عقولهم وتميزهم يصحبهم فيأحوالهم فلا يقمون في مثل هذا الفناء والسكر ونحوه بل الكمل تكون قلومهم ليس فيهاسوي محبة الله وارادته وعبادته وعندهم من سعة العلم والتمييز ما يشهدون الامور على ما هي عليه بل يشهدون الخلوقات قائمة بأمر اللهمدبرة بمشيئته بل مستجيبة له قانتة له فيكرون لهم فيها تبصرة وذكرى ويكون مايشهدونه من ذلك مؤيداً وممداً لما في قلوبهم من اخلاص الدين و مجريد التوحيد له والعبادة له وحده لا شريك له وهـذه الحقيقة التي دعا اليها القرآن وقام بها أهل تحقيق الايمان والـكمل من أهل المرفان و نبينا صلى الله عليه وسلم امام هؤلاء وأكملهم ولهذا لما عرج به الى السموات وعاين ماهنالك من الآيات وأوحى اليه ما أوحى من أنواع المناجاة أصبح فيهم وهو لم يتغير حاله ولا ظهر عليه ذلك بخلاف ما كان يظهر على موسى من التغشى صلى الله عليهم وسلم أجمين (وأما النوع الثالث) مما قد يسمى فناء فهو أن يشهدأن لا موجود الا الله وازوجودالخالق هووجود المخلوق فلافرق بين الرب والعبد فهذا فناء أهل الضلال وإلحاد الواقعين في الحلول والاتحاد. والمشايخ المستقيمون اذا قال أحدهم ما أرى غير الله أولا أنظر الى غير الله و تحو ذلك فرادهم بذلك ما أرى ربا غيره ولا خالقا غيره ولا مدبرا غيره ولا الها غيره ولا أنظر الى غيره محبة له أوخو فامنه أو رجاءله فان المين تنظر الى ما يتعلق به القلب فن أحب شيأ أو رجاه أو خافه التفت اليه واذا لم يكن في القلب عبة له ولارجا. له ولاخوف منه ولا بغض له ولا غيير ذلك من تعلق القلب له لم يقصد القلب أن يلتفت اليه ولا أن ينظر اليه ولا أن يراه . ان رآه اتفاقا رؤية مجردة كان كما لو رأى حائطا ونحوه مما ليس في قلبه تعلق. به والمشايخ الصالحون رضي الله عنهم يذكرون شيأ من تجريدالتوحيد وتحقيق اخلاص الدين كله بحيث لا يكون العبد ملنفتا الى غيرالله ولا ناظرا الى ماسواه لاحباله ولا خوفا منه ولا رجاء له بل يكون القلب فارغا من المخلوقات خاليا منها لا ينظر اليها الا بنور الله فبالحق يسمع وبالحق يبصر وبالحق يبطش وبالحق يمشى فيحب منها مايحبه الله ويبغض منها ما يبغضه الله

ويوالي منها ما والاه الله ويعادى منها ما عاداه الله ويخاف الله فيها ولا يخافها في الله ويرجو الله فيها ولا يرجوها في الله فهذا هو القلب السليم الحنيف الموحد المسلم المؤمن العارف المحقق الموحد بمعرفة الانبياء والمرسلين وبحقيقتهم وتوحيدهم (وأما النوع الثالث) وهوالفناء في الموجود فهو تحقيق آلفرعون ومعرفتهم وتوحيدهم كالقرامطة وأمثالهم وهذا النوع الذي عليه اتباع الانبياءهو الفناء المحمود الذي يكون صاحبه به ممن أثنى الله عليهم من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين وايس مراد المشايخ والصالحين بهذا القول ان الذي أراه بيني من المخلوقات هو رب الارض والسموات فان هذا لا يقوله الا من هو في غاية الضلال والفساد إما فساد العقل وإما فساد الاعتقاد . فهو متردد بين الجنون والالحاد . وكل المشايخ الذين يقتدى بهم في الدين متفقون على ما الفق عليه سلف الامة وأعمها من ان الخالق سبحانه مباين للمخلوقات وليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شي من مخلوقاته وأنه يجب افراد القديم عن الحادث وتمييز الخالق عن المخلوق وهذا في كلامهم أكثر من أن يكن ذكره هنا وهم قد تكامو اعلى ما يمرض للقلوب من الأمراض والشبهات وان بعض الناس قديشهد وجود المخلوقات فيظنه خالق الارض والسموات لعدم التمييز والفرقان في قلبه بمنزلة من رأى شعاع الشمس فظن ان ذلك هو الشمس الذي في السماء وهم قد يتكلمون في الفرق والجمع ويدخل في ذلك من العبارات المتلفة نظير ما دخل في الفناء فان العبد اذا شهدالتفرقة والكثرة في المخلوقات يبقى قلبه متعلقاً بها متشتتاً ناظراً اليها وتعلقا بها إما محبة وإما خوفا وإما رجاء فاذا انتقل الى الجميع اجتمع قلبه على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له فالتفت قلبه الى الله بعد التفاته إلى المخلوقين فصارت محبته لربه وخوفه من ربه ورجاؤه لربه واستعانته بربه وهوفى هذا الحال قدلايسع قلبه النظر الىالمخلوق ليفرق بين الخالق والمخلوق فقد يكون مجتمعا على الحق معرضا عن الخلق نظراً وقصداً وهو نظير النوع الثاني من الفناء ولكن بعد ذلك الفرق الثاني وهو أن يشهد أن المخاوقات قائمة بالله مدبرة بأمره ويشهد كشرتها معدومة بوحدانية اللهسبحانه وتعالى وانهسبحانه ربالمصنوعات والهما وخالقها ومالكهافيكون مع اجتماع قلبه على الله اخلاصا له ومحبة وخوفاً ورجا، واستمانة وتوكلا على الله وموالاة فيه ومعاداة فيه وأمثال ذلك ناظرا الى الفرق بين الخالق والمخلوق مميزا بين هذاوهذا يشهد بفرق المخلوت كشرتها(')مع شهادته أن اللهرب كل شئ ومليكه وخالقه وأنه هو الله لا اله

(١) في نسخة يشهد نفرق المخلوقات وكثر

الاهو وهذا هو الشهو دالصحيح المستقيم وذلك واجب في علم القاب وشهادته وذكره ومعرفته فيحال القلب وعبادته وقصده وارادته ومحبته وموالاته وطاعته وذلك تحقيق شهادةأن لاإله الا الله فانه ينفي عن قلبه ألوهية ما سوى الحق ويثبت في قلبه ألوهية الحق فيكون نافيا لالوهية كل شئ من المخلوقات مثبتالالوهية رب العالمين رب الارض والسموات وذلك يتضمن اجتماع القلب على الله وعلى مفارقة ما سواه فيكون مفرقا في علمه وقصده في شهادته وارادته في معرفته ومحبته بين الخالق والمخلوق بحيث يكون عالما بالله تعالى ذاكرا له عارفا به وهو مع ذلك عالم بمباينته لخلقه وانفراده عنهم وتوحده دونهم ويكون محبالله معظما له عابداله راجيا له خانفا منه مواليا فيه معاديا فيهمستمينا به متوكلا عليه ممتنعاعن عبادةغيره والتوكل عليه والاستمانة بهوالخوف منه والرجاء له والموالاة فيه والماداة فيه والطاعـة لامره وأمثال ذلك مما هو من خصائص الهيـة الله سبحانه وتمالى . واقراره بالوهية الله تعالى دون ماسواه يتضمن اقراره بربوييته وهو أنه رب كل شيُّ ومليكه وخالقه ومدبره فينئذ يكون موحداً لله \* ويبين ذلك ان أفضل الذكر لا إله الا الله كما رواه الترمذي وابن أبي الدنيا وغيرهما مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الذكر لا إله الا الله وأفضل الدعاء الحمد لله وفي الموطا وغيره عن طلحة بن عبد الله بن كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل ماقلت أنا والنبيون من قبلي لااله الا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد و هو على كل شئ قدير \* ومن زعم أن هذا ذكر العامةوان ذكر الخاصة هو الاسم المفرد وذكر خاصة الخاصة هو الاسم المضمر فهم ضالون غالطون واحتجاج بعضهم على ذلك بقوله ( قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون ) من أبين غلط هؤلاء فان الاسم هو مذكور في الامر بجواب الاستفهام وهو قوله (قل من أنزل الـكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس) الي قوله قل الله أي الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى فالاسم مبتدأ وخبره قد دل عليه الاستفهام كافي نظائر ذلك تقول من جاره فيقول زيد وأما الاسم المفرد مظهرا أو مضمر ا فليس بكلام تام ولا جملة مفيدة ولا يتعلق به ايمان ولا كفر ولا أمر ولا نهى ولم يذكر ذلك أحد من سلف الامة ولا شرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعطى القلب بنفسه معرفةمفيدة ولاحالا نافعا وانمايعطيه تصورامطلقا لايحكمعليه بنفى ولا اثبات فان لم يقترن به من معرفة القاب و حاله ما يفيد بنفسه و الالم يكن فيه فائدة والشريعة انما تشرع من الأذ كارما يفيد

بنفسه لاماتكون الفائدة حاصلة بغيره وقدوقع بعض من واظب على هذا الذكر في فنون من الالحاد وأنواع من الاتحاد كاقد بسط في غير هذا الموضع · ومايذ كرعن بهض الشيوخ من انه قال أخاف ازأموت بين النفي والأثبات حال لا يقتدي فيها بصاحبها فان في ذلك من الغلط ما لا خفاء به اذ لو مات العبد في هذه الحال لم يمت الا على ماقصده ونواه اذ الاعمال بالنيات وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتلقين الميت لااله الا الله وقال من كان آخر كلامه لااله الا الله دخل الجنة ولو كان ماذ كره محذورا لم يلقن الميت كلة يخاف ان يموت في اثنائها موتا غـير محمود بل كان يلقن ما اختاره من ذكر الاسم المفرد . والذكر بالاسم المضمر المفرد أبعد عن السنة وأدخل في البيدعة وأقرب الى اصلال الشيطان فان من قال ياهو ياهو أو هو هو ونحو ذلك لم يكن الضمير عائدا إلا الى مايصوره قلبه والقلب قد يهتدى وقد يضل وقد صنف صاحب الفصوص كتابا سماه كتاب الهو وزعم بمضهم أن قوله (وما يعلم تأويله الا الله) معناه وما يعلم تأويل هذا الاسم الذي هو الهو . وقيل هذا وان كان مما اتفق المسلمون بل العقلاء على أنه من ابين الباطل فقد يظن ذلك من يظنه من هؤلاء حتى قلت مرة لبعض من قال شيأ من ذلك لو كان هذا كا قلته لكتبت وما يعلم تأويل هو منفصلة . ثم كثيرا مايذكر بهض الشيوخ أنه يحتج على قول القائل الله بقوله ( قل الله ثم ذرهم) ويظن أن الله أمر نبيه بان يقول الاسم المفرد وهذا غلط باتفاق أهل العلم فان قوله قل الله معناه الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى وهو جواب لقوله (قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس بجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كشيرا وعلمتم مالم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله) أي الله الذي أنزل الكتاب الذي جاً به موسى . رد بذلك قول من قال مأ نزل الله على بشر من شيء فقال من أنزل الـكتاب الذي جا، به موسى ثم قال قل الله أنزله ثم ذر هؤلا، المكذبين في خوضهم يلعبون \* ومما يبين ما تقدم ماذ كره سيبويه وغييره من أمَّة النحو أن المرب يحكون بالقول ما كان كلاما لا يحكون به ما كان قولا فالقول لا يحكي به الاكلام تام أو جملة اسمية أو فعلية ولهذا يكسرون ان اذا جاءت به له القول فالقول لا يحكي به اسم والله تمالي لا يأمر أحدا بذكر اسم مفرد ولا شرع للمسلمين اسما مفردا مجردا والاسم المجرد لا يفيد الايمان باتفاق أهل الاسلام ولا يؤمر به في شيء من العبادات ولا في شيء من المخاطبات \* ونظير من اقتصر على الاسم المفرد مايذكر أن بمض الاعراب مر بمؤذن يقول أشهد ان محمدا رسول الله بالنصب فقال ماذا يقول هذا . هذا الاسم فاين الخبر عنه الذي يتم به الـكلام وما في القرآن من قوله ( واذ كر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا) وقوله (سبح اسمربك الاعلى) وقوله (قد أفاح من نزكي وذكر اسم ربه فصلي) وقوله (فسبح باسمربك العظيم) ونحو ذلك لايقتضي ذكره مفردا بل في السنن أنه لما نزل قوله ( فسبح باسم ربك العظيم) قال اجعلوها في ركو عكو ما نزل قوله (سبح اسم ربك الاعلى) قال اجملوها في سجودكم فشرع لهم أن يقولوا في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الاعلى . وفي الصحيح أنه كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الاعلى . وهذا هو معني قوله اجعلوها في ركوعكم وسجودكم باتفاق المسلمين فتسبيح اسم ربه الاعلى وذكر اسم ربه وتحو ذلك هو بالـ كلام التام المفيد كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسملم أنه قال أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من القرآن سبحان الله والحمد ولااله الاالله والله أكبر \* وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال كلتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم \* وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال في يومه مائة مرة لااله الا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديركتب الله له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسى ولم يأتأحد بافضل مما جاء به الا رجل قال مثل ماقال أو زاد عليه . ومن قال في يومه مائة مرة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حطت عنه خطاياه ولوكانت مثل زبد البحر \* وفي الموطا وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال أفضل مافلته أنا والنبيون من قبلي لااله الا الله وحــده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير \* وفي سنن ابن ماجـ ه وغـيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الذكر لااله الا الله وأفضل الدعاء الحمد لله . ومثل هـذه الاحاديث كشيرة في أنواع مايقال من الذكر والدعاء \* وكذلك ما في القرآن من قوله تمالي (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) وقوله ( فكلوا مماأمسكن عليكم واذ كروا اسم الله عليه) انما هو قوله بسم الله وهذا جملة تامة اما اسمية على أظهر قولى النحاة أو فعلية والتقدير ذبحي باسم الله أو أذبح باسم الله وكذلك قول القارئ بسم الله الرحمن الرحيم فتقديره قراءتي بسم الله أو اقرأ بسم الله \* ومن الناس من يضمر في مثل هذا ابتدائي بسم الله أو ابتدأت بسم الله

والاول أحسن لان الفعمل كله مفعول بسم الله ليس مجرد ابتدائه كا أظهر المضمر في قوله اقرأ بسم ربك الذي خلق وفي قوله (بسم الله مجريها ومرساها) وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها اخرى ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليـه وسلم في الحديث الصحيح لربيبـه عمر بن أبي سلمة سمّ الله وكل بيمينك وكل مما يليك فالمراد ان يقول بسم الله ليس المراد أن يذكر الاسم مجردا. وكذلك قوله في الحديث الصحيح لمدى بن حاتم اذا أرسلت كلبك المملم وذكرت اسم الله فكل وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل منزله فذكر اسم الله عند دخوله وعند خروجه وعندطمامه قال الشيطان لامبيت لي ولا عشاء وأمثال ذلك كثير. وكذلك ماشرع للمسلمين في صلاتهم وأذانهم وحجهم وأعيادهم من ذكر الله تعالى انما هو بالجملة التامة كقول المؤذن الله أكبر الله أكبر أشهد ان لااله الاالله أشهد أن محمد ارسول الله وقول المصلى الله أكبر . سبحان ربي العظيم . سبحان ربي الاعلى . سمع الله أن حمده . ربنا ولك الحمد . التحيات لله وقول الملبي لبيك اللهم لبيك وأمثال ذلك فجميع ماشرعه الله من الذكر انما هو كلام تام لا اسم مفرد لامظهر ولا مضمر . وهذا هو الذي يسمي في اللغة كلة كقوله كلتان خفيفتان على اللسان تقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وقوله أفضل كلة فالها الشاعر كلة لبيد (ألا كل شئ ماخلا الله باطل) ومنه قوله تعالى (كبرت كلة تخرج من أفواههم) الآية وقوله (وتمت كلة ربك صدقا وعدلا) وأمثال ذلك مما استعمل فيه لفظ الكلمة من الـ كتاب والسنة بل وسائر كلام العرب فانما يراد به الجملة التامة كما كانوا يستعملون الحرف في الاسم فيقولون هذا حرف غريب أي لفظ الاسم غريب وقسم سيبويه الكلام الى اسم وفعل وحرف جالمهني ليس باسم وفعل وكلمن هذه الاقسام يسمى حرفا لكن خاصة الثالث أنه حرف جا، لمني ايس باسم ولافعل وسمى حروف الهجا، باسم الحرف وهي أسما، ولفظ الحرف يتناول هذه الاسها، وغيرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات أما اني لا أقول الم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف وقد سأل الخليل أصحابه عن النطق بحرف الزاي من زيدفقالوا زاي فقال جئتم بالاسم وانما الحرف « ز » \* ثم ان النحاة اصطلحوا على ان هـ ذا المسمى في اللغة بالحرف يسمي كلمة وأن لفظ الحرف يخص

لما جاء لمعنى ايس باسم ولا فعل كحروف الجر ونحوها وأما الفاظ حروف الهجاء فيعبر تارة بالحرف عن نفس الحرف من اللفظ و تارة باسم ذلك الحرف ولماغلب هذا الاصطلاح صاريتوهم من اعتاده أنه هكذا في لغة العرب ومنهم من يجعل لفظ الكلمة في اللغة لفظا مشتركا بين الاسم مثلاً وبين الجلة ولا يمرف في صريح اللغة من لفظ الكلمة الا الجملة التامة \* والمقصود هنا أن المشروع فىذكر الله سبحانه هو ذكره بجملة تامة وهوالمسمى بالكلام والواحدمنهبالكلمة وهو الذى ينفع القلوب ويحصل به الثواب والاجر والقرب الى الله ومعرفته ومحبته وخشيته وغير ذلك من المطالب المالية والمقاصد السامية \* وأما الاقتصار على الاسم المفرد مظهر ا او مضمر ا فلا أصل له فضلا عن أن يكون من ذكر الخاصة والعارفين بل هو وسيلة الى أنواع من البدع والضلالات وذريعة الى تصورات أحوال فاسدة من أحوال أهل الالحاد وأهل الاتحاد كما قد بسط الكلام عليه في غير هذا الوضع \* وجماع الدين أصلان أن لا نعبد الا الله ولا نعبده الا بما شرع لا نعبده بالبـدع كما قال تمالي ( فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) وذلك تحقيق الشهادتين شهادة أن لااله الاالله وشهادة أن محمدا رسول الله ففي الاولى أن لا نعبد الا إياه وفي الثانية أن محمدًا هو رسوله المبلغ عنه فعلينا أن نصدق خبره ونطيع أمره وقد بين لناما نعبد الله به ونهانا عن محدثات الامور وأخـبر أنها ضلالة قال تعالى ( بلي من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولاخوف عليهم ولاهم يحزنون) كما أنا مأمورون أن لا نخاف الاالله ولانتوكل الا على الله ولا نرغب الا الى الله ولا نستعين الا بالله وأن لا تكون عبادتنا الالله فكذلك نحن مأمورون أن نتبع الرسول ونطيعه ونتأسى به فالحلال ماحلله والحرام ماحرمه والدين ماشرعه قال تعالى ( ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالواحسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله أنا إلى الله راغبون ) فجمل الايتاء لله والرسول كما قال (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) وجمل التوكل على الله وحده بقوله (وقالوا حسبنا الله) ولم يقل ورسوله كاقال في (الذين (')قال لهم الناس الناس قد جمعو الكرفاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل) ومثله قوله (يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ) أى حسبك وحسب المؤمنين كما قال (أليس الله بكاف عبده ) ثم قال (وقالو اسيؤتينا

<sup>(</sup>١) كذا بأحد الاصلين وفي الثاني بياض بقدر كلة بعد في اه مصححه

الله من فضله ورسوله ) فجمل الايتاء لله والرسول وقدم ذكر الفضل لان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضـل العظيم وله الفضل على رسوله وعلى المؤمنين وقال ( انا الى الله راغبون) فجمل الرغبة الى الله وحده كما في قوله (فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب)وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اذا سأات فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله والقرآن يدل على مثل هذا في غير موضع فجعل العبادة والخشية والتقوى لله وجمل الطاعة والمحبة لله ورسوله كافى قول نوح عليه السلام (أن اعبدوا الله والقوه وأطيمون) وقوله (ومن يطم الله ورسوله ويخش الله ويتقه فاوائك هم الفائزون)وأمثال ذلك فالرسل أمروا بعبادته وحمده والرغبة اليه والتوكل عليه والطاعة لهم فأضل الشيطان النصارى وأشباههم فأشركوا بالله وعصوا الرسول فأتخهذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم فجالوا يرغبون اليهم ويتوكلون علبهم ويسألونهم مع معصيم ملام هم ومخالفتهم لسنتهم وهدى الله المؤمنين المخلصين لله أهل الصراط المستقيم الذين عرفوا الحق واتبعوه فلم يكونوا من المفضوب عليهم ولا الضالين فأخاصوا دينهم لله واساموا وجوههم لله وأنابوا الي ربم-م وأحبوه ورجوه وخافوه وسألوه ورغبوا اليهوفوضوا أمورهم اليه ونوكلوا عليه وأطاعوا رسله وعزروهم ووقروهم وأحبوهم ووالوهم واتبعوهم وافتفوا آثارهم واهتدوا بمنارهم وذلك هودين الاسلام الذي بهث الله به الاولين والآخرين من الرسلوهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد دينا الا اياه وهو حقيقة العبادة لرب العالمين \* فنسأل الله العظيم أن يثبتنا عليه ويكمله لناويميتنا عليه وسائر اخواننا السلمين \* والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم \* أجوبة للشيخ تقى الدين (١)

وكذلك في المائمات وذلك لاً ن الله اباح الطيبات وحرم الخبائث والخبيث متميز عن الطيب بصفاته فاذا كان صفات الماء وغميره صفات الطيب دون الخبيث وجب دخوله في الحلال دون الحرام \* وأيضا فقد ثبت من حديث أبي سعيد أن النبي صلي الله عليه وسلم قيل له أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر ياتي فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال الماء طهور لا ينجسه شي

<sup>(</sup>١) هذه الاجوبة انفرد بها أصل واحد وظاهر ان الموجود في هذه المسألة مقتطع من مسألة تامة الكن لم نقف عليها في الاجزاء التي بأيدينا اه مصححه

قال الامام أحمد حديث صحيح \* وفي المسند أيضا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شئ وهذا اللفظ عام في القليل والكثير وهو عام في جميع النجاسات وأما اذا تغير بالنجاسة فانما حرم استماله لارت جرم النجاسة باق ففي استماله استمال لهما بخلاف ما اذا استحالت فان الماء طهور وليس هناك نجاسة قائمة \* ومما يبين ذلك أنه لو وقع خمر في ما، واستحالت ثم شربها شارب لم يكن شاربا للخمر ولم يجب عليه حد الخر اذا لم يبق شيء من طعمها ولونها وريحها . ولو صب ابن امرأة في ماء واستحال حتى لم يبق له أثو وشرب طفل ذلك الماء لم يصر ابنها من الرضاعة \* وأيضا فان هـ ذا باق على اوصاف خلفته فيدخل في عموم قوله ( فلم تجدوا ماء ) فان الكلام انما هو فيما لم يتغير بالنجاسة لا طعمه ولا ريحه ولا لونه ( فان قيل ) فان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهي عن البول في الماء الدائم وعن الاغتسال منه (قيل) نهيه عن البول في الماء الدائم لا يدل على أنه ينجس بمجرد البول اذ ليس في اللفظ ما يدل على ذلك بل قد يكون نهبه لأن البول ذريمة الى تنجيسه فأنه اذابال هذا تغير بالبول فكان نهيا مبتدأ سدا للذريعة \* وأبضا فيقال نهيه عن البول في الماء الدائم يمم القليل والكثير فيقال لصاحب القلتين أتجوز بوله فيما فوق القلتين . ان جوزته فقد خالفت ظاهم النص وانحرمته فقد نقضت دليلك . وكذلك تقال لمن فرق ببن، ما عكن نزحه ومالا يمكن أنسوغ للحاج ان يبولوا في المصانع التي بطريق مكة ان جوزته فقد خالفت ظاهر النص والا نقضت قولك • ويقال للمقدر بعشرة اذرع اذا كان للقرية غدير مستطيل أكثر من عشرة أذرع رقيق أتسوغ لاهل القرية البول فيه انسوغته فقد خالفت ظاهر النص والانقضت قولك \* واما من فرق ببن البول وبين صب البول فقوله ظاهر الفساد فان صدالبول أبلغ من أن ينهى عنه من مجرد البول اذالانسان قد يحتاج ألى البول في الماء وأما صب الأبوال في المياه فلا حاجة اليه ( فان قيل ) ففي حديث القلتين أنه سئل عن الماء يكون بارض فلاة وما ينو به من الدواب والسباع فقال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجسه شيء وأمامفهومه اذا قلنا بدلالة مفهوم المدد فأنما يدل على أن الحكم في المسكوت مخالف للحكم في المنطوق بوجه من الوجوه ليظهر فائدة التخصيص بالمقدار ولايشترط أن يكون الحكم في كل صورة من صور المسكوت مناقضة للحكم في كل صورة من صور المنطوق. وهذا معنى قولهم المفهوم

لا عموم له فلا يلزم أن كل ما لم يبلغ القلتين ينجس بل اذا قيل بالمخالفة في بعض الصورحصل المقصود \* وأيضا فانالنبي صلى الله عليه وسلم لميذكر هذا التقدير ابتداء وانما ذكره في جواب من سأله عن مياه الفلاة التي تردها السباع والدواب والتخصيص اذا كان له سبب غير اختصاص الحكم لم يبق حجة باتفاق كـقوله تعالى ( ولا تقتاوا أولادكم خشية املاق ) فانه خص هـذه الصورة بالنهي لانها هي الواقعة لا لان التحريم يختص بها وكذلك قوله ( وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ) فذكر الرهن في هذه الصورة للحاجـة مع أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة فهذا رهن فى الحضر فكذلك قوله اذا بلغ الماء قلتين في جواب سائل معين بيان لما احتاج السائل الى بيانه فلما كان حال الماء المسؤل عنه كشيرا قد بلغ قلتين ومن شأن الـكمشير أنه لا يحمل الخبث فلا يبقى الخبث فيــه محمولا بل يستحيل الخبث فيه اكثرته بين لهم أن ما سألتم عنه لا خبث فيه فلا ينجس ودل كلامه صلى الله عليه وسلم على أن مناط التنجيس هو كون الخبث محمولا فحيث كان الخبث محمولا موجودا في الماء كان نجسا وحيث كان الخبث مستهد كما غير محمول في الماء كان باقيا على طهارته فصار حديث القلتين موافقا لقوله الماء طهور لاينجسه شيُّ والتقدير فيه لبيان صورة السؤال لا انه أراد أن كل مالم يبلغ قلتين فأنه يحمل الخبث فأن هـذا مخالف للحس أذ ما دون القلتين ود لايحمل الخبث ولا ينجسه شئ كقوله الماء طهور لاينجسه شي وهو انما أراد اذا لم يتغير فى الموضمين وأما اذا كان قليلا فقد يحمل الخبث اضمفه وعلى هذا يخرج أمره بتطهير الاناء اذا ولغ فيه الكاب سبعا احداهن بالتراب وبارافته فان قوله صلى الله عليه وسلم أذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليفسله سبها اولاهن بالتراب كقوله اذا قام أحدكم من نومه فـ لا يغمس يده في الأناء حتى يغسلها ثلاثًا فانه لايدرى أين باتت يده . فاذا كان النهي عن غمس اليــد في الآناء هو الآناء المعتاد للغمس وهو الواحــد من آنية المياه فكذلك تلك الآبية المعتادة للولوغ وهي آنية الماء وذلك ان الـكلب يلغ بلسانه شيأ بعد شي فلا بد أن يبقي في الماء من ريقه والعابه ما يبقى وهو لزج فلا يحيله الماء القليل بل يبقى فيكون ذلك الخبث محمولا والماء يسيراً فيراق ذلك الماء لاجـل كون الخبث محمولا فيـه ويغسل الاناء الذي لاقاه ذلك الخبث وهذا بخلاف الخبث المستهلك المستحيل كاستحالة الحمر فان الحمر اذا انقلبت في الدن

بإذنالله كانت طاهرة باتفاق العلماء وكذلك جوانب الدنفهناك يغسل الآناء وهنا لا يغسل لان الاستحالة حصلت في أحــد الموضمين دون الآخر \* وأيضا فان النبي صلى الله عليــه وســلم لو أراد الفصل بين المبتدا() والذي ينجس بمجرد الملاقاة وما لا ينجس الابالتغير لقال اذالم يبلغ قلتين نجس وما بالمهالم ينجس الا بالتغير أنجر (٢) ذلك من الـكلام الذي يدل على دالك . فاما مجرد قوله اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث مع ان الكشير ينجس بالاتفاق فلا يدل على هذاالمقصود بل يدل على أنه في العادة لا يحمل الخبث فلا ينجسه فهو إخبار عن انتفاء سبب التنجس وبيان لكون التنجس في نفس الامر هو حمل الخبث والله أعلم \* وأما نهية صلى الله عليه وسلم أن يغمس القائم من نوم الليل يده في الآناء قبل أن يفسلها ثلاثًا فهو لا يقتضي تنجس الماء بالاتفاق بل قد يكون لانه يؤثر في الماء أثرا أوأنه قـد يفضي الى التأثير وليس د لك باعظم من النهي عن البول في الماء الدائم وقد تقدم أنه لا يدل على التنجس \* وأيضا فان في الصحيحين عن أبي هريرة قال اد الستيقظ أحدكم من نومه فليستنشق عنخريه من الماء فان الشيطان يبيت على خيشومه فاص بالغسل معلا عبيت الشيطان على خيشومه فعلم أن دالك سبب للغسل غير النجاسة والحدث المعروف \* وقوله فان أحدكم لايدرى أين باتت يده يمكن ان يراد به ذلك فتكون هذه العلة من العلل المؤثرة التي شهدلها النص بالاعتبار \* وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال فيه بعد البول فهذا ان صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو كنهيه عن البول في المستحمّ ثم اذا اغتسل حصل له وسواس وربما بقي شئ من أجزاء البول فعاد عليــه رشاشها وكذلك اذا بال في ماء ثم اغتسل فيه فقديفتسل قبل الاستحالة مع بقاء أجزاءالبول فنهى عنمه لذلك ونهيه عن الاغتسال في الماء الدائم إن صح بتعلق بمسئلة الماء المستعمل وهذا فد يكون لما فيه من تقذير الماء على غيره لا لاجل نجاسته ولا لمصيره مستعملا فانه قد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الماء لايجنب والله أعلم

﴿ مسئلة ﴾ في ازالة النجاسة بغير الماء ثلاثة أقوال للملماء (أحدها) المنع كقول الشافعي وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد (والثاني) الجواز كقول أبي حنيفة وهو القول الثاني في مذهب مالك وأحمد (والقول الثالث) في مذهب مالك وأحمد (والقول الثالث) في مذهب أحمد أن ذلك يجوز للحاجة كما في طهارة

<sup>(</sup>١) كذا بالاصل وامل الصواب بين المائين الذي الخ اه مصححه (٢) كذا بالاصل

فم الهرة بريقها وطهارة أفواه الصبيان بأرياقهم ونحو ذلك والسنة قد جا،ت بالام بالما، في قوله لأساء حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء وقوله في آية المجوس أرحضوها ثم اغسلوها بالماء وقوله في حديث الاعرابي الذي بال في المسجد صبوا على بوله ذنوبا من ما، فاص بالازالة بالماء في قضايا معينة ولم يأمر أمرا عاما بان تزال كل نجاسة بالماء وقد أذن في ازالتها بغير الماء في مواضع منها الاستجار بالأحجار ومنها قوله في النعلين عمليدا كهما بالتراب فان التراب لهما طهور ومنها قوله في الذيل يطهره مابعده . ومنها ان الكلابكانت تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يكونوا يفسلون ذلك . ومنها قوله في الهر إنها من الطوافين عليكم والطوافات مع ان الهر في المادة تأكل الفأر ولم تكن هناك قناة تردها تطهر بها أفواهما وانما طهرها ريقها . ومنها ان الخر المنقلبة ينفسها تطهر باتفاق المسلمين واذا كان كذلك فالراجيح في هذه السئلة أن النجاسة متى زالت باى وجه كان زال حكمها فان الحركم اذا ثبت بعلة زال بزوالها لـكن لا يجوز استعمال الاطعمة والاثيربة في از لة النجاســة لغير حاجة لما في ذلك من افساد الاموال كما لا يجوز الاستنجاء بها \* والذين قالوا لا تزول الا بالما. منهم من قال ان هذا تعبد وليس الامر كذلك فان صاحب الشرع أمر بالما. في قضايا معينة لان ازالتها بالاشر بة التي ينتفع بها المسلمون افساد لها وازالتها بالجامدات كانت متدذرة (١) يغسل الثوب والاناء والارض بالما، فانه من المهلوم انه لو كان عنده ما، ورد وخل وغير ذلك لميأم هم بافساده فكيف اذا لم يكن عندهم . ومنهم من قال ان الماء له من اللطف ما ايس لغيره من المائمات فلا يلحق غيره به وليس الام كذلك بل الخل وماء الورد وغيرهما يزيلان مافي الآنية من النجاسة كالماً، وأباغ والاستحالة أباغ في الازالة من الفسل بالماً، فأن الازالة بالماء قد يبقى معها لون النجاسة فيعنى عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك الماءولا يضرك أثره وغير الماء يزيل الطعم والاون والربح . ومنهم من قال كان القياس أن لا تزول بالماء لتنجسه بالملاقاة لكن رخص في الماء للحاجة فجمل الازالة بالماء صورة استحسان فلا يقاس عليها وكلا المقدمتين باطلة فليست ازالتها به على خلاف القياس (٢) ان الحكم اذا ثبت بعلة زال بزوالها وقولهم انه ينجس بالم-لاقاة ممنوع ومن سلمه فرق بين الوارد والمورود وبين الجارى والواقف

<sup>(</sup>١) بياض بالاصل بقدر كلة (٢) بياض بالاصل

ولو قيل أنها على خلاف القياس فالصواب انما خلف الفياس عليه (١) اذا عرفت علته اذ الاعتبار في القياس بالجامع والفارق واعتبار طهارة الخبث بطهارة الحدث ضعيف فان طهارة الحدث من باب الافعال المأمور بها ولهذا لم تسقط بالنسيان والجهل واشترط فيها النية عندالجمهوروأما طهارة الخبث فأنها من باب التروك فمقصودها اجتناب الخبث ولهذا لايشترط فيها فعل العبد ولا قصده بل لو زالت بالمطر النازل من السماء حصل المقصود كما ذهب اليه أعمة المذاهب وغيرهم. ومن قال من أصحاب الشافعي وأحمد انهم اعتبروا فيها النية فهو قول شاذ مخالف للاجماع السابق مع مخالفته لائمة المذاهب وانما فيل هذا من ضيق المجال في المناظرة فان المنازع لهم في مسئلة النية قاس طهارة الحدث على طهارة الخبث فمنموا الحريج في الاصل وهذا ليس بشئ ولهذا كان أصح قولي العلماء أنه اذا صلى بالنجاسة جاهلا أو ناسيا فلا اعادة عليه كما هومذهب مالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه لان النبي صلى الله عليه وسلم خلع نمليه في الصلاة للاذي الذي كان فيهما ولم يستأنف الصلاة وكذلك في الحديث الآخر لما وجد في ثوبه نجاسة أمل بنسلها ولم يعدالصلاة وذلك لان ماكان مقصوده اجتناب المحظور اذا فعله العبد فاسياأ ومخطئا فلا اثم عليه كما دل عليه الكتاب والسنة قال الله تمالي (ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به)وقال تمالى(ربنا لاتؤاخذنا ان نسينا أو أخطأنا) قال الله تمالى قــد فملت رواه مسلم في صحيحه ولهذا كان أتوى الاقوالأن مافعله العبدناسيا أو مخطئا من محظورات الصلاة والصيام والحج لا يبطل المبادة كالكلام ناسيا والاكل ناسياواللباس والطيب ناسيا وكذلك اذا فعل المحلوف عليه ناسيا وفي هذه المسائل نزاع وتفصيل ايس هذا موضعه واغا المقصود التنبيه على ان النجاسة من باب ترك المنهي عنه وحينئذ فاذا زال الخبث باي طريق كان حصل المقصود لكن ان زال بفعل المبد ونيته أثيب على ذلك والا ان عدم بفير فعله ولا نيته زالت المفسدة ولم يكن له ثواب ولم يكن عليه عقاب

﴿ مُسئلة ﴾ في الجبن الإفرنجي والجوخ هل هما مكر وهان أو قال أحد من الأنمة ثمن يعتمد قوله إنهما نجسان وان الجبن يدهن بدهن الخنزير وكذلك الجوخ

﴿ الجواب ﴾ الحمد لله \* أما الجبن المجلوب من بلاد الأفرنج فالذين كرهوه ذكروا لذلك سبين أحدها انه يوضع بينه شحم الخنزير اذا حمل في السفن ، والثاني انهم لا يذكون ماتصنع

منه الانفحة بل يضربون رأس البقر ولايذكونه . فاما الوجه الاول فغايتـ ه ان ينجس ظاهر الجبن فمتى كشط الجبن أو غسل طهر فان ذلك ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال ألقوها وماحولها وكلو اسمنكم فاذا كان ملاقاة الفأرة للسمن لا توجب نجاسة جميعه فكيف تكون ملاقاة الشحم النجس للجبن توجب نجاسة باطنه ومع هذا فانما يجب ازالة ظاهره اذا تيقن اصابة النجاسة له وأما مع الشك فلا يجب ذلك \* وأما الوجه الثاني فقد علم أنه ليس كلما يعقرونه من الأنعام يتركون ذكاته بل قد قيل أنهم أنما يفعلون هذا بالبقر وقيل أنهم يفعلون ذلك حتى يسقط ثم يذكونه ومثل هذا لايوجب تحريم ذبائحهم بل اذا اختلط الحرام بالحلال في عدد لا ينحصر كاختلاط أخته بأهل بلد واختلاط الميتة والمفصوب بأهل بلدة لم يوجب ذلك تحريم ما في البلدكم إذا اختلطت الاخت بالاجنبية والمذكى بالميت فهذا القدر الذكور لايوجب تحريم ذبائحهم الحمولة الحال \* وبتقدير أن يكون الجبن مصنوعا من انفحة ميتة فهذه المسئلة فيها قولان مشهوران للعلما، (أحدهما) أزد المصماح طاهر كما هو قول أبي حنيفة وأحمد في احدى الروايتين (والثاني) أنه حرام نجس كقول مالك والشافعي وأحمد في الرواية الاخرى والخلاف مشهور في ابن الميتة وإنفحتها هل هو طاهراً م نجس والمطهرون احتجوا بان الصحابة أ كلوا جبن المجوس مع كون د بائحهم ميتة ومن خالفهم نازعهم كما هو مذكور في موضع آخر \* وأما الجوخ فقد حكي بعض الناس أنهم يدهنونه بشجم الخنزير وقال بعضهم أنه ليس يفعل هذا به كله فاد ا وقع الشك في عموم نجاسة الجوخ لم يحكم بنجاسة لمينه لامكان ان تكون النجاسة لم تصبها اذ المين طاهرة ومتى شك في نجاستها فالاصل الطهارة ولوتيقنا نجاسة بعض أشخاص نوع دون بعض لم نحكم بنجاسة جميع أشخاصه ولا بنجاسة ما شكر كمنا في تنجسه ولكن اذا تيقن النجاسة أو قصد قاصد ازالة الشك ففسل الجوخة يطهرها فان ذلك صوف أصابه دهن نجس واصابة البول والدم لثوب القطن والكتان أشد وهو به ألصق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن اصاب دم الحيض ثوبها حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء وفي رواية ولا يضرك أثره والله أعلم \*

﴿ مسئلة ﴾ في ناس في مفازة ومعهم ماء قليل فولغ الكلب فيه فما الحكم فيه (الجواب) الحمد لله \* يجوز لهم حبسه لاجل الشرب اذا عطشوا ولم يجدوا ماء طيبا فان الخبائث جميعها تباح للمضطر فله ان يأكل عند الضرورة الميتة والدم ولم الخنزير وله ان يشرب عند الضرورة ما يرويه كالمياه النجسة والمائعات التي ترويه وانمامنعه أكثر الفقها، شرب الحمر قالوا لانها تزيده عطشا \* وأما التوضو بما الولوغ فلا يجوز عند جماهير العلماء بل يعدل عنه الى التيمم ويجب على المضطر أن يأكل ويشرب ما يقيم به بنيته ، فمن اضطر الى الميتة أو الماء النجس فلم يأكل ولم يشرب حتى مات دخل النار ولو وجد غيره مضطرا الى مامعه من الماء الطيب والنجس أو حدث صغير ومن اغتسل وتوضأ وهناك ، ضطر من أهل الملة أو الذمة ودواجهم المعصومة فلم يسقه كان آنما عاصيا والله أعلم \*

﴿ مسئلة ﴾ في أواني النجاس المطعمة بالفضة كالطاسات وغيرها هل حكمها حكم آنية الذهب والفضة أملا \*

(الجواب) الحمد لله \* أما المضب بالفضة من الآنية وما يجرى مجراها من الآلات سواء سمي الواحد من ذلك إناء أولم يسم وما يجرى مجرى المضبب كالمباخر والمجام والطشوت والشمعدانات وأمثال ذلك فان كانت الضبة يسيرة لحاجة مثل تشعيب القدح وشعيرة السكين ونحو ذلك مما لايباشر بالاستمال فلا بأس بذلك ومراد الفقها ابالحاجة هنا أن يحتاج الى تلك الصورة كما يحتاج الى التشميب والشميرة سواء كان من فضة أو نحاس أو حديد أوغير ذلك وليس مرادهم أن يحتاج الى كونها من فضة بل هذا يسمونه في مثل هذا ضرورة والضرورة تبيح الذهب والفضة مفردا وتبعاحتي لو احتاج الي شد أسنانه بالذهب أواتخذ انفامن ذهب و يحو ذلك جاز كما جاءت به السنة مع أنه ذهب ومع أنه مفرد وكذلك لولم يجد ما يشر به الافي إنا، ذهب او فضة جاز له شربه ولولم يجد ثوبا يقيه البردأو يقيه السلاح أو يستر به عورته الا ثوبا من حرير منسوج بذهب أو فضة جاز له ابسه فان الضرورة تبيح أكل الميتة والدم ولحم الخازير بنص القرآن والسنة واجماع الامة مع ان تحريم المطاعم أشد من تحريم الملابس لان تأثير الخبائث بالمازجة والمخالطة للبدن أعظم من تأثيرهابالملابسة والمباشرة للظاهر ولهذا كانت النجاسات التي تحرم ملابستها يحرم أكلهاويحرم من أكل السدوم ونحوها من المضرات ما ليس بنجس ولا يحرم مباشرتها ،ثم ما حرم لخبث جنسه أشد مما حرم لما فيه من السرف والفخر والخيلاء فان هذا يحرم القدر الذي يقتضى ذلك منه ويباح للحاجة كما أبيح للنساءلبس

الذهب والحرير لحاجتهن الى التزين وحرم ذلك على الرجال وأبيح لارجال من ذلك اليسير كالعلم ونحو ذلك مما ثبت في السنة ولهذا كان الصحيح من القولين في مذهب أحمد وغيره جواز التداوي بهذا الضرب دون الاول كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم النربير وطلحة في لبس الحرير من حكة كانت بهما و نهى عن التداوى بالخمر وقال انها دا، وليست بدوا، ونهى عن الدواء الخبيث ونهي عن قتل الضفدع لاجل التداوي بها وقال ان نقنقتها تسبيح وقال ان الله لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليها ولهذا استدل باذنه للمُرَنيين في التـداوى بأبوال الابل وألبانها على ان ذلك ليس من الخبائث المحرمة النجسة لنهيه عن التداوي عثل ذلك ولكونه لم يأمر بغسل ما يصيب الأبدان والثياب والآنية من ذلك . واذا كان القائلون بطهارة أبوال الابل تنازعوا في جواز شربها لغير الضرورة وفيه عن أحمد روايتان منصوصتان فذاك لما فيها من القذارة الماحق لها بالمخاط والبصاق والمني وبحو ذلك من الستقذرات التي ليست بنجسة التي يشرع النظافة منهاكما يشرع نتف الابط وحلق العانة وتقليم الاظفار وإحفاءالشاربولهذا أيضًا كان هذا الضرب محرما في باب الآنية والمنقولات على الرجال والنساء فآنية الذهب والفضة حرام على الصنفين بخلاف التحلي بالذهب ولباس الحرير فانه مباح للنساء وباب الخبائث بالمكس فانه يرخص في استعمال ذلك فيما ينفصل عن بدن الانسان مالا يباح اذا كان متصلاً به كما يباح اطفاءُ الحريق بالحمر واطعام الميتة للبزاة والصقور وإلباس الدابة الثوب النجس وكذلك الاستصباح بالدهن النجس في أشهر قولي العلماء وهوأشهر الروايتين عن أحمد وهذا لأن استمال الخبائث فيها بجري مجرى الاتلاف ليس فيه ضرر وكذلك في الامور المنفصلة بخلاف استمال الحرير والذهب فان هذا غامة السرف والفخر والخيلاء \* ومهذا يظهر غلط من رخص من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم في إلباس دابته الثوب الحرير قياساً على إلباس الثوب النجس فان هذا عنزلة من يجوز افتراش الحرير ووطأه قياسا على المصورات أو من يبيح تحلية دابته بالذهب والفضة قياسا على من يبيح إلباسها الثوب النجس فقد ثبت بالنص تحريم افتراش الحرير كما ثبت تحريم لباسه \* وبهذا يظهر ان قول من حرم افتراشه على النساء كما هو قول المراوزة من أصحاب الشافعي اقرب الى القياس من قول من اباحه الرجال كاقاله أبو حنيفة وان كان الجمهور على ان الافتراش كاللباس يحرم على الرجال دون النساء لان الإفتراش لباس كما قال انس فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس اذ لايلزم من اباحة التزين على البدن اباحة المنفصل كما في آنية الذهب والفضة فانهم اتفقوا على ان استعمال ذلك حرام على الزوجين الذكر والانتي \* واذا تبين الفرق بين ما يسميه الفقهاء في هذا الباب حاجة وما يسمونه ضرورة فيسير الفضة التابع بباح عندهم للحاجة كما في حديث انس ان قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انكسر شعب بالفضة سواء كان الشاعب له رسول الله صلى الله عليه وسلم او كان هو أنسا \* وأما ان كان اليسير للزينة ففيه أقوال في مذهب أحمد وغيره التحريم والأباحة والكراهة . قيل والرابع أنه يباح من ذلك مالا يباشر بالاستمال وهـ ذا هو المنصوص عنه فينهى عن العنبة في موضع الشرب دون غيره ولهذا كره حلقة الذهب في الاناء اتباعاً لعبد الله بن عمر في ذلك فانه كره ذلك وهو أولى ما اتبع في ذلك \* وأماما يروى عنه مر فوعا من شرب في إنا، ذهب أو فضة او انا، فيهشي من ذلك فاسناده ضعيف ولهذا كان المباح من الضبة انما يباح لنا استعماله عند الحاجة فأما بدون ذلك قبل يكره وقيل يحرم ولذلك كره أحمد الحلقة في الإناء اتباعا لعبد الله بن عمر . والـكراهة منه هل تحمل على التنزيه أو التحريم على قولين لاصحابه وهذا المنع هو مقتضي النص والقياس فان تحريم الشيء مطلقا يقتضي تحريم كل جزء منه كما ان تحريم الخنزير والميتة والدم اقتضى ذاك وكذلك تحريم الاكل والشرب في آنيــة الذهب والفضة يقتضي المنع من أبعاض ذاك وكذلك النهيءن لبس الحرير اقتضي النهيءن أبعاض ذاك لولا ماورد من استثناءموضع إصبعين أو ثلاث او أربع في الحديث الصحيح ولهذا وقع الفرق في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكلام سائر الناس بين باب النهى والتحريم وباب الاص والايجاب فاذا نهى عن شي نهى عن بهضه واذا أمر بشي كان أمر الجميمه ولهذا كان النكاح حيث أمر به كان أمرا بمجموعه وهو المقد والوطء وكذلك اذا أبيح كما في قوله ( فانكحوا ماطاب لكمن النساء ) (حتى تنكح زوجاغيره) (وأنكحوا الايامي منكم والصالحين من عبادكم واما نكم )يامعشر الشباب من استطاع منكرالباءة فليتزوج وحيث حرم النكاح كان تحريما لأبعاضه حتى بحرم العقد مفردا والوط، مفرداً كما في قوله (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ماقدسلف) و كافي قوله (حرمت عليكم أمهاتكم) الآية الى آخرها و كافي قوله لاينكم المحرم ولا ينكح ونحو ذاك ولهذا فرق مالك وأحمد في المشهور عنه بين من حلف ليفعلن شيأ

ففعل بعضه انه لا يبر ومن حلف لا يفعل شيأ ففعل بعضه انه يحنث . واذا كان تحريم الذهب والحرير على الرجال وآنية الذهب والفضة على الزوجين يقتضي شمول التحريم لأ بماض ذلك بقي اتخاذاليسير لحاجة أومطلقا فالاتخاذاليسير (١) ولهذا تنازع العلما ، في جو از اتخاذ الآنية بدون استمالها فرخص فيه أبوحنيفة والشافعي وأحمد في قول وان كان المشهو رعنهما تحريمه اذ الاصل أن ما حرم استماله حرم انخاذه كالآت الملاهي \* واما ان كانت الفضة التابعة كثيرة ففيها ايضاً قولان في مذهب الشافعي واحمد وفي تحديد الفرق بين الكثير واليسير والترخيص في لبس خاتم الفضة أو تحلية السلاح من الفضة وهذا فيه اباحة يسير الفضة مفرداً لكن في اللباس والتحلي وذلك يباح فيه مالا يباح في باب الآنية كما تقدم التنبيه على ذلك ولهذا غلط بعض الفقهاء من اصحاب احمد حيث حكى قولا باباحة يسير الذهب تبما في الآنية عن الى بكر عبد المزيز وابو بكر أنما قال ذلك في باب اللباس والتحلي كملم الذهب ونحوه \* وفي يسير الذهب في باب اللباس عن احمد اقوال(احدها) الرخصة مطلقا لحديث معاوية نهى عن الذهب الا مقطعاً ولعل هذا القول اقوى من غيره وهو قول ابي بكر (والثاني) الرخصة في السلاح فقط (والثالث) في السيف خاصة وفيه وجه بتحريمه مطلقا لحديث أسماء لا يباح من الذهب ولاخريصة (١) والخريصة عين الجرادة (١) لكن هذا قد يحمل على الذهب المفرد دون التابع ولا ريب ان هذا محرم عند الأثمة الاربعة لانه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خانم الذهب وان كان قد لبسه من الصحابة من لم يبلغه النهي ولهذا فرق احمدوغيره بين يسير الحريرمفردا كالتكة فنهى عنه وبين يسيره تبعاكالملم اذ الاستثناء وقع في هذا النوع فقط . فكم يفرق في الرخصة بين اليسير والكثير فيفرق بين التابع والمفرد ويحمل قول معاوية الامقطعاً على التابع لغيره واذاكانت الفضة قدرخص منها في باباللباس والتحلي في اليسير وان كان مفردا فالذين رخصوا في اليسير أوالكثير التابع في الآنية ألحقوها بالحرير الذي ابيح بسيره تبعا للرجال في الفضة التي ابيح بسيرها مفردا اولا ولهـ ذا ابيح في احد قولي العلماء وهو احدى الروايتين عن احمد حلية المنطقة من الفضة وما يشبه ذلك من لباس الحرب كالخوذت والجوشن والران وحمائل السيف وأماتحلية

<sup>(</sup>١) كذا بالاصل ولعله سقط من العبارة شيء والله أعلم اه مصححه (٢) مصغر خرص بالضم وهي الحلقة الصغيرة من حلى الاذن اه مصححه (٣) كذا بالاصل

السيف بالفضة فايس فيه هذا الخلاف \* والذين منعوا قالوا الرخصة وقعت في باب اللباس دون باب الآنية وباب اللباس اوسم كما تقدم وقد يقال ان هذا اقوى اذ لا أثر في هذه الرخصة والقياس كا ترى واماللضب بالذهب فهذا دخل في النهي سواء كان قليلا او كثيرا والخلاف المذكور فى الفضة منتف همنا لكن في بسير الذهب في الآنية وجه للرخصة فيه واما التوضؤ والاغتسال من آنية الذهب والفضة فهذا فيه نزاع معروف في مذهب احمد لكنهم كعلى احدى الروامتين بل اشهرها عنه في الصلاة في الدار المفصوبة واللباس المحرم كالحرير والمفصوب والحج بالمال الحرام وذبح الشاة بالسكين المحرمة وتحوذلك مما فيه أداء واجب واستحلال محظور فأما على الرواية الاخرى التي يصحح فيها الصلاة والحجويبيح الذبح فأنه يصحح الطهارة من آبية الذهب والفضة \* وأما على المنع فلاصحابه تولان احدهماالصحة كماهو قول الخرقي وغيره والثاني البطلان كما هو قول أبي بكرطردا لقياس الباب. والذين نصروا قول الخرقي اكثر اصحاب احمد فرقوا بفرقين (احدها) أن المحرم هنامنفصل عن العبادة فان الاناء منفصل عن المتطهر بخلاف لابس المحرم وآكله والجالس عليه فأنه مباشر له (قالوا) فاشبه مالو ذهب الى الجمعة بدابة مفصوبة وضعف آخرو نهذا الفرق بانه لافرق بين ان يغمس يده في الاناء المحرم وبين ان يغترف منه وبان النبي صلى الله عليه وسلم جمـل الشارب من آنية الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم وهو حين انصباب الما في بطنه يكون قدانفصل عن الآنا، (والفرق الثاني) وهو افقه قالو التحريم اذاكان في ركن العبادة وشرطها أثر فيها كما اذاكان في الصلاة في اللباس او البقعة وأما اذا كان في اجنبي عنها لم يؤثر والآناء في الطهارة اجنبي عنها فلهذا لم يؤثر فيها والله اعلم ﴿ مسئلة ﴾ في لمس النساء هل ينقض الوضوء أملا

(الجواب) الحمد لله \* أما نقض الوضوء بلمس النساء فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال طرفان ووسط (اضعفها) أنه ينقض اللمس وان لم يكن لشهوة اذا كان الملموس مظنة للشهوة وهوقول الشافي تمسكا بقوله تعالى (أو لامستم النساء) وفي القراءة الاخرى او لمستم (القول الثاني) ان اللمس لا ينقض بحال وان كان لشهوة كقول أبى حنيفة وغيره وكلا القولين يذكر رواية عن أحمد لكن ظاهر مذهبه كذهب مالك والفقهاء السبعة أن اللمس ان كان لشهوة نقض والا فلا وليس في المسئلة قول متوجه الا هذا القول أو الذي قبله ، فأما تعليق النقض بمجرد اللمس

فهذا خلاف الاصول وخلاف اجماع الصحابة وخلاف الآثار وليس مع قائله نص ولاقياس فان كان اللمس في قوله تمالى (أو لمستم النساء) اذا أريد به اللمس باليد والقبلة ونحوذلك كما قاله ابن عمر وغييره فقد علم انه حيث ذكر مثيل داك في الكتاب والسنة فانما يراد به ما كان الشهوة مثل توله في آية الاعتكاف (ولا تباشر وهن وأنتم عاكفون في المساجد) ومباشرة المعتكف لغير شهوة لا تحرم عليه بخلاف المباشرة لشهوة وكذلك المحرم الذي هو أشد لو باشر المرأة لغير شهوة لم يحرم عليه ولم يجب عليه به دم وكذلك قوله (ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) وقوله (لاجناح عليكم ان طلقتم النساء مالم تمسوهن ) فأنه لو مسها مسيسا خاليا من غير شهوة لم يجب به عدة ولا يستقر به مهر ولا تنتشر به حرمة المصاهرة بأنفاق العلماء كخلاف مالومس الرأة لشهوة ولم يخل بها ولم يطأها ففي استقرار المهر بذاك نزاع معروف بين العلماء في مذهب أحمد وغيره . فن زعم أن قوله (أولمستم النساء) يتناول اللمس وان لم يكل لشهوة فقد خرج عن اللغة التي جاء بها القرآن بل وعن لغة الناس في عرفهم فانه اد ا د كر المس الذي يقرن فيه بين الرجل والمرأة علم أنه مس الشهوة كما انه ادا د كر الوطء المقرون بين الرجال والمرأة علم انه الوطء بالفرج لا بالقدم \* وأيضا فانه لا يقول إن الحكم معلق بلمس النساء مطلقاً بل بصنف من النساء وهو ما كان مظنة الشهوة فأما مس من لا يكون مظنة كذوات المحارم والصغيرة فلا ينقض بها فقد توك ما ادعاه من الظاهر واشترط شرطا لا أصل له بنص ولا قياس فان الاصول المنصوصة تفرق بين اللمس لشهوة واللمس لغير شهوة . لاتفرق بين ان يكون الماموس مظنة الشهوة أو لا يكون وهذا هوالمس المؤثر في العبادات كلها كالاحرام والاعتكاف والصيام وغير داك واداكان هذا القول لايدل عليه ظاهر اللفظ ولا القياس لم يكن له صل في الشرع \* وأما من على النقض بالشهوة فالظاهر المعروف في مثل دلك دليل له وقياس أصول الشريعة دليل \* ومن لم يجعل اللمس ناقضا بحال فانه يجعل اللمس انما أريد به الجماع كما في قوله تمالي (وان طلقتمو هن من قبل ان تمسوهن) ونظائره كشيرة \* وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بهض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ لكن تكلم فيه \* وأيضا فمن المعلوم ان مس الناس نساءهم مما تمم به البلوى ولا يزال الرجل يمس اصرأته فلو كان هذا مما ينقض الوضوء لكان النبي صلى الله عليه وسلم بينه لامته ولكان مشهورا بين الصحابة ولم ينقل أحد إنأحدا

من الصحابة كان يتوضأ بمجرد ملاقاة يده لامرأته أو غيرهاولا نقل أحد في د لك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلم أن د لك قول باطل والله أعلم \*

﴿ مسئلة ﴾ هل التغليس أفضل أم الاسفار \*

( الجواب ) الحمد لله \* بل التغليس أفضل اذا لم يكن ثم سبب يقتضي التأخير فان الاحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين انه كان يغلّس بصلاة الفجر كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن الى بيوتهن مايعرفهن أحد من الغلس والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في مسجده قناديل كما في الصحيحين عن ابي برزة الأسلمي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بما بينالستين آية الى المائة وينصر ف منها حين يمرف الرجل جليسه وهذه القراءة هي نحو نصف جزء أو ثلث جزء وكان فراغه من الصلاة حين يمرف الرجل جليسه وهكذا في الصحيح من غير هذا الوجه أنه كان يفلس بالفجر وكذلك خلفاؤه الراشدون بعده وكان بعده أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فنشأفي دولتهم فقياء رأواعادتهم فظنوا ان تأخير الفجر والعصر أفضل من تقديمهما وذلك غلط في السنة \* واحتجوا بما رواه النرمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسفر وابالفجر فانه أعظم للاجر وقد صححه الترمذي وهذا الحديث لوكان معارضا لم يقاومها لان تلك في الصحيحين وهي مشهورة مستفيضة والخبر الواحد اذا خالف المشهور المستفيض كان شاذا وقد يكون منسوخًا لان التغليس هو فعله حتى مات وفعل الخلفاء الراشدين بعده \* وقد تأول الطحاوي من أصحاب أبي حنيفة وغيره كابي حفص (١) البرمكي من أصحاب أحمد وغيرهما قوله أسفروا بالفجر على ان المراد الاسفار بالخروج منها أي أطيلوا صلاة الفجر حتى يخرجوا منهامسفرين \* وقيل المراد بالا مفار التبين أي صلوها اذا تبين الفجر وانكشف ووضح فان في الصحيحين عن أبن مسعود قال مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغيروقتها الاصلاة الفجر بمزدلفة وصلاة المغرب بجمع وصلاة الفجر انما صلاها يومئذ بعد طلوع الفجر هكذا في صحيح مسلم عن جابر قال وصلى صلاة الفجر حين برق الفجر وانما مراد عبد الله بن مسعوداً نه كان يؤخر الفجر عن أول طلوع الفجر حتى يتبين وينكشف ويظهر وذلك اليوم عجلها قبل وبهذا تتفق معانى

(١) في نسخة كأني جمفر فالمحر

أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأما اذا أخرها السبب يقتضى التأخير مثل المتيم عادته انما يؤخرها ليصلي آخر الوقت في جماعة أوأن يؤخرها يعلي آخر الوقت في جماعة أوأن يقدر على الصلاة آخر الوقت قامًا وفي أول الوقت لايقدر الا قاعداً ونحو ذلك مما يكون فيه فضيلة تزيد على الصلاة في أول الوقت فالتأخير لذلك أفضل والله أعلم \*

﴿ مسئلة ﴾ هل تجزئ الصلاة قدام الامام أم لا

﴿ الجواب ﴾ الحدلله \* أماص الاة المأموم قدام الامام ففيها ثلاثة أقو اللعلاء (أحدها) انها تصح مطلقا وإن قبل أنها تكره وهذا هو المشهور من مذهب مالك والقول القديم للشافعي (والقول الثاني) انها لا تصبح كذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور من مذهبهما (والثالث) انها تصح مع المذر دون غيره مثل ما اذا كان زحمة فلم يكنه ان يصلى الجمعة والجنازة الاقدام الامام فتكون صلاته قدام الامام خيرا من توك الصلاة وهذا قول طائفة من العلماء وهو قول فى مذهب أحمد وغيره وهو أعدل الافوال وأرجعها وذلك لان ترك النقدم على الامام غايته ان يكونواجبامن واجبات الصلاة في الجماعة والواجبات كلها تسقط بالعجز وهكذا يسقط عن المصلى ما يعجز عنه من الفيام والقراءة واللباس والطهارة وغير ذلك وأما الجماعة فانه يجلس في الاوتار لمتابعة الامام ولوفعل ذلك منفردا عمدا بطلت صلاته واذا أدركه ساجدا أو قاعداكبر وسجد معه وقعد معه لاجل المتابعة مع أنه لا يعتد له بذلك ويسجد لسهو الامام وأن كان هو لم يسه \* وأيضا ففي صلاة الخوف يستدبر القبلة ويعمل العمل الكثير ويفارق الامام قبل السلام ويقضي الركمة الاولى قبل سلام الامام وغيرذلك مما يفهله لاجل الجماعة ولوفعله لغير عذر بطلت صلاته \* وأبلغ من ذلك ان مذهب البصريين وأكثر أهل الحديث أن الامام الراتب اذا صلى جالسا صلى المأمومون جلوسا لاجل متابعته فيتركون القيام الواجب لأجل المتابعة كافي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمدون \* والناس في هذه المسئلة على ثلاث أقوال قيل لا يؤم القاعد القائم فان ذلك من خصائص الذي صلى الله عليه وسلم كقول مالك ومحمد بن الحسن . وقيل بل يؤمهم ويقومون فان الامر بالقود منسوخ كـ قول أبي حنيفة والشافعي. وقيل ذلك محكم وقد فعله غير واحد من الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كأسيد بن حضير وغيره وهذا مذهب حاد بن زيد وأحمد بن حنبل وغيرهما \* وعلى هذا فلو

صلوا قياماً فني صحة صلاتهم قولان \* والمقصود هنا أن الجماعة تفعل بحسب الامكان فاذا كان المأموم لا يمكنه الانتمام بامامه الا قدامه كان غاية مافي هذا الباب انه توك الموقد لاجل الجماعة وهذا أخف من غيره ومثل هذا يسوغ له الصلاة خلف الصف ولم يدع الجماعة ولم يجذب أحدا يصلي معه كما ان المرأة اذا لم تجد امرأة تصافيها فانها تقف وحدها خلف الصف باتفاق الائمة وهو انما أمر بالمصافة مع الامكان لامع العجز عن المصافة والله أعلم \*

﴿ مسئلة ﴾ في الصلاة يوم الجمعة بالسجدة هل تجب المداومة عليها أملا \*

السجود واجبة في فر الجمعة باتفاق الأمّة ، ومن اعتقد ذلك واجبا أوذم من ترك ذلك فهو ضال السجود واجبة في فر الجمعة باتفاق الأمّة ومن اعتقد ذلك واجبا أوذم من ترك ذلك وكر اهيته فعله على يجب عليه ان يتوب من ذلك باتفاق الأمّة وانماتناز عالعلها، في استحباب ذلك وكر اهيته فعند مالك يكره ان يقرأ بالسجدة في الجهر والصحبح انه لا يكره كقول أبي حنيفة والشافهي وأحمد لانه قد ثبت في الصحيح عن الذي صلى الله عليه وسلم أنه سجد في العشاء باذا السماء انشقت وثبت عنه في الصحيحين انه كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألم تنزيل وهل أتى، وعند مالك يكره ان يقصد سورة بعينها \* وأماالشافهي وأحمد فيستحبون ما جاءت به السنة مثل الجمعة والمنافقين في الجمعة والذاريات واقتربت في العيد وألم تنزيل وهل أبي في فجر الجمعة لكن هنا مسئلتان نافعتان (احداهما) انه لا يستحبأن يقرأ بسورة فيها سجدة أخرى باتفاق الامّة فليس الاستحباب لاجل السيجدة بل للسورتين والسجدة جاءت اتفاقا فان هاتين السورتين فيهما ذكر ما يكون في يوم الجمعة من الخاق والبعث (الثانية) انه لا ينبغي المداومة عليها بحيث يتوهم الجهال انها واجبة وأن تاركها مسيء بل ينبغي تركها أحيانا لعدم وجوبها والله أعلم \*

﴿ مسئلة ﴾ في صـ لاة الجماعة هل هي فرض عين أم قرض كفاية أم ســنة مؤكدة فان كانت فرض عين وصلى أحد وحــده من غير عذر هل تصح صــلاته أم لا وما أقوال العلماء في ذلك وما حجة كل واحد منهم وما الراجح من قولهم \*

﴿ الجواب ﴾ الحمدلله \* اتفق العلماء على انها من أوكد العبادات وأجل الطاعات وأعظم شعائر الاسلام وعلى ما ثبت من فضلها عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال تفضل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده بخمس وعشرين درجة هكذا في حديث أبي هريرة وأبي

سميد بخمس وعشرين وفي حديث ابن عمر بسبع وعشرين والثلاثة في الصحيح وقد جمع بينهما بان حديث الخس والعشرين ذكر فيه الفضل الذي بين صلاة المنفرد والصلاة في الجماعة والفضل خمس وعشرون وحديث انسبع والعشرين ذكر فيه صلاته منفردا وصلاته في الجماعة والفضل بينهما فصار المجموع سبعا وعشرين. ومن ظن من المتنسكة أن صلاته وحده أفضل إما في خلوته وإما في غير خلوته فهو مخطئ ضال وأضل منه من لم ير الجماعة الا خلف الامام الممصوم فعطل المساجد عن الجمع والجماعات التي أمر الله تعالى بها ورسوله صلى الله عليه وسلم وعمر المشاهد بالبدع والضلالات التي نهى الله عنها ورسوله وصار مشابها لمن نهي عن عبادة الرحمن وأمر بعبادة الاوثان فان الله سبحانه شرع الصلاة وغيرها في المساجد كما قال تمالي (ومن أظلم بمن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسمى في خرابها) وقال تعمالي (ولا تباشروهن وأنتم عا كفون في المساجد) وقال تعالى (قل أصربي بالقسط وأقيموا وجوهم عند كل مسجد) وقال تعالى (ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله ) الى قوله (انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش الا الله فمسى أولئك أن يكونوا من المهتدين) وقال تمالي (في بيوت أذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وإيتاء الزكاة) الآية وقال تمالى (وان المساجدلله فلا تدءوا مع الله أحدا )وقال تمالى (ومساجديذ كر فيها اسم الله كيرا) \* واما مشاهد القبور ونحوها فقد اتفق أعَّة المسلمين على أنه ليس من دين الاسلام ان تخص بصلاة أو دعاء أو غير ذلك . ومن ظن ان الصلاة والدعاء والذكر فيها أفضل منه في المساجد فقد كفر بل تواترت السنن بالنهى عن اتخاذها لذلك كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال لعن الله اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا قالت عائشة ولولا ذلك لابرزقبره ولكن كرهان يتخذ مسجدا \* وفي الصحيحين أيضا انهذكرله كنيسة بارض الحبشة وما فيها من الحسن والتصاوير فقال أولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عندالله يوم القيامة \* وثبت عنه في صحيح مسلم من حديث جندب أنه قال قبل أن يموت بخمس ان من كان قبله كم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجدفاني أنهاكم عن ذلك \* وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم انه قال أن

من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد \* وفي موطامالك عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اللم لا تجمل قبرى وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم انخذوا قبور أنبيائهم مساجد \* وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا عليَّ حيث ما كنتم فان صلاتكم تبلغني \* والمقصود هنا ان أمَّة المسلمين متفقون على ان اقامة الصلوات الخس في المساجد هي من أعظم العبادات وأجل القربات ومن فضل تركها عليها ايثارا للخلوة والانفراد على الصلوات الحمس في الجماعات أوجعل الدعاء والصلاة في المشاهد أفضل من ذلك في المساجد فقد انخلع من ربقة الدين واتبع غير سبيل المؤمنين (ومن يشافق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ماتولى ونصله جهنم وساءت مصيرًا) ولكن تنازع العلماء بعد ذلك في كونها واجبة على الاعيان أو على الكفاية أو سينة مؤكدة على ثلاثة أقوال (قيل) هي سنة مؤكدة فقط وهذا هو المعروف عن أصحاب أبي حنيفة واكثر أصحاب مالك وكشير من أصحاب الشافعي ويذكر رواية عن أحمد (وقيل) هي واجبة على الكفاية وهـ ذا هو المرجح في مذهب الشافعي وقول بعض أصحاب مالك وقول في مذهب أحمد (وقيل) هي واجبة على الأعيان وهذا هو المنصوص عن أحمد وغيره من أغمة السلف وفقهاء الحديث وغيرهم \* وهؤلاء تنازعوا فيما ذا صلى منفردا لفير عذر هل تصح صلاته على قولين (أحدهما) لاتصح وهو قول طائفة من قدماء أصحاب أحمد ذكره القاضي أبو يملي في شرح المذهب عنهم وبعض متأخريهم كابن عقيل وهو قول طائفة من السلف واختاره ابن حزم وغيره (والثاني) تصح مع اثمه بالترك وهذا هو المأثور عن أحمد وقول اكثر أصحابه \* والدين نفوا الوجوب احتجوا بتفضيل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده (قالوا) ولو كانت واجبة لم تصح صلاة المنفرد ولم يكن هناك تفضيل وحملوا ما جاء من هم النبي صلى الله عليه وسلم بالنجريق على من ترك الجمعة أو على المنافقين الذين كانوا يتخلفون عن الجماعة مع النفاق وأن تحريقهم كان لاجل النفاق لالاجل ترك الجماعة مع الصلاة في البيوت \* وأما الموجبوز فاحتجوا بالكتاب والسنة والآثار ﴿ أما الكتاب \* فقوله تعالى (واذا كنت فيهم فأقت لهم الصلاة فاتقم طائفة منهم مدك) الآية وفيها دليلان (أحدهم) انه أمرهم بصلاة الجماعة معه في حال الخوف وذلك دليل على وجوبها حال

الخوف وهو يدل بطريق الاولى على وجوبها حال الأمن (الثاني) انه سن صـلاة الخوف جماعة وسوغ () فيها مالا يجوز لغير عذر كاستد بارالقبلة والعمل الكثير فانه لايجوز لغيير عذر بالاتفاق وكذلك مفارقة الامام قبل السلام عند الجمهور . وكذلك التخلف عن متابعة الامام كما يتخلف الصف المؤخر بمد ركوعه مع الامام اذاكان العدو أمامهم (قالوا) وهذه الامور تبطل الصلاة لوفملت لفير عذر فلولم تكن الجماعة واجبة بل مستحبة لكان قد النزم فمل محظور مبطل للصلاة وتركت المتابعة الواجبة في الصلاة لاجل فعل مستحب مع أنه قد كان من الممكن ان يصلوا وحدانًا صلاة تامة فعلم أنها واجبة \* وأيضًا فقوله تعالى ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركمو امع الراكمين) إما ان يراد به المقارنة في الفعل وهي الصلاة جماعة وإما ان يراد به ما يراد بقوله (وكونوا مع الصادقين) فان أريد الثاني لم يكن فرق بين قوله صلوا مع المصلين وصوموا مع الصائمين واركموامع الراكمين والسياق يدل على اختصاص الركوع بذلك (فان قيل) فالصلاة كلها تفعل في الجماعة (قيل) خص الركوع بالذكر لانه به تدرك الصلاة فن أدرك الركمة فقد أدرك السجدة فامر عا يدرك به الركمة كاقال تمالي (يام يم اقنتي لربك واسجدي واركمي مع الراكمين) فانه لوقيل اقنتي مع القانتين لدل على وجوب ادراك القيام ولو قيل اسجدي لم يدل على وجوب ادراك الركوع بخلاف قوله اركمي مع الراكمين فانه يدل على الامر بادراك الركوع وما بعده دون ما قبله وهو المطلوب ﴿ واما السنة ﴾ فالاحاديث المستفيضة في هذا الباب مثل حديث أبي هريرة المتفق عليه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لقد همت ان آم بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلى بالناس ثم أنطلق الى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار فهم بتحريق من لم يشهد الصلاة \* وفي لفظ قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر ولو يعلمون مافيهما لاتوهما ولوحبواً ولقدهمت ان آم بالصلاة فتقام الحديث \* وفي حديث في المسند وغيره لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأمرت أن تقام الصلاة الحديث \* فبين صلى الله عليه وسلم أنه هم بتحريق البيوت على من لم يشهد الصلاة وبين أنه أنما منعه من ذلك من فيها من النساء والذرية فانهم لا يجب عليهم شهود الصلاة وفي محريق البيوت قتل من لا يجوز قتسله وكان ذلك بمنزلة اقامة الحد على الحبلي وقد قال سبحانه (ولولا رجال مؤمنون

<sup>(</sup>١) في نسخة وشرع

ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤهم فتصيبكم منهم معرة بنسير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفر وامنهم عذابا أليا) \* ومن حمل ذلك على ترك شهود الجمعة فسياق الحديث يين ضعف قوله حيث ذكر صلاة العشاء والفجر ثم أتبع ذلك بهمه بتحريق من لم يشهد الصلاة \* وأما من حمل العقوبة على النفاق لا على ترك الصلاة فقوله ضعيف لا وجه (أحدها) أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقتل المنافقين على الامور الباطنة وانما يعاقبهم على مايظهر منهم من ترك واجب أو فعل محرم فلولا ان في ذلك ترك واجب لما حرقهم (الثاني) أنه رتب المقوبة على ترك شهود الصلاة فيجب ربط الحركم بالسبب الذي ذكره (الثالث) أنه سيأتي ان شاء الله حديث ابن أم مكتوم حيث استأذنه أن يصلي في بيتــه فلم يأذن له وابن أم مكتوم رجل مؤمن من خيار المؤمنين أثبي عليه القرآن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلفه على المدينة وكان يو وذن للنبي صلى الله عليه وسلم (الرابع) أن ذلك حجة على وجوبها أيضاكما قد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن عبدالله بن مسمود أنه قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليصل هذه الصلوات الخس حيث ينادى بهن فان الله شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإن هذه الصلوات الحنس في المساجد التي ينادي بهن من سنن الهـدى وانكم لو صليتم في بيوتكم كا صلى هـذا المتخلف في بيته اتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضلتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف \* فقداً خبر عبدالله بن مسمود أنه لم يكن يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق . وهذا دليل على استقرار وجوبها عند المؤمنين ولم يعاموا ذلك الا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم اذ لو كانت عندهم مستحبة كقيام الليل والتطوعات التي مع الفرائض وصلاة الضحي ونحو ذلك كان منهم من يفعلها ومنهم من لا يفعلها مع ايمانه كا قال له الأعرابي والله لا أزيد على ذلك (١) ولا أنقص منه فقال أفايح ان صدق. ومعلوم ان كل أمر كان لا يتخلف عنه الا منافق كان واجباعلى الاعيان كخروجهم الى غزوة تروك فان النبي صلى الله عليه وسلم أمر به المسلمين جميعاً لم يأذن لاحد في التخلف الا من ذكر أن له عذرا فاذن له لاجل عذره ثم لما رجع كشف الله أسر ار المنافقين وهتك أستارهم وبين أنهم تخلفوا لغير عذر . والذين تخلفوا لغير عذر مع الايمان عوقبوا بالهجر

<sup>(</sup>١) في نسختين على هذا

حتى هجران نسائهم لهم حتى تاب الله عليهم (فان قيل) فأنتم اليوم تحكمون بنفاق من تخلف عنها وتجوزون تحريق البيوت عليه اذا لم يكن فيها ذرية (قيل له) من الافعال ما يكون واجبا ولـكن تأويل المتأول يسقط الحد عنه وقدصار اليوم كثير ممن هو مؤمن لا يراها واجبة عليه فيتركها متأولاً وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لاحد تأويل لان النبي صلى الله عليه وسلم قد باشرهم بالايجاب \* وأيضا مما ثبت في الصحيح والسنن أن أعمى استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في بيته فأذن له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء قال نعم قال فأجب فأمره بالاجابة اذا سمع النداء ولهــذا أوجب أحمد الجماعة على من سمع النداء ﴿ وَفَالْفِطْ فِي السَّبْنِ أَنْ ابن أم مكتوم قال يارسول الله انى رجل شاسع الدار وان المدينة كثيرة الهوام ولى قائد لا يلائمني فهل تجدلي رخصة ان أصلي في بيتي فقال هل تسمع النداء قال نعم قال لا أجدلك رخصة وهذا نص في الايجاب لاجاعة مع كون الرجل مؤمنا \* واما احتجاجهم بتفضيل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده فعنه جو ابان مبنيان على صحة صلاة المنفرد لغير عذر · فمن صحح صلاته قال الجماعة واجبة وايست شرطا في الصحة كالوقت فانه لوأخر العصر الى وقت الاصفرار كان آثما مع كون الصلاة صحيحة بل وكذلك لوأخرها الى ان يبقى مقدار ركعة كما ثبت في الصحيح من أدرك ركمة من المصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك المصر \* قال والتفضيل لا يدل على ان المفضول جائز فقد قال تمالي (اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسموا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم) فجمل السمى الى الجمعة خيرا من البيع والسمي واجب والبيع حرام وقال تعالى (قل للمؤمنين يفضوامن أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم) \* ومن قال لاتصح صلاة المنفرد الالمذراء بإدلة الوجوب قال ما ثبت وجوبه في الصلاة كان شرطا في الصحة كسائر الواجبات وأما الوقت فلا يمكن تلافيه فأذا فات لم يمكن فعل الصلاة فيه فنظير ذلك فوت الجمعة وفوت الجماعة التي لا يمكن استدراكها فاذافوت الجمعة الواجبة كان آثما وعليه الظهر اذلا يمكن سوى ذلك وكذلك من فوت الجماعة الواجبة التي بجب عليه شهودها وايس هناك جماعة أخرى فانه يصلى منفردا وتصح صلاته هنا لمدم امكان صلاته جماعة كما يصح الظهر ممن تفوته الجمعة وايس وجوب الجماعة باعظم من وجوب الجمعة وانما الكلام فيمن صلى فى بيته منفردا لغير لمذر ثمأ قيمت الجماعة فهذا عندهم عليه أن يشهد الجماعة كمن صلى الظهر قبل الجمعة عليه أن يشهد الجمعة (١) \* واستدلوا

(١) في نسخة كما على من صلى الظهر قبل الجمعة أن يشهد الجمع

على ذلك بحديث أبي هريرة الذي في السنن عنه صلى الله عليــه وسلم من سمع النداء شم لم يحب من غير عذر فلاصلاة له \* ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لاصلاة لجار المسجد الافي المسجد فان هذا معروف من كلام على وقد رواه الدار قطني وغيره مرفوعا الى النبي صلى الله عليــه وسلم وقوى ذلك بمض الحفاظ (قالوا) ولا يمرف في كلام الله ورسوله حرف النفي دخل على فعل شرعى الا لنرك واجب فيه كـقوله صلى الله عليه وسلم لاصلاة الا بام القرآن ولا ايمان لمن لا امانة له و تحوذلك \* واجاب هؤلاء عن حديث التفضيل بأن قالو اهو محمول على الممذور كالمريض ونحوه فان هذا بمنزلة قوله صلى الله عايه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وصلاة النائم على النصف من صلاة القاعد وان تفضيله صلاة الرجل في جماعة على صلاته وحده كتفضيله صلاة القائم على صلاة القاعد ومعلوم ان القيام واجب في صلة الفرض دون النفل كما ان الجماعة واجبة في الفرض دون النفل \* وتمام الكلام في ذلك أن العلماء تنازعوا في هذا الحديث (١) هل المراد بهما الممذور أوغيره على قولين فقالت طائفة المراد بهما غير الممذور \* قالوا لان الممذور اجره تام بدليل ماثبت في الصحيحين عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم \* قالوا فاذا كان المريض والمسافر يكتب لهما ماكان يعملان في الصحة والا قامة كيف يكون صلاة المعــ نــ ور قاعداً أو منفردا دون صلاته في الجماعة قائمًا \* وحمل هؤلاء تفضيل صلاة القائم على النفل دون الفرض لان القيام في الفرض واجب ومن قال هذا القول لزمه ان يجو ز تطوع الصحيح مضطجما لانه قد ثبت أنه قال ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم \* وقد طر دهذا الدليل طائفة من متأخري أصحاب الشافعي وأحمد وجوزوا ان يتطوع الرجل مضطجما لغير عذر لاجل هذا الحديث ولتعذر حمله على المريض كما تقدم ولكن اكثر العلماء انكروا ذلك وعدوه بدعة وحدَّثًا في الاسلام وقالوا لايمرف أن احدا قط صلى في الاسلام على جنبه وهو صحيح ولو كان هـذا مشروعا لفعله المسلمون على عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم أو بعده ولفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة لتبيين الجواز وقد كان يتطوع قاعدا ويصلي على راحلته قِـل أيّ وجه توجهت به ويوتو عليها غير أنه لا يصلي عليها المـكنوبة فلوكان هذا سائفا لفعله ولومرة أو لفعله أصابه \* وهؤلاء

<sup>(</sup>١) كذا في ثلاث نسخ والصواب في هذين الحديثين

الذين انكروا هذا مع ظهور حجتهم قد تناقض من لم يوجب الجماعة منهم حيث حملوا قوله تفضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين درجة على أنه ارادغير المعذور فيقال لهم لم كان التفضيل هنا في حق غير الممذور والتفضيل هناك في حق الممذور وهل هذا الا تناقض وأما من أوجب الجماعة وحمل التفضيل على الممذور فطرد دليــله وحينتذ فلا يكون في الحديث حجة على صحة صلاة المنفرد لفير عذر \* وأما ما احتج به منازعهم من قوله اذا مرض العبد أو سافركتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم فجوابهم عنه ان هذا الحديث دليل على انه يكتب له مشل الثواب الذي كان يكتب له في حال الصحة والاقامة لاجل نيتــه له وعجزه عنه بالمذر \* وهــذه قاعدة الشريعة أن من كان عازما على الفعل عزما جازما وفعل ما يقدر عليه منه كان بمنزلة الفاعل فهذا الذي كان له عمل في صحته واقامته عن مه أنه يفعله وقد فعل في الرض والسفر ما أمكنه فكان بمنزلة الفاعل كما جاء في السنن فيمن تطهر في بيته ثم ذهب الى المسجد ليدرك الجماءة فوجدها قد فاتت أنه يكتب له أجر صلاة الجماعة وكما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة لرجالا ماسرتم مسيرا ولاقطعتم واديا الاكانوا ممكم قالوا وهم بالمدينة قال وهم بالمدينة حبسهم العذر وقد قال تعالى (لايستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم) الآية. فهذا ومثله يبين ان المعذور يكتب له مثل ثواب الصحيح اذا كانت نيته أن يفعل وقدعمل مايقدر عليه وذلك لا يقتضي ان يكون نفس عمله مثل عمل الصحيح فليس في الحديث أن صلاة المريض نفسها في الاجر مثل صلاة الصحيح ولا أن صلاة المنفرد المعذور في نفسها مثل صلاة الرجل في الجماعة وانما فيه أن يكتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم كما يكتب له أجر صلاة الجماعة اذا فاتنه مع قصده لها \* وأيضا فليس كل معذور يكتبله مثل عمل الصحيح وانما يكتب له اذا كان يقصد عمل الصحيح ولكن عجز عنه فالحديث يدل على ان من كان من عادته الصلاة في جماعة والصلاة قامًا ثم ترك ذلك لمرضه فانه يكتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. وكذلك من تطوع على الراحلة في السفر وقد كان يتطوع في الحضر قائمًا يكتب له ماكان يعمل في الاقامة . فأما من لم تكن عادته الصلاة في جماعة ولا الصلاة قائمًا اذا مرض فصلى وحده أو صلى قاعدا فهذا لا يكتب له مثل صلاة القيم الصحيح \* ومن حمل الحديث على غير المعذور يلزمه ان يجمل صلاة هذا قاعداً

مثل صلاة القائم وصلاته منفردا مشل الصلاة في جماعة وهدا قول باطل لم يدل عليه نص ولا قياس ولا قاله أحد \* وأيضا فيقال تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الجاعة على صلاة المنفرد ولصلاة القائم على صلاة القاعد والقاعد على المضطجع انما دل على فضل هذه الصلاة على هذه الصلاة حيث يكون كل من الصلاتين صحيحة \* أما كون هذه الصلاة المفضولة تصح على هذه الصلاة أو لا تصح فالحديث لم يدل عليه بني ولا اثبات ولا سيق الحديث لاجل بيان صحة الصلاة وفسادها بل وجوب القيام والقعود وسقوط ذلك ووجوب الجاعة وسقوطها يتقل من أدلة أخر ، وكذلك أيضا كون هذا المعذور يكتب له تمام عمله أو لا يكتب لم يتعرض يتلق من أدلة أخر ، وكذلك أيضا كون هذا المعذور يكتب له تمام عمله أو لا يكتب لم يتعرض لمن كان يعمل العمل الفاضل وهو صحيح مقيم لا لكل أحد وبينت نصوص أن تكميل الثواب هو في الفرض كقوله لعمران بن الحصين صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب في الفرض كقوله لعمران بن الحصين صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب كان يعمل العمل العالم وهم يصلون قمودا فأفرهم على ذلك وكان يصلي قاعداً مع كونه كان يتطوع على الراحلة في السيفر كذلك بينت نصوص أخر وجوب الجاعة فيعطي كونه كان يتطوع على الراحلة في السيفر كذلك بينت نصوص أخر وجوب الجاعة فيعطي عليه ولم يعطها حقها بسوء نظره وتأويله والله سبحانه أعلم \*

﴿ مسئلة ﴾ في رجل لايط مئن في صلاته ويرفع رأسه قبل الامام ويخفضه قبله وقد نهى عن ذلك فلم ينته فما حكم صلاته وما يجب عليه في نفسه \*

﴿ الجواب الحمدية ﴿ الطهائينة ﴿ الطهائينة والصلاة واجبة وتاركها مسي ، باتفاق الائمة بل جمهو وأثمة الاسلام كالك والشافهي واحمد واسحق وابي يوسف صاحب ابي حنيفة (' وابو حنيفة ومحمد لا يخالفون في ان تارك ذلك مسي ، غير محسن بل هو آثم عاص تارك للواجب وغيرهم يوجبون الاعادة على من ترك الطمأنينة ﴿ ودليل وجوب الاعادة أن في الصحيحين أن رجلا صلى في المسجد ركمتين ثم جاء فسلم على الذي صلى الله عليه وسلم فقال له الذي صلى الله عليه وسلم المجد ركمتين ثم جاء فسلم على الذي صلى الله عليه وسلم فقال له الذي عليه وسلم فقال اله تصل من تين او ثلاثا فقال والذي بمثك بالحق ماأحسن غير هذا فعلمني ما يجزئني في صلاتي فقال اذا قمت الى الصلاة ف كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطه ئن

<sup>(</sup>١) بياض بالاصل

راكما ثم ارفع حتى تعتدل قائماتم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كامها فهذا كان رجلا جاهلا ومع هذا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة و اخبره أنه لم يصل \* فتبين بذلك ان من ترك الطمأنينة فقد أخبر الله ورسوله انه لم يصل وقد أم هالله ورسوله بالاعادة ومن يمص الله ورسوله فله عذاب اليم \* وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجوديعني يقيم صلبه اذا رفع من الركوع واذا رفع من السجود \* وفي الصحيح ان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه رأى رجلا لايقيم صلبه في الركوع والسجود فقال منذكم تصلي هذه الصلاة قال منذكذ كذاوكذا فقال أما انك لومت لمت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم . وقد روى هذا الممنى أبن خزيمة في صحيحه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال لمن نقر في الصلاة أما انك لومت على هذا مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمد اصلى الله عليه وسلم او نحو هذا \* وقال مثل الذي يصلي ولا يتم ركوعه وسجوده مثل الذي يأ كل لقمة اولقمتين فها تغني عنه \* وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق (١) يرقب احدهم الشمس حتى اذا كانت بين قرنى شيطان قام فنقر أربما لايذكر الله فيها الا قليلا وقد كتبنا في ذلك من دلائل الكتاب والسنة في غير هذا الموضع مايطول ذكره هنا والله اعلم \* ﴿ فصل ﴾ وأمامسابقة الامام فحرام باتفاق الاعة لا يجوزلاحد أن يركع قبل امامه ولا يرفع قبله ولايسجد قبله وقد استفاضت الأحاديث عن النبي صلي الله عليه وسلم بالنهى عن ذلك كقوله في الحديث الصحيح لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجو دفاني مهاأ سبقك به اذار كمت تدركوني به ذا رفعت انى قد بَدَّنتُ . وقوله انماجعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذار كع فاركموا فان الامام يركع قبلك ويرفع قبلكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربناولك الحمد يسمع الله لـ يح واذا كبر وسجد فيكبروا واسجدوا فان الامام يسجد فبلكم ويرفع قبلكم فتلك بتلك. وكقوله صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام أن يحول الله رأسه رأس حمار وهذا لأن المؤتم متبع للامام مقتد به والتابع المقتدي لا يتقدم على متبوعهوقدوته فاذا تقدم عليه كان كالحمار الذي لايفقه مايراد بعمله كاجاء في حديث آخر مثل الذي

<sup>(</sup>١) هكذا بالتكرار في الاصل فلتحرر الرواية والمحفوظ انها من غير تكرار اه مصححه

يتكلم والخطيب يخطب مثل الحمار بحمل أسفاراً ومن فعل ذلك استحق العقوبة والتعزير الذي يردعه وأمثاله كما روي عن عمر أنه رأى رجلا يسابق الامام فضربه وقال لاوحدك صليت ولا بامامك اقتديت واذا سبق الامام سهوا لم تبطل صلاته لكن يتخلف عنه بقدر ماسبق به الامام كما أمر بذلك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لان صلاة المأموم مقدرة بصلاة الامام وما فعله قبل الامام سهوا لا يبطل صلاته لانه زاد في الصلاة ماهو من جنسها سهوا فكان كما لو زاد ركوعا او سجوداً سهوا وذلك لا يبطل بالسنة والاجماع ولكن ما يفعله قبل الامام لايعتد به على الصحيح لان فعله في غير محله لان ماقبل فعل الامام ليس وقتا لفعل المأموم فصار بمنزلة من صلى قبل الوقت او بمنزلة من كبر قبل تكبير الامام فان هذا لا يجزئه مما اوجب الله عليه بل لابد أن يحرم اذا حل الوقت لاقبله وأن يحر مالمأموم اذا أحرم الامام لا قبله فكذلك المأموم لابد ان يكون ركوعه وسجوده اذا ركع الامام وسجد لاقبل ذلك فها فعله سابقا وهو ساه عنى له عنه ولم يعتد له به فلهذا أمره الصحابة والأئمة أن يتخلف بمقداره ليكون فعله بقدر فعل الامام \* وأما اذا سبق الامام عمدا ففي بطلان صلاته قولان معروفان في مذهب احمد وغيره ومن ابطلها قال ان هذا زاد في الصلاة عمدا فتبطل كما لوفعل قبله ركوعا او سجودا عمدا فان الصلاة تبطل بلاريب وكالو زاد في الصلاة ركوعا او سجودا عمدا وقد قال الصحابة للمسابق لاوحدك صليت ولا بامامك اقتديت ومن لم يصل وحده ولا مؤتما فلاصلاة له وعلى هذا المصلى أن يتوب من المسابقة ويتوب من نقر الصلاة وترك الطرأ نينة فيها وان لم ينته فعلى الناس كليم أن يأمروه بالممروف الذي امره الله به وينهوه عن المنكر الذي نهاه الله عنه فان قام بذلك بمضهم والا أثموا كلهم ومن كان قادراً على تمزيره وتأديبه على الوجه المشروع فمل ذلك ومن لم يمكنه الا هجره وكان ذلك مؤثراً فيه هجره حتى يتوب والله أعلم \*

ومسئلة في فيه ن صلى خلف الصن منفرداً هل تصبح صلاته ام لاوالاحاديث الواردة في ذلك هل هي صحيحة ام لا والاغة الفائلون بهذا من غير الاغة الاربعة كحاد بن ابى سليمان وابن المبارك وسفيان الثوري والاوزاعي قدقال عنهم رجل اعنى عن هؤلاء الاغة المذكورين هؤلاء لا يلتفت اليهم فصاحب هذا الكلام ما حكمه وهل يسوغ تقليد هؤلاء الاغة لمن بجوز له التقليد كا يجوز تقليد الاغة الاربعة ام لا \*

﴿ الجواب الحمد لله \* من قول العلماء أنه لا تصم صلاه المنفرد خلف الصف لان في ذلك حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهأم المصلى خلف الصف بالاعادة وقال لاصلاة لفذ خلف الصف وقد صحح الحديثين غير واحد من ائمة الحديث وأسانيدهما مما تقوم بهما الحجة بل المخالفون لهما يعتمدون في كشير من المسائل على ماهو اضعف إسنادا منهما وليس فيهما مايخالف الاصول بل مافيهما هو مقتضي النصوص المشهورة والاصول المقررة فان صلة الجماعة سميت جماعة لاجتماع المصليز في الفعل مكاناو زمالافاذا أخاتو ابالاجتماع المكاني أو الزماني مثل ان يتقدموا أو بمضهم على الامام او يتخلفوا عنه تخلفاً كشيرا لغير عذر كان ذلك منهياعنه باتفاق الأعة وكذلك لوكانوا مفترقين غير منتظمين مثل ان يكون هذا خلف هذا وهذا خلف هذا كان هذا من اعظم الامور المنكرة بل قد امروا بالاصطفاف بل امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتقويم الصفوف وتعديلها وتراص الصفوف وسد الخلل وسد الاول فالاول كل ذلك مبالغة في محقيق اجتماعهم على احسن وجه بحسب الامكان ولو لم يكن الاصطفاف واجبا لجاز ان يقف واحد خلف واحد وهلم جرا . وهذا مما يعلم كل احدعاما عاما أن هذه ليست صلاة المسلمين ولو كان هذا مما يجوز لفعله المسلمون ولو مرة بل وكذلك اذا جعلوا الصف غير منتظم مثل أن يتقدم هذا على هذا ويتأخر هذا عن هذا لكان ذلك شيأ قد علم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه والنهى يقتضي التحريم بل اذا صلوا قدام الامام كان احسن من مثل هذافاذا كان الجمهور لايصححون الصلاة قدام الامام إمامطلقا وإما لغيرعذر فكيف تصح الصلاة بدون الاصطفاف فقياس الاصول يقتضي وجوب الاصطفاف وأنصلاة المنفرد لاتصح كاجاءبه هذان الحديثان ومن خالف ذلك من العلماء فلا ريب انه لم تبلغه هـ ذه السنة من وجه يثق به بل قد يكون لم يسمعها وقد يكون ظن أن الحديث ضعيف كا ذكر ذلك بعضهم \* والذين عارضوه احتجو الصحة صلاة المرآة منفردة كما ثبت في الصحيح أن انسا واليتيم صفا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصفت المجوز خلفهما وقد اتفق العلما، على صحة وقوفها منفردة اذا لم يكن في الجماعة امرأة غيرها كما جاءت به السنة \* واحتجوا ايضاً بوقوف الامام منفردا واحتجوا بحديث ابي بكرة لما ركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعدُّ. وهذه حجة ضميفة لاتقاوم حجة النهي عن ذلك وذلك من وجوه (احدها) أن وقوف المرأة خلف صف

(١) يياض بالاصل ولعل محله قوله وفقد والله أعام اه مصحح

الرجال سنة مأمور بها ولو وقفت في صف الرجال لـكانذلك مكروها وهل تبطل صلاة من يحاذ بافيه قولان للملها، في مذهب احمد وغيره (احدهما) تبطل كقول أبي سنيفة وهو اختيار أبي بكر وأبي حفص من أصحاب أحمد (والثاني) لا تبطل كمقول مالك والشافعي وهو قول ابن حامد والقاضي وغيرهما مع تنازعهم في الرجل الواقف معها هل يكون فذا أملا والمنصوص عن أحمد بطلان صلاة من يليها في الموتف \* وأما وقوف الرجل وحده خلف الصف فمكروه وترك للسنة باتفاقهم فكيف يقاس المنهي بالمأمور به وكذلك وقوف الامام أمامالصف هو السنة فكيف يقاس المأمور به بالمنهى عنه والقياس الصحيح انما هو قياس المسكوت على المنصوص أما قياس المنصوص على منصوص يخالف فهو باطل باتفاق العلماء كقياس الرباعلى البيع وقد أحل الله البيع وحرم الربا (والثاني) ان المرأة وقفت خلف الصف لانه لم يكن لها من تصافّه ولم عكمها مصافة الرجال ولهذا لو كان معها في الصلاة امرأة لكان من حقها أن تقوم معها وكان حكمها حكم الرجل المنفرد عن صف الرجال و نظير ذلك أن لا يجد الرجل موقفا الاخلف الصف فهذا فيه نزاع بين المبطلين لصلاة المنفرد والاظهر صحة صلاته في هذا الموضع لان جميع واجبات الصلاة تسقط بالمجز . وطرد هذا صحة صلاة المتقدم على الامام للحاجة كقول طائفة وهو قول في مذهب أحمد.واذا كانالقيام والقراءة واتمام الركوع والسجود والطهارة بالما، وغير ذلك يسقط بالعجز فكذلك الاصطفاف وتوك التقدم وطرد هذا قية مسائل الصفوف كمسئلة من صلى ولم ير الامام ولا مَن وراءه (')سماعه للتكبير وغير ذلك وأماالامام فانماقدم ليراه المأمومون فيأتمون بهوهذا منتف في المأموم \* وأماحديث أبي بكرة فليس فيه انه صلى منفردا خلف الصف بل ان كان قد دخل في الصف قبل رفع الامام رأسه من الركوع فقد أدرك من الاصطفاف المأمور به ما يكون بهمدركا للركمة فهو عنزلة أن يقف وحده ثم يجيءآخر فيصافه في القيام فان هذا جائز باتفاق الائمة وحديث أبي بكرة فيه النهي بقوله ولا تمد وليس فيه انه أمره باعادة الركعة كما في حديث الفذ فانه أمره باعادة الصلاة وهذا مبين مفسر وذلك مجمل حتى لو قدر انه صرح في حديث أبي بكرة بانه دخل في الصف بهــ د اعتدال الامام كما يجوز ذلك في أحد القولين في مذهب أحمد وغيره لكان سائغا في مثل هذا دون ما أمر فيه بالاعادة فهذا له وجهوهذا له وجه \* وأما التفريق بين المالموالجاهل كـقول في مذهب أحمد فلايسوغ فان

المصلى المنفردلم يكن عالما بالنهي وقد أمره بالاعادة كما أمر الأعرابي المسي ، في صلاته بالاعادة \* وأما الأغة المذكورون فمن سادات أغمة الاسلام فان الثورى إمام أهل العراق وهو عنه أكثرهم أجل من أقرانه كابن أبي ليلي والحسن بن صالح بن حي وأبي حنيفة وغيره وله مذهب باق الى اليوم بارض خراسان . والاوزاعي امام أهل الشام وما زالوا على مذهبه الى المائة الرابعة بل أهل المغرب كانوا على مذهبه قبل أن يدخل اليهم مذهب مالك. وحماد بن أبي سليمان هو شيخ أبي حنيفة ومع هـ ذا فهذا القول هو قول أحمـ بن حنبل واسحق بن راهويه وغيرهما ومذهبه باق الى اليوم وهو مذهب داود بن على وأصحابه ومذهبهم باق الى اليوم فلم يجمع النياس اليوم على خلاف هـ ذا القول بل القائلون به كثير في المشرق والمغرب \* وليس في الكتاب والسنة فرق في الأئمة المجتهدين بين شخص وشخص فمالك والليث بن سمد والاوزاعي والثوري هؤلاء أمَّة في زمانهم وتقليد كل منهم كتقليدالآخر لا يقول مسلم إنه يجوز تقليد هـ ذا دون هذا ولـكن من منع من تقليــد احد هؤلاء في زماننا فانمـا يمنعه لاحد شيئين (أحدهما) اعتقاده أنه لم يبق من يعرف مذاهبهم وتقليد الميت فيه نزاع مشهور فمن منعه قال هؤلاء موتى ومن سوغه قاللابد ان يكون في الأحياء من يعرف قول الميت (والثاني) ان يقول الاجماع اليوم قد انعقد على خلاف هذا القول؛ وينبني ذلك على مسئلة معروفة في اصول الفقه وهي ان الصحابة مثلا أوغيرهم من أهل الاعصار اذا اختلفوا في مسئلة على قولين ثم أجمع التابعون أو أهل المصر الثاني على أحدهما فهل يكون هذا اجماعا يرفع ذلك الخلاف. وفي المسئلة نزاع مشهور في مذهب أحمد وغيره من العلماء فمن قال إن مع اجماع أهل العصر الثاني لا يسوغ الاخذ بالقول الآخر واعتقد أن أهـل المصر أجمعوا على ذلك يركب من هـذين الاعتقادين المنع ومن علم ان الخلاف القديم حكمه باق لان الاقوال لا تموت بموت قائلها فانه يسوغ الذهاب الى القول الآخر للمجتهد الذي وافق اجتهاده \* وأماالتقليد فيذبني على مسئلة تقليد الميت وفيها قولان مشهوران أيضا في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما \* وأما اذا كان القول الذي يقول به هؤلاء الأمَّة أو غيرهم قد قال به بعض العلماء الباقيـة مذاهبهم فلا ريب أن قوله مؤيد بموافقة هؤلا، ويعتضد به ويقابل بهؤلاء من خالفهم من أقرائهـم فيقابل بالثوري والاوزاعي أبا حنيفة ومالك اذ الامة متفقة على انه اذا اختلف مالك والاوزاعي والثورى وأبوحنيفة لم يجز

ان يقال قول هذا هو صواب دون هذا الا بحجة والله أعلم \*

﴿ مسئلة ﴾ فى رجل حنفى صلى فى جماعة وأسر نيته ثم رفع يديه فى كل تكبيرة فأنكر عليه فقيه الجماعة وقال له هذا لا يجوز في مذهبك وأنت مبتدع فيه وأنت مذبذب لابامامك اقتديت ولا بمذهبك اهتديت فهل مافعله نقص فى صلاته ومخالفة للسنة ولامامه أملا \*

﴿ الجواب ﴾ الحمدالله \* اما الذي أنكر عليه إسر اره بالنية فهو جاهل فان الجهر بالنية لا يجب ولا يستحب لا في مذهب أبي حنيفة ولا أحد من أغه المسلمين بل كلهم متفقون على انه لا يشرع الجهر بالنية ومن جهر بالنية فهو مخطئ مخالف للسنة بانفاق أمَّة الدين بل مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسائر أئمة المسلمين أنه اذا نوى بقلبه ولم يتكلم بلسانه بالنيــة لاسرا ولا جهرا كانت صحيحة ولا يجب التكلم بالنية لا عند أبي حنيفة ولا عنــد أحد من الأَمَّة حتى ان بعض متأخري أصحاب الشافعي لما ذكر وجها مخرجاً أن اللفظ بالنية واجب غلطه بقية أصحابه وقالوا انما أوجب الشافعي النطق في أول الصدلاة بالتكبير لا بالنية وأما أبو حنيفة وأصحابه فلم يتنازعوا في أن النطق بالنيــة لا يجب وكذلك مالك وأصحابه وأحمد وأصحابه بل تنازع العلماء هل يستحب التلفظ بالنية سرا على قولين فقال طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد يستحب التافظ بالنيـة لا الجهر بهـا ولا يجب التلفظ ولا الجهر وقال طائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهم بل لا يستحب التلفظ بالنيــة لا سرا ولا جهرا كما لا يجب باتفاق الائمة لان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يتلفظون بالنية لاسرا ولا جهرا وهذا القول هوالصواب الذي جاءت به السنة \* وأما رفع اليدين في كل تكبيرة حتى في السجود فليست هي السنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها ولكن الامة متفقة على انه يرفع اليدين مع تكبيرة الافتتاح وأمارفهما عند الركوع والاعتدال من الركوع فلم يمرفه أكثر فقها الكوفة كابراهيم النخمي وأبي حنيفة والثوري وغيرهم وأما أكثر فقها والأمصار وعلماء الآثار فأنهم عرفواذلك لما أنه استفاضت بهالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كالاوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل واسحق وأبي عبيد وهو إحدى الروايتين عن مالك فانه قد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه اذا افتتح الصلاة واذا ركع واذا رفع رأسه من الركوع ولايفسل ذلك في السجود ولا كذلك بين السجدتين وثبت

هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث مالك بن الحويرث ووائل بن حجر وأبي حميد الساعدى في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة وهو معروف من حديث على بن أبي طالب وأبي هريرة وعدد كثير من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر رضي الله عنهما اذا رأى من يصلي ولا يرفع يديه في الصلاة حصبه ( ) وقال عقبة ابن عامر له بكل اشارة عشر حسنات \* والكوفيون حجبهم أن عبدالله بن مسمود رضي الله عنه لم يكن يرفع يديه وهم معذورون قبل ان تبلغهم السنة الصحيحة فان عبد الله بن مسعود هو الفقيه الذي بمثه عمر بن الخطاب ليملّم أهل الـكوفة السنة لكن قدحفظ الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم كشير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وابن مسعود لم يصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع الا أول مرة اكنهم رأوه يصلي ولا يرفع الا أول مرة والانسان قد ينسى وقد يذهل وقد خنى على ابن مسمود التطبيق (٢) في الصلاة فكان يصلى واذا ركع طبق بين يديه كماكانوا يفعلون أول الاسلام ثممان التطبيق نسخ بعدذلك وأمروا بالرئك وهذالم يحفظه ابن مسمود فان الرفع المتنازع فيه ليس من نواقض الصلاة بل يجوزان يصلي بلا رفع واذا رفع كان أفضل وأحسن ﴿ واذا كان الرجل متبعاً لا بي حنيفة أومالك أوالشافعي أو أحمد ورأى في بعض المسائل أن مذهب غيره أقوى فاتبعه كان قد أحسن في ذلك ولم يقدح ذلك في دينه ولا عدالته بلا نزاع بل هذا أولى بالحق وأحب الى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بمن يتعصب لواحد معين غير النبي صلى الله عليه وسلم كمن يتعصب لمالك أو الشافعي أو أحمد أو أبي حنيفة ويري أن قول هـ ذا الممين هو الصواب الذي ينبغي اتباعه دون قول الامام الذي خالفه . فمن فعل هذا كان جاهلا ضالا بل قد يكون كافرا فانه متى اعتقد أنه يجب على الناس اتباع واحد يمينه من هؤلاء الأئمة درن الامام الآخر فانه يجب ان يستتاب فان تاب والا قتل بل غاية ما يقال انه يسوغ أو ينبغي أو يجبعلى العاميأن يقلد واحدا لا بعينه من غير تعيين زيد ولا عمرو وأما ان يقول قائل إنه يجب على العامة تقليد فلان أو فلان فهذا لا يقوله مسلم \* ومن كان مواليا الاغمة محبا لهم يقلد كل واحد منهم فيما يظهر له أنه موافق للسمنة فهو محسن في ذلك

<sup>(</sup>١) أي رماه بالحصباء وهيدقاق الحصى (٧) التطبيق أن يجمع بين أصابع يديه ويجعلهما بين ركبتيه في الركوع والتشهد كما فى النهاية كتبه مصححه

بل هـ ذا أحسن حالاً من غـ يره ولا يقال لمثل هـ ذا مذبذب على وجه الذم وانما المذبذب المذموم الذي لا يكون مع المؤه بين ولا مع الـكفار بل يأتي المؤه نــين بوجه ويأتى المنافقين بوجه كما قال تمالى في حق المنافقين ( ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤن الناس) الى قوله (ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا) وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الفنمين تَعير الى هؤلاء مرة والى هؤلاء مرة . فهؤلاء المنافقون المذبذبون هم الذين ذمهم الله ورسوله وقال في حقهم ( اذاجاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لـ كاذبون) وقال تعالى في حقهم (ألم تر الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ماهم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يملمون) فهؤلاء المنافقون الذين يتولون اليهود الذين غضب الله عليهم ما هم من اليهود ولا هم منا مثل من أظهر الاسلام من اليهود والنصارى والتتر وغيرهم وقابه مع طائفته فلا هو مؤمن محض ولا هو كافر ظاهرا وبأطنا فهؤلاء هم المذبذبون الذين ذمهم الله ورسوله وأوجب على عباده أن يكونوا مؤمنين لا كفارا ولا منافقين بل يحبون لله ويبغضون لله ويعطون لله ويمنعون لله قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنو الانتخذوا اليهود والنصارى أوليا. بعضهم أوليا. بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم) الى قوله ( انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكمون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فان حزب الله هم الغالبون) وقال تمالى (ياأيها الذين آمنوا لاتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق ) الآية وقال تمالي (لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو اخوانهم أو عشيرتهم أولئك كـتب فى قلوبهم الايمان وأيدهم بروح منه ) وقال تمالى (انما المؤمنون اخوة فأصلحوا بين أخويكم) وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مشل المؤمنيين في توادُّهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكي منه عضو تداعىله سائر الجسد بالحمي والسهر \* وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه \* وفي الصحيحين عنـه صلى الله عليـه وسلم أنه قال المسلم أخو المسلم لا يُسلِّمُه ولا يظامه \* وفي الصحيحين أنه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لاخيه من الخير مايحب لنفسه.

وقال والذى نفسي بيده لاتدخلون الجنة حتى تؤمنو اولا تؤمنو احتى تحابُّو ا ألاأخبركم بشئ اذا فعلتموه تحاببهم أفشوا السلام بينكم وقد أمر الله تعالى المؤمنين بالاجتماع والائتلاف ونهاهم عن الافتراق والاختلاف فقال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا انقوا الله حق تقاته ولا تموتن الاوأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميما ولا تفرقوا) الى قوله (لملكح تهتدون) الى قوله (يوم تبيض وجوه وتسود وجوه) قال ابن عباس رضي الله عنهما تدبض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفُرُ قة وفأغمة الدين هم على منهاج الصحابة رضو أن الله عليهم أجمعين والصحابة كانوا مؤتلفين متفقين وان تنازعوا فى بعض فروع الشريمة فى الطهارة أو الصلاة أو الحج أو الطلاق أوالفرائض أو غير ذلك فاجماعهم حجة قاطمة وتنازعهم رحمة واسعة ومن تعصب لواحد بعينه من الأثمة دون الباقين فهو عنزلة من تعصب لواحد بعينه من الصحابة دون الباقين كالرافضي الذي يتمصب لعلى دون الخلفاء الثلاثة وجمهور الصحابة وكالخارجي الذي يقدح في عُمَانَ وعلى رضى الله عنهما فهذه طرق أهل البدع والأهواء الذين ثبت بالكتاب والسنة والاجماع أنهم مذمومون خارجون عن الشريمة والمنهاج الذي بيث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم فمن تعصب لواحد من الائمة بعينه ففيه شبه من هؤلاء سواء تعصب لمالك أو الشافعي أو أبي حنيفة أو أحمد أو غيرهم . ثم غاية المتعصب لواحد منهم يكون جاهلا بقدره في العلم والدين وبقدر الآخرين فيكون جاهلا ظالما والله يأمر بالعلم والعمدل وينهى عن الجهل والظلم قال تعالى (وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات) الى آخر السورة وهذا أبو يوسف ومحمد أنبع الناس لابي حنيفة وأعلمهم بقوله وهما قد خالفاه في مسائل لاتكاد تحصى لما تبين لها من السنة والحجة ماوجب عليهما اتباعه وهما مع ذلك معظمان لامامهما لايقال فيهما مذبذبان بل أبو حنيفة وغيره من الأئمة يقول القول ثم تتبين له الحجة في خلافه فيقول بها ولا يقال له مذبذب فان الانسان لا يزال يطلب العلم والا يمان . فاذا تبين له من العلم ما كان خافيا عليه اتبعه وليس هذا مذبذبا بل هذا مهتد زاده الله هدى وقدقال تمالى (وقل رب زدني علما) فالواجب على كل مؤمن موالاة المؤمنين وعلماء المؤمنين وان يقصد الحق ويتبعه حيث وجده ويعلم أن من اجتهد منهم فاصاب فله أجران ومن اجتهد منهم فأخطأ فله أجر لاجتهاده وخطؤه مغفور له وعلى المؤمنين أن يتبعوا امامهم اذا فعل مايسوغ فان النبي صلى الله عليــه

وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به وسواء رفع يديه أولم يرفع يديه لا يقدح ذلك في صلاتهم ولا يبطلها لا عند أبي حنيفة ولا الشافعي ولا مالك ولا أحمد . ولو رفع الامام دون المأموم أو المأموم دون الامام لم يقدح ذلك في صلاة واحد منهما ولو رفع الرجل في بمض الاوقات دون بعض لم يقدح ذلك في صلاته وايس لاحد أن يتخذ قول بعض العلما، شعارا يوجب اتباعه وينهى عن غيره مما جاءت به السنة بل كل ماجاءت به السنة فهو واسع مثل الاذان والاقامة فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الاقامة \* وثبت عنه في الصحيحين انه علم أبا محذورة الاقامة شفعا شفعا كالأذان فن شفع الاقامة فقد أحسن ومن أفردها فقدأحسن ومن أوجب هذا دون هذا فهو مخطئ ضال ومن والى من يفعل هذا دون هذا بمجرد ذلك فهو مخطئ ضال . وبلاد الشرق من أسباب تسليط الله التتر عليها كثرة التفرق والفتن بينهم في المذاهب وغييرها حتى بجد المنتسب الى الشافعي يتعصب لمذهبه على مذهب ابي حنيفة حتى يخرج عن الدين والمنتسب الى أبي حنيفة يتعصب لمذهبه على مذهب الشافمي وغيره حتى يخرج عن الدين والمنتسب الى أحمد يتعصب لذهبه على مذهب هذا أو هذا . وفي المغرب تجد المنتسب الى مالك يتعصب لمذهبه على هذا أو هذا. وكل هذا من التفرق والاختلاف الذي نهى الله ورسوله عنه . وكل هؤلا المتعصبين بالباطل المتبعين الظن وما تهوى الانفس المتبعين لا هوائهم بغير هدى من الله مستحقون للذم والعقاب. وهذا بأب واسم لا يحتمل هذه الفتيا لبسطه فان الاعتصام بالجاعة والائتلاف من أصول الدين والفرع المتنازع فيه من الفروع الخفيفة فكيف يقدح في الاصل بحفظ الفرع وجم ور المتعصبين لايعرفون من الكتاب والسنة الا ماشاء الله بل يتمسكون بأحاديث ضعيفة أو آراء فاسدة أو حكايات عن بعض العلما، والشيوخ قد تكونصـدقا وقد تكون كذبا وان كانت صدقا فليس صاحبها معصوما يتمسكون بنقل غيرمصدق عن قائل غير معصوم ويدعون النقل المصدق عن القائل المعصوم وهو ما قله الثقات الأثبات من أهل العلم ودونود في الكتب الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم فان الناقلين لذلك مصدقون باتفاق أمَّة الدين والمنقول عنه معصوم لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحي قد أوجب الله تعالى على جميع الخلق طاعته واتباعه قال تعمالي (فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجا مماقضيت ويسلموا تسليما) وقال تمالى (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) والله تمالى يوفقنا وسائر اخواننا المؤمنين لما يحبه ويرضاه من القول والعمل والهدي والنية والله اعلم والحمد لله وحده \*

﴿ مسئلة ﴾ في المذاهب الاربعة هل تصبح صلاة بعضهم خلف بعض أم لاوهل قال أحد من السلف إنه لا يصلى بعضهم خلف بعض . ومن قال ذلك فهل هو مبتدع أم لا واذا فعل الامام ما يمتقد أن صلاته معه صحيحة والمأموم يمتقد خلاف ذلك مثل ان يكون الامام نقياً أو رعف أو احتجم أو مس ذكره أو مس النساء بشهوة أو بغير شهوة أو قبقه في صلاته أو أكل ما مسته النيار أو أكل لحم الابل وصلى ولم يتوضأ والمأموم يعتقد وجوب الوضوء من ذلك أو كان الامام لايقرأ البسملة أولم يتشهد التشهد الآخر أولم يسلم من الصلاة والمأ.وم يعتقد وجوب ذلك فهل تصح صلاة المأموم والحال هذه واذا شرط في امام المسجد أن يكون على مذهب ممين فكان غيره أعلم بالقرآن والسنة منه ووُلِّي فهل يجوز ذلك وهل تسيح الصلاة خلفه أملا (الجواب) الحمد لله \* نعم تجوز صلاة بعضهم خلف بعض كاكن الصحابة والتابعون لهم باحسان ومن بعدهم من الأئمة الاربعة يصلى بعضهم خلف بعض مع تنازعهم في هذه المسائل المذكورة وغيرها ولم يقل أحد من السلف إنه لا يصلى بمضهم خلف بعض ومن أنكر ذلك فهو مبتدع ضال مخالف للكناب والسنة واجماع سلف الامة وأئمتها وقد كانت الصحابة والتابعون ومن بعدهم منهم من (١) يقرأ البسملة ومنهم من لايقرؤها. ومنهم من يجهر بها ومنهم من لا يجهر بها . وكان منهم من يقنت في الفجر ومنهم من لا يقنت . ومنهم من يتوضأ من الحجامة والرعاف والقيُّ ومنهم من لا يتوضأ من ذلك ومنهم من يتوضأ من مس الذكر ومس النساء بشهوة ومنهم من لا يتوضأ من ذلك . ومنهم من يتوضأ من القهقمة في صلاته ومنهم من لا يتوضأ من ذلك. ومنهم من يتوضأ من أكل لحم الابل ومنهم من لا يتوضأ من ذلك . ومع هذا فكان بعضهم يصلى خلف بعض مثل ماكان أبو حنيفة وأصحابه والشافهي وغيرهم يصلون خلف أتمـة أهل المدينة من المالكية وان كانوا لا يقرؤن البسملة لا سرا ولا جهرا وصلى أبو يوسف خلف الرشيد وقد احتجم وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأ فصلى خلفه أبو يوسف ولم يُعِدْ . وكان أحمد بن

<sup>(</sup>١) في نسخة وقد كان في الصحابة والتابعين ومن بعدهم من يقرأ البسملة

حنبل يرى الوضوء من الحجامة والرعاف ففيل له فان كان الامام قد خرج منه الدمولم يتوضأ تَصْلِي خَلْفُهُ فَقَالَ كَيْفُ لَا أُصْلِي خَلْفُ سَعِيدٌ بِنَ الْمُسْيَبِ وَمَا لَكُ \* وَبِالْجُمَلَةُ فَهُذَهُ الْمُسَائِلُ لَمُمَا صورتان (احداهما) ان لا يمرف المأموم أن امامه فعل ما يبطل الصلاة فهنا يصلي المأموم خلفه باتفاق السلف والأئمة الاربعة وغيرهم وايس في هذاخلاف متقدم وانماخالف بعض المتعصبين من المتأخرين فزعم الالصلاة خلف الحنفي لاتصح وال أتى بالواجبات لانه أداها وهو لا يعتقد وجوبها وقائل هـ فما القول الى ان يستتاب كما يستتاب أهل البـ دع أحوج منه الى ان يعتد بخلافه فانه مازال المسلمون علي عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه يصلى بعضهم ببعض وأكثر الأئمة لايميزون بين المفروض والمسنون بل يصلون الصلاة الشرعية ولو كان العلم بهذا واجبا ابطلت صلوات أكثر المسلمين ولم يمكن الاحتياط فان كشيرا من ذلك فيه نزاع وأدلة ذلك خفية وأكثر ما يكن المتدين أن يحتاط من الخلاف وهو لا يجزم باحد القولين فان كان الجزم باحدها واجبا فأكثر الخاق لا يمكنهم الجزم بذلك وهذا القائل نفسه ليس معه الا تقليد بمض الفقها، ولو طولب بأدلة شرعية تدل على صحة قول امامه دون غيره لعجز عن ذلك ولهذا لا يعتد بخلاف مثل هذا فانه ليس من الاجتهاد (الصورة الثانية) أن يتيقن المأموم ان الامام فعل مالايسوغ عنده مثل أن يمس ذكره أوالنساء لشهوة أو يحتجم أو يفتصد أو يتقيأ ثم يصلي بلا وضوء فهذه الصورة فيها نزاع مشهور فأحد القولين لاتصح صلاة المأموم لأنه يمتقد بطلان صلاة امامه كما قال ذلك من قاله من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد \* والقول الثاني تصح صلاة المأموم وهو قول جمهور الساف وهو مذهب مالك وهو القول الآخر في مذهب الشافعي وأحمد بل وأبي حنيفة وأكثر نصوص أحمد على هذا . وهذا هو الصواب لما ثبت في الصحيح وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فان أصابوا فلكم ولهم وان اخطؤا فلكم وعليهم . فقد بين صلى الله عليه وسلم أن خطأ الامام لا يتعدى الى المأموم ولان المأموم يعتقد أن مافعله الامام سائغ له وأنه لا اثم عليه فيما فعل فانه مجتهد أو مقلد مجتهد وهو يملم أن هذا قد غفر الله له خطأه فهو يمتقد صحة صلاته وانه لايأثم اذا لم يمدها بل لوحكم بمثل هذا لم يجز له نقض حكمه بلكان ينفذه وإذاكان الامام قد فعل باجتهاده ولا يكاف الله نفسا الا وسمها والمأموم قد فعل ماوجب عليه كانت صلاة كل منهما صيحة وكان كل منهما قد أدى ما يجب عليه وقد حصات موافقة الامام في الافعال الظاهرة ، وقول القائل ان المأموم يعتقد بطلان صلاة الامام خطأ منه فان المأموم يعتقد أن الامام فعل ماوجب عليه وأن الله قد غفر له ما أخطأ فيه وأن لا تبطل صلاته لا جل ذلك ، ولو اخطأ الامام والمأموم فسلم الامام خطأ واعتقد المأموم جواز متابعته فسلم كا سلم المسلمون خاف النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من اثنتين سهوا مع علمهم بأنه إنما صلى ركعتين وكما لو صلى خمسا سهوا فصلوا خلفه خمسا كما صلى التنتين سهوا مع علمهم بأنه صلى خسا الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم خمسا فتابعوه مع علمهم بأنه صلى خسا لاعتقادهم جواز ذلك فأنه تصح صلاة المأموم في هذه الحال في كيف اذا كان المخطئ هو الامام وحده وقد اتفقوا كلهم على ان الامام لو سلم خياً لم تبطل صلاة المأموم اذا لم يتابعه ولو صلى خمسا لم تبطل صلاة المأموم اذا لم يتابعه فدل ذلك على أن مافعله الامام خطأ لا يلزم فيه بطلان صلاة المأموم والله أعلم \*

فى آخر بعض أجزاء الفتاوى بخط بعض أفاضل نجد مانصه رأيت منسوبا للشيخ تقي الدين بخط الشيخ سليمان بن الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب غفر الله لم ماصورته يجوز للرجل أن يصلى الصلوات الخمس والجمعة وغير ذلك خلف مرسل لم بعلم منه

يجوز للرجل أن يصلي الصلوات الخمس والجمعة وغير ذلك خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأثمة الاربعة وغيره و وليس من شرط الائتهام أن يعلم المأموم اعتقاد امامه ولا يمتحنه فيقول ماذا تعتقد بل يصلي خلف مستور الحال ولو صلى خلف من بعلم أنه فاسق أو مبتدع فني صحة صلاته قولان في مذهب أحمد ومالك ومذهب الشافعي وأبي حنيفة الصحة وقول القائل لا أسلم مالي الا لمن أعرف مراده لا أصلي خلف من لا أعرفه كلا أسلم مالي الا لمن أعرف مراده لا أصلي خلف من لا أعرفه كلا أسلم مالي الا لمن أعرف من الأثمة فان المال اذا أو دعته الجهول قد يخونه وقد يضيعه وأما الامام فلو أخطأ أو نسي لم يؤاخذ بذلك المأموم كما في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثمتكم يصلون لكم ولهم فان أصابوا فالكم ولهم وإن أخطؤا فلكم وعليهم فجعل خطأ الامام على نفسه دونهم وقد صلى عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم وهو عند المأمومين بالاعادة وهذا مذهب الجمهور \* وكذلك لو فعل الامام على ما يسوغ عنده وهو عند المأموم ببطل الصلاة مثل أن يفتصد ويصلي ولا يتوضأ أو يمس ذكره أو يترك البسملة وهو يعتقد أن صلاته تصح والمأموم يعتقد أنها لا تصح فهمور العلماء ذكره أو يترك البسملة وهو يعتقد أن صلاته تصح والمأموم يعتقد أنها لا تصح فهمور العلماء

على صحة صلاة المأموم. ولو قدر أن الامام صلى بلا وضوء متعداً والمأموم لم يعلم حتى مات لم يطالبه الله بذلك ولم يكن عليه إثم بالاتفاق بخلاف ما اذا علم أنه يصلي بلا وضوء فليس له أن يصلي خلفه فان هذا ليس عصل بل لاعب ولو علم بعد الصلاة انه صلى بلاوضو وفني الاعادة نزاع \* ولو علم المأموم أن الامام مبتدع يدءو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الامام الراتب الذي لاتمكن الصلاة الا خلفه فان المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف ولهذا قالوا في المقائد إنه تصلى الجمعة والعيد خلف كل امام فان الصلاة في جماعة خير من صلاة الرجل وحده وان كان الامام فاسقا هذا مذهب جماهير الملاء بل الجماعة واجبة على الأعيان في ظاهر مذهب أحمد \* ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الامام الفاجر فهو مبتدع عندالامام أحمدوغيره من أَعْمَة السُّنَّة كما ذكره في رسالة عبدوس \* والصحيح أنه لا يعيد فان الصحابة كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأغمية الفجار كماكان ابن عمر يصلي خلف الحجاج وابن مسعود وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة حتى انه صلى بهم مرة الصبح أربعا ثم قال أزيد كم فقال ابن مسمود ما زلنا ممك من منذ اليوم في زيادة ولهذا رفعوه الى عمَّان \* وفي صحيح البخاري أن عمَّان رضي الله عنه لما حُصِر صلى بالناس شخص فسألسائل عثمان فقال انك امام عامة وهذا يصلى بالناس امام فتنة فقال يا ابن أخى ان الصلاة من أحسن ما يسمل الناس فاذا أحسنوا فأحسن معهم فاذا أساؤا فاجتنب اسامهم ومثل هذاكثير والفاسق والمبتدع صلاته في نفسه صحيحة أو سقيرة (١) ﴿ مسئلة ﴾ في رجل تفقه في مذهب من المذاهب الاربعة وتبصر فيه واشتغل الهـده بالحديث فرأى أحاديث صحيحة لايعلم لها ناسخا ولا مخصصا ولا معارضا وذلك المذهب مخالف لها هل يجوز له العمل بذلك المذهب أو يجب عليه الرجوع الى العمل بالاحاديث ومخالفة مذهبه ﴿ الجواب ﴾ الحمد لله \* قد ثبت بالكتاب والسنة والاجماع أن الله سبحانه وتعالى فرض على الحاتي طاعته وطاعة رسوله ولم يوجب على هذه الامة طاعة أحد بمينه في كل ما يأمر به وينهي عنه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان صديق الامة وأفضلها بعد نبيها يقول أطيعوني ما أطمت الله فاذا عصيت الله فلا طاعة لى عليكم . واتفقوا كلهم على انه ليس أحد معصوما في كل ما يأمر به وينهى عنه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال غيير واحد من الائمة

<sup>(</sup>١) هذا آخر ماوجدته بخط بعض افاضل نجد منسو با لشيخ الاسلام كانبهت عليه اول المسألة كتبه مصححه

كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهؤلاء الأعمة الاربعة رضى الله عنهم قد نهوا الناس عن تقليدهم في كل ما يقولونه وذلك هو الواجب علمهم فقال أبو حنيفة هذا رأيي فمن جاء برأى خير منه قبلناه ولهذا لما حج أفضل أصحابه أبو يوسف أتى مالكا فسأله عن مسألة الصاع وصدقة الخضر اوات ومسألة الأجناس فأخبره مالك عما يدل على السنة في ذلك فقال رجمت الى قولك يا أبا عبد الله ولو رأى صاحى ما رأيت لرجم كما رجمت الى قولك يا أبا عبد الله . ومالك كان يقول انما أنا بشر أصيب وأخطئ فاعرضوا قولي على الـكتابوانسنة أو كلاما هذا ممناه . والشافعيكان يقول اذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط وإذا رأيت الحجـة موضوعة على الطريق فهي قولي. وفي مختصر المزني لما ذكر أنه اختصره من مذهب الشافعي لمن أراد معرفة مذهبه قال مع إعلاميه نهيه عن تقليده و تقليد غيره من العلماء والامام أحمد كان يقول لا تقلدني ولا تقلدمالكا ولا الشافعي ولا الثوري وتعلم كا تعلمنا فكان يقول (١) من قلده علم الرجل ان يقلددينه الرجال فقال لا تقلددينك الرجال فأنهم لن يسلموا من أن يغلطوا \* وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يرد الله به خيراً يفقيه في الدين ولازم ذلك أن من لم يفقيه الله في الدين لم يرد به خيراً فيكون التفقه في الدين فرضا . والفقه في الدين معرفة الاحكام الشرعية بأدلتها السمعية فمن لم يعرف ذلك لم يكن متفقها في الدين لكن من الناس من قديمجز عن معرفة الادلة التفصيلية في جميع أموره فيسقط عنه ما يعجز عن معرفته لا كل ما يعجز عنه من التفقه ويلزم ما يقدر عليه . وأما القادرعلى الاستدلال فقيل يحرم عليه التقليد مطلقا وقيل يجوز مطلقا وقيل بجوز عند الحاجة كما اذا ضاق الوقت عن الاستدلال وهـ ذا القول أعدل . والاجتهاد ليس هو أمرا واحدا لا يقبل التجزى والانقسام بل قد يكون الرجل مجتهدا في فن أو باب أو مسألة دون فن وباب ومسألة وكل أحد فاجتهاده بحسب وسعه \* فمن نظر في مسألة تنازع العلماء فيها ورأي مع أحد القولين نصوصاً لم يعلم لهما معارضا بعد نظر مثله فهو بين أمرين إما ان يتبع قول القائل الآخر لمجرد كونه الامام الذي اشتغل على مذهبه ومثل هـذا ليس بحجة شرعيــة بل

<sup>(</sup>١) قوله فكان يقول الحكذا بالاصل ولعل الصواب وكان يقول لمن قلده حرام على الرجل أن يقلد دينه الرجال • وقال لاتقلد الحكتبه مصححه

مجرد عادة يمارضها عادة غيره اشتفاله على مذهب امام آخر وإما ان يتبع القول الذي ترجيح في نظره بالنصوص الدلة عليه وحينئذ فتكرون موافقته لامام يقاوم ذلك الامام وتبقي النصوص سالمة في حقه عن المعارض بالعمل فهذا هو الذي يصلح. وانما تنزلنا هذا التنزل لانه قد يقال إِن نظر هذا قاصر وليس اجتهاده قائمًا في هذه المسئلة لضعف آلة الاجتهاد في حقه . أما اذا قدرعلي الاجتهاد التام الذي يعتقد معه أن القول الآخر ليس معه ما يدفع به النص فهذا يجب عليه اتباع النصوص وان لم يفعل كان متبعاً للظن وما تهوى الانفس وكان من أكبر العصاة لله ولرسوله. بخلاف من قد يقول قد يكون للقول الآخر حجة راجحة على هذا النص وأنا لا أعلمها فهذا يقال له قد قال الله تعالى (فاتقوا الله ما استطعتم) وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا أمر تريح بأمر فأتوا منه ما استطعتم والذي تستطيعه من العلم والفقه في هذه المسئلة قد دلك على أن هذا القول هو الراجح فعليك أن تتبع ذلك ثم ان تبين لك فيما بعد أن للنص معارضا راجحاكان حكمك في ذلك حكم المجتهـ للستقل اذا نفـ ير اجتهاده وانتقال الانسان من قول الى قول لاجل ما تبين له من الحق هو محمود فيه بخلاف إصراره على قول لا حجة معه عليه وترك القول الذي توضحت حجته أو الانتقال عن قول الى قول لمجرد عادة واتباع هوى فهذا مذموم واذا كان الامام المقلد قد سمع الحديث وتركه لا سيما اذا كان قد رواه أيضا فمثل هذا وحده لا يكون عنذرا في ترك النص فقد بينا فيم كتبناه في ( رفع الملام عن الائمة الاعلام ) محو عشرين عذرا للائمة في ترك العمل لبعض الحديث وبينا أنهم يعذرون في الترك لتلك الأعذار وأما نحن فمعذورون في تركينا لهذا القول. فمن ترك الحديث لاعتقاده أن ظاهر القرآن يخالفه وإن نص الحديث الصحيح مقدم على الظواهر ومقدم على القياس والعمل لم يكن عذر ذلك الرجل عذرا في حقه فان ظهور المدارك الشرعية الأذهان وخفاءها عنها أمرلا ينضبط طرفاه لاسيما اذا كان التارك للحديث معتقدا أنه قد ترك العمل به المهاجرون والانصار من أهل المدينة النبوية وغيرها الذين يقال انهم لايتركون الحدبث الالاعتقادهم أنه منسوخ أومعارض براجيح وقد بلغ مَنْ بعده أنالمهاجرين والانصار لم يتركوه بل عمل به طائفة منهم أو من سمعه منهم وتحو ذلك مما يقدح في هـ ذا المعارض للنص واذا قيل لهـ ذا المستهدى المسترشد أنت أعلم أم الامام الفلاني كانت هذه معارضة فاسدة لان الامام الفلاني قد خالفه في هذه المسئلة

من هو نظيره من الائمة الى نسبة (١) أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسمو دو أبي ومعاذ و تحوهم من الائمة وغيرهم فكما أن هؤلاء الصحابة بمضمم لبعض أكفاء في موارد النزاع واذا تنازعوا في شئ ردّوا ماتنازعوا فيــه الى الله والرسول وان كان بعضهم قد يكون أعلم في مواضع أخر فَكُولُكُ مُوارِدُ النَّرَاعِ بِينَ اللَّمَّةَ وقد تركُ النَّاسُ قولُ عمر وابن مسعودٌ في مسألة تيمم الجنب وأخذوا بقول من هو دونهما كأبي موسى الاشعرى وغيره لما احتج بالكتاب والسنة وتركوا قول عمر في دية الاصابع وأخذوا بقول معاوية لما كان معه السُّنَّة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هـ نده وهذه سواء وقد كان بعض الناس يناظر ابن عباس في المتمة فقـال له قال أبو بكر وعمر فقال ابن عباس بوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر . وكذلك ابن عمر لما سألوه عنها فأمر بها فعارضوا بقول عمر فتبين لهم أن عمر لم يرد ما يقولونه فألحوا عليه فقال لهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحقان نتبموا أم أمر عمر مع علم الناس ان أبا بكر وعمر أعلمهم من فوق ابن عمر وابن عباس ولو فتح هـ ذا الباب لوجب ان يعرض عن أمر الله ورسوله ويبقى كل امام في أتباعه بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم في أمته وهذا تبديل للدين يشبه ماعاب الله به النصارى في فوله (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا الاليعبدوا الما واحدا لا إله الا هو سبحانه عما يشركون) \*

﴿ سئل ﴾ الشيخ تقى الدين رحمة الله عليه ما تقول السادة العلماء أمّة الدين ورضى الله عنهم أجمعين في رجل سئل أيش مذهبك فقال محمدى أبع كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فقيل له ينبغى لكل مؤمن أن يتبع مذهبا ومن لامذهب له فهو شيطان فقال أيش كان مذهب أبى بكر الصديق والخلفاء بعده رضى الله عنهم فقيل له لا ينبغى لك الا أن تتبع مذهبا من هذه المذاهب فأيهم المصيب \* أفتونا مأجورين \*

﴿فَأَجَابِ ﴾ الحمد لله \* انما يجب على الناس طاعة الله ورسوله وهؤلاء أولو الامر الذين امر الله بطاعتهم في قوله (أطيموا الله وأطيموا الرسول وأولى الامر منكم) انما تجب طاعتهم تبعا لطاعة الله ورسوله لا استقلالا ثم قال (فان تنازعتم في شيء فرودوه الى الله والرسول ان كنتم

<sup>(</sup>١) قوله الى نسبة الخ كذا بالاصل ولعل الصواب ونسبة هؤلاء الأئمة نسبة أبي بكر الخ اله مصححه

تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا) واذا نزلت بالمسلم نازلة فانه يستفتى من اعتقد أنه يفتيه بشرع الله ورسوله من أي مذهب كان ولا يجب على أحد من المسلمين النزام مذهب تقليد شخص بعينه من العلماء في كل ما يقول ولا يجب على أحد من المسلمين النزام مذهب شخص معين غير الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يوجبه ويخبر به بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع الشخص لمذهب شخص بعين ه لعجزه عن معرفة الشرع من غير جهته انما هو مما يسوغ له ليس هو مما يجب على كل أحد اذا أمكنه معرفة الشرع بغير ذلك الطريق بل كل أحد عليه أن يتق الله ما استطاع كل أحد اذا أمكنه معرفة الشرع بغير ذلك الطريق بل كل أحد عليه أن يتق الله ما استطاع ويطلب علم ما أمر الله به ورسوله فيفهل المأمور ويترك المحظور والله أعلم \*

﴿ وسئل ﴾ هل يقلد الشافهي حنفيا وعكس ذلك في الصلاة الو ترية وفي جمع المطر أملا وأجاب ﴾ الحمد لله « نعم يجوز للحنفي وغيره أن يقلد من يجوز الجمع من المطر لاسيا وهذا مذهب جهور العلماء كالك والشافهي وأحمد وقد كان عبد الله بن عمر يجمع مع ولاة الامور بالمدينة اذا جمعوافي المطر \* وليس على أحد من الناس ان يقلد رجلا بعينه في كل ما يأم به وينهي عنه ويستحبه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زال المسلمون يستفتون علما المسلمين فيقلدون تارة هذا وتارة هذا فاذا كان المقلد يقلد في مسئلة يراها أصلح في دينه أو القول بها أرجح أو نحو ذلك جاز هذا باتفاق جماهير علماء المسلمين الم يحرم ذلك لا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافهي ولا أحمد وكذلك الوتر وغيره ينبغي للمأموم أن يتبع فيه إمامه فان قنت معه وان لم يقنت لم يقنت وإن صلى بثلاث ركمات موصولة فعل ذلك وان فصل فصل أيضاء ومن الناس من يختار للمأموم أن يصل اذا فصل امامه والاول أصح والله أعلم \*

وسئل السيد نا وشيخنا عن مسائل وهي ما يقول سيدنا فيمن يخرج من بيته ناويا الطهارة أو الصلاة هل يحتاج الى تجديد نية غير هذه عندفعل الطهارة أو الصلاة أم لا . وهل التلفظ بالنية سنة أم لا . واذا دخل وقت الصلاة وهو جنب ويخشى ان اشتغل بفعل الصلاة يفوته الوقت فهل يباح له التيم أم لا . واذا سافر انسان سفرا مقدار ثلاثة أيام أو ثلاثة فراسخ هل يباح له الجمع والقصر أم لا . واذا قلد الشخص لبعض العلما ، في مسائل الاجتهاد فهل ينكر عليه ويهجر أم لا . واذا اراد انسان أن يسجد في الصلاة يتأخر خطوتين هل يكره ذلك أم لا .

واذا نظر الرجل الى جميع بدن امرأته ولمسه حتى الفرج عليه شئ أملا \* ( وما يقولسيدنا ) في جماعة يسبحون الله ويحمدونه ويكبرونه هل ذلك سنة أم مكروه وربما في الجماعة من يثقل بالتطويل من غير ضرورة \*

( ومايقول سيدنا ) فيمن يجهر بالقراءة والناس يصلون في المسجد السنة أوالتحية فيحصل لهم بقراءته جهرا أذى فهل يكره جهر هذا بالقراءة أملا \*

( وما يقولسيدنا ) في صائم رمضان هل يفتقر كل يوم الى نية أملا . وما معنى قول بعض العلماء هذا الحديث ضعيف أو ليس بصحيح ، واذا كان في المسئلة روايتان أو وجهان فهل يباح للانسان أن يقلد أحدها أم كيف الاعتماد في ذلك \*

( وما يقول سيدنا ) فى النساجين اذا لبسوا نساجتهم بعجين أولباب وبين ذلك للمشتري هل يجوز له ذلك أملا . واذا لم يبين للمشترى ذلك فهل يحرم على المدلس ثمن ذلك أملا . أفتونا مأجورين رضي الله عنكم \*

(فاجاب) الحمد لله رب العالمين \* سئل الامام أحمد عن رجل يخرج من بيته للصلاة هل ينوى حين الصلاة فقال قد نوى حين خرج ولهذا قال أكابر أصحابه كالحرق وغيره يجزئه تقديم النية على التكبير من حين يدخل وقت الصلاة واذا كان مستحضراً للنية الى حين الصلاة اجزأه ذلك باتفاق العلما، فان النية لا يجب التلفظ بها باتفاق العلما، ومعلوم في العادة أن من كبر للصلاة لابد أن يقصد الصلاة ، واذا علم انه يصلى الظهر نوى الظهر فتى علم ما يريد فعله نواه بالضرورة ولكن اذا لم يعلم أو نسى شذت عنه النية وهذا نادر \* والتلفظ بالنية في استحبابه قولان في مذهب أحمد وغيره والمنصوص عنه أنه لا يستحب التلفظ بالنية ، قال أبو داود قلت لاحمد يقول المصلى قبل التكبير شيأ قال لا \*

﴿ فصل ﴾ واذا دخل وقت الصلاة وهو مستيقظ والما، بعيد منه يخاف إن طلبه أن تفوته الصلاة اوكان الوقت باردا يخاف إن سخنه أوذهب الى الجمام فاتت الصلاة فانه يصلي بالتيم في مذهب أحمد وجهور العلما، وان استيقظ آخر الوقت وخاف ان تطهر طاءت الشمس فانه يصلي هنا بالوضوء بعد طلوع الشمس فان عند جهور العلماء اختلافا كاحدى الروايتين عن مالك فانه هنا انحا خوطب بالصلاة بعد استيقاظه ومن نام عن صلاة صلاها اذا استيقظ وكان ذلك وقتها في حقه \*

﴿ فَصُلَ ﴾ وأما الجمع والقصر في السفر القصير ففيه ثلاثة أقوال بل أربعة بل خمسة في مذهب أحمد (أحدها) انه لا يباح لا الجمع ولا القصر (والثاني) يباح الجمع دون القصر (والثالث) يباح الجمع بعرفة ومن دلفة خاصة للمكي وان كان سفره قصيرا (والرابع) يباح الجمع والقصر بعرفة ومن دلفة (والخامس) يباح ذلك مطلقاً والذي يجمع للسفر هل يباح له الجمع مطلقاً أولا يباح الا اذا كان مسافرًا فيه روايتان عن أحمد مقيما أو مسافرًا ولهذا نص أحمد على أنه يجمع أذا كان له شغل \* قال القاضي أبو يعلى كل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة يبيح الجمع ولهذا يجمع للمطر والوحل وللريح الشديدة الباردة في ظاهر مذهب الامام أحمد ويجمع المريض والمستحاضة والمرضع فاذا جدالسير بالمسافر جمع سواء كان سفره طويلا أو قصيرا كامضت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الناس بعرفة ومزدلفة المكي وغير المكي مع ان أهل مكة سفرهم قصير وكذلك جمع صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون بعرفة ومزدلفة.ومتى قصروا يقصر خلفهم أهل مكة وغير أهل مكة وعرفة من مكة بريد أربعة فراسخ ولهذا قال مالك وبعض أصحاب أحمدكاً بي الخطاب في العبادات الخس ان أهل مكة يقصرون بمرفة ومزدلفة وهذا القول هو الصواب وان كان المنصوص عن الأعُة الثلاثة بخلافه أحمد والشافعي وأبي حنيفة ولهذا قال طائفة أخرى من أصحاب أحمد وغيرهم إنه يقصر في السفر الطويل والقصير لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت للقصر مسافة ولا وقتا وقد قصر خلفه أهل مكة بمرفة ومزدلفة وهذا قول كثير من السلف والخلف وهو أصح الافوال في الدليل ولكن لابد ان يكون ذلك مما يمدفي العرف سفرا مثل أن يتزود له ويبرز للصحراء فأما اذاكان في مثل دمشق وهو ينتقل من قراها الشجرية من قرية الى قرية كما ينتقل من الصالحية الى دمشق فهذا ليس بمسافر كما أن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بمنزلة القرى المتقاربة عندكل قوم نخيلهم ومقابرهم ومساجدهم قباء وغير قباء ولم يكن خروج الخارج الى قباء سفراً ولهــذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقصرون فيمثل ذلك فان الله تعالى قال (وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن أهل المدينة) فجميع الأبنية تدخل في مسمى المدينة وما خرج عن أهلها فهو من الأعراب أهل العمود . والمنتقل من المدينة من ناحية الى ناحية ليس بمسافر ولا يقصر الصلاة ولكن هذه مسائل اجتهاد فمن فعل منها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر وهكذا اختلفوا في الجمع

والقصر هل يشترط له نية فالجمهور لايشترطون النية كالك وأبى حنيفة وهو أحدالقولين فى مذهب أحمد وهو مقتضى نصوصه (والثانى) تشترط كقول الشافعي وكثير من أصحاب أحمد الخررَقي وغيره والاول أظهر ومن عمل باحد القولين لم ينكر عليه

﴿ فَصَلَ ﴾ وأما التأخر حين السجود فليس بسنة ولا ينبغى فعل ذلك الا اذا كان الموضع ضيقا فيتأخر ليتمكن من السجود \*

﴿ فصل ﴾ ولا يحرم على الرجل النظر الى شئ من بدن امرأته ولا لمسه لكن يكره النظر الى الفرج وقيل لايكره وقيل لايكره الا عند الوط، \*

﴿ فصل ﴾ والتسديح والتكبير عقب الصلاة مستحب اليس بواجب ومن اراد أن يقوم قبل ذلك فه ذلك ولا يذكر عليه واليس لمن اراد فعل المستحب ان يتركه ولكن ينبغي للمأموم ان لا يقوم حتى ينصر ف الامام أى ينتقل عن القبلة ولا ينبغي للامام أن يقعد بعد السلام مستقبل القبلة الا مقدار ما استغفر ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والا كرام ، واذا انتقل الامام فن أراد أن يقوم قام ومن أحب ان يقعد يذكر الله فعل ذلك ﴿ فصل ﴾ وليس لاحد أن يجهر بالمقراءة لا في صلاة ولا في غير صلاة اذا كان غيره يصلى في المسجد وهو يؤذيهم بجهره بل قد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون في المسجد وهو يؤذيهم بجهره بل قد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون في القراءة وفصل ﴾ وكل من علم الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضم على بعض في القراءة فصل ﴾ وكل من علم الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضم على بعض في القراءة أولم يتلفظ وهذا فعل عامة المسلمين كلهم ينوى الصيام \* والعالم قد يقول ليس بصحيح أى هذا الولم يتنفذ في الدليل وان كان قد قاله بعض العلما ، \* والحديث الضعيف مثل الذي رواه من البس بثمة إما لسوء حفظه وإما لعدم عدالته \* واذا كان في المسئلة قولان فان كان الانسان يظهر له ليس بثمة إما لسوء حفظه وإما لعدم عدالته \* واذا كان في المسئلة قولان فان كان الانسان يظهر له بيس بثمة إما لسوء حفظه وإما لعدم عدالته \* واذا كان في المسئلة قولان فان كان الانسان يظهر له بيس بثمة إما لسوء حفظه وإما لعدم عدالته \* واذا كان في المسئلة قولان فان كان الانسان يظهر له بيس بثمة إما له ولان والا قلد بعض العلما ، الذين يعتمد عليهم في بيان ارجع القولين

و فصل و وبيع المفشوش الذي يمرف قدرغشه اذاع قف المشترى بذلك ولم يداسه على غيره جائز كالمعاملة بدراهم االمفشوشة وأما اذاكان قدره مجهولا كاللبن الذي يخلط بالما، ولا يقدر قدر الماء فهذا منهى عنه وان علم المشتري أنه مفشوش ومن باع مفشوشا لم يحرم عليه من الثمن الامقدار ثمن الغش فعليه أن يعطيه لصاحبه أو يتصدق به عنه ان تعذر رده مثل من يبيع معيب

مغشوشا بعشرة وقيمته لوكان سالماعشرة وبالعيب قيمته ثمانية فعليه ان عرف المشترى أن يدفع اليه الدرهمين والله اعلم \* اليه الدرهمين والله اعلم \*

﴿ مسئلة ﴾ في حديث عقبة بن عامر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالموذات دبر كل صلاة وعن أبى أمامة قال قيل يا رسول الله أى الدعاء أسمع قال جوف الليل الأَخير ودبر الصلوات (اللك كنوبة وعن معاذبن جبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده فقال يا معاذ والله إنى لاحبك فلا تدعن في دبر كل صلة ان تقول اللم أعنى على فذ بيده فقال يا معاذ والله إنى لاحبك فهذه الاحاديث تدل على أن الدعاء بعد الخروج من في درك و هكرك وحسن عبادتك فهذه الاحاديث تدل على أن الدعاء بعد الخروج من الصلاة سنة ، أفتونا وابسطوا القول في ذلك مأجورين \*

﴿ الجواب ﴾ الحمد لله رب العالمين \* الاحاديث المعروفة في الصحاح والسنن والمساند تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في دبر صلاته قبل الخروج منها وكان يأمر أصحابه بذلك ويملمهم ذلك ولم ينقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى بالناس يدعو بعد ألخروج من الصلاة هو والمأمومون جميما لافي الفجر ولا في المضر ولا في غيرها من الصلوات بل قد ثبت عنه أنه كان يستقبل أصحابه ويذكر الله ويعلمهم ذكر الله عقيب الخروج من الصلاة \* ففي الصحيح أنه كان قبل ان ينصرف يستغفر ثلاثا ويقول الهمأ نت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والاكرام \* وفي الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أنه كان يقول لااله الا الله وحده لا شريك له له اللك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللم لا مانع لما أعطيت ولا مقطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد \* وفي الصحيح من حديث ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهلل بهؤلاء الكلماتلا إله الاالله وحده لاشريك له الملك وله الحمد وهو على كل شي قدير لاحول ولا قوة الا بالله لا إله الا الله ولا نعبد الاإياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله الا الله مخاصين له الدين ولو كره الكافرون \* وفي الصحيح (٢) عن ابن عباس أن رفع الناس أصواتهم (٢) بالذكر كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم . وفي لفظ كنا نعرف انقضاء صلاته بالتكبير \* والاذ كار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها المسلمين عقيب الصلاة أنواع (أحدها) إنه يسبح ثلاثًا وثلاثين ويحمد ثلاثًا وثلاثين ويكبر ثلاثًا وثلاثين فتلك تسم (١) في نسخة ودبر الصلاة المكتوبة (٢) في نسخة وفي الصحيحين (٣) في نسخة أن رفع الصوت

وتسعون ويقول تمام المائة لا إله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير . رواه مسلم في صحيحه (والثاني) يقولها خمساو عشرين ويضم اليها لا إله الاالله وقد رواه مسلم (والثالث) يقول الثلاثة ثلاثًا وثلاثين وهذاعلى وجهين . أحدهما ان يقول كل واحدة ثلاثًا وثلاثين. والثاني أن يقول كل واحدة إحدي عشرة مرة والثلاث والثلاثون في الحديث المتفق عليه في الصحيحين (والخامس)(١) يكبر أربعا وثلاثين ليتم مائة (والسادس) يقول الثلاثة عشراً عشراً فهذا هو الذي مضت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك مناسب لان المصلى يناجي ربه . فدعاؤه له ومسألته اياه وهو يناجيه أولى به من مسألته ودعائه بمدانصر افه عنه \* وأما الذكر بعد الانصراف فكما قالت عائشة رضي الله عنها هو مثل مسح المرآة بعد صقالها فان الصلاة نور فهي تصقل القاب كا تصقل المرآة ثم الذكر بعد ذلك بمنزلة مسح المرآة وقد قال الله تعالى (فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب) قيل اذا فرغت من أشغال الدنيا فانصب في العبادة والى ربك فارغب وهذا أشهر القولين وخرج شريح القاضي على قوم من الحاكة يوم عيد وهم يلمبون فقال ماليكم تلمبون قالوا انا تفرغنا قال أوبهذا أم الفارغ وتلا فوله تعالى (فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب) ويناسب هذا قوله تعالى (ياأيها المزمل فم الليل الاقليلا) الى قوله ( ان ناشئة الليل هيأشد وطأ واقوم قيلا إن لك فيالنهار سبحا طويلا ) أي ذهابا ومجيئاً وبالليل تكون فارغا . وناشئة الليل في أصح القولين انما تكون بعد النوم يقال نشأ اذا قام بمدالنوم فاذا قام بعد النوم كانت مواطأة قلبه للسانه أشدلعدمما يشغل القلب وزوال أثرحركة النهار بالنوم وكان قوله أقوم وقد قيل اذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعا، والى ربك فارغب وهذا القول سوا، كان صحيحا أولم يكن فانه يمنع الدعاء في آخر الصلاة لاسيا والنبي صلى الله عليه وسلم هو المأمور بهذا فلا بدأن يمتثل ما أمره الله به ودعاؤه في الصلاة المنقول عنه في الصحاح وغيرها انماكان قبل الخروج من الصلاة وقد قال لاصحابه في الحديث الصحيح اذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. يقول اللم اني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والمهات ومن فتنة المسيح الدجال \* وفي حديث ابن مسعو دالصحيح لما ذكر

<sup>(</sup>١) كذا بأصلين ولعله لم يعنون هنا بعنوان الرابع وفى الآتي بالخامس لاشتمال الشالث على وجهين فتأمل اه مصححه

التشهد قال ثمليتخير من الدعاء أعجبه اليه وقد روت عائشة وغيرها دعاءه في صلاته بالليل وأنه كان قبل الخروج من الصلاة . فقول من قال اذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعا، يشبه قول من قال في حديث ابن مسمود لما ذكر التشهد فاذا فعلت ذلك فقد قضيت صلاتك فان شئت أن تقوم فقم وان شئت أن تقعد فاقعد.وهذه الزيادة سواء كانت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام من أدرجها في حديث ابن مسمود كما يقول ذلك من ذكره من أعمة الحديث ففيها أن قائل ذلك جعل ذلك قضاء للصلاة فهكذا جعله هذا المفسر فراغا من الصلاة مع أن تفسير قوله (فاذا فرغت فانصب) أي فرغت من الصلاة قول ضعيف فان قوله اذا فرغت مطلق ولان الفارغ ان أريد به الفارغ من العبادة فالدعاء أيضا عبادة وان أريد به الفراغ من أشغال الدنيا بالصلاة فليس كذلك \* يوضح ذلك أنه لانزاع بين المسلمين أن الصلاة يدعى فيها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيها فقد ثبت عنه في الصحيح أنه كان يقول في دعاء الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقي الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد وانه كان يقول اللهم أنت الملك لاإله الاأنت . أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذني فاغفر لي ذنوبي جميعا فانه لايغفر الذنوب الاأنت واهدني لاحسن الاخلاق فانه لايهدي لاحسنها الاأنت واصرف عني سيمًا فانه لا يصرف عني سيمًا الا أنت \* وثبت عنه في الصحيح انه كان يدعو اذا رفع رأسه من الركوع وثبت عنــه الدعاء في الركوع والسجود سواء كان في النفــل أو في الفرض وتواترعنه الدعاء آخر الصلاة \* وفي الصحيحين أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يارسول الله علَّمني دعاء أدعو به في صلاتي فقال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلماً كـ ثيراً ولا يغفر الذنوب الا أنت فاغفر لى مغفرة من عنه لك وارحمني انك أنت الغفور الرحيم فاذاكان الدعاء مشروعا في الصلاة لاسيا في آخرها فكيف يقول اذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء والذي فرغمنه هو نظير الذي أمر به فهو في الصلاة كان ناصبا في الدعاء لافارغا. ثم انه لم يقل مسلم إن الدعاء بعد الحروج من الصلاة يكون أوكد وأقوى منه في الصلاة ثم لو كان قوله (فانصب) في الدعاء لم يحتج الى قوله (والى ربك فارغب) فانه قدعلم أن الدعاء انما يكون لله. فعلم انه أمره بشيئين أن يجتهد في العبادة عند فراغه من أشغاله وان تكون رغبته الى ربه لا الى غيره كما

في قوله ( اياك نميد واياك نستمين ) فقوله اياك نميد مو افق لقوله فانصب وقوله واياك نستمين موافق لقوله والى ربك فارغب ومثله قوله (فاعبده وتوكل عليه) وقوله (هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت واليه مناب) وقول شعيب عليه السلام (عليه توكلت واليه أنيب) ومنه الذي يروى عند دخول السجد اللهم اجعلني من أوجه من توجه اليك وأفرب من تقرب اليك وأفضل من سألك ورغب اليك والاثر الآخر واليك الرُّغني () والعمل وذلك اندعاء الله المذكور في القرآن نوعان دعا، عبادة ودعاء مسألة ورغبة فقوله (فانصب والى ربك فارغب) بجمع نوعي دعاء الله قال تمالي (وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا) وقال تعالى (ومن يدع مع الله الها آخر لا برهان له به فانماحسابه عند ربه) الآية ونظائره كثيرة \* وأما لفظ دبر الصلاة فقد يراد به آخر جزء منه وقد يراد به ما يـلي آخر جزء منه كما في دبر الانسان فانه آخر جزء منه ومثـله لفظ العقب قد يراد به الجزء المؤخر من الشيُّ كعقب الانسان وقد يراد به ما يلي ذلك فالدعاء المذكور في دبرالصلاة إما ان يراد به آخر جزء منها ليوافق بقية الاحاديث أو يراد به ما يلي آخرها ويكون ذلك مابعد التشهد كما سمى ذلك قضاء للصلاة وفراغامنها حيث لم يبق الا السلام المنافي للصلاة بحيث لو فعله عمداً في الصلاة بطلت صلاته ولا تبطل سائر الأَّذ كار المشروعة في الصلاة أو يكون مطلقا أو مجملاً . وبكل حال فلا يجوز أن يخص به ما بمدالسلام (٢) لان عامة الادعية المأثورة كانت قبل ذلك ولا يجوز ان يشرع سنة بلفظ مجمل يخالف السنة المتواترة بالالفاظ الصريحة والناس لهم في هذه فيما بعدالسلام ثلاثة أحوال منهم من لايرى قمود الامام مستقبل المأموم لابذكر ولا دعاء ولا غيرذلك وحجتهم مايروى عن السلف أنهم كانوا يكرهون للامام أن يستديم استقبال القبلة بعد السلام فظنوا ان ذلك يوجب قيامه من مكانه ولم يعلموا أن انصرافه مستقبل المأمومين بوجهه كاكان الني صلى الله عليه وسلم يفعل يحصل هذا المقصود وهذا يفعله من يفعله من أصحاب مالك . ومنهم من يرى دعاء الامام والمأموم بعد السلام ثم منهم من يرى ذلك في الصلوات الخس ومنهم من يراه في صلاة الفجر والعصر كما ذكر ذلك من ذكره من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم وليس مع هؤلاء بذلك سنة وانما

<sup>(</sup>١) فى نسخة وهي رواية الرغباء بالمد والفتح كالنعماء من الرغبة (٢) كذا بأصلين من هذه المسألة ولا يخلى أن الأنسب ان يخص بما بعد السلام اه مصححه

غايتهم التمسك بلفظ مجملأو بقياس كقول بعضهم مابعدالفجر والعصر ليس بوقت صلاة فيستحب فيه الدعاء ومن المعلوم أن ماتقدمت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتةالصحيحة بل المتواترة لا يحتاج فيه الى مجمل ولا الى قياس \* وأما قول عقبة بن عامر أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اقرأ بالمموذات دبر كل صلاة فهذا بعد الخروج منها \* وأما حديث أبي امامة قيل يارسول الله أيّ الدعاء اسمع قال جوف الليل الاخير ودبر الصلوات (١) المكنوبة فهذا يجب أن لا يخص مابعد السلام بل لابد ان يتناول ماقبل السلام. وان قيل انه يعم ماقبل السلام وما بعده اكن ذلك لا يستلزم ان يكون دعاء الامام والمأموم جميعاً بعد السلام سنة كما لا يلزم مثل ذلك قبل السلام بل اذا دعا كل واحد وحده بعد السلام فهذا لايخالف السنة . وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لا تَدعن في دبر كل صلاة ان تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يتناول ماقبل السلام. واذا تناول مابعده ايضا كاتقدم فان معاذا كان يصلي امامًا بقومه كما كان النبي صلى الله عليه وسنم يصلي امامًا وقد بعثه الى اليمن معايًّا لهم فلو كان هذا مشروعاً للامام والمأموم مجتمعين علي ذلك كدعا، القنوت لكان يقول اللم أعناعلى ذكرك وشكرك فلها ذكره بصيغة الافراد علم انه لا يشرع للامام والمأموم ذلك بصيغة الجمع \* ومما يوضح ذلك مافي الصحيح عن البراء بن عازب قال كـنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا ان نكونءن يمينه يقبل علينا بوجهه قال فسمعته يقول رب قنيءذابك يوم تبعث عبادك أو يوم تجمع عبادك فهذا فيه دعاؤه صلى الله عليه وسلم بصيغة الافراد كافي حديث معاذ وكلاهما امام وفيه انه كان يستقبل المأمومين وأنه لايدعو بصيغة الجمع وقد ذكر حديث معاذ بعض من صنف في الاحكام. في الادعية في الصلاة قبل السلام موافقة لسائر الاحاديث كما في مسلم والسنن الثلاثة عن ابي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا فرغ أحدكم من التشهد الاخير فليتعوذ بالله من اربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والمات ومن فتنة المسيح الدجال \* وفي مسلم وغيره عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن يقول اللم انى اعوذ بك من عذاب جهنم واعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بكمن فتنة المحيا والمات واعوذ بكمن فتنة المسيح الدجال \* وفي السنن أنه قال رسول الله

<sup>(</sup>١) في نسخة ودبر الصلاة

صلى الله عليه وسلم لرجل ما تقول في الصلاة قال أتشهد ثم اقول اللم اني اسألك الجنة واعوذ بك من النار أما والله ما أحسن دندنتك (١) ولا دندنة معاذ فقال صلى الله عليه وسلم حولها (١) ندندن رواه ابو داود وابو حاتم في صحيحه . وظاهر هذا أن دندنتهما ايضا بعد التشهد في الصلاة ليكون نظير ما قاله \* وعن شداد بنأوس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته اللم اني اسألك الثبات في الامر والمزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحس عبادتك واسألك قلباسليما والساناصادة اواسألك من خير ما تعلم واعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم رواه النسائي \* وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال واعوذ بك ، ن فتنة الحيا والمات اللهم اني اعوذ بك من المغرم والمأثم فقالله قائل ما آكثر ماتستعيذ يارسول الله من المغرم قال ان الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف \* قال المصنف في الاحكام والظاهر ان هذا يدل على أنه كان بعد التشهد \* يدل عليه حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعدالتشهد اللهم انبي اعوذ بك من عذاب جهنم واعود بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنة الحيا والمات واعود بك من فتنة المسيح الدجال . وقد تقدم حديث ابن عباس الذي في الصحيحين أنه كان يملمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن وحديث ابي هريرة وأنه يقال بعد التشهدوقد روى في لفظ الدبر ما رواه البخارى وغيره عن سعد بن ابي وقاص أنه كان يملم بنيه هؤلاء الكامات كا يعلم المعلم الغلمان الكتابة ويقول انرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة اللهم اني اعوذ بك من البخل واعوذ بك من الجبن واعوذ بك أن أرد الى ارذل العمر واعوذ بك من فتنة الدنيا واعوذ بك من عذاب القبر \*وفي النسائي عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر الصلاة اللهم اني اعوذبك من الكفر والفقر وعذاب القبر «وفي النسائي ايضا عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت عليَّ امرأة من اليهود فقالت إن عذاب القبر من البول فقات كذبت فقالت بلى انا لنقرض منه الجلود والثوب فخرج رسول اللهصلي الله عليه وسلم الى الصلاة وقد ارتفعت أصواتنا فقال ما هذا فأخبرتُه بما قالت قال صدقت فما

<sup>(</sup>١) الدندنة أن يتكلم الرجل بالسكلام تسمع نغمته ولايفهم وهو أرفع من الهينمة قليلا اه نهاية

<sup>(</sup>٢) أي حول الجنة والنارأي في طلب الاولى والعوذ من الثانية اه مصححه

صلى بعد يومئذ الا قال في دبر الصلاة اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل أجرني من حر النار وعذاب القبر \* قال المصنف في الاحكام والظاهر ان المراد بدبر الصلاة في الاحاديث الثلاثة قبل السلام توفيقا بينه و بين ما تقدم من حديث ابن عباس وابي هريرة (قلت) وهذا الذي قاله صحيح فان هذا الحديث في الصحيح من حديث عائشة رضى الله عنها أن يهو دية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لها اعادك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رضى الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر حق قالت عائشة فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة الا تعوذ من عذاب القبر والاحاديث في هذا الباب يوافق بعضها بعضاً و تبين ما تقدم والله اعلم \*

﴿ مسئلة ﴾ فيما يشتبه على الطالب للمبادة من جهة الافضلية مما اختلف فيه الاغمة من المسائل التي أذكر ما وهي أيّما افضل في صلاة الجهر ترك الجهر بالبسملة او الجهربه ا. وأيّما افضل المداومة على القنوت في صلاة الفجر ام تركه ام فعله أحيانا بحسب المصلحة وكذلك في الوتر. وأيما افضل طول الصلاة ومناسبة أبعاضها فيالكمية والكيفية او تخفيفها بحسب ما اعتاده المؤمنون في هذه الازمنة . وأيماأ فضل المداومة على الوضوء ام ترك المداومة . وأيما افضل مع قصر الصلاة في السفر مداومة الجمع أم فعله احيانًا بحسب الحاجة. وهل قيام الليل كله بدعة ام سنة أم قيام بعضه افضل من قيامه كله . وكذلك سرد الصوم افضل ام صوم بعض الايام وإفطار بعضها وفي المواصلة أيضاً. وهل لبس الخشن وأكله دائمًا افضل املاً . وأيما افضل فعل السنن الرواتب في السفر أم تركهام فعل البعض دون البعض . وكذلك التطوع بالنوافل في السفر . وأيما افضل الصوم في السفر ام الفطر. وايما افضل للجنب أن ينام على وضوء ام يكر هاه النوم على غير وضوء ام لا. وهل يجوز له النوم في المسجد اذا توضأ ام لا من غير عذر واذا لم يجد ما، او تعذر عليه استعماله لمرض او يخاف من الضرر من شدة البرد وأمثال ذلك فهـل يتيم املا .وهل يقوم التيم مقام الوضو ، فيها ذكر املا . وأيما افضل في اغها ، هلال رمضان الصوم ام الفطر ام يخير بينهما أم يستحب فعل احدها. وهل ماواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في جميع افعاله واحواله واقواله وحركاته وسكناته وفي شأنه كله من العبادات والعادات هل المواظبة على ذلك كلهسنة في حق احد من الامة ام يختلف بحسب اختلاف المراتب والراتبين . وأيما فضل للسالك الدُّرْلة ام الخلطة واذاقدر احدها فهل يكون ذلك على الاطلاق أموقتا دونوقت وايما افضل ترك السبب مع الجمع على الله ام السبب مع التفرقة اذالم يمكن الااحدها واذا قدر احدها فهل يكون ذلك مطلقا في سائر الاوقات الملا \* أفتونا مأجورين

(الجواب) الحمد لله \* هـ فده المسائل التي يقع فيها النزاع مما يتعلق بصفات العبادات أربعة أفسام \*

(منها) ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سن كل واحد من الاصرين واتفقت الامة على ان من فعل أحدها لم يأثم بذلك لكن قد يتنازعون في الافضل وهو بمنزلة القراآت الثابة عن النبي صلى الله على جواز القراءة بأى قراءة شاء منها كالقراآت المشهورة بين المسلمين فهذه يقرأ المسلم بما شاء منها وان اختار بعضها السبب من الاسباب ومن هدذا الباب الاستفتاحات المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقولها في قيام الليل وأنواع الادعية التي كان يدعو بها في صلاته في آخر التشهد فهذه الانواع الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها سائعة باتفاق المسلمين لكن ما أمر به من ذلك أفضل لنا بما فعله ولم يأمر به \* وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال اذا قعد أحدكم في التشهد فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة الحيا والمهات ومن فتنة المسبح الدجال فالدعاء بهذا أفضل من الدعاء بقوله اللهم اغفر لى ماقدمت وما أخرت وما أسر رت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لاإله الا أنت ، وهذا أيضا قد صح عن النبي صلى الله عليه واحد مما لم يأمر به ولم يتزع العلما، في وجوبه وكذلك الدعاء الذي كان يكرره كثيرا كقوله ربنا آتنا في الدنياحسنة وفي الآخرة حسنة وقدا عذاب الذار أوكد مما لميس كذلك \*

(القسم الثاني) ما اتفق العلماء على انه اذا فعل كلا من الامرين كانت عبادته صحيحة ولا إثم عليه لكن يتنازعون في الافضل وفيما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، ومسألة القنوت في الفجر والوتر والجهر بالبسملة وصفة الاستماذة ونحوها من هذا الباب فانهم متفقون على ان من جهر بالبسملة صحت صلاته ومن خافت صحت صدلاته وعلى أن من قنت في الفجر

صحت صلاته ومن لم يقنت فيها صحت صلاته وكذلك القنوت في الوتر وانماتنازعوافي وجوب قراءة البسملة وجمهورهم على أن قراءتها لاتجب وتنازعوا أيضا في استجاب قراءتها وجمهورهم على ان قراءتها مستحبة وتنازعوا فيها اذا ترك الامام مايعتقد المأموم وجوبه مثل أن يترك قراءة البسملة والمأموم يعتقد وجوبها أو لمس ذكره ولا يتوضأ والمأموم يرى وجوب الوضوء من ذلك أو يصلي في جلود الميتة المـدبوغة والمأموم يرى أن الدباغ لايطهر أو يحتجم ولا يتوضأ والمأموم يرى الوضوء من الجامة . والصحيح المقطوع بهأن صلاة المأموم صحيحة خلف امامه وان كان امامه مخطئًا في نفس الامر لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصلون لكم فان اصابوا فلكم ولهم وان أخطؤ افلكم وعليهم وكذلك اذا اقتدى المأموم بمن يقنت في الفجر أو الوتر قنت معه سواء قنت قبل الركوع أو بعده . وان كان لا يقنت لم يقنت معه . ولو كان الامام يرى استحباب شي والمأمومون لايستحبونه فتركه لاجل الاتفاق والائتلاف كان قد أحسن \* مثال ذلك الوتر فان للملماء فيه ثلاثة أقوال (أحدها) انه لا يكون الا بثلاث متصلة كالمغرب كقول من قاله من أهل المراق (والثاني) أنه لا يكون الا ركعة مفصولة عما قبلها كقول من قال ذلك من أهل الحجاز (والثالث) أن الامرين جائز ان كا هو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما وهو الصحبح وانكان هؤلاء يختارون فصله عما قبله فلوكان الامام يرى الفصل فاختار المأموه ون أن يصلي الوتركالمغرب فوافقهم على ذلك تأليفا لقلوبهم كان قد أحسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية انقضت الكمية ولألصقتها بالارض ولجملت لها بابين بابا يدخل النياس منه وبابا يخرجون منه فترك الافضل عنده ائلا ينفرالناس . وكذلك لو كان رجل يرى الجهر بالبسملة فأم بقوم لا يستحبونه أو بالعكس ووافقهم كان قدأ حسن وانما تنازعوا في الافضل فهو بحسب ما اعتقدوه من السنة \* وطائفة من أهل العراق اعتقدت أن النبي صلى الله عليـه وسلم لم يقنت الا شهرا ثم تركه على وجه النسيخله فاعتقدوا أن القنوت في المكتوبات منسوخ . وطائفة من أهل الحجاز اعتقدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنت حتى فارق الدنيا ثم منهم من اعتقد أنه كان يقنت قبل الركوع ومنهم من كان يمتقد أنه كان يقنت بعد الركوع \* والصواب هو القول الثالث الذي عليه جمهور أهل الحديث وكثير من أئمة أهل الحجاز وهو الذي ثبت في الصحيحين وغيرهما

أنه صلى الله عليه وسلم قنت شهراً يدءو على رسل وذ كُو ان وعَصِيه مُم ترك هذا القنوت ثم انه بعد ذلك بمدة بعد خيبر وبعد اسلام أبي هريرة قنت وكان يقول في قنوته اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف فلو كان قدنسخ القنوت لم يقنت هذه المرة الثانية وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قنت في المغرب وفي المشاء الآخرة \* وفي السنن انه كان يقنت في الصلوات الخمس وأكثر قنوته كان في الفجر ولم يكن يداوم على القنوت لافي الفجر ولا غيرها بل قد ثبت في الصحيحين عن انس أنه قال لم يقنت بعد الركوع الاشهرا . فالحديث الذي رواه الحاكم وغيره من حديث الربيع بن انس عن انس انه قال ما زال يقنت حتى فارق الدنيا انما في سياقه القنوت قبل الركوع وهذا الحديث لو عارض الحديث الصحيح لم يلتفت اليه فان الربيع بن انس ليس من رجال الصحيح فكيف وهو لم يعارضه وانما معناه أنه كان يطيل القيام في الفجر دائها قبل الركوع. وأما انه كان يدعو في الفجر داعًا قبل الركوع أو بعده بدعا، يسمع منه أولا يسمع فهذا باطل قطما وكل من تأمل الاحاديث الصحيحة علم هذا بالضرورة وعلم أن هذا لوكان واقعا لنقله الصحابة ولما أهملوا قنوته الراتب المشروع لنا مع أنهم نقلوا قنوته الذي لا يشرع بعينه وانما يشرع نظيره فان دعاءه لأولئك المعينين وعلى أولئك المعينين ايس بمشروع باتفاق المسلمين بل انما يشرع نظيره فيشرع أن يقنت عنه النوازل يدعو للمؤمنين ويدعو على الكفار في الفجر وفي غيرها من الصلوات وهكذا كان عمر يقنت لما حارب النصاري بدعائه الذي فيــه اللهم العن كفرة أهل الكناب الى آخره وكذلك على عليه السلام لما حارب قوما قنت يدعو عليهم. وينبغي للقانت ان يدعو عند كل نازلة بالدعاء المناسب لتلك النازلة واذا سمى من يدعو لهم من المؤمنين ومن يدعو عليهم من الكافرين المحاربين كان ذلك حسنا \*

وأما قنوت الوتر فللماما فيه ثلاثة أقوال قيل لا يستحب بحال لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قات في الوتر و وقيل بل يستحب في جميع السنة كما ينقل عن ابن مسمود وغيره ولان في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي رضى الله عنهما دعاء يدعو به في قنوت الوتر وقيل بل يقنت في النصف الاخير من رمضان كما كان أبي بن كمب يفعل \* وحقيقة الامر أن قنوت الوتر من جنس الدعاء السائغ في الصلاة من شاء فعله ومن شاء تركه كما يخير

الرجل أن يوتر بثلاث أو خمس أو سبع وكما يخير اذا أو تر بثلاث ان شاء فصل وان شاء وصل وكذلك يخير في دعاء القنوت ان شاء فعله وانشاء تركه واذا صلى بهم قيام رمضان فان قنت في جميع الشهر فقد أحسن وان قنت في النصف الاخير فقداً حسن وان لم يقنت بحال فقد أحسن كما أن نفس قيام رمضان لم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم فيه عدداً معينا بل كان هو صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غييره على ثلاث عشرة ركمة لكن كان يطيل الركمات فلما جمعهم عمر على أبي بن كعب كان يصلي بهم عشرين ركعة أنم يوتر بثلاث وكان يُخفّ القراءة بقدر ما زاد من الركمات لان ذلك أخف على المأمومين من تطويل الركمة الواحدة ثم كان طائفة من السلف يقومون باربمين ركمـة ويوترون بثلاث وآخرون قاموا بست وثلاثين وأوتروا بثلاث وهذا كله سائغ فكيفها قام في رمضان من هذه الوجوه فقدأ حسن والافضل يختلف باختلاف احوال المصلين فانكان فيهم احتمال لطول القيام فالفيام بعشر ركمات وثلاث بعدها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى لنفسه في رمضان وغيره هو الافضل وان كانوا لايحتملونه فالقيام بمشرين هو الافضل وهو الذي بعمل به آكثر المسلمين فانه وسط بين العشر وبين الاربمين وانقام باربمين وغيرها جاز ذلك ولا يكره شيء من ذلك وقد نص على ذلك غير واحد من الأغمة كاحمه وغيره . ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد موقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ فاذا كانت هـ ذه السعة في نفس عدد القيام فكيف الظن بزيادة القيام لاجل دعاء القنوت أو تركه كل ذلك سائغ حسن وقد ينشط الرجل فيكون الافضل في حقه تطويل العبادة وقد لاينشط فيكون الافضل في حقه تخفيفها وكانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم معتدلة . اذا أطال القيام اطال الركوع والسجود واذا خفف القيام خفف الركوع والسجود هكذا كان يفعل في المكتوبات وقيام الليـل وصلاة الكسوف وغير ذلك \* وقد تنازع الناس هل الافضل طول الفيام أم كثرة الركوع والسجود أو كلاهما سواء على ثلاثة اقوال . أصحها أن كليهما سواء فان القيام اختص بالفرآءة وهي افضل من الذكر والدعاء والسجود نفسه افضل من القيام فينبغي أنه اذا طول القيام أن يطيل الركوع والسجود وهـ فدا هو طول القنوت الذي اجاب به النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له ائُ الصلاة افضل فقال طول القنوت فان القنوت هو إدامة العبادة سواء كان في حال القيام او الركوع او السجود كما قال تعالى (أمَّن هوقانت آناء الليل ساجداً وقامًا) فسماه قانتا في حال سجوده كما سماه قانتا في حال قيامه \*

وأما البسملة فلاريب أنه كان في الصحابة من يجهر بها وفيهم من كان لا يجهر بها بل يقرؤها سراً ولا يقرؤها . والذين كانوايجهرون بها اكثرهم كان يجهر بها نارة ويخافت بها أخرى وهـ ذا لان الذكر قد تكون السنة المخافتة به ويجهر به لمصلحة راجحة مثل تعليم المأمومين فانه قد ثبت في الصحيح أن ابن عباس جهر بالفاتحة على الجنازة ليعلمهم أنها سنة \* وتنازع العلما، في القراءة على الجنازة على ثلاثة اقوال قيل لا تستحب بحال كما هو مذهب ابي حنفية ومالك وقيل بل يجب فيها القراءة بالفائحة كما يقوله من يقوله من اصحاب الشافعي واحمد وقيل بل قراءة الفائحة فيها سنة وان لم يقرأ بل دعا بلاقراءة جاز وهذا هو الصواب \* وثبت في الصحيح أن عمر بن الخطاب كان يقول الله أكبر سبحانك اللم وبحمدك وتبارك اسمك وتمالى جدك ولااله غيرك يجهر بذلك مرات كثيرة واتفق العلماء على ان الجهر بذلك ليس بسنة راتبة لكن جهر به للتعليم ولذلك نقل عن بعض الصحابة أنه كان يجهر احيانا بالتموذ فاذا كان من الصحابة من جهر بالاستفتاح والاستعادة مع اقرار الصحابة له على ذلك فالجهر بالبسملة اولى أن يكون كذلك وان يشرع الجهر بها أحيانا لمصلحة راجحة لكن لانزاع بين اهل العلم بالحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر بالاستفتاح ولا بالاستعادة بل قد ثبت في الصحيح أن أبا هريرة قال له يارسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول قال اقول الليم بمد بيني وبين خطاياي كابمدت يين المشرق والمغرب اللم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد \* وفي السنن عنه انه كان يستعيذ في الصلاة قبل القراءة . والجهر بالبسملة اقوى من الجهر بالاستماذة لانها آية من كتاب الله تمالي وقد تنازع العلماء في وجوبها وانكانوا قد تنازعوا في وجوب الاستفتاح والاستعادة وفي ذلك قولان في مذهب احمد وغيره لكن النزاع في ذلك اضعف من النزاع في وجوب البسملة والقائلون بوجوبها من العلماء افضل او اكثر لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر بها وليس في الصحاح ولاالسنن حديث صحيح صريح بالجهر والاحاديث الصريحة بالجهر كلها ضميفة بلموضوعة ولهذالما صنف الدارقطني مصنفا في ذلك قيل له هل في ذلك شيء صحيح فقال أما عن النبي صلى الله عليه وسلم

فلا وأما عن الصحابة فمنه صحيح ومنه ضعيف ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها دائمًا لكان الصحابة ينقلون ذلك ولكان الخلفاء يعلمون ذلك ولما كان الناس يحتاجون أن يسألوا أنس ابن مالك بمدانقضا،عصر الخلفا، ولما كان الراشدون ثم خلفا، بني أمية و بني العباس كلهم متفقين على ترك الجهر ولماكان اهل المدينة وهم اعلم اهل المدائن بسنته ينكرون قراءتها بالكلية سرا وجهر! والاحاديث الصحيحة تدل على أنها آية من كتاب الله وليست من الفائحة ولا غيرها \* وقد تنازع العلاء هل هي آية او بعض آية من كل سورة او ايست من القرآن الا في سورة النمل او هي آية من كتاب الله حيث كتبت في المصاحف وليست من السورة على ثلاثة اقوال. والقول الثالث هو أوسط الاقوال وفيه تجتمع الادلة فان كتابة الصحابة لها في المصاحف دليل على أنهامن كتاب الله . وكونهم فصلوها عن السورة التي بعدها دليل على انهاليست منها وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلمقال نزلت على آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أنا أعطيناك الكوثر الى آخرها \* وثبت في الصيح أنه أول ماجاً الملك بالوحي قال أقرأً باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان مالم يعلم فهذا اول مانزل ولم ينزل قبل ذلك بسم الله الرحمن الرحيم \* وثبت عنه في السنن أنه قال سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك. وهي ثلاثون آية بدون البسملة \* وثبت عنه في الصحيح انه قال يقول الله تمالي قسمت الصلاة بيني وبين عبدى نصفين نصفهالي ونصفها لعبدي ولعبدي ماسأل فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله مدني عبدى وفاذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثني على عبدي وفاذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي ، فاذا قال اياك نصب واياك نستمين قال هذه الآية بيي وبين عبدي نصفين ولعبدى ماسأل. فاذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المفضوب عليهم ولا الضالين قال الله هؤلاء لعبدي ولعبدي ماسأل. فهذا الحديث صحيح صريح في انها ليست من الفائحة ولم يعارضه حديث صحيح صريح . وأجود مايروى في هذا الباب من الحديث انما يدل على أنه يقرأ بها في أول الفاتحة لايدل على أنها منها ولهذا كان القرآء منهم من يقرأ بها في اول السورة ومنهم من لا يقرأ بها فدل على ان كلا الامرين سائغ لكن من قرأ بها كان قد أتى بالافضل وكذلك من كرر قراءتها في اول كل سورة كان قد احسن ممن توك

قراءتها لانه قرأ ماكتبته الصحابة في المصاحف فلو قدر أنهم كتبوها على وجه التبرك لكان ينبغي أن تقرأ على وجه التبرك والا فكيف يكتبون في المصحف مالا يشرع قراءته وهم قد جردوا المصحف عما ليس من القرآن حتى انهم لم يكتبوا التأمين ولاأسما السور ولا التخميس والتعشير ولا غير ذلك مع أن السنة لامع لى أن يقول عقب الفاتحة آمين فكيف يكتبون مالا يشرع أن يقوله وهم لم يكتبوا مايشرع أزيةوله الصلى ، ن غير القرآن فاذا جم بين الادلة الشرعية دات على انها من كتاب الله وايد ت من السورة . والحديث الصحيح عن انس ليس فيه نفي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سرا بل افظه صليت خاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي كمر وعمر وعثمان فلم أسمع احدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم او فلم يكونوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. ورواية من روى فلم يكونوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءة ولا آخرها انما تدل على نفي الجهر لانأنسا لم ينف الا ماعلم وهو لا يعلم ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم سراً . ولا يمكن ان يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسكت بل يصل التبكبير بالقراءة فانه قد ثبت في الصحيحين ان أبا هريرة قال له أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول . ومن تأول حديث أنس على نفي قراءتها سراً فهو مقابل لقول من قال مراد انس أنهم كانوا يفتتحون بفائحة الكتاب قبل غيرها من السورة وهذا ايضا ضميف فان هذا من العلم العام الذي مازال الناس يفعلونه وقد كان الحجاج بن يوسف وغيره من الامراء الذين صلى خلفهم انس يقرؤن الفاتحة قبل السورة ولم ينازع في ذلك احد ولا سئيل عن ذلك احد لا أنس ولا غيره ولا يحتاج أن يروى انس هـ ذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ومن روى عن انسأنه شك هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ البسملة اولا يقرؤها فروايته توافق الروايات الصحيحة لان انسا لم يكن يعلم هل قرأها سراً أملا وانما نفي الجهر \*

ومن هـذا الباب الذي اتفق العلماء على أنه يجوز فيه الامر أن فعل الرواتب في السفر فأنه من شاء فعلماً ومن شاء تركما باتفاق الأثمة والصلاة التي يجوز فعلما وتركما قد يكون فعلما أحيانا أفضل لحاجة الانسان اليها وقد يكون تركها أفضل اذا كان مشتفلا عن النافلة بما هو أفضل منها لكن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر لم يكن يصلي من الرواتب الاركعتي الفجر والوتر ولما نام عن الفجر صلى السنة والفريضة بعد ما طلعت الشمس وكان يصلي على

راحلته قبَلَ أيّ وجه توجهت به ويوتر عليها غير انه لا يصلي عليها المكتوبة وهذا كله ثابت في الصحيح \* فأما الصلاة قبل الظهر وبعدها وبعد المغرب فلم ينقل أحد عنه أنه فعل ذلك في السفر \*

وقد تنازع العلماء في السنن الرواتب مع الفريضة فمنهم من لم يوقت في ذلك شيأ ومنهم من وقت أشياء باحاديث ضعيفة بل أحاديث يعلم أهل العلم بالحديث أنها موضوعة كمن يوقت ستا قبسل الظهر وأربعا بمدها وأربعا قبسل المصر وأربعا قبل العشاء وأربعا بمدها ونحو ذلك والصواب في هذا الباب القول بما ثبت في الاحاديث الصحيحة دون ما عارضها وقد ثبت في الصحيح ثلاثة أحاديث حديث ابن عمر قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بمدها وركعتين بمد المغرب وركعتين بمد العشاء وركعتين قبل الفجر. وحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى قبل الظهر أربعا وهو في الصحيح أيضا وسائره في صحيح مسلم بحديث ابن عمر وهكذا في الصحيح وفي رواية صححها الترمذي جملت قبل الظهر ركعتين . وحديث أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة بني الله له بيتا في الجنــة . وقد جاء في السنن تفسيرها أربعا قبل الظهر وركمتين بمدها وركمتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر فهذا الحديث الصحيح فيه أنه رغب بقوله في ثنتي عشرة ركعة وفي الحديثين الصحيحين انه كان يصلي مع المكنوبة إما عشر ركعات وإما اثنتي عشرة ركعة وكان يقوم من الليــل احدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة فكان مجموع صلاة الفريضة والنافلة في اليوم والليلة نحو أربعين ركعة كان يوتر صلاة النهار بالمغرب ويوتر صلاة الليل بوتر الليل \* وقد ثبت عنه في الصحيح انه قال بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل اذانين صبرة وقال في الثالثة لمن شاء كراهية ان يتخذها النياس سنة \* وثبت في الصحيح ان أصحابه كانوا يصلون بين اذان المغرب واقامتها ركعتين وهو يراهم ولا ينهاهم فاذا كان التطوع بين أذاني المغرب مشروءا فـلأن يكون مشروءا بين أذاني المصر والعشاء بطريق الاولى لان السنة تمجيل المغرب باتفاق الأئمة فدل ذلك على أن الصلاة قبل المصروقبل المغرب وقبل العشاء من التطوع المشروع وايس هو من السنن الراتبة التي قدرها بقوله ولا

داوم عليها بفعله · ومن ظن أنه كان له سنة يصليها قبل المصر قضاها بعد المصر فقد غلط وأنما كانت تلك ركمتي الظهر لما فاته قضاها بعدالعصر وما يفعل بعد الظهر فهو قبل العصر ولم يقض بعد العصر الا الركعتين بعد الظهر . والتطوع المشروع كالصلاة بين الاذانين وكالصلاة وقت الضحى وبحو ذلك هوكسائر التطوعات من الذكر والقراءة والدعاء مما قديكون مستحبا لمن لايشتغل عنه بما هو أفضل منه ولا يكون مستحبا لمن اشتغل عنه بما هو أفضل منه والمداومة على القليل أفضل من كثير لا يداوم عليه ولهـ ذا كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة واستجب الأثمة ان يكون للرجل عدد من الركعات يقوم بها من الليل لا يتركها فان نشط أطالها وان كسل خففها واذا نام عنها صلى بدلها من النهار كماكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نام عن صلاة الليل صلى من النهار اثنتي عشر ةركعة وقال من نام عن حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر الى صلاة الظهر كتبله كانما قرأه من الليل. ومن هذا الباب صلاة الضحي فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها باتفاق أهل العلم بسنته ومن زعم من الفقهاء أن ركعتي الضحي كانتا واجبتين عليه فقد غلط والحديث الذي يذكرونه ثلاث هن على فريضة ولكم تطوع . الوتر والفجر وركمتا الضحى حديث موضوع بل ثبت في حديث صحيح لامعارض له أن النبي صلى الله عليـه وسلم كان يصلي وقت الضحي لسبب عارض لا لاجل الوقت مثل ان ينام من الليل فيصلي من النهار اثنتي عشرة ركعة ومثل أن يَقْدُم من سفر وقت الضحى فيدخل المسجد فيصلي فيه ومثل ماصلي لما فتح مكة ثماني ركمات وهذه الصلاة كانو ايسمونها صلاة الفتح وكان من الامراء من يصليها اذا فتح مصرا فان النبي صلى الله عليه وسلم انما صلاها لما فتح مكة ولو كان سببها مجرد الوقت كقيام الليل لم يختص بفتح مكة ولهذا كان من الصحابة من لا يصلى الضحى لكن قد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحي وان أوتر قبل ان انام . وفي رواية لمسلم وركعتي الضحي كل يوم \* وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلاً مَى من أحدكم صدقة وكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تركبيرة صدقية وأمر بالممروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزى من ذلك ركمتان يركمهما من الضحى \* وفي صحيح مسلم عن زيد بنأرقم قال خرج النبي صلى الله عليــ ه وسلم على

أهل قباء وهم يصاون الضحى فقال صلاة الاوابين اذار ، ضت الفصال من الضحى ، وهذه الاحاديث الصحيحة وأمثالها سين ان الصلاة وقت الضحى حسنة محبوبة \* بق أن يقال فهل الافضل المداومة عليها كما في حديث أبي هريرة أو الافضل ترك المداومة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم هدا مما تنازعوا فيه ، والاشبه ان يقال من كان مداوما على قيام الليل أغناه عن المداومة على صلاة الضحى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ومن كان ينام عن قيام الليل فصلاة الضحى بدل عن قيام الليل فصلاة الضحى بدل عن قيام الليل وهد ديث أبي هريرة انه أوصاه ان يوتر قبل ان ينام وهدا انما يوصى به من لم يكن عادته قيام الليل والا فمن كانت عادته قيام الليل وهو يستيقظ غالبا من الليل فالوتر آخر الليل أفضل له كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من خشي ان لايستيقظ آخره فليوتر آخره فان صلاة ان لايستيقظ آخره فليوتر آخر الليل مشهودة وذلك أفضل وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الصلاة أفضل بعد المكنوبة فقال قيام الليل \*

﴿ فصل ﴾ والقسم الثالث ما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه انه سن الامرين لكن بعض أهـل العلم حرم أحد النوعين أوكرهه لكونه لم يبلغه أو تأول الحديث تأويلا ضعيفا والصواب في مثل هذا أن كل ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لامته فهو مسنون لاينهى عن شي منه وان كان بعضه أفضل من ذلك \*

فن ذلك أنواع التشهدات فانه قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد ابن مسمود وثبت عنه في صحيح مسلم تشهد ابن عمر وعائشة وجابر وثبت في الموطا وغيره أن عمر مسلم تشهد ابن عباس وفي السنن تشهد ابن عمر وعائشة وجابر وثبت في الموطا وغيره أن عمر ابن الخطاب علم المسلمين تشهدا على منبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عمر ليعلمهم تشهدا يقرؤنه عليه الا وهومشروع فلهذا كان الصواب عند الاعة الحققين أن التشهد بكل من هذه جائز لا كراهة فيه ومن قال إن الانيان بالفاظ تشهد ابن مسعود واجب كما قاله بعض أصحاب أحمد فقد أخطأ \*

ومن ذلك الاذان والاقامة فانه قد ثبت في الصحيح عن أنس ان بلالا أُمِر أن يشفع الاذان ويوتر الاقامة وثبت في الصحيح انه علم أبا محذورة الاذان والاقامة فرجعً في الاذان

وثنى الاقامة وفي بمض طرقه انه كبر في أوله أربعا كما في السنن وفي بمضها انه كبر مرتين كما في صحيح مسلم \* وفي السنن ان أذان بلال الذي رواه عبد الله بن زيد ليس فيه ترجيع للاذان ولا تثنية للاقامة فكل واحد من أذان بلال وأبي محذورة سنة فسوا، رجع المؤذن في الاذان أولم يرجع وسواء أفرد الاقامة أو ثناها فقد أحسن واتبع السنة ومن قال ان الترجيع واجب لابد منه أو إنه مكروه منهى عنه فكلاهما مخطىء وكذلك من قال افراد الاقامة مكروه أو تثنيتها مكروه فقد أخطأ وأما اختيار أحدها فهذا من مسائل الاجتهاد كاختيار بعض القراآت على بعض واختيار بعض التشهدات على بعض \*

ومن هذا الباب أنواع صلاة الخوف التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أنواع الاستسقاء فانه استسقى مرة في مسجده بلاصلاة الاستسقاء ومرة خرج الى الصحراء فصلى بهم ركعتين وكانوا يستسقون بالدعاء بلا صلاة كما فعل ذلك خلفاؤه فكل ذلك حسن جائز \*

ومن هذا الباب الصوم والفطر للمسافر في رمضان فان الأغة الاردمة اتفقوا على جواز الامرين وذهب طائفة من السلف والحلف الى انه لا يجوز الا الفطر وأنه لو صام لم يجزئه وزعموا ان الاذن لهم في الصوم في السفر منسوخ بقوله ليس من البر الصيام في السفر فاله والصحيح ما عليه الأغة وليس في هذا الحديث ما ينافي إذنه لهم في الصيام في السفر فانه نني ان يكون من البر ولم ينفأن يكون جائزاً مباحا والفرض يسقط بفعل النوع الجائز المباح اذا أني بالمأمور به والمرادبه كونه في السفر ليس من البركا لو صام وعطش نفسه بأكل المالح أو صام وضحى به والمرادبه كونه في السفر المن البركا لو صام وعطش نفسه بأكل المالح أو صام وضحى ما بأبر ممن لم يصم فني هذا مادل على ان الفطر أفضل فانه آخر الامر بن من النبي صلى الله عليه وسلم فانه صام أولافي السفر ثم أفطر فيه ومن كان يظن ان الصوم في السفر نقص في الدين فهذا مبتدع ضال واذاصام على هذا الوجه معتقدا وجوب الصوم عليه و يحريم الفطر فقدأ م طائفة من السلف والخلف بالاعادة \* وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان حرو سأله فقال انني رجل أكثر الصوم أفاصوم في السفر فقال ان أفطرت فسن وان صمت فلا عمرو سأله فقال النبي رجل أكثر الصوم أفاصوم في السفر فقال ان أفطرت فسن وان صمت فلا بأس فاذا فعل الرجل في السفر أيسر الأمرين عليه من تعجيل الصوم أو تأخيره فقداً حسن فان

الله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر ، أما اذا كان الصوم في السفر أشق عليه من تأخيره فالتأخير أفضل فان في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ان الله يحب ان يؤخذ برخصه كما يكره ان تؤتى معصيته وأخرجه بعضهم إما ابن خزيمة وإما غيره في صحيحه وهذه الصحاح مر تبتها دون مرتبة صحيحي البخارى ومسلم \*

وأما صوم يوم الغيم اذا حال دون منظر الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان فكان في الصحابة من يصومه احتياطا وكان منهم من يفطر ولم نعلم أحدا منهم أوجب صومه بل الذين صاموه انما صاموه على طريق التحري والاحتياط والآثار المنقولة عنهم صريحة في ذلك كما نقل عن عمر وعلى ومعاوية وعبد الله بن عمر وعائشة وغيرهم والعلماء متنازعون فيه على أقوال منهم من نهى عن صومه نهى تحريم أو تنزيه كما يقول ذلك من يقوله من أصحاب مالك والشافعي وأحمد. ومنهم من يوجبه كما يقول ذلك طائفة من اصحاب أحمد . ومنهم من يشرع فيه الامرين بمنزلة الامساك اذاغم مطلع الفجر وهذا مذهب أبي حنيفة وهو المنصوص عن أحمد فانه كان يصومه على طريق الاحتياط اتباعاً لابن عمر وغيره لاعلى طريق الايجاب كسائر مايشك فى وجوبه فانه يستحبُّ فعله احتياطا من غير وجوب. واذا صامه الرجل بنية معلقة بأن ينوى ان كان من رمضان اجزأه والا فلا وتبين انه من رمضان اجزأه ذلك عنداً كثر العلماء وهو مذهب أبي حنيفة وأصح الروايتين عن أحمد وغيره فان النية تتبع العلم فمن علم مايريد فعله نواه بغير اختياره وأما اذا لم يعلم الشئ فيمتنع أن يقصده فلا يتصور أن يقصد صوم رمضان جزما من لم يعلم أنه من رمضان. وقد يدخل في هذا الباب القصر في السفر والجمع بين الصلاتين والذي مضت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر في السفر فلا يصلي الرباعيـة في السفر الا ركعتين وكذلك الشيخان بعده أبو بكر ثم عمر . وما كان يجمع في السفر بين الصلاتين الا أحيانًا عنه الحاجة لم يكن جمعه كقصره بل القصر سنة راتبة والجمع رخصة عارضة فمن نقل عن الذي صلى الله عليه وسلم أنه ربع في السفر الظهر أو العصر أو العشاء فهذا غلط فان هــذا لم ينقله عنه أحد باسناد صحيح ولا ضعيف ولـكن روى بعض الناس حديثاعن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر يقصر ويتم ويفطر ويصوم فسألته عن ذلك فقال أحسنت بإعائشة فتوهم بعض العلماء أنه هو كان الذي يقصر في السفر ويتم وهذا لم

يروه أحد ونفس الحديث المروى في فعلما باطل ولم تكن عائشة ولا أحد غيرها ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الاكصلاته ولم يصل معه أحد أربعا قط لابعرفة ولا بمزدلفة ولا غيرهما لا من أهل مكة ولا من غيرهم بل جميع المسلمين كانوا يصلون معه ركمتين وكان يقيم بمنىأيام الموسم يصلي بالناس ركعتين وكذلك بعده أبو بكر ثمعمر ثمءثمان بنعفان فيأول خلافته تمصلي بعد ذلك أربعا لامور رآها تقتضي ذلك فاختلف الناس عليــه فمنهم من وافقه ومنهم من خالفه ولم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع الا بعرفة وبمزدلفة خاصة جميعا ثم أخر الظهر الى وقت العصر فصلاهما جميعا ولهذا كان الصحيح من قولي العلماء ان القصر في السفر يجوز سواء نوى القصر اولم ينوه وكذلك الجمع حيث يجوز له سواء نواه مع الصلاة الاولى أولم ينوه فان الصحابة لما صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم عند عرفة الظهر ركعتين ثم المصر ركعتين لم يأمرهم عنــد افتتاح صــلاة الظهر بأن ينووا الجمع ولا كانوا يعلمون أنه يجمع لانه لم يفعل ذلك في غير مفرته تلك ولا أمر احدا خلفه لامن اهل مكة ولا غيرهم أن ينفرد عنه لا بتربيع الصلاتين ولا بتأخير صلاةالعصر بلصلوها معه وقد اتفقالعلياء على جواز القصر في السفر واتفقوا أنه الافضل الاقولا شاذا لبعضهم واتفقوا أن فعل كل طلاة في وقتها فى السفر أفضل اذا لم يكن هناك سبب يوجب الجمع الا قولا شاذا لبعضهم والقصر سببه السفر خاصة لايجوز فى غير السفر وأما الجمع فسببه الحاجة والعذر فاذا احتاجاليه جمع في السفر القصير والطويل وكذلك الجمع للمطر ونحوه وللمرض ونحوه ولغير ذلك من الاسباب فان المقصود به رفع الجرح عن الامة ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع في السفر وهو نازل الا في حديث واحد ولهذا تنازع المجوزون للجمع كمالك والشافعي واحمد هل يجوز الجمع للمسافر النازل فمنع منه مالك وأحمد في احدى الروايتين عنه وجوزه الشافعي واحمد في الرواية الآخرى ومنع ابو حنيفة الجمع الابعرفة ومزدلفة \*

ومن هـذا الباب التمتع والإفراد والقران في الحج فان مذهب الائمة الاربعـة وجمهور الأمة جواز الأمور الثلاثة . وذهب طائفة من السلف والخلف الي انه لا يجوز الا التمتع وهو قول ابن عباس ومن وافقـه من اهل الحديث والشيعة وكان طائفة من بني أمية ومن اتبعهم

(NO) 25d Os red Las you



ينهون عن المتعة ويعاقبون من تمتع وقد تنازع العلماء في حج الني صلى الله عليه وسلم هل تمتع فيه او أفرد أو قرن وتنازعوا أيُّ الثلاثة أفضل فطائفة من أصحاب أحمد تظن انه تمتع تمتعا حل فيه من إحرامه وطائفة أخرى تظن انه أحرم بالعمرة ولم يحرم بالحج حتى طاف وسمى للعمرة . وطائفة من اصحاب مالك والشافعي تظن انه أفرد الحج واعتمر عقيب ذلك. وطائفة من أصحاب ابي حنيفة تظن أنه قرن قرانا طاف فيه طوافين وسمي فيه سميين. وطائفة تظن انه أحرم مطلقا وكل ذلك خطأ لم تروه الصحابة رضوان الله عليهم بل عامة روايات الصحابة متفقة ومن نسبهم الى الاختلاف في ذلك فلمدم فهمه أحكامهم فان الصحابة نقــلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بالممرة الى الحج هكذا الذي نقله عامة الصحابة ونقل غير واحد من هؤلا، وغيرهم أنه قرن بين العمرة والحج وانه أهل بهما جميعا كما نقلوا أنه اعتمر مع حجته مع اتفاقهم على انه لم يعتمر بمد الحج بل لم يعتمر معه من أصحابه بعد الحج الاعائشة لاجل حيضتها \* ولفظ المتمتع في الكناب والسنة وكارم الصحابة اسم من جمع بين العمرة والحج في أشهر الحج سواء أحرم بهما جميعاً أو أحرم بالعمرة ثمَ أدخل عليها الحج أو أحرم بالحج بعد تحلله من الحج وهذا هو التمتع الخاص في عرف المستأخرين وأحرم بالحج بعد قضاء العمرة قبل التحلل منه لكونه ساق الهدَى أو مع كونه لم يسقه وهذا قد يسمونه متمتعا التمتع الخاص وقارنا وقد يقولون لايدخل في التمتع الخاص بلهو قارن وما ذكرته من ان القر ان يسمونه تمتعاً جاء مصرحا به في أحاديث صحيحة وهؤلاء الذين نقلوا أنه تمتع نقل بعضهم انه أفرد الحج فانه افراد أعمال الحج ويحل من احرامه لاجل سوقه الهدى فهو لم يتمتع متعة حل فيها من احرامه فلهذا صار كالمفرد من هذا الوجه \* وأما الافضل لمن قدم في أشهر الحيج ولم يسق الهدى فالتحلل من احرامه بعمرة أفضل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في حجة الوداع فانه أمر كل من لم يسق الهدى بالتمتع ومن ساق الهدى فالقران له أفضل كافعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن اعتمر في سفره وحج في سفره أو اعتمر قبل أشهر الحج وأقام حتى يحج فهذا الافراد له أفضل من لتمتع والقران باتفاق الائمة الاربمة \*

( وأما القسم الرابع ) فهو ما تنازع العلماء فيه فأوجب أحدهم شيأ أو استحبه وحرمه الآخر والسنة لا تدل الا على أحدالقولين لم تسوغها جميعافهذا هوأ شكل الافسام الاربعة وأما

الثلاثة المتقدمة فالسنة قد سوغت الامرين. وهذا مثل تنازعهم في قراءة الفاتحة خلف الامام حال الجهر فان للعلماء فيه ثلاثة أقوال . قيل ليس له ان يقرأ حال جهر الامام اذا كان يسمع لا بالفائحة ولا غيرها وهذ قول الجمهور من السلف والخلف وهذا مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم وأحد قولى الشافعي . وقيل بل يجوز الامران والقراءة أفضل ويروى هذا عن الاوزاعي وأهل الشام والليث بن سعد وهو اختيار طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم وقيل بل القراءة واجبة وهو القول الآخر للشافهي وتول الجمهور هو الصحيح فان الله سبحانه قال (واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلم كرتر حمون) قال أحمد أجمع الناس على انها نزلت في الصلاة وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انماجعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فأنصتوا واذاكبر وركع فكبروا واركموا فان الامام يركع قبلكم ويرفع قبلكم فتلك بتلك الحديث الىآخره \* وروى هذا اللفظ من حديث أبي هريرة أيضا وذكر مسلم أنه ثابت فقد أمرالله ورسوله بالانصات للامام اذا قرأ وجمل النبي صلى الله عليه وسام ذلك من جملة الائتمام به فمن لم ينصت له لم يكن قد ائتم به ومعلوم ان الامام يجبر لاجل المأموم ولهذا يؤمن المأموم على دعائه فاذا لم يستمع لقرائته ضاع جهره ومصلحة متابعة الامام مقدمة على صاحة مايؤم به النفرد ألا ترى أنه لو أدرك الامام في وتر من صلاته فعل كما يفعل فيتشهد عقيب الوتر ويسجد بعد التكبير اذا وجده ساجدا كل ذلك لاجل المتابعة فكيف لايستمع لقراءته مع انه بالاستماع يحصل له مصلحة القراءة فان المستمع له مثل أجر القارئ. ومما يبين هذا اتفاقهم كلهم على انه لا يقرأ معه فيما زاد على الفاتحة اد اجهر فلولا أنه يحصل له أجر القراءة بانصاته لد لكانت قراءته لنفسه أفضل من استماعه للامام واد اكان يحصل له بالانصات أجرالقارئ لم يحتج الى قراءته فلا يكون فيها منفعة بل فيها مضرة شغلته عن الاستماع المأمور به وقد تنازعوا ادًا لم يسمع الامام لكون الصلاة صلاة مخافتة أو لبعد المأموم أو طرشه أو نحو دلك هل الأولى له أن يقرأ أو يسكت والصحيح أن الأولى له أن يقرأ في هذه المواضع لانه لا يستمع قراءة يحصل له بها مقصود القراءة فادا قرأ لنفسه حصل له أجر القراءة والا بقي ساكمة الاقارئا ولامستمعا ومن سكت غير مستمع ولا قارئ في الصلاة لم يكن مأجو رأبذلك ولا محموداً بل جميع أفعال الصلاة لابد فيها من د كر الله تعالى كالقراءة والتسبيح والدعاء أو

الاستماع للذكر وادا قيل بأن الامام يحمل عنه فرض القراءة فقراء ته انفسه أكمل له وأنفع له وأصلح لقلبه وأرفع له عند ربه والانصات لا يؤمر به الاحال الجهر فاماحال المخافتة فليس فيه صوت مسموع حتى ينصت له \*

ومن هذا الباب فعل الصلاة التي لها سبب مثل تحية المسجد بعدالفجر والعصر فن العلماء من يستحب ذلك ومنهم من يكرهه كراهة تحريم والسينة اما أن تستحب واما أن تمكرهه والصحيح قول من استحب دلك وهو مذهب الشافعي وأحمد في احدى الروايتين اختارها طأئفة من أصحابه فان أحاديث النهي عن الصلاة في هذه الاوقات مثل قوله لاصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس عموم مخصوص خص منها صلاة الجنائز باتفاق المسلمين وخص منها قضاء الفوائت بقوله من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح وقد ثبتءن النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى ركمتي الظهر بعد العصر وقال الرجلين اللذين رآهما لم يصليا بعد الفجر في مسجد الخيف اذا صليتها في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا ممهم فانها لكما نافلة وقد قال يابني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف مذا البيت وصلى فيه أية ساعة شآء من ليل أو نهار فهذا المنصوص يبين أن ذلك العموم خرجت منه صورة \* أما قوله اذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فهو أمر عام لم يخص منه صورة فلا يجوز تخصيصه بعموم مخصوص بل العموم المحفوظ أولى من العموم المخصوص \* وأيضا فان الصلاة والامام على المنبر أشد من الصلاة بعدالفجر والعصر وقد ثبت عنمه في الصحيح أنه قال اذا دخل أحدكم المسجد والامام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركمتين فلما أمر بالركمتين في وقت هذا النهي فـكذلك في وقت ذلك النهي وأولى ولا ن أحاديث النهي في بعضها لا تتحروا بصلاتكم فنهي عن التحري للصلاة ذلك الوقت ولانمن العلماء من قال إن النهي فيها نهي تنزيه لا يحريم ومن السلف من جوز التطوع بعد العصر مطلقا واحتجوا بحديث عائشة لان النهي عن الصلاة انما كان سدا للذريمة إلى التشبه بالكفار. وما كان منهيا عنه للذريعة فأنه يفعل لاجل المصلحة الراجحة كالصلاة التي لها سبب تفوت بفوات السبب فان لم تفعل فيه والا فأتت المصلحة والتطوع المطلق لايحتاج الى فعله وقت النهى فان الانسان لايستغرق الليل والنهار بالصلاة فلم يكن في النهى تفويت مصلحة وفي فعله فيه مفسدة بخلاف التطوع الذي له سبب يفوت كسجدة التلاوة وصلاة الكسوف ثم انه اذاجاز ركمتا الطواف مع المكان تأخير الطواف فما يفوت أولى أن يجوز \* وطائفة من أصحابنا يجوزون قضاء السنن الرواتب دون غيرها لكون النبي صلى الله عليه وسلم قضي ركعتي الظهر وروى عنه انه رخص في قضاء ركعتي الفجر فيقال اذا جاز قضاء السنة الراتبة مع المكان تأخيرها فما يفوت كالكسوف وسجود التلاوة وتحية المسجد أولى أن يجوز بل قد ثبت بالحديث الصحيح قضاء الفريضة في هذا الوقت مع انه قد يستحب تأخير قضائها كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الفجر لما نام عنها في غزوة خيبر وقال ان هذا واد حضرنا فيه الشيطان فاذا جاز فقدل ما يكن تأخيره في الا يمكن ولا يستحب تأخيره أولى و وبسط هذه المسائل لا يمكن في هذا الجواب \*

﴿ فَصَلَ ﴾ وأما قيام الليل وصيام النهار فالافضل في ذلك ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فضله وقال أفضل القيام قيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وأفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفرّ اذا لاقى وقد ثبت في الصحاح ان عبدالله بن عمرو قال لا صومن النهار ولا قومن الليل ولا قرأن القرآن كل يومفقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل فانك اذا فعلت ذلك هجمت له العين أي غارت ونفهت له النفس أى سنَّه ت ولكن صم من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيامك الدهر يعني الحسنة بمشر أمثالها فقال انى أطيق أفضل من ذلك فما زال يزايده حتى قال صم يوما وافطر يوما قال اني أطيق أفضل من ذلك قال لا أفضل من ذلك وقال له في القراءة اقرا القرآن في كل شهر فما زال يزايده حتى قال اقرأ في سبع وذكر له ان أفضل القيام قيام داود وقال له ان لنفسك عليك حقا ولأ هلك عليك حقا ولزوجك عليك حقا فات كل ذى حق حقه فبين له صلى الله عليه وسلم أن المداومة على هــذا العمل تغير البدن والنفس والاهل والزور وأفضل الجهاد والعمل الصالح ماكان أطوع لارب وأنفع للعبد فاذاكان يضره ويمنعه ما هو أنفع منه لم يكن ذلك صالحًا وقد ثبت في الصحيح ان رجالًا قال أحدهم أما أنَّا فأصوم لا أفطر وقال الآخرأما أنا فأقوم لا أنام وقال الآخر أما أنا فلا آكل اللحم وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء فقال صلى الله عليه وسلم مابال رجال يقول أحدهم كنت وكنت لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام

وأنزوج النساء وآكل اللحم فمن رغب عن سنتى فليس مني فبين صلى الله عليه وسلم أن مثل هذا الزهد الفاسد والعبادة الفاسدة ليست من سنته فمن رغب فيها عن سنته فرآها خيراً من سنته فليس منه وقد قال أبي بن كعب عليكم بالسبيل والسنة فانه مامن عبد على السبيل والسنة ذكر الله خاليا فاقشعر جلده من خشية الله الا تحات عنه خطاياه كما يتحات الورق اليابس عن الشجر وما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله إلالم تمسه النار أبداً وان اقتصاداً في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة فاحرصوا ان تكون اعمالكم ان كانت اجتهاداً أو اقتصاداً على منهاج الانبياء وسنتهم وكذاك قال عبد الله ابن مسعود اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة «

وقد تنازع العلماء في سرد الصوم اذا أفطر يومي العيدين وأيام مني فاستحب ذلك طائفة من الفقها، والعباد فرأوداً فضل من صوم يوم وفطر يوم، وطائفة أخرى لم يروه أفضل بل جعلوه سائغا بلا كراهة وجعلوا صوم شطر الدهر أفضل منه وحملوا ماورد في ترك صوم الدهرعلى من صام أيام النهي \* والقول الثالث وهو الصواب قول من جمل ذلك تركا للا ولى أو كره ذلك فان الاحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كنهيه لعبدالله بن عمرو عن ذلك وقوله من صام الدهر فلا صام ولا أفطر وغيرها صريحة في أن هذا ليس بمشروع، ومن حمل ذلك على انالمرادصوم الايام الخسة فقدغلط فانصوم الدهى لايراد بهصوم خسة أيام فقط وتلك الخسة صومها محرم ولوأفطر غيرها فلم ينه عنها لكون ذلك صوما للدهم ولا يجوز أن ينهى عن صوم أكثر من ثلثمانة يوم والمراد خمسة بل مثال هذا مثال من قال ائتني بكل من في الجامع واراد به خمسةمنهم وأيضا فانه علل ذلك بانك اذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفرت له النفس وهذا انا يكون في سرد الصوم لافي صوم الخمسة \* وأيضا فان في الصحيح ان سائلا سأله عن صوم الدهر فقال من صام الدهر فلا صام ولا أفطر قال فن يصوم يومين ويفطر يوما فقال ومن يطيق ذلك قال فمن يصوم يوما ويفطر يومين فقال وددت أني طوقت ذلك فقال فمن يصوم يوما ويفطر يوما فقال ذلك أفضل الصوم فسألوه عن صوم الدهر ثم عن صوم ثلثيه ثم عن صوم ثلثه ثم عن صوم شطره \* وأما قوله صيام ثلاثة أيام من كل شهر يعدل صيام الدهر وقوله من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكا نما صام الدهم . الحسينة بعشر أمثالها ويحو ذلك

فؤداه ان من فعل هذا يحصل له أجر صيام الدهر بتضعيف الاجر من غير حصول المفسدة فاذا صام ثلاثة أيام من كل شهر حصل له أجر صوم الدهر بدون شهر رمضات واذا صام رمضان وستا من شوال حصل بالمجموع أجر صوم الدهر وكان القياس ان يكون استغراق الزمان بالصوم عبادة لولا مافي ذلك من المعارض الراجيح وقد بين النبي صلى الله عليــه وسلم الراجح وهو اضاعة ماهو أولى من الصوم وحصول الفسدة راجحة فيكون قدفوت مصلحة راجحة واجبة أو مستحبة مع حصول مفسدة راجحة على مصلحة الصوم وقد بين صلى الله الله عليه وسلم حكمة النهى فقال من صام الدهر فلا صام ولا أفطر فانه يصير الصيام له عادة كصيام الليل فلا ينتفع بهذا الصوم ولا يكون صام ولا هو أيضا أفطر . ومن نقل عن الصحابة أنه سرد الصوم فقد ذهب الى أحد هذه الاقوال وكذلك من نقل عنه انه كان يقوم جميع الليل دائما أو أنه يصلي الصبح بوضوء العشاء الآخرة كذاكذا سنة مع ان كثير امن المنقول من ذلك ضعيف وقال عبد الله بن مسعود لاصحابه أنتم اكثر صوما وصلاة من أصحاب محمد وهم كانوا خيراً منكم قالوا لم يا أبا عبد الرحمن قال لانهم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة و فأماسرد الصوم بعض العام فيذا قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله قد كان يصوم حتى يقول القائل لايفطر. ويفطر حتى يقول القائل لايصوم وكذلك قيام بعض الليالي جميعها كالعشر الاخير من رمضان أو قيام غيرها أحيانا فهذا مما جاءت به السنن وقد كان الصحابة يفعلونه فثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليــه وسلم كان اذا دخل العشر الاخير من رمضان شد المنزر وأيقظ أهله وأحيا ليله كله \* وفي السنن انه قام بآية ليلة حتى أصبح ( إن تمذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك أنت العزيز الحكيم) ولكن غالب قيامه كان جوف الليل وكان يصلي بمن حضر عنده كما صلى ليلة بابن عباس وليلة بابن مسعود وليلة بحذيفة بن اليمان وقد كان أحيانا يقرأ في الركمة بالبقرة والنسا، وآل عمرات ثم يركع نحوا من قيامه يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ويرفع نحوا من ركوعه يقول لربي الحمد لربي الحمد ويسجد نحوا من قيامه يقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى ويجلس تحوا من سجوده يقول ربي اغفرلي رب اغفرلي ويسحد \*

(وأما الوصال) في الصيام فقد ثبت انه نهى عنه أصحابه ولم يرخص لهم الافي الوصال

الى السحر وأخبر انه ليس كاحدهم وقد كان طائفة من المجتهدين في العبادة يواصلون منهم من يبقى شهر الاياً كل ولايشرب ومنهم من يبقى شهرين وأكثر وأقل ولكن كثير من هؤلاء ندم على ما فعـل وظهر ذلك في بعضهم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بطريق الله وأنصح الخلق لعباد الله وأفضل الخلق وأطوعهم له وأتبعهم لسنته والاحوال التي تحصل عن اعمال فيها مخالفة السنة أحوال غير محمودة وان كان فيها مكاشفات وفيها تأثيرات فن كان خبيرًا بهذا الباب علم أن الاحوال الحاصلة عن عبادات غير مشروعة كالاموال المكسوبة بطريق غيرشرعي والملك الحاصل بطريق غير شرعي فان لم يتدارك الله عبده بتوبة يتبع بها الطريق الشرعيــة والاكانت تلك الامور سببا لضرر يحصل له ثم قد يكون مجتهدا مخطئا مغفوراً له خطؤه وقد يكون مذنبا ذنبا مغفوراً لحسنات ماحية وقد يكون مبتلي بمصايب تكفر عنه وقد يعاقب بساب تلك الاحوال واذا أصر على ترك ما أمر بعمن السنة وفعل ما نهى عنه فقد يماقب بساب فعل الواجبات حتى قد يصير فاسقا أو داعيا الى بدعة وان أصر على الكبائر فقد يخاف عليه أن يسلب الايمان فان البدع لاتزال تخرج الانسان من صغير الى كبير حتى تخرجه الى الالحاد والزندقة كما وقع هذا لغير واحد ممن كان لهم أحوال من المكاشفات والتأثيرات وقد عرفنا من هذا ماليس هذا موضع ذكره فالسنة مثال سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخاف عنها غرق \* قال الزهري كان من مضى من علماننا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة وغاية من يجدله حالا من مكاشفة أو تأثير أعان به الكفار أو الفجار أو استعمله في غير ذلك من معصية فأنما ذاك نتيجة عبادات غير شرعية كمن اكتسب أموالا محرمة فلا يكاد ينفقها الا في معصية الله \* والبدع نوعان نوع في الافوال والاعتقادات ونوع في الافعال والعبادات وهذا الثاني يتضمن الاول كما ان الاول يدعو الى الثاني فالمنتسبون الى العلم والنظر وما يتبع ذلك يخاف عليهم أذا لم يعتصموا بالكتاب والسينة من القسم الأول. والمنتسبون الى العبادة والارادة وما يتبع ذلك يخاف عليهم اذالم يعتصموا بالكتاب والسنة من القسم الثاني وقد أمرنا الله أن نقول في كل صلاة أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنه.ت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين \* وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليهود مفضوب عليهم والنصارى ضالون قال سفيان بن عيينة كانوا يقولون من فسد من العاماء ففيه شبه من اليهود

ومن فسد من العباد ففيه شبه من النصارى وكان السلف يقولون احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فان فتنتهما فتنة لكل مفتون فطالب العلم ان لم يقترن بطلبه فعل ما يجب عليه وترك مايحرم عليه الاعتصامُ بالكتاب والسنة والا وقع في الضلال. وأهل الارادة أن لم يقترن بارادتهم طلب العلم الواجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسنة والا وقعوا في الضلال والبغي ولو اعتصم رجل بالعلم الشرعي من غير عمل بالواجب كان باغيا واذا اعتصم بالعبادة الشرعية من غير عمل بالواجب كان ضالا والضلال سمة النصاري والبغي سمة اليهود مع ان كلا من الأمتين فيها الضلال والبغي ولهذا تجد من انحرف عن الشريعة في الامر والنهي من أهل الارادة والعبادة والسلوك والطريق ينتهون الىالفناء الذى لايميزون فيه بين المأمور والمحظور فيكونون فيه متبعين أهوا، هم وانما الفناء الشرعي أن يفني بعبادة الله عن عباده ماسواه وبطاعته عن طاعة ماسواه وبخوفه عن خوف ماسواه وهذا هو اخلاص الدين لله وعبادته وحده لاشريك لهوهو دين الاسلام الذي أرسل الله به الرسل وأنول به الكتب وتجد أيضا من انحرف عن الشريعة من الجبر والنفي والاثبات من أهل العملم والنظر والكلام والبحث ينتهي أمرهم الى الشك والحيرة كما ينتهي الاولون الى الشطح والطامات فهؤلاء لايصدقون بالحق وأوائك يصدقون بالباطل وانما يتحقق الدين بتصديق الرسول في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر باطناوظاهرا من المعارف والاحوال القلبية وفي الاقوال والاعمال الظاهرة . ومن عظم مطلق السهر والجوع وأمر بهما مطلقا فهو مخطئ بل المحمود السهر الشرعي والجوع الشرعي فالسهر الشرعي كما تقدم من صلاة أو ذكر أو قراءة أوكتابة علم أو نظر فيـه أو درسه أو غـير ذلك من العبادات والافضل يتنوع بتنوع الناس فبعض العلماء يقول كتابة الحديث أفضل من صلاةالنافلة وبعض الشيوخ يقول ركعتان أصليهما بالليل حيث لايرانى أحد أفضل من كتابة مائة حديث وآخرمن الائمة يقول بلالافضل فعل هذاوهذا والافضل يتنوع بتنوع أحوالالناس فمن الاعمال ما يكون جنسه أفضل ثم يكون تارة مرجوحا أو منهيا كالصلاة فانها أفضل من قراءة القرآن وقراءة القرآن أفضل من الذكر والذكر أفضل من الدعاء ثم الصلاة في أوقات النهي كما بعــد الفجر والعصر ووقت الجطبة منهى عنها والاشتغال حينئذ إما بقراءة او ذكر أودعاء أواستماع افضل من ذلك وكذلك قراءة القرآن أفضل من الذكر ثم الذكر في الركوع والسجود هو المشروع

دون قراءة القرآن وكذلك الدعاء في آخر الصلاة هو المشروع دون القراءة والذكر وقد يكون الشخص يصلح دينه على العمل المفضول دون الافضل فيكون أفضل في حقه كما ان الحج في حق النساء أفضل من الجهاد ومن الناس من تكون القراءة أنفع له من الصلاة ومنهم من يكون الذكر أنفع له من القراءة ومنهم من يكون اجتهاده في الدعاء لكمال ضرورته أفضل له من ذكر هو فيه غافل والشخص الواحد يكون تارة هـذا أفضل له وتارة هـذا أفضل له ومعرفة حال كل شخص شخص وبيان الافضل له لا يمكن ذكره في كتاب بل لابد من هداية يهدى الله بها عبده الى ماهو أصلح وما صدق الله عبد الاصلح له \* وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من الليل يقول اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيــل فاطر السموات والارض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فياكانوا فيه يختلفون اهدني

لما اختلف فيه من الحق باذنك إنك تهدى من تشاء الى صراط مستقيم \*

﴿ فَصَلَ ﴾ وأما الاكل واللباس فخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وكان خلقه في الأكل انه يأكل ما تيسر اذا اشتهاه ولا يرد موجوداً ولا يتكاف مفقوداً فكان ان حضر خبز ولحم أكله وان حضر فاكهة وخبز ولحم أكله وان حضر تمر وحده أو خبز وحده أكله وان حضر حلو أو عسل طعمه أيضا وكان أحب الشراب اليه الحلو البارد وكان يأكل القثاء بالرطب فلم يكن اذا حضر لونان من الطعام يقول لا آكل لونين ولا يمتنع من طعام لما فيه من اللذة والحلاوة وكان أحيانا يمضى الشهران والثلاثة لايوقد في بيته نار ولا يأكلون الاالتمر والماء وأحيانا يربط على بطنه الحجر من الجوع وكان لايميب طماما فان اشتهاه أكله والاتركه وأكل على مائدته لحمضب فامتنع من أكله وقال إنه ليس بحرام ولكن لم يكن بأرض قومي فاجدني أعافه \* وكذلك اللباس كان يلبس القميص والعامة ويلبس الازار والردآء ويلبس الجبة والفرُّ وج وكان يابس من القطن والصوف وغير ذلك لبس في السفر جبة صوف وكان يلبس مما يجلب من اليمين وغيرها وغالب ذلك مصنوع من القطن وكانوا يلبسون من قباطي مصر وهي منسوجة من الكتان فسنته في ذلك تقتضي أن يلبس الرجل ويطعم مما يسره الله ببلده من الطعام واللباس وهذا يتنوع بتنوع الامصار وقدكان اجتمع طائفة من أصحابه على الامتناع من أكل اللحم ونحوه وعلى الامتناع من تزوج النساء فأنزل الله تعالى (يا أيها الذين آمنو الاتحرموا

طيبات ما أحل الله لكم ولا تمتدوا إن الله لايحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون) وفي الصحيحين عنه أنه بلغه أن رجالًا قال أحدهم أما أنا فأصوم لا أفطر وقال الآخر أما أنا فأقوم لا أنام وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء وقال الآخر أما أنا فلا آكل اللحم فقال لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني وقد قال الله تمالي ( يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات مارزقنا كم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون) فأمر بأكل الطيبات والشكر لله فن حرم الطيبات كان معتديا ومن لم يشكر كان مفرطا مضيعا لحق الله \* وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله ليرضي عن المبدأن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها \* وفي الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه انه قال الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. فهذه الطريق التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أعدل الطرق وأقومها . والانحراف عنها الى وجهين قوم يسرفونُ في تناول الشهوات مع إعراضهم عن القيام بالواجبات وقد قال تمالى (وكلوا واشربوا ولا تسرفوا أنه لا يحب المسرفين) وقال تعالى (فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا) وقوم يحرمون الطيبات ويبتدعون رهبانية لم يشرعها الله تعالى ولا رهبانية في الاسلام وقدقال تعالى (لا تحرمو اطيبات ما أحل الله لكم ولا تمتدوا ان الله لا يحب المعتدين) وقال تمالي (ياأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملو اصالحا أني بما تعملون عليم) \* وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تمالى (ياأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا) وقال تمالى (ياأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم) ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده الى السماء يارب يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك وكل حلال طيب وكل طيب حلال فان الله أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث لكن جهة كونه نافعا لذيذاً (١) والله حرم عليناكل مايضرنا وأباح لناكل ماينفعنا بخلاف أهل الكتاب فانه بظلم منهم حرّم عليهم طيبات أحلت لهم فحرم عليهم طيبات عقوبة لهم وإن محمـدا صلى الله عليه وسلم لم يحرم علينا شيأ من الطيبات والناس يتنوع أحوالهم في الطمام واللباس والجوع والشبع والشخص الواحد

<sup>(</sup>١) قوله لكن جهة كونه نافعا لذيذا كذا بالأصل الذي بأيدينا فليحرر اه مصححه

يتنوع حاله ولـكن خير الاعمال ماكان لله أطوع ولصاحبه أنفع وقد يكون ذلك أيسر العملين وقد يكون أشدها فليس كل شديد فاضلا ولاكل يسير مفضولا بل الشرع اذا أمر بشديد فانما يأمر به لما فيه من المنفعة لالحجرد تعذيب النفس كالجهاد الذي قال فيه تعالى (كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيأ وهو خدير لكم وعسى ان تحبوا شيأ وهو شر لكم) والحج هو الجهاد الصغير ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضى الله عنها في العمرة أجرك على قدر نصبك وقال تعالى في الجهاد (ذلك بانهم لا يصيبهم ظأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤن موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع أجر الحسنين) \*

وأما مجرد تعذيب النفس والبـدن من غـير منفعة راجحة فليس هـذا مشروعا لنا بل أمرنا الله بما ينفعنا ونهانا عما يضرنا وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين وقال لمعاذ وأبي موسى لما بعثهما الى اليمن يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وقال هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد الاغلبه فاستعينوا بالغدوة والروحة وشئ من الدلجة والقصد القصد تبلغوا وروى عنه انه قال أحب الدين الى الله الحنيفية السمحة فالانسان اذا اصابه في الجهاد والحج أو غيير ذلك حر أو برد أو جوع ونحو ذلك فهو مما يحمد عليه قال الله تعالى (وقالو الا تنفروا في الحرقل نارجهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون) وكذلك قال صلى الله عليه وسلم الكفارات اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخُطا الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذاكم الرباط فذلكم الرباط \* وأما مجرد بروز الانسان للحر والبرد بلا منفعة شرعية واحتفاؤه وكشف رأسه ونحوذلك مما يظن بهض الناس أنهمن مجاهدة النفس فهذا اذا لم يكن فيه منفعة الانسان وطأعة لله فلا خير فيــه بل قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائمًا في الشمس فقال ماهذا قالوا هذا أبو اسرائيل نذر أن يقوم فى الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه ولهذا نهى عن الصمت الدُّنم بل المشروع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فالتكلم بالخير خير من السكوت عنه والسكوت عن الشر خير من التكلم به \*

﴿ فَصَلَ ﴾ والجنب يستحب له الوضوء اذا اراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود الوط و لكن يكره له النوم اذا لم يتوضأ فانه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل يرقد أحدنا وهو جنب فقال نعم اذا توضأ للصلاة \* ويستحب الوضوء عندالنوم لكل أحد فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل اذا أخذت مضجمك فتوضأ وضوأك للصلاة ثم قل اللهم إنى أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمرى إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لاملجا ولا منجا منك الا إليك آمنت بكتابك الذي أنزات ونبيك الذي أرسات \* وليس للجنب أن يلبث في السجد لكن اذا توضأ جاز له اللبث فيه عند أحمد وغيره واستدل بما ذكره باسناده عن هشام بن سعد أن أصحاب رسول الله صلى الله عليـــ وسلم كانوا يتوضؤن وهم جنب ثم يجلسون في المسجد ويتحدثون وهـذا لان النبي صـلي الله عليه وسلم أمر الجنب بالوضوء عند النوم وقد جا، في بمض الاحاديث كراهة أن تقبض روحه وهو نائم فلا تشهد الملائكة جنازته فان في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تدخل الملائكة بيتًا فيـه جنب وهـذا مناسب لنهيه عن اللبث في المسجد فان المساجد بيوت الملائكة كما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الثوم والبصل عند دخول المسجد وقال ان الملائكة تتأذي على ان الوضوء يرفع الجنابة الغليظة وتبقى مرتبةً بين الحدث وبين الجنب لم يرخص له فيما يرخص فيه للمحدث من القراءة ولم يمنع مما يمنع منه الحنب من اللبث في المسجد فانه اذا كان وضوءه عند النوم يقتضي شهو د الملائكة له دل على ان الملائكة تدخل المكان الذي هو فيه اذا توضأ ولهذا يجوز الشافمي وأحمد للجنب المرور في المسجد بخلاف قراءة القرآن فان الائمة الاربمة متفقون على منعه من ذلك فعلم أن منعه من القرآن أعظم من منعه من المسجد وقد تنازع العلماء فى منع الـكفار من دخول المسجد والمسلمون خير من الـكفار ولو كانوا جنبا فانه قد ثبت في الصحيح عن الذي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابي هريرة لما لقيه وهو جنب فأنخنس منه فاغتسل ثم أناه فقال أين كنت قال اني كنت جنبا فكرهت ان أجالسك الا على طهارة فقال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس وقد قال الله تمالي ( انما المشركون نجس) فلبث المؤمن الجنب اذا توضأً في المسجد أولى من لبث الـكافر فيه عنــد من يجوز ذلك ومن منع الـكافر لم يحب

أن يمنع المؤمن المتوضى كما نقل عن الصحابة وإذا كان الجنب يتوضأ عندالنوم والملائكة تشهد جنازته حيننذ علم أن النوم لا يبطل الطهارة الحاصلة بذلك وهو تخفيف الجنابة وحينئذ فيجوز ان ينام في المسجد حيث ينام غيره واذا كان النوم الكثير ينقض الوضوء فذاك هو الوضوء الذي يرفع الحدث الاصغر ووضوء الجنب هو تخفيف الجنابة والا فهدا الوضوء لا يبيح له ما يمنعه الحدث الاصغر من الصلاة والطواف ومس المصحف والتيم يقوم مقام الطهارة بالماء فما ببيحه الاغتسال والوضوء من الممنوعات يبيحه التيمم وهوجائز اذاعدم الماء وخاف الوضوء باستعماله كا نبه الله تعالى على ذلك بذكر الريض وذكر من لم يجد الماء فمن كان الله يضره بزيادة في مرضه لاجل جرح به أو مرض أو لخشية البرد ونحو ذلك فاله يتيم سواء كان جنبا أو محدثًا ويصلي واذا جاز له الصلاة جاز له الطواف وقراءة القرآن ومس المصحف واللبث في المسجد ولا إعادة عليه اذا صلى سواء كان في الحضر أو في السفر في أصح قولي العلما. فإن الصحيح أن كل من فعل ما أمر به بحسب قدرته من غير تفريط منه ولا عدو ان فلا اعادة عليه لافي الصلاة ولا في الصيام ولا الحج ولم يوجب الله على العبد أن يصلي الصلاة الواحدة مرتين ولا يصوم شهرين في عام ولا يحج حجين الا أن يكون منه تفريط أو عدوان فان نسى الصلاة كان عليه أن يصليها اذا ذكرها وكذلك اذا نسى بعض فرائضها كالطهارة والركوع والسجود. وأما اذا كان عاجزاً عن المفروض كمن صلى عريانا لعــدم السترة أو صلى بلا قراءة لا نعقاد لسانه أو لم يتم الركوع والسجود لمرضه ونحو ذلك فلا اعادة عليه ولا فرق بين العــذر النادر والمعتاد وما يدوم وما لايدوم وقد اتفق المسلمون على أن المسافر اذا عدم الماء صلى بالتيمم ولا اعادة عليـــه وعلى أن العريان أذا لم يجد سترة صلى ولا أعادة عليه وعلى أن المريض يصلي بحسب حاله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ان بن الحصين صل قائمًا فان لم تستطع فقاعداً فان لم تستطع فعلى جنب ولا اعادة عليه \*

﴿ فصل ﴾ والافضل للامام أن يتحرى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يصليها بأصحابه بل هذا هو المشروع الذي يؤمر به الائمة كما ثبت عنه في الصحيح أنه قال لمالك ابن الحويرث وصاحبه اذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمكما أحدكما وصلوا كما رأيتموني أصلي وقد ثبت عنه في الصحيح أنه كان يقرأ في الفجر بما بين الستين آية الى مائة آية وهذا

بالتقريب نحو ثلث جزء الى نصف جزء من تجزئة ثلاثين فكان يقرأ بطو ال المفصل يقرأ بقاف ويقرأ ألم تنزيل وتبارك ويقرأ سورة المؤمنين ويقرأ الصافات ونحو ذلك وكان يقرأ في الظهر بأقل من ذلك بنحو ثلاثين آية ويقرأ في العصر بأقل من ذلك ويقرأ في المغرب بأقل من ذلك مثل قصار المفصل وفي العشاء الآخرة بنمو والشمس وضحاها والليل اذا يغشى ونحوهما وكان أحيانا يطيل الصلاة ويقرأ بأكثر من ذلك حتى يقرأ في المغرب بالأعراف ويقرأ فيها بالطور ويقرأ فيها بالمرسلات وأبو بكر الصديق قرأ فيالفجر بسورة البقرة وعمركان يقرأ فىالفجر بسورة هود وسورة يوسف ونحوها وأحيانا يخفف (١) ماأريد انأطيلها فأسمع بكاءالصي فأخفف لما أعلم من وجد أمه به حتى روي عنه أنه قرأ في الفجر سورة التكوير وسورة الزلزلة فينبغي للامام ان يتحري الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واذا كان المأمومون لم يعتادوا لصلاته وربما نفروا عنها درجهم اليها شيأ بعد شيَّ فلا يبدؤهم بما ينفرهم عنها بل يتبع السينة بحسب الامكان وليس للامام أن يطيل على القدر المشروع الا ان يختاروا ذلك كما ثبت عنه في الصحيح آنه قال صلى الله عليــه وسلم من أم الناس فليخفف بهم فان منهم السقيم والـكبير وذا الحاجة أخرجاه في الصحيحين \* وقال اذا أمأحد كمالناس فليخفف واذاصلي لنفسه فليطول ماشا، وكان يطيل الركوع والسجود والاعتدالين كاثبت عنه في الصحيح أنه كان ادا رفع رأسه من الركوع يقوم حتى يقول القائل قد نسى وادا رفع رأسه من السجود يقعد حتى يقول القائل قد نسى وادا رفع رأسه من السجود يقعد حتى يقول القائل قدنسي \* وفي السنن أن أنس بن مالك شبه صلاة عمر بن عبد العزيز بصلاته وكان عمر يسبح في الركوع نحو عشر تسبيحات وفي السجود نحو عشر تسبيحات فينبغي للامام أن يفعل في الغالب ما كان النبي صلى الله عليه و سلم يفعله في الغالب وادا اقتضت المصلحة أن يطيل أكثر من دنك أو يقصر عن دنك فعل دنك كما كان الني صلى الله عليه وسلم أحيانا يزيد على د اك وأحيانا ينقص عن د اك \*

﴿ فصل ﴾ وأما الوضوء عندكل حدث ففيه حديث بلال المعروف عن بريدة بن حصيب قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال يا بلال بِمَ سبقتني الى الجنة ما دخلت

<sup>(</sup>١) كذا بالاصل وفي العبارة سقط ولعله هكذا كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأُدخل في الصلاة وأنا أريد الخ اه مصححه

الجنة قط الا سممت خشخشتك أماى دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أماى فأتيت على قصر مربع مشرف من د هب فقلت لن هذا القصر فقالوا لرجل عربي فقلت أنا عربي لمن هذا القصر فقالوا لرجل من قريش قلت أنا رجل من قريش لمن هذا القصر فقالوا لرجل من أمة محمد فقات أنا محمد لمن هذا القصر فقالوا لعمر بن الخطاب فقال بلال يارسول الله ما أذنت قط الا صليت ركمتين وما أصابني حدث قط الا توضأت عندها (١) فرأيت ان لله على ركمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) بهما قال الترمذي هـذا حديث حسن صحيح \* وهذا يقتضي استحباب الوضوء عند كل حدث ولا يمارض ذلك الحديث الذي في الصحيح عن ابن عباس قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء من الغائط فأنى بطعام فقيل له ألا تتوضأ قال لم أصل فأنوضاً فان هـذا ينفي وجوب الوضوء وينفي ان يكون مأمورا بالوضوء لاجل مجرد الاكل ولم نعلم أحدا استحب الوضوء للاكل هل يكره (٢) أو يستحب على قولين هما روايتان عن أحمد \* فمن استحب ذلك احتج بحديث سلمان أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم قرأت في التوراة أن من بركة الطمام الوضوء قبله والوضوء بعده ومن كرهه قال لان هذا خلاف سنة المسلمين فانهم لم يكونوا يتوضؤن قبل الاكل وانما كان هذا من فعل اليهود فيكره التشبه بهم \* وأما حديث سلمان فقد ضعفه بعضهم وقد يقال كان هذا في أول الاسلام لماكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشئ ولهذا كان يُسْدِل شعره موافقة شمفرق بعد ذلك ولهذا صام عاشوراء لما قدم المدينة ثم انه قال قبل موته المن عشت الى قابل لأصومن التاسع يمني مع الماشر لاجل مخالفة اليهود \*

﴿ فصل ﴾ وأما سؤال السائل عن المواظبة على ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته وعادته هل هي سنة أم تختلف باختلاف أحوال الراتبين فيقال الذي نحن مأمورون به هو طاعة الله ورسوله فعلينا أن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر نا به فان الله قد ذكر طاعته في أكثر من ثلاثين موضعاً من كتابه فقال تعالى (من يطع الرسول فقد أطاع الله)

<sup>(</sup>١) كذا بتأنيث الضمير في الاصل الذي بيدنا وفى نسخة من جامع الترمذي ولعله على معني النازلة والله أعلم اه مصححه (٢) كذا بالاصل وفي نسخة من الترمذي طبع الهند ولعله صلة لمحذوف تقديره عليك والله أعلم اه مصححه (٣) قوله هل يكره الح كذا بالاصل ولعل فى العبارة سقطا قبله ونصه وقد تنازع العلماء هل الح والله أعلم اه مصححه

وقال (وما أرسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله) وقدأوج بالسمادة لمن أطاعه بقوله (فأولئك مع الذين أنم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا) وعلق السمادة والشقاوة بطاعته ومعصيته في قوله (ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات بجرى من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارآ خالداً فيها وله عذاب مهبن ) وكان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصها فانه لايضر الانفسه ولن يضر الله شيأ. وجميع الرسل دعوا الى عبادة الله وتقواه وخشيته والى طاعتهم كما قال نوح عليه السلام (أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون) وقال تمالى (ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون) وقال كل من نوح والنبيين (فاتقوا الله وأطيبون) وطاعة الرسول فيما أمرنا به هو الاصل الذي على كل مسلم أن يعتمده وهو سبب السمادة كما ان ترك ذلك سبب الشقاوة وطاعته في أمره أولى بنا من موافقته في فعل لم يأمرنا بموافقته فيه باتفاق المسلمين ولم يتبازع العلماء أن أمره اوكد من فعله فان فعله قد يكون مختصا به وقد يكون مستحبا وأما أمره لنا فهو من دين الله الذي أمرنا به ومن أفعاله ماقد علم أنه أمرنا ان نفعل مثله كـقوله صلوا كما رأيتمونى أصلي وقوله لما صلى بهم على المنبر انما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي وقوله لما حج خذوا عني مناسككم \* وأيضا فقد ثبت بالكتاب والسنة أن ما فعله على وجه العادة فهو مباح لنا الا ان يقوم دليــل على اختصاصه به كما قال سبحانه وتمالى ( فلما قضى زيد منها وطرا زوجنا كما لـكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيامهم اذا قضوا منهن وطرا) فاباح له أن يتزوج امرأة دَعيُّه ليرفع الحرج عن المؤمنين في ازواج أدعيائهم فعلم انما فعله كان لنا مباحا ان نفعله ولما خصه بيعض الاحكام قال (وامرأة مؤمنة انوهبت نفسها للنبي ان اراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفوراً رحيما) فلما أحل له ان ينكح الموهوبة بين أن ذلك خالص له من دون المؤمنين فليس لاحد أن ينكح امرأة بلا مهر غيره صلى الله عليه وسلم \* وفي صحيح مسلم ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك (')فقال يا رسول الله قد غفر الله (١) كذا بالاصل وفي العبارة سقط أو تحريف يعلم بمراجعة مظنة هـذا الحديث في الصحيح وضيق الوقت لم يساعدنا على المراجعة اه مصححه

لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال له أما والله انني لا تقاكم لله وأخشاكم له فلما أجابه صلى الله عليه وسلم بفعله دل ذلك على أنه يباح للامة وعلى أن الله أذا أمره بأمر أو نهاه عن شيء كانت أمته أسوة له في ذلك ما لم يقم دليل على اختصاصه بذلك \* فمن خصائصه ماكان من خصائص نبوته ورسالته فهذا ليس لاحد ان يقتدى به فيه فانه لا نبي بعده وهذا مثل كونه يطاع في كل ما يأمر به وينهى عنه وان لم يعلم جهة أمره حتى يقتل كل من أمر بقتله وليس هذا لاحد بمده فولاة الامور من العلما، والامراء يطاعون اذا لم يأمروا بخلاف أمره ولهذا جمل الله طاعتهم في ضمن طاعته قال الله تعالى (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم) فقال وأطيعوا الرسول وأولى الامر لان أولى الامر يطاعون طاعة تابعة لطاعته فلا يطاعون استقلالا ولا طاعة مطلقة وأما الرسول فيطاع طاعة مطلقة مستقلة فانه ( من يطع الرسول فقد أطاع الله) فقال تعالى (أطيعوا لله وأطيعوا الرسول) فاذا أمر الرسول كان علينا أن نطيمه وان لم نعلم جهة أمره وطاعته طاعة الله لا تكون طاعته بمعصية الله قط بخلاف غيره وقد ذكر الناس من خصائصه فيما يجب عليه ويحرم عليه ويكرم به ماليس هذا موضع تفصيله وبمض ذلك متفق عليه وبعضه متنازع فيه وقدكان صلى الله عليه وسلم إمام الامة وهو الذي يقضي بينهم وهو الذي يقسم وهو الذي يغزو بهم وهو الذي يقيم الحدود وهو الذي يستوفي الحقوق وهو الذي يصلى بهم فالاقتدا، به في كل مرتبة بحسب تلك المرتبة فامام الصلاة والحج يقتدى به فىذلك وأمير الغزو يقتدي به فى ذلك والذى يقيم الحدود يقتدى به فيذلك والذي يقضى أو يفتي يقتدي به في ذلك \* وقد تنازع الناس في أمور فعلما هل هي من خصائصه أم للأمة فعلما كدخوله في الصلاة اماما بمد أن صلى بالناس غيره وكتركه الصلاة على الغال والقاتل \* وأيضا فاذا فعهل فعلا لسبب وقد علمنا ذلك السبب امكننا أن نقته يه فيه فأما اذا لم نعلم السبب أو كان السبب أمراً اتفاقيا فهذا مما يتنازع فيه الناس مثل نزوله في مكان في سفره فمن العلماء من يستحب أن ينزل حيث نزل كماكان ابن عمر يفعل وهؤلاء يقولون نفس موافقته في الفعل هو حسن وان كان فعله هو اتفافا ونحن فعلناه لقصد التشبه به ومن العلما. من يقول انما تستحب المتابعة اذا فعلناه على الوجه الذي فعله فأما اذا فعله اتفاقالم يشرع لنا أن نقصد مالم يقصده ولهـ ذا كان أكثر المهاجرين والانصار لايفعلون كاكان ابن عمر يفعل \* وأيضا

فالاقتداء به يكون تارة في نوع الفعل وتارة في جنسه فانه قد يفعل الفعل لمدى بيم ذلك النوع وغيره لا لمعني يخصه فيكون المشروع هو الامر العام \* مثال ذلك احتجامه صلى الله عليه وسلم فإن ذلك كان لحاجته الى اخراج الدم الفاسد هل هو مخصوص بالحجامة أوالمقصود اخراج الدم على الوجه النافع ومعلوم ان التأسى هو المشروع وفاذا كان البلد حارا يخرج فيسه اللهم الى الجلد كانت المجامة هي المصلحة \* وكذلك ادهانه صلى الله عليه وسلم هل المقصود خصوص الدهن أو المقصود ترجيل المسمر فاذا كان البلد رطبا وأهله يفتسلون بالماء الحار الذي يغنيهم عن الدهن والدهن يؤذي الشعر فاذا كان البلد رطبا وأهله يفتسلون بالماء الحار الذي يغنيهم عن الدهن والدهن يؤذي شعورهم وجلودهم يكون المشروع في حقهم ترجيل الشعر بما هو أصلح لهم ومعلوم ان التأسى هو الاشبه \* وكذلك من يكون في بلاد فهل التأسى به أن يقصد خصوص الرطب والتمر والشعير حتى يفعل ذلك من يكون في بلاد لا ينبت فيها المتر ولا يقتاتون الشعير بل يقتاتون البر أو الرز أوغيرذلك ومعلوم ان التأسي هو المشروع \* والدليل على ذلك ان الصحابة لما فتحوا الامصار كان كل منهم يأكل من قوت بلده ويلبس من لباس بلده من غير أن يقصد أقوات المدينة ولباسها ولو كان هذا الثاني هو الافضل في حقهم لكانوا أولى باختيار الافضل \*

وعلى هذا يبنى نزاع العلماء فى صدقة الفطر اذا لم يكن أهل البلد يقتاتون التمر والشعير فهل يخرجون من قوتهم كالبر والرز أو يخرجون من التمر والشعير لان النبي صلى الله عليه وسلم ضدقة فرض ذلك فان فى الصحيحين عن ابن عمر أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعاً من شعير على كل صغير أو كبير ذكر أو أنثي حر أو عبد من المسلمين \* وهذه المسئلة فيها قولان للعلماء وها روايتان عن أحمد وأكثر العلماء على انه يخرج من قوت بلده وهذا هو الصحيح كما ذكر الله ذلك فى الكفارة بقوله (من أوسط ما تطعمون أهليكم) \*

ومن هذا الباب ان الغالب عليه وعلى أصحابه أنهم كانوا يأتزرون ويرتدون فهل الأفضل لكل أحد أن يرتدي ويأتزر ولو مع القميص أو الافضل ان يلبس مع القميص السراويل من غير حاجة الى الازار والرداء هذا أيضا مما تنازع فيه العلماء والثاني أظهر وهذا باب واسعوهذا

بدر لك الحدواليد المسلى ونت المسَّمان وبي المستمان ويس المنالان ولاهول ولاثوة الدين اللم الي ألوا طبق فوتى وقلة معلق وهواني على المن ان ع المستعقال وان ربي اللم المين للن الى لعس سكرتن ام الى عدو قللته مري ا ذلبك ما عضية على فعدا ما في غيان عافستان اوسي لى اعود سزر و مها الذى بَرْت به الطلاء وصلح عدم المرالانيا والذخرة الاترك في مستطال الا مولم الخفيك له العتبي عتى ترفني فلاحول ولدنوة الديك المم جويعلى مان الحنة وغودك الله المان و عانى عود مك ان بان ما لي معم والوثنيم لى ورجمنى إن ن cir di o cir à la con ai man oci à الركوع مان زي لعظم ا وازع لزى الحيد ا 1 2 / died 1 / ship ( & sich ) i par الدخرد خرصت و الله نام نسب من و طبق و همه و همه الله و رقبه و همه و رقبه و رقب in sil cui , Wil 45 5 11

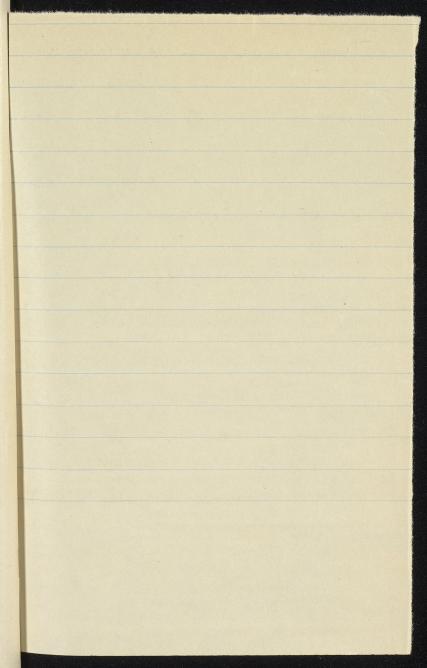

النوع ليس مخصوصا بفعله وقول أصحابه بل وبكثير مما أمرهم به ونهاهم عنه وهذا سمته طائفة من الناس تنقيح المناط وهو ان يكون الحكم قد ثبت في عين معينــة وليس مخصوصا بها بل الحكم ثابت فيها وفي غيرها فيحتاج أن يمرف مناط الحكم \* مثال ذلك انه قد ثبت في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم فانه متفق على ان الحكم ليس مختصا بتلك الفأرة وذلك السمن بل الحكم ثابت فيما هو أعم منهما فيق المناط الذي علق به الحكم ماهو فطائفة من أهل العلم يزعمون أن الحكم يختص بفأرة وقعت في سمن فينجسون ما كان كذلك مطلقا ولا ينجسون السمن اذاوقع فيه الكاب والبول والمذرة ولا ينجسون الزيت ونحوه اذا وقت فيهالفأرة وهذا القول خطأ قطعا وليس هذا مبنياً على كون القياس حجة فان القياس الذي يكون النزاع فيه هو تخريج المناط وهو ان يجوز اختصاص مورد النص بالحكم فاذا جاز اختصاصه وجاز ان يكون الحكم مشتركا بين مورد النص وغيره احتاج معتبر القياس الى أن يعلم ان المشترك بين الاصل والفرع هو مناط الحكم كما في قوله لا تبيعوا الذهب بالذهب الامثلا بمثل ولا تبيعوا الفضة بالفضة الامثلا بمثل ولا تبيعوا الشمير بالشمير الامثلا عثل ولا تبيعوا الملح بالملح الامثلا عثل فلمانعي عن التفاضل في مثل هـ نده الاصناف أمكن ان يكون النهي لمهني مشترك ولمعنى مختص ولما سئل عن فارة وقمت في سمن فأجاب عن تلك القضية المعينة ولا خفاء ان الحكم ليس مختصاً بها وكذلك سائر قضاً، الاعيان كالأعرابي الذي قال له اني وقعت على أهلي في رمضان فأمره أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فأن الحري ايس مخصوصا بذلك الاعرابي بأتفاق المسلمين لكن هـل أمره بذلك لكونه أفطر أو جامع في رمضان أو أفطر فيـه بالجماع أو أفطر بالجنس الاعلى هذا مما تنازع فيه العلماء \* وكذلك لما سأله سائل عمن أحرم بالعمرة وعليه جبة وهو متضمخ بالخلوق فقال انزع عنك الجبة واغسل عنك أثر الخلوق واصنع فى عمرتك ماكنت صانما في حجتك فهل أمره بغسل الخلوق لكونه طيباحتي يؤمر المحرم يغسل كل طيب كان عليه أو لكونه خلوقا لرجل وقد نهى ان يتزعفر الرجل فينهى عن الخلوق الرجل سوا، كان محرما أو غير محرم \* وكذلك لما عتقت بويرة فخيرها فاختارت نفسها عند من يقول إذروجها كازعبداً فاذالسلمين اتفقوا على ان الحكم لايختص بها لكن هل التخيير

لكونها عتقت تحت عبد فكانت تحت ناقص ولا تخير اذا عتقت تحت الحر أو الحكم لكونها ملكت نفسها فتخير سواء كان الزوج حرا أو عبدا هذا مما تنازعوا فيه وهدا باب واسع وهو متناول لكل حكم تعلق بعدين معينة مع العلم بانه لايختص بها فيحتاج ان يعرف المناط الذي يتعلق به الحكم وهدا النوع يسميه بعض الناس قياسا وبعضهم لا يسميه قياسا ولهدا كان أبو حنيفة وأصحابه يستعملونه في المواضع التي لا يستعملون فيها القياس \* والصواب ان هذا ليس من القياس الذي يمكن فيه النزاع كان تحقيق المناط ليس مما يقبل النزاع باتفاق العلماء \* وهذه الانواع الثلثة تحقيق المناط و تخريج المناط هي جماع الاجتهاد \*

(فالاول) ان يعمل بالنص والاجماع فان الحديم معاق بوصف يحتاج في الحديم على المهين الى ان يدلم شبوت ذلك الوصف فيه كما يعلم أن الله أمر نا باشهاد ذوى عدل منا وممن يؤثر من الشهدا، ولكن لا يمكن تعيين كل شاهد فيحتاج أن يعلم في الشهود المعينين هل هم من ذوى العدل المرضيين أملا وكما أمر الله بعشرة الزوجين بالمعروف وقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء رزقهن وكسوتهن بالمعروف ولم يمكن تعيين كل زوج فيحتاج ان ينظر في الاعيان من من الفقها، من يقول إن نفقة الروجة مقدرة بالشرع والصواب ما عليه الجمهور أن ذلك مردود الى المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف قال تعالى (ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن) ويبق النظر في تسليمه الى هذا التاجر يجزى من الربح (') هل هو من التي هي أحسن أم لا ولذلك قوله (انما الصدقات للفقراء يجزى من الربح (') هل هو من التي هي أحسن أم لا ولذلك قوله (انما الصدقات للفقراء والمساكين) يبقى هذا الشخص المهين هل هو خمر أم لا وهذا النوع وكا حرم الله الحم والربا عموما يبق الكلام في الشراب المهين هل هو خمر أم لا وهذا النوع مما اتفق عليه المسلمون بل العقلاء بأنه لا يمكن ان ينص الشارع على حكم كل شخص انما يتكلم علم وكان نبينا صلى الله عليه وسلم قد أوتى جوامع السكلم \*

(وأما النوع الثاني) الذي يسمونه تنقيح المناط بأن ينص على حكم أعيان معينة لكن قد علمنا ان الحكم لا يختص بها فالصواب في مثل هذا أنه ليس من بأب القياس لا نفاقهم على النص بل المعين هنا نص على نوعه ولكنه يحتاج الى أن يعرف نوعه ومسألة الفارة في السمن

<sup>(</sup>١) قوله يجزي من الربح كذا بالاصل ولعله بغرض الربح والله أعلم اله مصححه

من هـذا الباب فان الحـكم ليس مخصوصا بتلك الفأرة وذلك السمن ولا بفار المدينة وسمنها ولكن السائل سأل النبي صلى الله عليــه وسلم عن فأرة وقعت في سمن فأجابه لا أن الجواب يختص به ولا بسؤاله كما أجاب غيره ولفظ الفأرة والسمن ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكرون هو الذي علق الحــكم بها بل من كلام السائل الذي أخبر بما وقع له كما قال له الاعرابي إنه وقع على امرأته ولو وقع على شُرّيته لكان الامركذلك وكما قال له الآخر رأيت بياض خلخالها في القمر فوثبت عليها ولو وطنها بدون ذلك كان الحكم كذلك \* فالصواب في هــذا ماعليه الاغــة المشهورون أن الحـكم في ذلك معلق بالخبيث الذي حرمه الله اذا وقع في السمن ونحوه من المائمات لان الله أباح لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث فاذا علقنا الحكم بهذا المعنى كنا قد اتبعنا كتاب الله فاذا وقع الخبيث في الطيب ألقي الخبيث وما حوله وأكل الطيب كا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وليس هذا الجواب موضع بسط مثل هذه المسائل والكن بينتها هنا لان الافتداء بالنبي صلى الله عليــه وسلم في أفعاله يتعلق بهذا وحينئذ هــذا مما يتعلق باجتهاد الناس أو استدلاهم وما يؤتيهم الله من الفقه والحكمة والعلم وأحق الناس بالحق من علق الاحكام بالمعاني التي علقها بها الشارع \* وهـ ذا موضع تفـاوت فيه الناس وتنازعوا هل يستفاد ذلك من خطاب الشارع أو من المماني القياسية فقوم زعموا أن أكثر أحكام أفعال العباد لايتناولها خطاب الشارع بلتحتاج الىالقياس وقوم زعموا أن جميع أحكامها ثابتة بالنص وأسرفوا في تعلقهم بالظاهر حتى أنكروا فحوى الخطاب وتنبيهه كقوله تعالى (ولا تقل لهما أف) وقالوا إن هذا لا يدل الا على النهى عن التأفيف لا يفهم منه النهى عن الضرب والشتم وانكروا تنقيح المناط وادعوا في الالفاظ من الظهور مالا تدل عليه وقوم يقدمون القياس تارة لكون دلالة النص غير تامة او لكونه خبر الواحد وأقوام يمارضون ببن النص والقياس ويقدمون النص ويتناقضون ونحن قد بينا في غير هــذا الموضع ان الأدلة الصحيحة لا تتناقض فلا تتناقض الادلة الصحيحة العقلية والشرعية ولا تتناقض دلالة القياس اذا كانت صحيحة ودلالة الخطاب اذاكانت صحيحة فان القياس الصحيح حقيقة التسوية بين المهاثلين ومذا هو المدل الذي أنزل الله به الكتب وأرسل به الرسل والرسول لا يأمر بخلاف المدل ولا يحكم في شيئين متماثلين بحكمين مختلفين ولا يحرم الشي ويحدل نظيره وقد تأملنا عامة المواضع

التي قيل إن القياس فيها عارض النص وان حكم النص فيها على خلاف القياس فوجدنا ما خصه الشارع بحكم عن نظائره فاعما خصه به لاختصاصه بوصف أوجب اختصاصه بالحركم كاخص العرايا بجواز بيعها عثلهاخرصا لنعذرال كميل مع الحاجة الى البيع والحاجة توجب الانتقال الى البدل عند تعذر الاصل فالخرص عند الحاجة قام مقام الكيل كا يقوم النراب مقام الما، والميتة مقام المذكي عند الحاجة وكذلك قول من قال الفرض أو الاجارة أوالفراض أو المساقاة أو المزارعة وبحو ذلك على خلاف القياس ان أراد به أن هذه الافعال اختصت بصفات وجبت ان يكون حكمها مخالفا لحريم ماليس مثلها فقد صدق وهذا هو مقتضى القياس وان أراد أن الفعلين المَمَاثلين حِكُمُ فيهِما بحكمين مختلفين فهذا ينزه عنه من هو دون الأنبياء صلوات الله عليهم ولكن هذه الاقيسة الممارضة هي الفاسدة كقياس الذين قالوا انما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا وقياس الذين قالوا أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله يمنون الميتة وقال تمالي (وان الشياطين ليوحون الى أوليائهم ليجادلوكم وان أطعتموهم انكم لمشركون) ولعــل من رزقه الله فعها وآناه من لدنه علما يجد عامة الاحكام التي تعلم بقياس شرعي صحيح يدل عليها الخطاب الشرعي كما أن غاية ما يدل عليه الخطاب الشرعي هو موافق للمدل الذي هو مطلوب القياس الصحيح \* واذا كان الامر كذلك فالسكلام في أعيان أحوال الرجل السالك يحتاج الى نظر خاص واستهداء من الله والله قد أمر العبد أن يقول في كل صلاة ( اهدنا الصر اطالمستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غيير المفضوب عليهم ولا الضالين) فعلى العبد أن يجتهد في تحقيق هذا الدعاء ليصير من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشرداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا\*

فصل فصل وأما قوله هل الافضل للسالك العزلة أو الخلطة فهذه المسألة وان كان الناس يتنازعون فيها إما نزاعا كلياً وإما حاليا فحقيقة الامر أن الخلطة تارة تكون واجبة أو مستحبة والشخص الواحد قد يكون مأموراً بالمخالطة تارة وبالانفراد تارة \* وجماع ذلك أن المخالطة ان كان فيها تماون على البر والتقوى فهى مأمور بها وان كان فيها تماون على الاثم والعدوان فهى منهى عنها فالاختلاط بالمسلمين في جنس العبادات كالصلوات الحمس والجمعة والعيدين وصلاة الكسوف والاستسقاء ونحوذلك هو مما أمرالله به ورسوله ، وكذلك الاختلاط بهم

فى الحج وفى غنو الكفار والحوارج المارقين وان كان أغة ذلك فجاراً وان كان فى تلك الجماعات فحار وكذلك الاجتماع الذي يزدادالعبد به ايمانا إما لانتفاعه به وإما لنفهه له ونحو ذلك ولا بد للعبد من أوقات ينفرد بها بنفسه فى دعائه وذكره وصلاته وتفكره ومحاسبة نفسه واصلاح قلبه وما يختص به من الامور التى لايشركه فيها غيره فهذه يحتاج فيها الى انفراده بنفسه إما في بيته كما قال طاوس نعم صومعة الرجل بيته يكف فيها بصره ولسانه وإمافي غير بيته فاختيار المخالطة مطلقا خطأ واختيار الانفراد مطلقا خطأ واختيار الانفراد مطلقا خطأ وأمامقدارما يحتاج اليه كل انسان من هذا وهذا وما هو الاصلح له فى كل حال فهذا يحتاج الى نظر خاص كما تقدم \*

وكذلك السبب وترك السبب فمن كان قادرا على السبب ولا يشغله عما هو أنفع له في دينه فهو مأمور به مع التوكل على الله وهذا خير له من ان يأخذ من الناس ولو جاءه بغير سؤال. وسبب مثل هذا عبادة لله وهو مأمور أن يعبد الله ويتوكل عليه فان تسبب بغير نية صالحة أولم يتوكل على الله فهو مطيع في هذا وهذا .وهذه طريق الانبياء والصحابة وأما من كان من الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف فهذا إما ان يكون عاجزًا عن الـكسب أو قادراً عليه بتفويت ماهوفيه أطوع لله من الكسب ففعل ماهوفيه أطوعهو المشروع فيحقه وهذا يتنوع بتنوع أحوال الناس وقد تقدم أن الافضل يتنوع تارة بحسب أجناس العبادات كماأن جنس الصلاة أفضل من جنس القراءة وجنس القراءة أفضل من جنس الذكر وجنس الذكر أفضل من جنس الدعاء. وتارة يختلف باختلاف الاوقات كما أن القراءة والذكر والدعاء بعدالفجر والمصره والمشروع دون الصلاة ، وتارة باختلاف عمل الانسان الظاهر كما ان الذكر والدعاء في الركوع والسجود هو المشروع دون القراءة وكذلك الذكر والدعاء في الطواف مشروع بالاتفاق \* وأما القراءة في الطواف ففيها نزاع معروف وتارة باختلاف الامكنة كما ان المشروع بعرفة ومزدلفة وعند الجمار وعند الصفا والمروة هو الذكر والدعاءدون الصلاة ونحوها والطواف بالبيت للوارد أفضل من الصلاة والصلاة للمقيمين عِكَةُ أَفْضُلُ وَتَارَةُ بَاخْتُلَافُ مُرْتَبَةً جِنْسُ العبادة فَالْجِهَادُ لِلرَّجَالُ أَفْضُلُ مِن الحَجِ وأما النساء فجهادهن الحج والمرأة المتزوجة طاعتها لزوجها أفضل من طاعتها لابويها بخلاف الأيمة فانها مأمورة بطاعة أبويها. وتارة يختلف باختلاف حال قدرة العبد وعجزه فما يقدر عليه من المبادات أفضل في حقه مما يدجز عنه وان كان جنس المعجوز عنه أفضل وهذا باب واسع يغلو فيه كثير من الناس ويتبعون أهواءهم فان من الناس من يرى أن العمل اذا كان أفضل في حقه لمناسبة له ولكونه أنفع لفله وأطوع لربه يريد ان يجعله أفضل لجميع الناس ويأمرهم عثل ذلك والله بعث محمدا بالكتاب والحكمة وجعله رحمة للعباد هد"ايا لهم يأمر كل انسان بما هو أصلح له بما هو أصلح له بما هو أصلح له بما الناس من يكون تطوعه بالعملة أفضل له ومنهم من يكون تطوعه بالعملة والصلة والصيام أفضل له والافضل بالجهاد أفضل ومنهم من يكون تطوعه بالعبادات البدنية كالصلاة والصيام أفضل له والافضل وخير المحلى ما كان أشبه بحال النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا فان خير الكلام كلام الله وخير المحدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى أعلم \*

سئل شيخ الاسلام تقى الدين قدس الله تمالى روحه ونور ضريحه \* عن رجل عنده ستون قنطار زبت بالدمشتي وقعت فيه فأرة في بئر واحدة فهل ينجس بذلك أملا وهل يجوز بيعه أو استعماله أملا \* أفتونا مأجورين \*

(الجواب) الحمد لله \* لا ينجس بذلك بل يجوز بيعه واستعاله اذا لم يتغير في احدى الروايتين فلا ينجس اذا بلغ القلتين الا عن أحمد وحكم المائهات عنده حكم الماء في احدى الروايتين فلا ينجس اذا بلغ القلتين الا بالنغير لكن تأقي الحاسة وما حولها وقد ذهب الى ان حكم المائهات حكم الماء طائفة من العلماء كالزهرى والبخارى صاحب الصحيح وقد ذكر ذلك رواية عن مالك وهو أيضا مذهب أبي حنيفة فأنه سوى بين الماء والمائهات بملاقاة النجاسة وفي ازالة النجاسة وهو رواية عن أحمد في الازالة لكن أبو حنيفة وأي مجرد الوصول منجسا وجمهور الأثمة خالفوا في ذلك فلم يروا الوصول منجسا مع الكثرة وتنازعوا في القليل اذ من الفقهاء من رأى ان مقتضى الدليل أن الخبيث اذا وقع في الطيب أفسده ومنهم من قال انما يفسده اذا كان قد ظهر أثره فأما اذا استملك فيه واستحال فلا وجه لافساده كا لو انقلبت الحرة خلا بغير قصد آدمي فأنها طاهمة حلال باتفاق الأثمة لكن مذهبه في الماء معروف وعلى هذا أدلة قد بسطناها في غير هذا الموضع ولا دليل على نجاسته في كتاب الله ولا سنة رسوله \* وعمدة الذين نجسوه احتجاجهم بحديث رواه أبو داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن فارة وقعت في سمن فقال إن

كان جامداً فألقوها وما حولها وكاوا سمنكم وان كان مائما فلا تقربوه وهذا الحديث انما يدل لو دل على نجاسة السمن الذي وقع فيه الفأرة فكيف والحديث ضعيف بل باطل غلط فيه معمر على الزهري غلطا معروفا عند النقاد الجهابذة كاذ كرمالترمذي عن البخاري ، ومن اعتقد من الفقها، أنه على شرط الصحيح فلم يعلم العلة الباطنة فيه التي توجب العلم ببطلانه فان علم العلل من خواص علم أعمة الحديث ولهذا بين البخاري في صحيحه ما يوجب فساد هذه الرواية وأن الحديث الصحيح هو على طهارته أدل منه على النجاسة فقال \*

(باب) اذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب فقال حدثنا عبدان قال حدثنا عبدالله يعني ابن المبارك عن يونس عن الزهري أنه سئل عن الدابة التي تموت في الزيت أو السمن وهو جامد أوغير جامد الفارة أوغيرها قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أص بفأرة ماتت في سمن فأمر بما قرب منها فطرح ثم أكل \* وفي حديث عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس عن ميمونة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في سمن فقال ألقوها وما حولها وكلوه فذكر البخاري عن ابن شهاب الزهري أعلم الامة بالسنة في زمانه أنه أفتي في الزيت والسمن الجامد وغير الجامد اذا ماتت فيه الفارة أنها تطرح وما قرب منها واستدل بالحديث الذي رواه عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فارة وقعت في سمن فقال ألقوها وما حولها وكلوه ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ان كان مائما فلا تقربوه بل هذا باطل فذكر البخاري رضي الله عنه هذا ليبين أن من ذكر عن الزهري انه روى في هذا الحديث هذا التفصيل فقدغاط عليه فانه اجاب بالعموم في الجامدو الذائب مستدلا بهذا الحديث بمينه لاسيما والسمن بالحجاز يكون ذائبا أكثر مما يكون جامداً بل قيل انه لا يكون بالحجاز جامداً بحال فاطلاق النبي صلى الله عليه وسلم الجواب من غير تفصيل يوجب العموم اذ السؤال كالمماد في الجواب في كأنه قال اذاو قعت الفأرة في السمن فألفو ها وماحو لها و كلو اسمنكم وترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال هـ ذا اذا كان السمن بالحجاز يكون جامداً ويكون ذائبا فأما إن كان وجود الجامد نادرا أو معدوما كان الحديث نصافي أن السمن الذائب اذا وقعت فيه الفارة فانها تاقي وماحولها ويؤكل \* وبذلك اجاب الزهري فان مذهبه انالماءلاينجس قليله ولاكثيره الابالتغير وقدذكر البخاري فيأوائل الصحيح التسوية بين الما، والمائمات وقد بسطنا الكلام في هذه المسئلة ودلائلها وكلام العلما، فيها في غير هذا الموضع كيف وفي تنجيس مشل ذلك وتحريمه من فساد الأطعمة العظيمة وإتلاف الاموال العظيمة القدر مالا تأتى بمثله الشريعة الجامعة للمحاسن كلها والله سبحانه الماحرم علينا الخبائث تنزيها لنا عن المضار واباح لنا الطيبات كلها لم يحرم علينا شيأ من الطيبات كا حرم على أهل الكتاب بظلمهم طبات أحات لهم ومن استقرأ الشريمة في مواردها ومصادرها واشتمالها على مصالح المهاد في المباد الله ومن لم يحمد والله اليه ومن لم يجمل الله له نورا فماله من نور والله سبحانه أعلم \* والحمد لله وحده وصلاته على محمد وآله وصحبه وسلم تسلما كشيرا ومن مصنفاته تغمده الله تعالى برحمته \*

﴿ فَصَلَ ﴾ ( في طواف الحائض والجنب والمحدث ) قال رحمه الله ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الحائض تقضى المناسك كاما الا الطواف بالبيت وقال لعائشة رضى الله عنها اصنعي مايصنع الحاج غير أن لاتطوفي بالبيت ولما قيل له عن صفية إنها حاضت فقال أحابستنا هي فقيل له أنها قد أفاضت قال فلا اذاً \* وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه بمثأبا بكر عام تسع لما أُمَّرَه على الموسم ينادي ان لايطوف بالبيت عريان ولم ينقل أحد عنه انه أمر الطائفين بالوضوء ولا باجتناب النجاسة كما أمر المصلين بالوضو، فيهيه الحائض عن الطواف بالبيت إما ان يكون لاجل المسجد لكونها منهية عن اللبث فيه وفي الطواف لبث أو عن الدخول اليه مطلقا لمرور أو لبث وإما ان يكون لكون الطواف نفسه يحرم مع الحيض كما يحرم على الحائض الصلاة والصيام بالنص والاجماع ومس المصحف عندعامة العلماء وكذلك قراءة القرآن في أحد قولى العلماء والذين حرموا عليها القراءة كاحمد في المشهور وكذلك الشافهي مع أبي حنيفة تنازعوا في اباحة قراءة القرآن لها وللنفساء قبل الغسل وبعد انقطاع الدم على ثلاثة أقوال (أحدها) اباحتها للحائض والنفساء وهو اختيار القاضي أبي يعلى وقال هو ظاهر كلام أحمد (والثاني) منع الحائض والنفساء (والثالث) إباحتها للنفساء دون الحائض اختاره الخلال من أصحاب أحمد وإما ان يكون لكل منهما وإما ان يكون لمجموعهما بحيث لو انفرد أحدهما لم يحرم فان كان تحريمه الاول لم يحرم عليها عند الضرورة فان لبثها في المسجد لضرورة المسجد وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال لى رسول الله صلى الله عليه

وسلم ناوليني الخرة من المسجد فقات اني حائض قال إن حيضتك ليست في يدك \* وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليــه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر احدانا يتهلو القرآن وهي حائض وتقوم إحدانا لخرته الى المسجد فتبسطها وهي حائض رواه النسائى \* وقد روى أبو داود من حديث عائشة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أحل المسجد لجنب ولا حائض رواه ابن ماجه من حديث أم سلمة وقد تكلم في هذين الحديثين (أولهذا ذهب أكثر العلماء كالشافعي وأحمد وغيرهما الى الفرق بين المرور واللبث جمعابين الاحاديث ومنهم من منعها من اللبث والمرور كأبي حنيفة ومألك ومنهم من لم يحرم المسجد عليها وقد يستدلون علىذلك بقوله تعالى (ولا جنبا الاعابرى سبيل) وأباح أحمد وغيره اللبث لمن يتوضأ لما رواه هو وغيره عن عطاء بن يسار قال رأيت رجالًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون اذا توضؤا وضوء الصلاة \* وذلك والله أعلم ان المسجد بيت الملائكة والملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب كما جاء ذلك في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الجنب أن ينام حتى يتوضأ \* وروى يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال اخبرني أبي عن عائشة انها كانت تقول اذا اصاب أحدكم الرأة ثم اراد أن ينام فلا ينام حتى يتوضأ وضوءه الصلاة فانه لابدرى المل نفسه تصاب في نومه و في حديث آخر فانه اذا مات لم تشهد الملائكة جنازته وقد أمر الجنب بالوضوء عنــد الاكل والشرب والمعاودة وهذا دليل أنه اذا توضأ ذهبت الجنابة عن أعضاء الوضوء فلا تبقى جنابته تامة وان كان قد بقي عليه بعض الحدث كما ان المحدث الحدث الاصغر عليه حدث دون الجنامة وان كان حدثه فوق الحدث الاصفر فهو دون الجنب فلا يمنع الملائكة عن شهوده فلهذا ينام ويلبث في المسجد \* وأما الحائض فحدثها دائم لا يمكنها طهارة تمنعها عن الدوام فهي معذورة في مكشها ونومها وأكلها وغير ذلك فلا تمنع مما يمنع منه الجنب مع حاجتها اليه ولهذا كان أظهر قولى العلماء أنها لاتمنع من قراءة القرآن اذا احتاجت اليه كما هو مذهب مالك وأحد الوجهين في مذهب الشافعي ويذكر رواية عن أحمد فانها محتاجة اليها ولا يمكنها الطهارة كما يمكن الجنب وان كان حدثها أغلظ من حدث الجنب من جهة أنها لاتصوم مالم ينقطع الدم والجنب يصوم

<sup>(</sup>١)كذا بالاصل ولعل الصواب في هذا الحُديث والله أعلم اه مصححه

ومن جهة أنها ممنوعة من الصلاة طهرت أولم تطهر ويمنع الرجل من وطئها أيضا فهذا يقتضي ان المقتضى للحظر في حقها أقوى لكرن إذا احتاجت إلى الفعل استباحت المحظور مع قيام سبب الحظر لاجل الضرورة كايباح سائر المحرمات مع الضرورة من الدم والميتة ولحم الخنوير وان كأن ما هو دونها في التحريم لايباح من غير حاجة كلبس الحرير والشرب في آنية الذهب والفضة ونحو ذلك وكذلك الصلاة الىء ير القبلة مع كشف العورة ومع النجاسة في البدن والثوب هي محرمة أغلظ من غيرها وتباح بل تجب مع الحاجة ، وغيرهاو ان كان دونهافي التحريم كقراءة القرآن مع الحاجة لا يباح . وإذا قدر جنب استمرت به الجنابةوهو يقدرعلى غسل أو تيم فهذا كالحائض في الرخصة وان كان هذا نادرا وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحيض أن يخرجن في العيــ ويشهدن الخير ودعوة المسلمين ويكبرن بتكبير الناس وكذلك الحائض والنفساء أمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بالاحرام والتلبية وما فيهما من ذكر الله وشهودهما عرفة مع الذكر والدعاء ورمي الجمار مع ذكر الله وغير ذلك ولا يكره لها ذلك بل يجب عليها والجنب يكره له ذلك حتى يغتسل لانه قادر على الطهارة بخلاف الحائض فهذا أصل عظيم في هذه المسائل ونوعها لايذبغي ان ينظر الى غلظ المفسدة المقتضية للحظر أولا ينظر مع ذلك الى الحاجة الموجبة للاذن بل الموجبة للاستحباب أو الايجاب، وكل مايحرم معه الصلاة يجب معه عند الحاجة اذا لم تمكن الصلاة الاكذلك فان الصلاة مع تلك الامور أخف من ترك الصلاة فلو صلى بتيم مع قدرته على استمال الماء لكانت الصلاة محرمة ومع عجزه عن استمال الماء كانت الصلاة بالتيمم واجبة بالوقت وكذلك الصلاة عريانا والى غير القبلة ومع حصول النجاسة وبدون القراءة وصلاة الفرض قاعدا أو بدون اكمال الركوع والسجود وأمثال ذلك ممايحرممع القدرة ونجب مع العجز وكذلك أكل الميتة والدم ولحم الخنزير يحرم أكلما عندالغني عنها ويجبأ كلمها بالضرورة عند الأثمة الاربعة وجمهور العلماء. قال مسروق من أضطر فلم يأكل حتى مات دخل النار وذلك لانه اعان على نفسه بترك ما يقدر عليه من الاكل المباح له في هـ ذه الحال فصار عَنْوَلَةً مِنْ قَتْلَ نَفْسُهُ بْخَلَافُ الْحِاهَدُ بِالنَّفْسُ وَمِنْ تَـكَامِ بِحَقَّ عَنْدُ سَلطانَ جَائْرُ فَانْ ذَلِكَ قَتْل عِاهدا ففي قتله مصلحة لدين الله تمالي \* وتعليل منع طواف الحائض بانه لاجل حرمة المسجد رأيته يملل به بعض الحنفية فان مذهب أبي حنيفة أن الطهارة واجبة له لافرض فيه ولا شرط

له ولكن هذا التعليل يناسب القول بأن طواف المحدث غير محرم وهذا مذهب منصور بن المعتمر وحماد بن أبي سلمان رواه أحمد عنهما \* قال عبد الله في مناسكه حدثني أبي حدثنا شهل ابن يوسف انبأنا شعبة عن حماد ومنصور قال سألهما عن الرجل يطوف بالبيت وهو غيير متوضى فلم يريا به بأسا قال عبدالله سأات أبي عن ذلك فقال أحب إلى ان يطوف بالبيت وهو متوضئ لان الطواف صلاة وأحمد عنه روايتان منصوصتان في الطهارة هل هي شرط في الطواف أملا وكذلك وجوب الطهارة في الطواف كلامه فيها يقتضي روايتين وكذلك قال بعض الحنفية إن الطهارة ليست واجبة في الطواف بل سنة مع قوله ان في تركها دما فن قال إن الحدث بجوزله ان يطوف بخلاف الحائض والجنب فانه عكنه تعليل المنع محرمة المسجد لا يخصوص الطواف لان الطواف يباح فيه الكلام والاكل والشرب فلا يكون كالصلاة ولان الصلاة مفتياحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم والطواف ليس كذلك ويقول انما منع المراة من ذلك لاجل نظر الناس ولحرمة المسجد أيضا ومن قال هـذا قال المطاف أشرف المساجد لا يكاد يخلو من طائف وقد قال الله تمالي (خذوا زينتكم عند كل مسجد) فأص بأخذها عند دخول المسجد وهـ ذا بخلاف الصلاة فان المصلى عليه ان يستتر لنفس الصلاة والصلاة تفعل في جميع البقاع فلو صلى وحده في بيت مظلم لكان عليه أن يفعل ما أمر به من الستر للصلاة بخلاف الطواف فانه يشترط فيه المسجد الحرام والاعتكاف يشترط فيهجنس المساجد وعلى قول هؤلاء فلايحرم طواف الجنب والحائض اذا اضطر الى ذلك كالايحرم عندهم الطواف على المحدث بحال لأنه لا يحرم عليهما دخون المسجد حيننذ وهما اذا كانا مضطرين الى ذلك أولى بالجواز من المحدث الذي يجوزون له الطواف مع الحدث من غير حاجة الا ان المحدث منع من الصلاة ومس المصحف مع قدرته على الطهارة وذلك جائز للجنب مع التيمم واذا عجز عن التيم صلى بلا غسل ولا تيم في أحد قولي العلماء وهو المشهور في مذهب الشافعي وأحمد كا نقل أن الصحابة صلوا مع الجنابة قبل ان تنزل آية التيم والحائض نهيت عن الصوم فانها ليست محتاحة الى الصوم في الحيض فانه يمكنها ان تصوم شهر ا آخر غير رمضان فاذا كان المسافر والمريض مع امكان صومهما جعل لهما أن يصوما شهرا آخر فالحائض المنوعة من ذلك أولى إن تصوم شهراً اخر واذا أمرت بقضاء الصوم فلم تؤمن الابشهر واحد فلم يجب عليها الاما يجب على غيرها ولهذا لو استحاضت فانها تصوم مع الاستحاضة فان ذلك لا يمكن الاحتراز عنه اذ قد تستحيض وقت القضاء وأما الصلاة فانها تتكرر في كل يوم وليلة خمس مرات والحيض بما يمنع الصلاة فلو قيل انها تصلي مع الحيض لاجل الحاجة لم يكن الحيض مانعا من الصلاة بحال وكان يكون الصوم والطواف بالبيت أعظم حرمة من الصلاة وليس الامر كذلك بل كان من حرمة الصلاة انها لا تصلي وقت الحيض اذا كان لها في الصلاة أوقات الطهر غنية عن الصلاة وقت الحيض واذا كانت انما منعت من الطواف لاجل المسجد فعلوم ان اباحة ذلك للهذر أولى من إباحة مس المصحف للعذر ولو كان لها مصحف ولم يمكنها حفظه الا بمسه مثل ان يريدان يأخذه لص أو كافر أو ينهيه أحد أو يتهيه منها ولم يمكنها منعه الا بمسه لكان ذلك جائزا لها مع ان المحدث لا يمس المصحف ويجوز له الدخول في المسجد فعلم ان حرمة المصحف أعظم من حرمة المسجد واذا أبيح لها مس المصحف للحاجة فالمسجد الذي حرمته دون حرمة المصحف أولى بالاباحة \*

وفصل وأما ان كان المنع من الطواف لمنى في نفس الطواف كا منعمن غيره أوكان المنك وللمسجد . كل منهما علة مستقلة فنقول اذا اضطرت الى ذلك بحيث لم يمكنها الحج بدون طوافها وهى حائض لتعذر المفام عليها الى ان تطهر فهذا الامر دائر بين ان تطوف مع الحيض وبين الضرر الذي ينافي الشريعة فان الزامها بالمفام اذا كان فيه خوف على نفسها ومالها وفيه عجزها عن الرجوع الى أهلها والزامها بالمفام بمكة مع عجزها عن ذلك وتضررها به لا تأتى به الشريعة فان مذهب عامة العلماء ان من أمكنه الحج ولم يمكنه الرجوع الى أهله لم يجب عليه الحج وفيه قول ضعيف أنه يجب اذا أمكنه المقام أما مع الضرر الذي يخاف منه على النفس الحج وفيه وكنير من النساء اذا لم ترجع مع من حجت معه لم يمكنها بعد ذلك الرجوع ولو قدر أنه يمكنها بعد ذلك الرجوع ولو تدر أنه يمكنها بعد ذلك الرجوع ولو ترال كذلك الى ان تعود فهذا أيضا من أعظم الحرج الذي لا يوجب الله مثله اذ هو أعظم من الجاب حجتين والله تعالى لم يوجب الاحجة واحدة ومن وجب عليه القضاء كالمفرط فاعا ذاك الرجوع ومن وجب عليه القضاء كالمفرط فاعا ذاك التفريطه بافساد الحج وطفذا لم يجب القضاء على الحصر في أظهر قولي العلماء لعدم النفوريط ومن

أوجب القضاء على من فاته الحج فانه يوجبه لانه مفرط عندهواذا قيل في هذه المسئلة بل يتحلل كا يتحلل المحصر فهذا لايفيد سقوط الفرض عنها فيحتاج مع ذلك الى حجة ثانية ثم في الثانية تخاف ماخافته في الاولى مع ان الحصر لا يعقل الا مع العجز الحسى إما بعذر وإما بمرضأو فقد أوحبس فأما من جهة الشرع فلا يكون أحد محصرا وكل من قدر على الوصول الى البيت لم يكن محصرا في الشرع فهذه هي التقديرات التي عكن ان تفعل إما مقامها عكمة وإما رجوعها محرمة ولها كللها وكل ذلك ثما منعه الشرع في حق مثلها وأن قيل أن الحج يسقط عن مثل هـذه كما يسقط عمن لاتحج الا مع من يفجر بها لـكون الطواف مع الحيض يحرم كالفجوز بل هذا مخالف لاصول الشرع لان الشرع مبناه على قوله تعالى (فاتقوا الله ما استطعتم)ومعلوم ان المرأة اذا لم يكنها فعل شيء من فرائض الصلاة أو الصيام أو غيرهما الا مع الفجور لم يكني لها أن تفعل ذلك فان الله تعالى لم يأمر عباده بأمر لا يمكن الا مع الفجور فان الزنا لا يباح بالضرورة كما يباحأ كل الميتة عندالضرورة ولكن اذاأ كرهت عليه بان يفعل بهاولاتستطيع الامتناع منه فهذه لافعل لها وانكان بالاكراه ففيه قولان وهما روايتان عن أحمد (إحداهما) انه لا يباح بالا كراه الا الاقوال دون الافعال (والثاني) وهو قول الا كثرين أن المكرهة على الزنا وشرب الخر معفو عنها لقوله تعالى (ومن يكرههن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم) \* وأما الرجل الزاني ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره بناء على كون الاكراه هل يمنع من الانتشار أملا فأبو حنيفة وأحمدفي المنصوص عنه قولان لا يكون الرجل مكرها علىالزنا وأما اذا أمكن العبدَ أن يفعل بعض الواجبات دون بعض فأنه يؤمر بما يقدرعليه وما عجز عنه يبقى سأقطا كمايؤم بالصلاة عريانا ومع النجاسة والى غير القبلة اذا لم يطق الاذلك وكما يجوز الطواف راكبا ومحمولا للمذربالنص واتفاق العلماء وبدون ذلك ففيه نزاع وكما يجوز أداء الفرض للمريض قاعداً أو راكبا ولا يجوز ذلك في الفرض بدون المذر مع ان الصلاة الى غير القبلة والصلاة عريانا وبدون الاستنجاء وفي الثوب النجس حرام في الفرض والنفل ومع هذا فكانأن يصلي الفرض مع هذه المحظورات خيرا من تركها وكذلك صلاة الخوف مع العمل الـكثير ومع استدبار القبلة مع مفارقة الامام في أثناء الصلاة ومع تضاء مافاته قبل السلام وغير ذاك مما لا يجوز في غير العذر (فان قيل) الطواف مع الحيض كالصلاة مع الحيض والصوم مع الحيض وذلك لايباح بحال (قيل)

الصوممع الحيص لايحتاج اليه بحال فان الواجب عليه شهر وغير رمضان يقوم مقامه واذا لم يكن لها أن تؤدى الفرض مع الحيض فالنفل بطريق الاولى لان لهامندوحة عن ذلك بالصيام في وقت الطهر كما كان للمصلى المتطوع في أوقات النهى مندوحة عن ذلك بالتطوع في أوقات أخر فلم تكن محتاجة الى الصوم مع الحيض بحال فلا تباح هذه المفسدة مع الاستغناء عنها كما لا تباح صلاة اليطوع التي لا سبب لها في أوقات النهي بخلاف ذوات السبب فان الراجح في الدليل من قولي العلماء أنها نجوز لحاجته اليها فانه ان لم يفعلها فاتت مصلحتها بخلاف التطوع المحض فانه لا يفوت والصوم من هـ ذا الباب ليس لها صوم الا ويمكن فعله في أيام الطهر ولهـ ذا جاز للمستحاضة الصوم والصلاة وأما الصلاة فأنها لو أبيحت مع الحيض لم يكن الحيض مانعا من الصلاة بحال فان الحيض مما يعناد النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إن هـ ذا شيء كتبه الله على بنات آدم فلو أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلين بالحيض صارت الصلاة مع الحيض كالصلاة مع الطهر . ثم ان أبيح سائر العبادات لم يبق الحيض مانعا مع ان الجناية والحدث الاصغر مانع وهذا تناقض عظيم وان حرممادون الصلاة وأبيحت الصلاة كانأيضا تناقضاً ولم تكن محتاجة الي الصلاة زمن الحيض فان لها في الصلاة زمن الطهر وهو أغلب أوقاتها ما يغنيها عن الصلاة أيام الحيض ولكن رخص لها فيما تحناج اليه من التلبية والذكر والدعاء وقد أمرت لذلك بالاغتسال كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء ان تغتسل عند الاحراملا نُفِست بمحمد بن أبي بكر وأمر أيضا بذلك النساء مطلقا وأمرعائشة حين حاضت بسرف ان تفتسل وتحرم بالحج فأم ها بالاغتسال مع الحيض الاهلال بالحج ورخص المحائض مع ذلك ان تلبي وتقف بدرفة وتدعو وتذكر الله ولا تغتسل ولا تتوضأ ولا يكره لهـا ذاك كما يكر وللجنب لو فعل ذلك بدون طهارة لانهامحتاجة الىذلك وغسلها ووضوءها لا يؤثران في الحدث المستمر بخلاف غسلها عندالاحرام فانه غسل نظافة كما يغتسل للجمعة ولهذا هل يتيم لمثل هذه الأغسال اذا عدم الما، على قولين في مذهب أحمد وكذلك هـل ييم الميت اذا تعذر غسله على قولين ليس هـذا الفسل والجنابة والوضوء من الحدث ومع هذا فلم يؤمر بالفسل عند دخول مكة والوقوف بمرفة فلما نهيت عن الصلاة مع الحيض دون الاذكار من غير كراهة علم الفرق بين ما تحتاج اليه وما لا تحتاج اليه (فان فيل) سائر الاذكار تباح للجنب

والمحدث فلا حظر في ذلك (قيل) الجنب ممنوع من قراءة القرآن ويكر دله الاذان مع الجنابة والخطبة وكذلك النوم بلا وضوء وكذلك فعل المناسك بلا طهارة مع قدرته عليها والمحدث أيضاً تستخب له الطهارة لذكر الله تمالي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اني كرهت أن أذكر الله الاعلى طهر والحائض لا يستحب لها شئ من ذلك ولا يكره الذكر بدونه عند أحد من العلماء للسينة المتواترة في ذلك وانما تنازعوا في قراءة القرآن وليس في منعها من القرآن سينة أصلا فان قوله لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيأ من القرآن حديث ضعيف باتفاق أهـل المعرفة بالحديث رواه اسمميل بن عياش عن موسى بن عقبـة عن نافع عن ابن عمر وأحاديثه عن أهمل الحجاز يغلط فيها كثيراً وليس لهمـذا أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حدث به عن ابن عمر ولاعن نافع ولا عن موسى بن عقبة أصحابهم المعروفون بنقل السنن عنهم وقد كان النساء يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لامته وتعلمه أمهات المؤمنين وكان ذلك مما ينقلونه الى النياس فلما لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نهيا لم يجز ان تجمل حراماً مع العلم أنه لم ينه عن ذلك واذا لم ينه عنه مع كثرة الحيض في زمنه علم أنه ليس بمحرم وهـذا كما اسـتدللنا على ان المني لو كان نجسا لـكان يأمر الصحابة بازالته من أبدانهم وثيابهم لانه لا بدأن يصيب أبدان الناس وثيابهم في الاحتلام فلها لم ينقل أحد عنه انه أمر بازالة ذلك لا بغسل ولا فرك مع كثرة اصابة ذلك الأبدان والثياب على عهده والى يوم القيامة علم أنه لم يأمر بذلك ويمتنع ان تكون ازالته واجبة ولا يأمر به مع عموم البلوي بذلك كما أمر بالاستنجاء من الغائط والبول والحائض بازالة دم الحيض من ثوبها وكذلك الوضوء من لمس النساء ومن النجاسات الخارجة من غيير السبيلين لم يأمر المسلمين بالوضوء من ذلك مع كثرة ابتلائهم به ولو كان واجبا له كان يجب الامر وكان اذا أمر به فلا بد أن ينقله المسلمون لانه مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله وأمره بالوضوء من مس الذكر ومما مست النار أمر استحباب فهذا أولى ان لا يكون الامستحبا واذا كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مضت بأنه يرخص للحائض فيما لا يرخص فيه للجنب لاجل حاجتها الى ذلك المدم امكان تطهرها وانه انما حرم عليها مالا تحتاج اليه فمنعت منه كما منعت من الصوم لاجل

حدث الحيض وعدم احتياجها الى الصوم ومنعت من الصلاة بطريق الاولى لاعتياضها عن صلاة الحيض بالصلاة بالطهر فهي أيضًا منعت من الطواف اذا امكنها ان تطوف مع الطهر لان الطواف يشبه الصلاة من بعض الوجوه وليس كالصلاة من كل الوجوه \* والحديث الذي رواه النسائي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطواف بالبيت صلاة الا ان الله أباح فيه الكلام فمن تكلم فيه فلا يتكلم الا بخير قد قيل أنه من كلام ابن عباس وسواء كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام ابن عباس ليس ممناه أنه نوع من الصلاة كصلاة الجمعة والاستسقاء والكسوف فان الله قد فرق بين الصلاة والطواف بقوله تمالى ( وطهر بيتي للطائفين والماكفين والركع السجود ) \* وقد تكلم العلما. أيما أفضل للقادم الصلاة أو الطواف وأجمع العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين. والأ ثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وسائر العلما بالفرق بين مسمى الصلاة ومسمى الطواف متواترة فلا يجوز ان يجمل نوعا من الصلاة والنبي صلي الله عليه وسلم قال الصلاة مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم والطواف ليستحريمه التكبيروتحليله التسليم وقد تنازع السلف ومن بمدهم في وجوب الوضوء من الحـدث له والوضوء للصلاة معلوم بالاضطرار من دين الاسلام ومن أنكره فهو كافر ولم ينقل شيَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب الوضوء له ومنع الحائض لا يستلزم منع المحدث وتنازع العلماء في الطهارة من الحيض هل هي واجبة فيه أو شرط فيه على قولين فيه ولم يتنازعوا في الطهارة للصلاة أنهاشرط فيها وأيضا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة الا بأمالقرآن والقراءة فيه ليست واجبة باتفاق الملما. بل في كراهتها قولان للملماء \* وأيضا فانه قد قال ان الله يحدث من أمره ما شاء ومما أحدث أن لا تكاموا في الصلاة فنهي عن الكلام في الصلاة مطلقا والطواف يجوز فيه من السكلام مالا يجوز في غيره وبهذا يظهر الفرق بينه وبين صلاة الجنازة فان لها محريما وتحليلا ونهى فيها عن الـكلام وتصلى بامام وصفوف وهذا كله متفق عليه والقراءة فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أصح قولى العلماء \* وأما سجود التلاوة فقد تنازع العلماء هل هو من الصلاة التي تشترط لها الطهارة مع انه سجود وهو أعظم أركان الصلاة الفعلية ولا يتكلم في حال سجوده بل يكبر اذا سجد واذا رفع ويسلم أيضا في أحد قولي العلماء هذا عند من

يسلم أن السجود المجرد كسجود التـ لاوة يجب له الطهارة ومن منع ذلك قال أنه يجوز بدون الوضوء وقال ان السجود المجرد لا يدخل في مسمى الصلاة وانما مسمى الصلاة ماله تحريم وتحليل \* وهذا السجود لميرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أم له بالطهارة بل ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة النجم سجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس وسجد سحرة فرعون على غير طهارة وثبت عن ابن عمر انه سجد للتلاوة على غير وضوء ولم يرو عن أحد من الصحابة انه أوجب فيه الطهارة وكذلك لم يرو أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم فيه وأكثر السلف على انه لا يسلم فيه وهو احدى الروايتين عن أحمد وذكر أنه لم يسمع فى التسليم أثر . ومن قال فيه تسليم فقد أثبته بالفياس الفاسد حيث جعله صلاة وهو موضع المنع . وصلاة الجنازة قدذهب بعضهم الى أنه لايشترط لها الطهارة لكن هذاقول ضعيف فان لها تحريما و كليلا فهي صلاة وليس الطواف مثل شي من ذلك ولا الحائض محتاجة الى ذلك فأنها ان لم تصل فرض العين ففرض الكفاية والنفل أولى ودعاؤها للميت واستغفارها له يحصل المقصود بحسب الامكان كاأنشهودها العيد وذكر الله تعالى مع المسلمين يحصل المقصود بحسب الامكان والطواف وان كان له مزية على سائر المناسك بنفسه ولكونه في المسجد وبان الطواف شرع منفردا بنفسه وشرع في العمرة وشرع في الحجوأماالاحراموالسمي بينالصفاوالمروة والحلق فلا يشرع الا في حج أو عمرة وأما سائر المناسك من الوقوف بعرفة ومز دلفة ورمي الجمار فلا يشرع الا في الحج فهذا يدل على أن الله عن وجل يسر هلناس وجمل لهم التقرب به مع الاحلال والاحرام في النسكين وفي غيرهما فلم يوجب فيه ما أوجبه في الصلاة ولا حرم فيه ماحرمه في الصلاة فعلم ان أمر الصلاة أعظم فلا يجمل مثل الصلاة . ومن قال من العلماء إن طواف أهل الآفاق أفضل من الصلاة بالمسجد فاعما ذلك لان الصلاة عمكنهم في سار الامصار بخلاف الطواف فانه لا يمكن الا بمكة والعمل المفضول في مكانه وزمانه يقدم على الفاصل لالآن جنسه أفضل كما يقدم الدعا. في آخر الصلاة على الذكر والقراءة ويقدم الذكر في الركوع والسجود على القراءة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال نهيت أن اقرأ القران را كما وساجدا و كما يقدم القراءة والذكر والدعاء في أوقات النهى وكما تقدم اجابة المؤذن علىالصلاة والقراءة لان هذا يفوت وذلك لا يفوت الآفاقي اذا خرج فقدم ذلك لالأن جنسه أفضل من جنس الصلاة بل

ولا مثلها فإن هذا لا يقوله أحد والحج كله لا يقاس بالصلاة التي هي عمو دالدين فكيف يقاس بها بمض أفعاله وانما فرض الله الحج على كل مسلم مرةً في العمر ولم يوجب شيأ من أعماله مرتين بل انما فرض طوافا واحداً ووقوفا واحداً وكذلك السمي حتى أحمد في أنص الروايتين عنه لا يوجب على المتمتع الا سعيا واحداً إما قبل التعريف وإما بعده بعد الطواف ولهذا قال أكثر العلماء ان العمرة لاتجب كما هو مذهب مالك وأبي حنيفة وهو أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد وهو الاظهر في الدليل فان الله لم يوجب الاحج البيت لم يوجب العمرة ولكن أوجب اتمام الحج والعمرة على من يشرع فيها لان العمرة هي الحج الاصغر فيجب اتمامها كما يجب اتمام الحج التطوع والله لم يوجب الا مسمى الحج لم يوجب حجين أكبر وأصغر وهو المفهوم من اسم الحج عند الاطلاق فلا يجب غير ذلك وايس في أعمال العمرة قدر زائد على أعمال الحج فلو وجبت لم يجب الاعمل واحد مرتين وهـذا خلاف ماأوجبه الله في الحج \* والمقصود هنا أن الحج اذا لم يجب الا مرة واحدة فكيف يقاس بما يجب في اليوم والليلة خمس مرات. وهذا بما يفرق بين طواف الحائض وصلاة الحائض فانها تحتاج الى الطواف الذي فرض عليها مرة في العمر وقد تكلفت السفر الطويل وحمَّت الأبل أثقالها الى بلد لم يكن الناس بالغيه الا بشق الا نفس فأبن حاجة هذه الى الطواف من حاجتها الى الصلاة التي تستغني عنها زمن الحيض بما تفعله زمن الطهر وقد تقدم ان الحائض لم تمنع من القراءة لحاجتهااليهاو حاجتها الى هذا الطواف أعظم \* واذا قال القائل القرآن تقرؤه مع الحدث الاصغر فالطواف بجب له الطهارة قيل له هذا فيه نزاع معروف عن السلف والخلف فلا بدلك من حجة على وجوب الطهارة الصغرى في الطواف والاحتجاج بقوله الطواف بالبيت صلاة حجة ضعيفة فان نهايته ان يشبه بالصلاة وليس المشبه كالمشبه به من كل وجه وانما اراد أنه كالصلاة في اجتناب الحظورات التي تحرم خارج الصلاة فأما مايختص بالصلاة وهو الاكل والشرب والعمل الكثير فليس شئ من هذا مبطلا للطواف وان كره فيه اذا لم يكن به حاجة اليه فانه يشتفل عن مقصوده كما يكره مثل ذلك عندالقراءة والدعاء والذكر وهذا كقول الني صلى الله عليه وسلم العبدفي صلاة مأ دام ينتظر الصلاة وقوله اذا خرج أحدكم الى المسجد فلا يشبك بين أصابعه فانه في صلاة ولهذا قال ان الله اباح لكم فيه الكلام ومعلوم انه يباح فيه الاكل والشرب وهذه

معظورات الصلاة التي تبطلها الإكل والشرب والعمل الكثير ولايبطل شي من ذلك الطواف بل نهايته آنه يكره فيه لغير حاجة كما يكره العبث في الصلاة ولو قطع الطواف لصلاة مكتوبة أو جنازة أقيمت بني على طوافه والصلاة لا تقطع لمثل ذلك فليس محظورات الصلاة محظورة فيه ولا واجبات الصلاة واجبات فيه كالتحليل والتحريم فكيف يقال إنه مثل الصلاة فيما يجب لها ويحرم فيها فن أوجب له الطهارة الصغرى فلا بدله من دليل شرعى وما أعلم ما يوجب ذلك \* ثم تدبرت وتبين لي أن طهارة الحدث لاتشترط في الطواف ولا بجب فيه بلا ريب ولكن تستحب فيه الطهارة الصغري فان الادلة الشرعية أغاتدل على عدم وجوبها فيه وليس في الشريعة ما يدل على وجوب الطهارة الصغرى فيه وحينند فلا نسلم أن جنس الطواف أفضل من جنس قراءة القرآن بل جنس القراءة أفضل منه فانها أفضل مافي الصلاة من الاقوال والسجود أفضل مافيها من الافعال والطواف ليس فيه ذكر مفروض \* واذا قيل الطواف قد فرض بعضه قيل له قد فرضت القراءة في كل صلاة فلا تصح صلاة الا بقراءة في كيف يقاس الطواف بالصلاة . واذا كانت القراءة أفضل وهي تجوز للحائض لحاجتهااليه في أظهر قولي العلماء فالطواف أولى ان يجوز مع الحاجة \* واذا قيل أنتم تسلمون ان الطواف في الاصل محظور على الحائض وإنما يباح للضرورة قيل من علل بالمسجد فلم يسلم أن نفس فعله محظور لنفسه ومن سلم ذلك يقول وكذلك من القرآن ماهو محظور على الحائض وهو القراءة في الصلاة وكذلك في غير الصلاة لغير حاجة يحرمها أكثر العلماء وانما أبيحت للحاجة فالطواف أولى \* ثم مس المصحف يشترط له الطهارة الكبري والصغرى عند جاهير العلماء وكا دل عليه الكتاب والسنة وهو ثابت عن سلمان وسعد وغيرهم من الصحابة وحرمة المصحف أعظم من حرمة المساجد ومع هذا اذا اضطر الجنب والمحدث والحائض إلى مسه مسه فاذا اضطر الى الطواف الذي لم يقم دليل شرعى على وجوب الطهارة فيه مطلقا كان أولى بالجواز فاذا قيل الطواف منه ماهو واجب قيـل ومس المصحف قد يجب في بعض الاحوال اذا احتيج اليــه لصيانته الواجبــة والقراءة الواجبة أو الحمل الواجب اذا لم يمكن اداء الواجب الا بمسه \* وقوله صلى الله عليه وسلم الحائض تقضى المناسك كلم الا الطواف بالبيت من جنس قوله لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ وتوله لايقبل الله صلاة حائض الابخار وقوله صلى الله عليه وسلم لاأحل المسجد لجنب

ولا حائض بل اشتراط الوضوء في الصلاة وخمار المرأة في الصلاة ومنع الصلاة بدون ذلك أعظم من منع الطواف واذاكان قد حرم المسجد على الجنب والحائض ورخص للحائض أن تناوله االخُمْرة من المسجد وقال لها إن حيضتك ليست في يدك فبين ان الحيضة في الفرج والفرج لاينال المسجد وهذه العلة تقتضي إباحته للحائض مطلقا لكن اذاكان قدقال لاأحل المسجد لجنب ولا حائض فلابد من الجمع بين ذلك والايمان بكل ماجاء من عندالله واذا لم يكن أحدهما ناسخا للآخر فهذا مجمل وهذا خاص فيه إباحة المرور وهو مستثني من ذلك التحريم مع انه لاضرورة اليه فاباحة الطواف للضرورة لاتنافى بحريمه بذلك النص كاباحة الصلاة للمرأة بلا خمار للضرورة وإباحة الصلاة بلا وضوء للضرورة بدل التيم بل وبلا وضوء ولا تيم للضرورة كما فعل الصحابة لما فقدوا الما. قبل نزول الآية وكاباحة الصلاة بلا قراءة للضرورة مع قوله لاصلاة الا بام القرآن وكالصلاة والطواف مع النجاسة للضرورة مع قوله حتيه ثم افرصيه ثم صلى فيه والصلاة على المكان النجس للضرورة مع قوله جملت لى كل أرض طيبة مسجداً وطهورا بل تحريم الدم ولحم الخنزير أعظم الامور وقد أبيح للضرورة \* والذي جاءت به السنة أن الطواف عبادة متوسطة بين الصلاة وبين سائر المناسك فهو أفضل من غيره لنهي الحائض عنه والصلاة ا كمل منه وذلك انه يشبه الصلاة أكثر من غيره ولانه مختص بالمسجد فلها تين الحرمتين منعت منه الحائض ولم تأت سنة تمنع المحدث منه وما لم يحرم على المحدث فلا يحرم على الحائض مع الضرورة بطريق الاولى والاحرى كقراءة القرآن وكالاعتكاف في المسجد ولو حرم عليها مع الحدث فلا يلزم تحريم ذلك مع الضرورة كمس المصحف وغيره ومن جعل حكم الطواف مثل حكم الصلاة فيما يجب ويحرم فقد خالف النص والاجماع وليس لاحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع وانما الحجة النص والاجماع ودليل مستنبط من ذلك تقدر مقدماته بالادلة الشرعية لا باقوال بعض العلماء فان أقوال العلماء يحتج لهابالادلة الشرعية لايحتبح بها على الادلة الشرعية ومن تربي على مذهب قد تموده واعتقد ما فيه وهو لا يحسن الادلة الشرعية وتنازع العلماء لايفرق بين ما جاء عن الرسول وتلقته الامة بالقبول بحيث يجب الايمان به وبين ما قاله بعض العلماء أو يتعذر اقامة الحجة عليه ومن كان لا يفرق بين هذاوهذالم يحسن أن يتكلم في العلم بكلام العلماء وانما هو من المقلدة الناقلين لاقوال غيرهم مثل الحدث عن غيره

والشاهد على غيره لا يكون حاكما والناقل الحبود يكون حاكيا لامفتيا ولا محتمل حال هذه المرأة الا تلك الامور الثلاثة أو هذا القول أوان يقال طواف الافاضة قبل الوقوفُ بجزي إذا تمذر الطواف بمده كما بذكر ذلك قولا في مذهب مالك فيمن نسى طواف الافاضة حتى عاد ألى بلده أنه يجزئه طواف القدوم هذا مع انه ليس لها فيه فرج فانها قد يمثَّد بها الحيض من حين تدخل . كمة الى ان يخرج الحاج وفيه أيضا تقديم الطواف قبل وقته الثابت بالكتاب والسنة والاجماع والمناسك قبل وقتها لا بجزئ واذا دار الامر بين ان تطوف طواف الافاضة مع الحدث وبين ان لاتطوفه كان أن تطوفه مع الحدث أولى فان في اشتراط الطهارة نزاعا معروفا وكثير من العلماء كأبي حنيفة وأحمد في احدى الروايتين عنه يقولون انهافي حال القدرة على الطهارة اذا طافت مع الحيض أجزأها وعليها دم مع قولهم إنها تأثم بذلك ولو طافت قبل التمريف لم يجزئها وهـ ذا القول مشهور معروف يبين لك أن الطواف مع الحيض أولى من الطواف قبل الوتت وأصحاب هذا القول تقولون ان الطهارة واجبة فيها لاشرط فيهاوالواجبات كلها تسقط بالمجز ولهذا كان قول أبي حنيفة وغيره من العلما. أن كل ما يجب في حال دون حال فليس بفرض وانما الفرض مايجب على كل أحد ولهذا قالوا إن طواف الوداع لمااسقطه النبي صلى الله عليه وسلم عن الحائض دل على انه ايس بركن بل يجبره دم. وكذلك المبيت بمني لما أسقطه عن أهل السقاية دل على انه ايس بفرض بل هو وأجب يجبره دم. وكذلك الرمي لما جوز فيه للرعاة وأهل السقاية التــأخير من وتت الى وتت دل ذلك على ان فعله في ذلك الوقت ايس بفرض وكذاك رخص الضمفة ان يفيضو امن جَمْع بليل جمع من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم وقد ذكرها أصحاب أبي حنيفة كالطحاوي وغيره فاذا كان من قولهم أن الطهارة ليست فرضا في الطواف وشرطا فيه بل هي واجبة تجبر بدم دل ذلك على أنها لابجب على كل أحد في كل حال فاذا وجب على كل أحد في كل حال انماهو فرض عندهم لا بد من فعله لا يجبر بدم وحينئذ فاذاكانت الطهارة واجبة في حال دون حال سقطت مع العجز كاسقط سائر الواجبات مع المجز كطواف الوداع وكما يباح للمحرم ما يحتاج اليه الناس من حاجة عامة كالسر اويل والخفين فلا فدية عند أكثر العلماء كالشافعي وأحمد وسائر فقياء الحديث بخلاف مايحتاج اليه في بعض الاحوال فانه لايباح الامع القدرة وأبو حنيفة يوجب الفدية في الجميع وحينئذ فهذه المحتاجة

الى الطواف أكثر ما يقال أنه يلزمها دم كما هو قول أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب أحمد فان الدم يلزمها بدون العذر على قول من يجعل الطهارة واجبة وأما مع العجز فاذاقيل بوجوب ذلك فهذا غاية ما يقال فيها والأقيس انه لادم عليها عند الضرورة. وأما ان يجمل هذا واجبا يجبره دم ويقال انه لايسقط للضرورة فهذا خلاف أصول الشريعةوقد تيين بهذا ان المضطرة الى الطواف مع الحيض لما كان في علماء المسلمين من يفتيها بالاجزاءمع الدموان لم تكن مضطرة لم تكن الامة مجمعة على أنه لا يجزئها الا الطواف معالطهر مطلقا وحينيَّذ فايس مع المنازع القائل بذلك لا نص ولا اجماع ولا قياس وقد بينا أن هذا القول يلزم لجواز ذلك عند الحاجة وأن الملهاء اختلفوا في طهارة الحدث هل هي واجبة عليها وأن قول النفاة للوجوب أظهر فلم بجمع الامة على وجوب الطهارة مطالمًا ولا على ان شيأ من الطهارة شرط في الطواف وأما الذي لا أعلم فيه نزاعا أنه ليس لها ان تطوف مع الحيض اذا كانت قادرة على الطواف مع الطهر فما أعلم منازعا أنذلك يحرم عليها وتأثم به وتنازعوا في إجزائه فمذهب أبي حنيفة يجزئهاذلك وهو قول في مذهب أحمد فان أحمد نص في رواية على ان الجنب اذا طاف ناسيا اجزأ هذلك فن أصحابه من قصر ذلك على حال النسيان ومنهم من قال هذا يدل على ان الطهارة ليست فرضا اذ لو كانت فرضا لما سقطت بالنسيان لانها من باب المأمور به لامن بابالمنهي عنه كطهارة الحدث في الصلاة بخلاف اجتناب النجاسة في الصلاة فان ظاهر مذهب أحمد أنه اذا صلى ناسيا لها أو جاهلا بها لا يعيد لان ذلك من باب المنهى عنه فاذا فعله ناسيا أو جاهلا به لم يكن عليه اثم فيكون وجود، كمدمه ثم ان من أصحابه من قال هـذا يدل على ان الطهارة في الطواف ليست عنـــده ركـنا على هـــذه الرواية بل واجب يجبر بدم وحكي هؤلاً. في صحة طواف الحائض روايتين احداها لا يصح والثانية يصح وتجبره بدم . وممن ذكر هـ ذا أبو البركات وغيره وكذلك صرح غير واحدمنهم أنهذا النزاع فىالطهارة من الحيض والجنابة كذهب أبي حنيفة فعلى هذا القول تسقط بالعجز كسائر الواجبات وذكر آخرون من أصحابه عنه ثلاث رواياترواية يجزئهالطواف مع الجنابة ناسيا لادم عليه. ورواية أن عليه دما. ورواية انه لا يجزئه ذلك وبعض الناس يظن ان النزاع في مذهب أحمد انما هو في الجنب والحدث دون الحائض وليس الام كذلك بل صرح غير واحد من أصحابه بان النزاع في الحائض وغيرها وكلام أحمد

يدل على ذلك وتبين انه كان متوقفا في طواف الحائض وفي طواف الجنب وكان يذكر أقوال الصحابة والتابمين وغيرهم في ذلك فذكر أبو بكر عبد العزيز في الشافي عن الميموني قال لاحمد مختلفون وذكر قول ابن عمر وما يقول عطاء وما يسهل فيه وما يقول الحسن وأمر عائشة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حين حاضت افعلى ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم فقد بليت به نزل عليها ليس من قبلها. قلت فمن الناس من يقول عليه الحج فقال نم كذلك أكثر علمي ومن الناس من يذهب الى أن عليه دما قال أبو عبدالله أولا وآخراً هي مسئلة مشتبهة فيها نظر دعني حتى أنظر فيها ومن الناس من يقول وان رجم الى بلده يرجع حتى يطوف قلت والنسيان قال والنسيان أهون حكما بكثير يربد أهون ممن يطوف على غير طهارة متعمداً \* قال أبو بكر عبد العزيز قد بينا أمر الطواف بالبيت في أحكام الطواف على قولين يمني لاحمد أحد القولين أن الطواف اذا طاف الرجل وهو غيير طاهر أن الطواف يجزئ عنه اذا كان ناسيا. والقول الآخر أنه لا يجزئه حتى يكون طاهرا فان وطي وقد طاف غير طاهر ناسيا فعلى قواين مثل قوله في الطواف فمن أجاز الطواف غير طاهر قال تم حجه ومن لم يجزه الاطاهرا رده منأى المواضع ذكر حتى يطوف قال وبهذا أقول فأبو بكر وغيره من أصحاب أحمد يقولون في احدي الروايتين يجزئه مع العــذر ولا دم عليه وكلام أحمد بين في هذا وجواب أحمد المذكور يبين أن النزاع عنده في طواف الحائض وغيره وقد ذكر عرب عمر وعطاء وغيرهما التسهيل في هذا، ومما نقل عن عطاء في ذلك ان المرأة اذا حاضت في أثناء الطواف فانها تتم طوافها وهذا صريح من عطاء أن الطهارة من الحيض ليست شرطا وقوله مما اعتد به أحمله وذكر حديث عائشة وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا أمركتبه الله على بنات آدم يبين انه أمر بليت به نزل عليها ليس من قبلها فهي معذورة في ذلك ولهذا تعذر اذا حاضت وهي معتكفة فلا يبطل اعتكافها بل تقيم في رحبة المسجد وان اضطرت الى المقام في المسجد أقامت به وكذلك اذا حاضت في صوم الشهرين لم ينقطع التتابع باتفاق العلماء وهذا يقتضي انها تشهد المناسك بلاكراهة وتشهدالعيد معالمسلمين بلاكراهة وتدعو وتذكر الله والجنب يكره له ذلك لانه قادر على الطهارة وهذه عاجزة عنها

فهي معذورة كما عذرها من جوز لها القراءة بخلاف الجنب الذي عكنه الطهارة فالحائض أحق بأن تمذر من الجنب الذي طاف مع الجنابة فان ذلك عكنه الطهارة وهذه تمجر عن الطهارة وعذرها بالمجز والضرورة أولى من عذر الجنب بالنسيان فان الناسي لما أمر بها في الصلاة يؤمر بها اذا ذكرها وكذلك من نسى الطهارة للصلاة فعليه أن يتطهر ويصلي أذاذكر بخلاف العاجز عن الشرط مشل من يعجز عن الطهارة بالماء فانها تسقط عنه وكذلك الماجز عن سائر أركان الصلاة كالماجز عن القراءة والقيام وعن تكميل الركوع والسجود وعن استقبال القبلة فان هذا يسقط عنه كل ماعجز عنه ولم يوجب الله على أحد ما يمجز عنه ولاسقط عنها الطواف الذي تمذر عليه بمجزها عما هو ركن فيه أو واجب كما في الصلاة وغيرها وقد قال الله تمالي ( فاتقوا الله ما استطعتم) وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا أمر تبكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وهذه لا تستطيع الا هذا وقد اتقت الله ما استطاءت فليس عليها غير ذلك ومملوم ان الذي طاف على غير طهارة متعمدا آثم وقدذ كر أحمدالقولين هل عليه دم أم يرجع فيطوف وذكر النزاع في ذلك وكلامه يبين في أن توقفه في الطائف على غير طهارة بتناول الحائض والجنب مع التعمد ويين انالناسي أهون بكثير والعاجز عن الطهارة أعذر من الناسي \* وقال أبو بكر عبدالمزيز في الشافي ﴿ باب في الطواف بالبيت غير طاهر ﴾ قال أبو عبدالله في رواية أبي طال ولا يطوف بالبيت أحد الاطاهرا والمتطوع أيسر ولا يقف مشاهد الحج الاطاهرا وقال في رواية محمد ابن الحكم إذا طاف طواف الزيارة وهو ناس اطهارته حتى رجع فانه لاشئ عليه واختار له ان يطوف وهو طاهر وان وطئ فحجه ماض ولا شئ عليه فهذا النص من أحمــد صريح بأن الطهارة أيست شرطا وانه لاشئ عليه اذا طاف ناسيا اطهارته لادم ولا غييره وأنه اذا وطئ بعد ذلك فحجه ماض ولا شيء عليه كما أنه لما فرق بين التطوع وغيره في الطهارة فأمر بالطهارة فيه وفي سائر المشاهد دل ذلك على ان الطهارة ليست شرطا عنده فقطم القول هنا بأنه لا شيء عليه مع النسيان \* وقال في رواية أبي طالب أيضا اذا طاف بالبيت وهو غير طاهر يتوضاً ويعيد الطواف واذا طاف وهو جنب فانه يغتسل ويعيد الطواف \* وقال في رواية أبي داود حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء اذا طاف على غير وضوء فليعدطوافه \* وقال أبو بكر عبدالعزيز ﴿ باب في الطواف في الثوب النجس ﴾ قال أبو عبد الله في رواية أبي طالب واذا طاف رجل في

ثوب نجس فان الحسن كان يكره ان يفعل ذلك ولا ينبغي له ان يطوف الا في ثوب طاهر وهذا الكلام من أحمد يبين انه ليس الطواف عنده كالصلاة في شروطها فان غاية ماذ كر في الطواف في الثوب النجس أن الحسن كره ذلك وقال لا ينبغي له ان يطوف الافي ثوبطاهم ومثل هذه المبارة تقال في المستحب المؤكد وهذا مخلاف الطهارة في الصلاة ومذهب أبي حنيفة وغيره أنه اذا طاف وعليه تجاسة صحطوافه ولاشي عليه \* وبالجملة هل للطواف شروط الصلاة على قواين في مذهب أحمد وغيره (أحدها) يشترط كقول مالك والشافعي وغيرها (والثاني)لا يشترط وهذا قول أكثر السلف وهو مذهب أبي حنيفة وغيره وهذا القول هو الصواب فان المشترطين في الطواف كشروط الصلاة ليس معهم حجة الا قوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة وهذا لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لهم فيه حجة كما تقدم والادلةالشرعية تدل على خلاف ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب على الطائفين طهارة ولا اجتناب نجاسة بل قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم والطواف ليس كذلك والطواف لا يجب فيه ما يجب في الصلاة ولا يحرم فيه ما يحرم في الصلاة فبطل ان يكون مثلها وقد ذكروامن القياس أنها عبادة متعلقة بالبيت ولم يذكروا دليلاعلى ذلك والقياس الصحيح ما بين فيه أن المشترك بين الاصل والفرع هو علة الحركم أو دليل العلة \* وأيضا فالطهارة انما وجبت الكونها صلاة سواء تعلقت بالبيت أولم تتعلق ألا ترى أنهملا كانوا يصلون الى الصخرة كانت الطهارة أيضا شرطا فيها ولم تكن متعلقة بالبيت وكذلك أيضا اذا صلى الى غير القبلة كما يصلى المتطوع في السفر وكصلاه الخوف راكبا فان الطهاره ليست متعلقة بالبيت \* وأيضا فالنظر الى البيت عبادة متعلقة بالبيت ولايشترط له الطهارة ولاغبرها ، ثم هناك عبادة من شرطها المسجد ولم تكن الطهارة شرطافيها كالاعتكاف وقدقال تمالي ( وطهر بيتي للطائفين والماكفين والركم السجود) فليس إلحاق الطائف بالراكع الساجد بأولى من إلحاقه بالعاكف بل بالماكف أشبه لان المسجد شرط في الطواف والمكوف وليس شرطا في الصلاه" \* فان قيل الطائف لابد أن يصلى الركمتين بمدالطواف والصلاة لا تكون الابطهارة قيل وجوبركعتي الطواف فيه نزاع واذا قدر وجوبهما لم تجب فهما الموالاه وليس اتصالهما بالطواف بأعظم من اتصال الصلاة بالخطبة يوم الجمعة ومعلوم انه لو خطب محدثًا ثم توضأ وصلى الجمعة جاز

فلأن يجوز أن يطوف محدثًا ثم يتوضأ ويصلي الركعتين بطريق الاولى وهذا كثير مايبتلي به الانسان اذا نسى الطهارة في الخطبة والطواف فانه يجوز له أن يتطهر ويصلي وقد نص على انه اذا خطب وهو جنب جاز \* واذا تبين أن الطهارة ليست شرطا بيق الامر دائرا بين ان تكون واجبة وبين ان تكون سينة وهما قولان للسلف وهما قولان في مذهب أحمد وغيره وفى مذهب أبى حنيفة لكن من يقول هي سنة من أصحاب أبى حنيفة يقول مع ذلك عليها دم وأما أحمد فانه يقول لا شي عليها لادم ولا غيره كما صرح به فيمن طاف جنبا وهو ناس فاذا طافت حائضًا مع التعمد توجه القول بوجوب الدم عليها . وأما مع العجز فهنا غاية ما يقال ان عليها دما والاشبه ان لا يجب الدم لان هـ ذا واجب يؤمر به مع القدرة لامع العجز فان لزوم الدم انما يجب بترك مأمور وهي لم تترك مأمورا في هـذه الحالة ولم تفعل محظورا من محظورات الاحرام وهذا ليس من محظورات الاحرام فان الطواف يفعله الحلال والحرام فصار الحظر هنا من جنس حظر اللبث في المسجد واعتكاف الحائض في المسجد أو مس المصحف أو قراءه القرآن وهـ ذا يجوز للحاجة بلا دم وطواف الافاضة انمـا يجوز بعد التحلل الاول وهي حينيَّذ يباح لها المحظورات الا الجماع \* (فانقيل) فلوكان طوافها مع الحيض ممكنا أمرت بطواف القدوم وطواف الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم أسقط طواف الوداع عن الحائض وأمر عائشة لما قدمت وهي متمتعة فحاضت ان تدع أفعال العمرة وتحرم بالحج فعلم انه لا يمكنها الطواف (قيل) الطواف مع الحيض محظور لحرمة المسجد أولاطواف أو لهماو المحظورات لاتباح الا حال الضرورة ولا ضرورة بها الى طواف الوداع فان ذلك ليسمن الحج ولهذا لا يودع المقيم بمكة وانما يودع المسافر عنها فيكون آخر عهده بالبيت وكذلك طواف الفدوم ليست مضطرة اليه بل لو قدم الحاج وقد ضاق الوقت عليه بدأ بعرفة ولم يطف للقدوم فهو ان أمر بهما القادر عليهما إماأم الجاب فيهما أوفي أحدهما أو استحباب فان للعلما ف ذلك أقوالا وليس واحد منهماً ركنا بجب على كل حاج بالسنة الثابتة باتفاق العلماء بخلاف طواف الفرض فانها مضطرة إليه لانهلاحج الا به وهذا كإيباح لها دخول المسجد للضرورة ولا تدخله لصلاة ولا اعتكاف وان كان منذورا بل المعتكفة اذا حاضت خرجت من المسجد ونصبت الها قبـة في فنائه وهذا أيضا يدل على ان منع الحائض كمنعها من الاعتكاف فيه لحرمة المسجدوالافالحيض

لايبطل اعتكافها لانها مضطرة اليه بل انما منع من المسجد لا الاعتكاف فانها ليست مضطرة الى أن تقيم في المسجد ولو أبيح الها ذلك مع دوام الحيض الكان في ذلك اباحة المسجد للحيض وأما الطواف فلا يمكن الا في المسجد الحرام فانه مختص ببقعة معينة ليس كالاعتكاف فان المعتكف يخرج من المسجد لما لابد منه كقضاء الحاجة والاكل والشرب وهومعتكف في حال خروجه من المسجد ليس له في تلك الحال أن يباشر النساء وهو كما قال الله تعالى (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) وقوله في المساجد يتعلق بقوله عاكفون لا يقوله تباشر وهن فان المباشرة في المسجد لا تجوز للمعتكف ولا لغيره المعتكف في المسجد ليس له ان يباشر اذا خرج منه لما لابد منه فلم كان هذا يشبه الاعتكاف والحائض تخرج لما لابد لها منه فلم يقطع الحيض اعتكافها وقد جمع سبحانه بين المكوف والطواف والصلاة في الامر بتطهير بيته بقوله (وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود) فمنعه من الحيض من تمام طهارته والطواف كالمكوف لاكالصلاة فان الصلاة تباح في جميع الارض لانختص بمسجد وبجب لها ويحرم فيها مالا يحرم في اعتكاف ولا طواف \* وحقيقة الامر أن الطواف عبادة من العبادات التي يفعلها الحلال والحرام لامختص بالاحرام ولهذا كان طواف الفرض انما يجب بمدالتحلل الاول فيطوف الحاج الطواف المذكور في قوله تمالي (ثم ليقضوا تفهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق) فيطوف الحجاج وهم حلال قد قضوا حجهم ولم يبق عليهم محرم الا النساء ولهذا لوجامع أحدهم في هذه الحال لم يفسد نسكه بإنفاق الأثمة واذا كانت عبادة من العبادات فهي عبادة مختصة بالمسجد الحرام كما ان الاعتكاف يختص بجميع المساجد والله تعالى قدأم بتطهير بيته للطائفين والماكفين والركع السجود وليس هو نوعاً من الصلاة فاذا تركه من نسكه فعليه دم. واذا ترك الواجب الذي هو صفة في الطواف للعجز فهذا محل اجتهاد هل يلحق عن ترك شيأ من نسكه أو يقال هـ ذا فيمن ترك نسكا مستقلا أو تركه مع القدرة بلا عذر أو ترك ما يختص بالحج والممرة وأما القول بانهذه العاجزة عن الطواف مع الطهر ترجع محرمة أو تكون كالمحصر أو سقط عنها الحج أو ان يسقط عنها طواف الفرض فهذه أقوال كابها مخالفة لاصول الشرع مع أنى لم أعلم اماما من الا عُمة صرح بشيُّ منها في هذه الصورة وانما كلام من قال عليها دم أُوترجم محرمة ونحو ذلك من السلف والائمة كلام مطلق يتناول من كان يفعل ذلك في عهدهم

وكان زمنهم يمكنها تحتبس حتى تطهر وتطوف وكانوا يأمرون الامراء أن يحتبسواحتى تطهر الحيض ويطفن ولهذا ألزم مالك وغيره المكارى الذي لها أن يحتبس معهاحتى تطهر وتطوف ثم ان أصحابه قالوا لا يجب على مكاريها في هذه الازمان أن يحتبس معها لما عليه في ذلك من الضرر فعلم أن أجوبة الائمة بكون الطهارة من الحيض شرطا أو واجباكان مع القدرة على ان تطوف طاهرا لامع العجز عن ذلك اللهم الا أن يكون منهم من قال بالاشتراط أو الوجوب في الحالين فيكون النزاع مع من قال ذلك والله تعالى أعلم \*

آخر ماوجه في هذه المسئلة الجليلة الجميلة الغزيرة الفائدة والحمد لله وحده \*

﴿ وسئل الشيخ تقى الدين رحمه الله ﴾ عن رجل باشر امرأته وهو في عافية فهل له أن يصبر بالطهر الى ان يتضحى النهار أم يتيم ويصلي \* أفتونا مأجورين \*

﴿ أَجَابِ ﴾ الحمد لله \* لا يجوز له تأخير الصلاة حتى يخرج الوقت بل عليه ان قدر على الاغتسال بما ، بارد أو حار أن يفتسل ويصلى فى الوقت والا تيم فان التيم بخشية البرد جائز باتفاق الائمة واذا صلى بالتيم فلا اعادة عليه لكن اذا تمكن من الاغتسال اغتسل والله أعلم \*

﴿ وَسَئِلُ ﴾ أيما أفضل يوم عرفة أو الجمعة أو الفطر أو النحر

والله أكبر اللم منك ولك اللهم تقبل منى كما تقبل من كما تقبلت من ابراهيم خليك ويستحب أله ويستحب أله الله ويستحب الله ويستحب الله ويستحب المن في السنة والفيل الما الله عليه وسلم انه قال أفضل الايام عند الله يوم النحر ثم يوم الفطر لانه يوم الحيج الاكبر في مذهب مالك والشافعي وأحمد كما ثبت في الصحيح عن الذي صلى الله عليه وسلم انه قال يوم النحر هو يوم الحج الاكبر وفيه من الاعمال مالا يعمل في غيره كالوقوف بمزدلفة ورمى جمرة العقبة وحدها والنحر والحلق وطواف الافاضة فان فعل هذه فيه أفضل بالسنة واتفاق العلماء والله أعلم وعنه على شقها الايسر ويضع رجله اليمني على عنه الله يتما كم الله يعمل في المديح عن الذي صلى الله عليه وسلم ويسمى الله ويكبر فيقول بسم الله عنقها كبر اللم منك ولك اللهم تقبل منى كما تقبلت من ابراهيم خليك، ويستحبأن يستقبل والله أكبر اللم منك ولك اللهم تقبل منى كما تقبلت من ابراهيم خليك، ويستحبأن يستقبل

بها القبلة \* وازضحي بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته اجزأ ذلك فيأظهر قولى العلما. وهو

مذهب مالك وأحمد وغيرهما فان الصحابة كانوا يفعلون ذلك وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى

الله عليه وسلم ضحى بشاتين وقال في احداهما اللهم عن محمد وآل محمد وقال في الاخرى اللهم هذه عمن شهدلي بالبلاغ وشهدت له بالتصديق \*

﴿ فصل ﴾ والهَتْمَاء التي سقط بعض أسنانها فيها قولان هما وجهان في مذهب أحمد اصحهما أنها تجزئ وأما التي ليس لها أسنان في أعلاها فهذه تجزئ باتفاق والعفراء افضل من السوداء واذا كان السواد حول عينيها وفمها وفي رجلها أشبهت أضحية النبي صلى الله عليه وسلم \* فصل ﴾ وتجوز التضحية عن الميت كما يجوز الحج عنه والصدقة عنه (١) \*

﴿ فصل ﴾ من كلامه أيضا رحمة الله تمالى عليه يشتمل على قاعدة في مواضع الائمة في مجامع الامة وهي أماكن الطاعات والجماعات \*

اعلم أن الله تعالى بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وأكل لأمتـه الدين وأتم عليهم النعمة وجعله على شريعـة من الامر وأمره أن يتبعها ولا يتبع سبيل الذين لايملمون وجعل كتابه مهيمنا على مابين يديه من الكتب ومصدقا لها وجمل له شرعة ومنهاجا وشرع لامته سنن الهدى ولن يقوم الدين الا بالكتاب والميزان والحديد . كتاب يهدى به وحديد ينصره كما قال تمالي (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكناب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس) فالكتاب به يقوم العلم والدين . والميزان به يقوم الحقوق في العقود المالية والقبوض . والحديد به تقوم الحدود على الكافرين والمنافقين ولهـذاكان في الازمان المتأخرة الكتاب للملها، والعباد . والميزان للوزرا، والكتاب وأهـل الديوان . والحديد للأمرا، والأجناد والكتاب له الصلاة والحديد له الجهاد ولهذا كان أكثر الآيات والاحاديث النبوية في الصلاة والجهاد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في عيادة المريض اللهم اشف عبدك يشهد لك صلاة وينكأ لكعدوا وقالعليه السلام رأس الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله ولهذا جمع بينهما في مواضع من القرآن كـ قوله تمالى ( انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأمو الهم وأنفسهم في سبيل الله) والصلاة أون أعمال الاسلام وأصل أعمال الايمان ولهذا سماها أيمانا في قوله (وماكان الله ليضيع أيما نكم) أي صلاتكم الى بيت المقدس هكذا نقل

<sup>(</sup>١) هذا آخر ما وجدناه من الفصل بالاصل الذي بيدنا كتبه مصححه

عن السلف وقال تمالى (أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله) وقال (فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم) فوصفهم بالمحبة التي هي حقيقة الصلاة كما قال (محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا) فوصفهم بالشدة على الكفار والضَّلال \* وفي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل أئُّ العمل أفضل قال ايمان بالله وجهاد في سبيله فقيل ثم ماذا قال ثم حج مبرور مع قوله في الحديث الصحيح لما سأله ابن مسمو دأى العمل أفضل قال الصلاة فى مواقيتها قال ثم ماذا قال بر الوالدين قال ثم ماذا قال الجهاد فى سبيل الله فان قوله ايمان بالله دخل فيه الصلاة ولم يذكر في الاول بر الوالدين اذ ليس لكل أحد والدان فالاول مطلق والثاني مقيد بمن له والدان ولهذا كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر خلفائه الراشدين ومن سلك سبيلهم من ولاة الامور في الدولة الأموية والعباسية أنَّ الامام يكون إماما في هذين الاصلين جميما الصلاة والجهاد فالذي يؤمهم في الصلاة يؤمهم في الجهادوأس الجهاد والصلاة واحد في المُقام والسفر وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا استعمل رجلا على بلد مثل عَتَاب بن أَ سِيد على مكة وعُمَان بن أبي العاص على الطائف وغيرهما كان هو الذي يصلى بهم ويقيم الحدود وكذلك اذا استعمل رجلا على مثل غزوة كاستعماله زيد بن حارثة وابنه اسامة وعمرو بنالعاص وغيرهم كانأمير الحرب هو الذي يصلى بالناس ولهذا استدل المسلمون بتقديمه أبا بكر في الصلاة على أنه قدمه في الامامة العامة وكذلك كان امراء الصديق كزيد ابن أبي سفيان وخالد بن الوليد وشرُحبيل بن حَسنة وعمرو بنالماصوغيرهمأميرالحرب هو امام الصلاة وكان نواب عمر بن الخطاب كاستعماله على الكوفة عمار بنياسر على الحرب والصلاة وابن مسمود على القضاء وبيت المال وعثمان بن حُنَيْف على الخراج ومن هنا أخذالناس ولاية الحرب وولاية الخراج وولاية القضاء فانعمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين فلما انتشر المؤمنون وغلبوا الكافرين على البلاد وفتحوها واحتاجوا الى زيادة فى الترتيب وضع لهم الديوان ديوان الخراج للمال المستخرج وديوان المطاء والنفقات للمال المصروف ومصر لهم الأمصار فمصر الكوفة والبصرة ومصر الفسطاط فانه لم يؤثر أن يكون بينمه وبين جند المسلمين نهر عظيم

كدجلة والفرات والنيل فجعل هذه الامصار مما يليه \*

﴿ فصل ﴾ وكانت مواضع الائمة ومجامع الامة هي المساجد فان النبي صلى الله عليه وسلم أسس مسجده المبارك على التقوى ففيه الصلاة والقراءة والذكر وتعليم العلم والخطب وفيسه السياسة وعقد الألوية والرايات وتأمير الامرا، وتعريف العرفا، وفيه تجتمع المسلمون عنده لما أهمهم من أمر دينهم ودنياهم وكذلك عماله في مثل مكة والطائف وبلاد اليمن وغير ذلك من الأمصار والقرى وكذلك عماله على البوادي فان لهم مجمما فيه يصلون وفيه يساسون كاقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بني اسرائيل كان تسوسهم الأنبياء كليا ذهب نبي خلفه نبي وإنه لاني بمدى وستكون خلفاء تمرفون وتنكرون قالوا فما تأمرنا قال أوفوا ببيمة الاول فالاول واسألوا الله لكم فإن الله سائلهم عما استرعاهم وكان الخلفاء والامراء يسكنون في بيوتهم كما يسكن سائر المسلمين في بيوتهم لكن مجلس الامام الجامع هو المسجد الجامع وكانسمد بن أبي وقاص قد بني له بالكوفة قصرا وقال أقطع عني الناس فأرسل اليه عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة وأمره أن يحرقه فاشترى من نبطى حزمة حطب وشرط عليه حملها الى قصره فحرقه فان عمر كره للو الي الاحتجاب عن رعيته ولكن بنيت قصور الامراء فلما كانت إمارة معاوية احتجب لما خاف أن يُغتال كما اغتيل على واتخذ المقاصير في المساجد ليصلي فيها ذو السلطان وحاشيته واتخذ المراكب فاستن به الخلفاء الملوك بذلك فصاروا مع كونهم يتولون الحرب والصلاة بالنياس ويباشرون الجمعة والجماعة والجهاد واقامة الحدود لهم قصور يسكنون فيها ويغشاهم رؤس الناس فيها كما كانت الخضراء لبني أمية قبلي المسجد الجامع والمساجد يجتمع فيها للعبادات والعلم وتحوذلك ﴿ فصل ﴾ طال الا، بد وتفرقت الامة وتمسك كل قوم بشعبة من الدين بزيادات زادوها فأعرضوا عن شعبة منه أحرى أحدثت الملوك والامراء القلاع والحصون وانما كانت تبني الحصون والمعاقل قديما في الثغور خشية أن يدهمها المدو وليس عندهم من يدفعه عنها وكانوا يسمون الثغور الشامية العواصم وهي قنسرين وحلب وأحدثت المدارس لاهل العلم وأحدثت الرُّ بُط والخوانق لاهل التعبد وأظن مبدأ التشار ذلك في دولة السلاجقة فأول ما بنيت المدارس والرباطات للمساكين ووففت عليها وقوف بجرى على أهلها في وزارة نظام الملك وأما قبل ذلك فقد وجدت ذكر المدارس وذكر الربط لكن ماأظن كان موقوفا عليها لاهلها وانماكانت مساكن مختصة وقد ذكر الامام معمر بن زياد من أصحاب الواحدى في أخبار الصوفية أن أول دويرة بنيت لهم في البصرة وأما المدارس فقد رأيت لها ذكراً قبل دولة السلاجقة في أثناء المائة الرابعة ودولتهم انما كانت في المائة الحامسة وكذلك هذه القلاع والحصون التي بالشام عامتها محدث كما بني الملك العادل قلعة دمشق وبُصر ي وحر آن وذلك أن النصاري كانواكشيري الغزو اليهم وكان الناس بعد المائة الثالثة قدضه فوا عن دفاع النصاري عن السواحل حتى استعلوا على كثير من ثغور الشام الساحلية \*

﴿ فَصَلَ ﴾ في الخلافة والسلطان وكيفية كونه ظل الله في الأرض قال الله تعالى ( واذ قال ربك للملائكة إنى جاءل في الارض خليفة ) وقال الله تعالى ( يا داود انا جملناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله). وقوله ( اني جاعل في الارض خليفة ) يعم آدم وبنيه لـكن الاسم متناول لآدم عينا كـقوله ( لقد خلفنا الانسان في أحسن تقويم) وقوله ( خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار) وقوله ( خلق الانسان من طين ثم جمل نسله من سلالة من ماء مهين ثم جملناه نطفة في قرار مكين ) الى أمثال ذلك ولهذا كان بين داود وآدم من المناسبة ما أحب به داود حين أراه ذريته وسأَل عن عمره فقيل أربعون سنة فوهبه من عمره الذي هو ألف سنة ستين سنة والحديث صحيح رواه الترمذي وغيره وصححه ولهذا كلاهما ابتلي عما ابتلاه به من الخطيئة كما ان كلامنهما(١) مناسبة للاخرى اذ جنس الشهوتين واحد ورفع درجته بالنوبة العظيمة التي نال بها من محبة الله له وفرحه به ما نال ويذكر عن كل منهما من البكاء والندم والحزن مايناسب بعضه بعضاً. والخليفة هو من كان خلفا عن غيره فميلة بممنى فاعلة \* كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سافر يقول اللم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل وقال صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غزا ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا وقال أوكليا خرجنا في الغزو خلف أحدهم وله نبيب كنبيب التيس يمنح احداهن اللبنة من اللبن ائن أظفرني الله بأحد منهم لاجعلنه نكالا وفي القرآن (سيقول المخلفون من الأعراب) وقوله (فرح المخلفون بمقمدهم خلاف رسول الله) والمراد بالخليفة أنه خلف من كان قبله من الخلق والخلف فيه مناسبة كما كان أبو بكر الصديق

<sup>(</sup>١) أي من خطيئة آدم وخطيئة داود اه مصححه

خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه خلفه على أمته بعد موته وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سافر لحيج أو عمرة أو غزوة بستخلف على المدينة من يكون خليفة له مدة معينة فيستخلف تارة ابن أم مكتوم وتارة غيره واستخلف على بن أبي طالب في غزوة تبوك وتسمى الأمكنة التي يستخلف فيها الامام مخاليف مثل مخاليف اليمين ومخاليف أرض الحجاز ومنه الحديث حيث خرج من مخلاف الى مخلاف ومنه قوله تعالى (وهو الذي جعلك خلائف في الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيها آتاكم) وقوله تعالى (ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا) الى قوله تعالى (ثم جعلناكم خلائف في الارض) ومنه قوله تعالى (وعد الله الذين من قبلهم ولميكنن لهم آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفهم في الارض كا استخلف الذين من قبلهم ولميكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم) الآية \*

وقد ظن بعض القائلين الغالطين كابن عربي أن الخليفة هو الخليفة عن الله مثل نائب الله وزعموا ان هـ ندا بمعنى ان يكون الانسان مستخلفا وربمـا فسروا تعليم آدم الاسماء كلها التي جمع معانيها الانسان ويفسرون خلق آدم على صورته بهــذا المعنى أيضا وقد أخذوا من الفلاسفة قولهم الانسان هو العالم الصغير وهذا قريب وضموا اليــه أن الله هو العــالم الــكبير بناء على أصلهم الكفرى في وحدة الوجود وأن الله هو عين وجود المخملوقات فالانسان من بين المظاهر هو الخليفة الجامع للأسماء والصفات ويتفرع على هــذا ما يصيرون اليه من دعوى الربوبية والالوهية المخرجة لهم الىالفرعونية والقرمطية والباطنية وربما جعلوا الرسالة مرتبة من المراتب وأنهم أعظم منها فيقرورت بالربوبية والوحدانية والالوهية وبالرسالة ويصيرون في الفرعونية هذا ايمانهم أو يخرجون في أعمالهم ان يصيروا ســدي لا أمر عليهم ولا نهي ولا ايجاب ولا تحريم والله لا يجوز له خليفة ولهذا قالوا لابي بكريا خليفة الله فقال الست بخليفةالله ولكني خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبي ذلك بل هو سبحانه يكون خليفة لغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم اللم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل اللم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا وذلك لأن الله حيّ شهيد مهيمن قيوم رقيب حفيظ غنى عن العالمين ليس له شريك ولا ظهير ولا يشفع أحد عنده الا باذنه والخليفة انما يكون عنـــد عدم المستخلف بموت أو غيبة ويكون لحاجة المستخلف الى الاستخلاف وسمى خليفة لانه خلف عن الغزو وهو قائم خلفه وكل هذه المعاني منتفية في حق الله تعالى وهو منزه عنها فانه حى قيوم شهيد لا يموت ولا ينيب وهو غنى يرزق ولا يرزق عباده وينصرهم وبهديهم ويمافيهم بما خلقه من الاسباب التي هي من خلقه والتي هي مفتقرة اليه كافتقار السببات الي أسبابها فالله هو الغني الحميد له مأفي السموات وما في الارض وما بينهما يسأله من في السموات والارض كل يوم هو في شأت وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله ولا يجوز إن يكون أحد خلفا منه ولا يقوم مقامه إنه لا سمى له ولا كف، له فمن جمل له خليفة فهو مشرك به \* وأما الحديث النبوي السلطان ظل الله في الارض يأوي اليه كل ضعيف وملهوف وهـ ذا صحيح فان الظل مفتقر الى آو وهو رفيق له مطابق له نوعا من المطابقة والآوى الى الظل المكتنف بالمظل صاحب الظل فالسلطان عبد الله مخلوق مفتقر اليه لا يستغنى عنه طرفة عين وفيه من القدرة والسلطان والحفظ والنصرة وغير ذلك من معاني السؤدد والصمدية التي بها قوام الخلق مايشبه أن يكون ظل الله في الارض وهو أنوى الاسباب التي بها يصاح أمور خلقه وعباده فاذا صلح ذو السلطان صاحت أمور الناس واذا فسدت فسدت بحسب فساده ولا تفسد من كل وجه بل لابد من مصالح اذ هو ظل الله الكن الظل تارة يكون كاملا مانما من جميع الاذي وتارة لا يمنع الا بعض الاذي وأما اذا عـدم الظل فسد الام كمدم سر الربوبية التي بها فيام الامة الانسانية والله تعالى أعلم

تم بحمد الله وعونه الحباد الثانى من مجموعة فتاوي شيخ الاسلام علم الاعلام الشيخ الامام أبى العباس أحمد بن تيمية الحراني ثم الدمشتي ويليه المجلدالثالث وأوله (لمحة الحنظف في الفرق بين الطلاق والحلف) والله الممين على الكمال والحمد لله على كل حال





## ﴿ فهرست المجلد الثاني من مجموعة فتاوى شيخ الاسلام ﴾

صحيفه

- مسألة في تنوع صلاة التطوع في جماعة الى نوعين وعدم مشروعية صلاة الرغائب
   والألفية ونصف شعبان وليلة سبع وعشر پن من رجب
- مسألة في حديث إنه تأنون يوم القيامة غراً محجلين . وحديث من زار قبرى . ومن زار الببت . وزيارة النبي وتفضيل المرابطة بالثغور على المجاورة في أحد المساجد الثلاثة
- مسألة في ترجيح تحريم الشطرنج وإقامة الأدلة على ذلك وهي مهمة جداً في طيها فوائد عظيمة لا يستغنى عنها الفقيه
- ۱۸ مسألة فيا يستعين به المرء على دوام الحضور في الصلاة وفي الوساوس هل تبطل الصلاة أو تنقص أجرها وفي قول عمر إنى لأجهز جيشي وأنا في الصلاة
- ٢٢ مسألة في جواز الشهادة على العاصي والمبتدع بالاستفاضة وتأكد إنشهار الداعية الى البدعة وحد البدعة
- ٢٤ مسألة في تضمن أقضية الله سبحانه للحكمة وانقسام إرادته الى قسمين شرعية وكونية وعدم جواز الاحتجاج بالقدر
- ٢٦٠ مسألة في ابتداع من يبسط سجادة في الجامع وتجويز رفع مفروش الغير والصلاة في النعال
- وفي الجمع والقصر والمن الأشغال المار الى الليل وبالمكس لشغل من الأشغال وفي الجمع والقصر
- ه ٤ مسألة فيما تجب له الطهارتان أو احداهما وتجويز الطواف وسجود التلاوة مع الحـدث الاصغر وفروع أخرى متعلقة بهذا الباب
- ٥٧ مسألة في غسل القدمين والمسح على الخفين ومخالفة المسح على القدمين مع ظهورهما كما تفعل الرافضة للـكتاب والسنة
- ٠٠ مسألة في حرمة نكاح الزانية حتى تتوب والـكلام على الاستبراء والاشهاد على النـكاح وفروع مهمة متعلقة بالنـكاح
  - ٧٤ مسألة في عيدالنصاري وفروع عظيمة متعلقة به

صحيفة

٧٩ مسألة في كفارة اليمين

٨١ مسألة في مصرف صدقة الفطر والزكاة وأقوال العلما، في ذلك

مه مسألة في تقسيم الأيمان ثلاثة أقسام والطلاق السنى والبدعى والواقع بلا ريب وغيره والحلف بالحرام

. ه مسألة جامعة مانعة في طهارة المني وأرواث البهائم المباحة وتقرير الأدلة على ذلك بأقصى ما يمكن أثراً ونظرا والجواب عن شبه المخالفين في ذلك وهي مسألة فريدة تستحق أن تفرد وتحفظ في سويدا والقلب

١٢٣ مسألة في تصرفات السكران صحة وفسادا

١٢٧ مسألة في فروع متعلقة بشركة الابدان

١٢٩ مسألة في فروع متعلقة بالزيت اليسير اذ وقعت فيه مثل الفأرة وماتت وهي فيما أظن لم ينسج ناسج على منوالها

١٤١ مسألة في القراءة خلف الامام

١٥٠ مسألة في تخفيف الصداق

١٥٢ مسألة في أكل ذبائح أهل الكتاب ولو دخلوا في دينهم بعــد النسخ والتحريف وهي مسألة فيها من أغوار الفقه وحقائقه مالا يعرفه الامن عرف مآخذ العلماء

١٦٤ مسألة في الاموال التي يجهل مستحقها وفيها مهمات

الله في تقدير نفقة الزوجة وكسوتها وقبول الرواية دون الشهادة في مواضع وفي اللهن في الفاتحة وصلاة الرجل خاف من يخالف مذهبه وفي الخلاف في وجوب العمرة وفي القصر في السفر وفي شذوذ عياض في تفضيل تربة النبي على المساجد الثلاثة وفي الاستمناء باليد وفي إيتان النساء في أدبارهن

١٧٥ مسألة فيمن اشترط عليه عند النكاح شروط هل يلزمه الوفاء بها واذالم يف فهل للزوجة الفسخ ١٧٥ مسألة في ابراء من حضرتها الوفاة من صداقها وفي التداوي بشحم الخنزير وفي التزوج باليتيمة الصغيرة

صحيفة

١٧٧ مسألة في تناسل أهل الجنة وفي ولدانها ومحل أرواح أهل الجنه والنار وحكم ولد الزنا والصحيح في أولاد المشركين وفي تسمية أيام الآخرة وقوله أسفروا بالفجر وفي حديثين أحدهما في على والثاني عنه

١٧٩ مسألة في الوضو، والطهارة من ما، برك المدارس الذي لهمدة كبيرة وفي حل مال المرابي لولده بمده أولا ومطالبة المظلوم ظالمه في الآخرة مالم يستوفه لاهو ولا ورثته في الدنيا

١٨٠ مسأله في الدعاء عقب الصلاة والصلاة على من كان لا يصلي أو يشرب الخر

الملحون وفيمن يقول لمن يستشفه لوجا، في محمد بن عبد الله ما قبلت وفي التبليغ خلف الملحون وفيمن يقول لمن يستشفه لوجا، في محمد بن عبد الله ما قبلت وفي التبليغ خلف الامام وفي ولوغ السكاب وفي الافضل لمن سافر في رمضان من غير تعب أو جوع أو عطش وفي حمل المصحف بالأكمام على غير طهر وفي ختن الصبي بعد موته وفي قول النبي لا تجعلوا بيوتكم قبورا وتكلم الميت في قبره

١٨٤ مسألة في النطق بالنية عند الدخول في العبادة

١٨٥ مسألة في زيارة القدس وقبر الخليل وأكل الخبز والمدس المصنوع عنده

١٨٧ مسألة في مسح العنق في الوضو، والمسح على الجورب وفي الخرق المانع من المسح وفيها فروع محتاج اليها

١٩٠ مسألة في تصويب عدم جواز التزوج ببنته من الزنا ووجوب قتل من زنى بأخته

۱۹۲ مسألة في المسجد الذي فيه قبر وجواز أخذ الولد الزكاة من مال أبيه اذاكان عليه دين ولا وفا. له

مسألة في أمل الآمال البعيدة الخبرية وأفرب التفاسير الى الكتاب والسنة وفي أجر المرء على نسخ القرآن أو الحديث لنفسه أو للبيع والكلام على الاحياء وقوت القلوب وكتب المنطق

١٩٥ مسألة في جملة أحاديث دائرة على الألسنة منها ما هو موضوع ومنها مالاسند له ١٩٥ مسأله مهمة في النزام مذهب وفيما يصنع في المسائل التي يذكر فيها وجهان وفي الانتقال

صيفة

من مذهب الى آخر وفي عشر العنب وفي المزارعة والاجارة وفيمن يجبعليه العشر وفي تصحيح اعادة الصلاة وفي الصلاة خلف امام تخالف نيته نية المأموم

٢١٠ مسألة في فروع متعلقة بالجرن الناقص

٠٠٠ مسألة في معاشرة المرد

٢١٢ مسألة في أكل الغُبيّراء

٢١٤ مسألة في البناء في الطريق الواسع

١٦٩ مسألة في اتباع الرسول بصحيح العقول وهي جليلة الفائدة جزيلة العائدة لمن تطفل على
 هذه المائدة

٢٣١ مسألة في قاعدة نكاحية تحتوى على فروع ضرورية

٢٣٥ مسألة فيما تدرك به الجمعة والجماعة وأقوال الفقها، في ذلك وبيان الصحيح منه

٢٣٨ مسألة في قضاء من ترك الصلاة مدة سنتين

٠٤٠ مسألة فيمن تزوج امرأة بولاية ولى فاسق هل يصح تزوجه بها بعــد تطليقها ثلاثا من غير أن تنكح زوجا آخر

٢٤٠ مسألة في قوله تعالى ( والوالدات يرضعن أولادهن) الآية وقوله (وان كن أولات حمل) الآية

٧٤٨ . سألة فيما يفعله الناس يوم عاشوراء من الـكحل وطبخ الحبوب وغير ذلك

٢٥٦ مسألة في أسد ثلة مهمة متملقة بدعوة ذي النون لا اله الا أنت سبحانك اني كنت من الظالمين وفيها فوائد منها الدكلام على هم يوسف ومنها أن قوله (وما أبرئ نفسي) من كلام امرأة العزيز ومنها الرد على من يتأول قوله تعالى (ليغفر لك اللهما تقدم من ذنبك وما تاخر) ومنها غير ذلك

٣٠٤ • سألة عظيمه في المبادة وحقيقه العبودية

٣٣٧ مطلب انقسام الفناء الى ثلاثه أقسام

٣٤١ مطلب الرد على من يذكر الله بالاسم المفرد أو هو

٣٤٦ قطعه من مسألة في أن ما دون القلتين اذا لم يتغير بالنجاسة الواقعة فيه لا ينجس

حيفة

٣٤٩ مسألة في الاقوال التي في ازالة النجاسة بغير الماء وتحقيق الحق منها

ypy who if the of the water of the water of the site of our decisions

٣٥١ مسألة في الجبن والجوخ الافرنجيين

٣٥٢ . سألة في ما، قليل مع ناس في مفازة وولغ فيه الكلب

٣٥٣ مسألة في أواني النحاس المضببة بالفضة

٣٥٧ مسألة في حكم لمس النساء على وجه يلوح منه الحق بلا خفاء

٣٥٩ مسألة في التغليس بالفجر

٣٦٠ مسألة في الصلاة قدام الامام

٣٦١ مسألة في الصلاة في فجر الجمعة بالسجدة

٠٠٠ • سألة في تصحيح فرضية صلاة الجماعة على الاعيان بأبلغ وجه مع الاتقان

٣٦٩ .سألة فيمن لا يطمئن في صلاته ويرفع ويخفض قيل الامام

٣٧١ مسألة في بطلان الصلاة خلف الصف منفرداً وتقليد غير الائمة الاربعة كالثورى والأوزاعي ومن يقول هؤلاء لايلتفت اليهم

٣٧٥ . سألة في الحنفي الذي يرفع يديه في كل تكبيرة وأنكر عليه

٣٨٠ مسألة في صلاة أهل المذاهب الاربعة بعضهم خلف بعض

٣٨٢ . سألة أخرى في ذلك

٣٨٣ مسألة فيمن تفقه في أحد المذاهب ثم اشتغل بالحديث فرأى أحاديت تخالف ذلك المذهب

٣٨٦ مسألة فيمن سئل أيش مذهبك فقال محمدى

٣٨٧ مسألة في تقليد الشافعي حنفيا وبالعكس في الوتر وجمع المطر

وتقليد بعض العلماء في الاجتهاديات والنظر لجميع بدن المرأة ولمسه والذكر جماعة والجهر بالقراءة في الاجتهاديات والنظر لجميع بدن المرأة ولمسه والذكر جماعة والجهر بالقراءة في السجد ونية الصوم كل يوم ومعنى حديث صحيح أو ضعيف وتقليد أحد

٠٠٠ الوجهين في المسئلة وتلبيس النساجين نساجتهم

٣٩١ مسألة مهمه في الدعاء دبر الصلوات

٣٩٧ مسألة فيما يشتبه على الطالب للعبادة من جهة الافضلية وهي مسألة نادرة مفيدة جدا ٢٩٤ مسألة في الزيت الواقع فيه فأرة وكأن هذه نتيجة المسألة المتقدمة صحيفة ١٢٩ ٢٣٤ فصل عظيم في طواف الحائض والجنب والمحدثوهو جزيل النفع جليل الوقع لمن أصفى اليه بالسمع

٤٥٦ مسألة فيمن باشر امرأته في عافيه هل يصير حتى الضحى أو يتيمم

٠٠٠ مسألة في أفضل أيام العام والاسبوع

... فصول فروع متعلقه" بالاضحيه"

٤٥٧ فصل بشتمل على قاعدة في مواضع الأثمة في مجامع الأمه

يقول مفهرس هذا الجزء مصححه الفقير الى عفو الله وكرمه السيد اسمعيل بن السيد الراهيم الخطيب الحسنى الإسفر دى الازهرى السافى إن كتاب فتاوى شيخ الاسلام بركه الانام أبى العباس أحمد بن تيميه الحراني بحرعلم خضم متلاطم الأمواج \* يقذف بأفواج درر عوالى المانى في وديان ميدان الحجاج \* بأجزل عبارة \* وأكمل إشارة \* مع محاسن تحقيقات \* وأحاسن تدقيقات \* وبالجلة

فنى كل لفظ منه روض من المنى \* وفى كل سطر منه عقد من الدر فلذلك اقتصرت في فهرسته على رؤس المسائل طاويا الكشح عما انطوت عليه من فرائد الفوائد \* وزوائد العوائد \* لضيق الحال \* وعلى الله الاتكال \* وله الحمد على كل حال \*







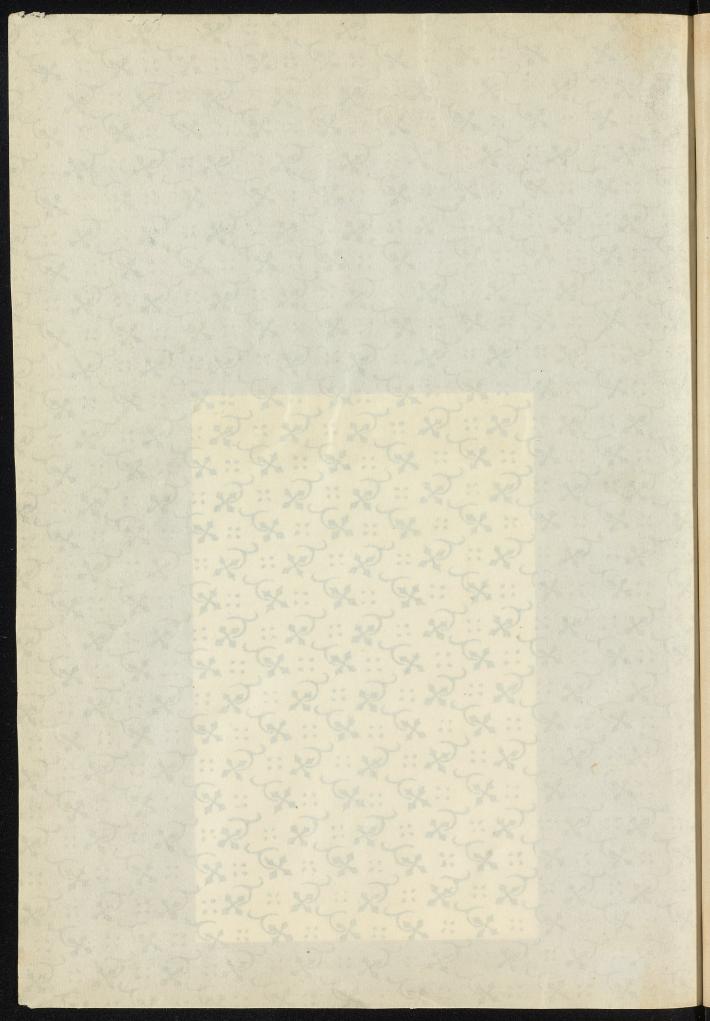

## COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES This book is due on the date indicated below, or at the expiration of a definite period after the date of borrowing, as provided by the library rules or by special arrangement with the Librarian in charge. DATE BORROWED DATE DUE DATE BORROWED DATE DUE C28 (946) MIOO



893.799

Ib594 v. 2

893.799

Ibn594 v. 2

Ibn Taimiyah, ...

Majmu at fatawi.

